# النالية

للحافظ عماد الدِّين أبى الفداء إسماعيلَ ابن عُمَرَ بن كَثير القُرَشيِّ الدِّمَشْقيُّ الدِّمَشْقيُّ ع

نحفیق الد*ک*تور عالمبر برعار کمچی التر کی

بالتعاون مع مركز ليجوث والدراسات العربية والإسلامية بدارهج يلار

الجزءالثاني

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٧ هــ \_ ١٩٩٧ م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 
٣٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦ 
المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – ٣٤ ٢٤٥٢٩٦٣ 
ص . ب ٣٣ إمبابة

J

### بسر الخالم

#### بابُ ذِكرِ أممِ أُهلِكوا بعَامَّةٍ

وذلك قبلَ نزولِ التوراةِ ؛ بدليلِ قولِه تعالى (') ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا آهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْأُولِي ﴾ [القصص: ٤٣] . كما رواه ابنُ جريرِ وابنُ أبى حاتمٍ ، والبَرَّارُ (') مِن حديثِ عَوفِ الأغرابِيِّ ، عن أبى نَضْرَةَ ، عن أبى سعيدِ الحُدْرِيِّ ، قال : ما أهلَكَ اللَّهُ قَومًا بعذابِ من السماءِ أو مِنَ الأرضِ ، بعدَ ما أُنزِلتِ التَّوْراةُ على وجهِ الأرضِ ، غيرَ القريةِ التي مُسِخوا قِرَدةً ؛ ألم تَرَ أنَّ اللَّه تعالى يقولُ : ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَنْ كُلُّ أَمَّةٍ أُهلِكَتْ بعامَّةٍ ، قبلَ موسى عليه السلامُ . أَمَّةً أُهلِكَتْ بعامَّةٍ ، قبلَ موسى عليه السلامُ .

فمنهم: أصحابُ الرَّسِّ، قال اللَّهُ تعالى، في سورةِ «الفرقانِ» ": ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْعَبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْعَبَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَقَالَ تعالى، في لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَرِّنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨، ٣٩]. وقال تعالى، في سورةِ «ق آ فَكُلُّ تَبَرِّنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٨، ٣٩]. وقال تعالى، في سورةِ «ق آ فَكُلُّ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْعَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبَعٍ كُلُّ كَذَّبَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير في تفسيره ۲۰/ ۸۰، والبزار (۲۲٤٧) موقوفا، (۲۲٤۸) مرفوعا. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۲۹۶) إلى ابن أبي حاتم.

وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٨٨: رواه البزار مرفوعا وموقوفا، ورجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٧/ ٣٧٥.

الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ [ق: ١٢- ١٤]. وهذا السياقُ والذي قبلَه يدلُّ على أنَّهم أُهْلِكُوا، ودُمِّرُوا، وقبُرُوا، وهو الهلاكُ. وهذا يرُدُّ اختيارَ ابنِ جريرٍ؛ مِن أنَّهم أُصحابُ الأُخْدُودِ، الذين ذُكِرُوا في سورةِ «البروجِ» (١)؛ لأنّ أولئك، عند ابنِ إسحاق، وجماعة، كانوا بعدَ المسيح، عليه السلامُ. وفيه نَظَرٌ أيضًا (٢). وروى ابنُ جرير (٣)، قال: قال ابنُ عباسٍ: أصحابُ الرَّسِّ أهلُ قريةٍ مِن قُرَى ثَمُودَ.

(أوقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكِر في أولِ «تاريخه» () عند ذكر بناءِ دِمَشْق، عن «تاريخ» أبي القاسم عُبيدِ () الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُرداذبة () وغيره، أنَّ أصحاب الوسِّ كانوا بحضور () فبعَث الله إليهم نبيًا يقالُ له: حَنْظَلهُ بنُ صَفوانَ. فكذَّبوه وقتلوه، فسار عادُ بنُ عَوْصِ بنِ إِرَمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ ، بولدِه مِن الوسِّ، فنزلَ الأحقافَ، وأهلكَ الله أصحابَ الوَّسِّ، وانتشروا في اليمنِ كلِّها، وفَشَوْا مع ذلك في الأرضِ كلِّها، حتى نزَل جَيْرُونُ ابنُ سعدِ بنِ عادِ بنِ عَوْصِ بنِ إِرَمَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ دِمَشْق، وبني مدينتَها، وسمَّاها جَيْرُونَ ، وهي إِرَمُ ذاتُ العِمادِ ، وليس أعمدةُ الحجارةِ في موضع أكثرَ منها بدِمَشْق، فبعثَ الله هودَ بنَ عبدِ الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن المناها بدِمَشْق، فبعثَ الله هودَ بنَ عبدِ الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن العها بن الله بن رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحلودِ () بن المنها بدِمَشْق، فبعثَ الله هودَ بنَ عبدِ الله بنِ رَبَاحِ بنِ خالدِ بنِ الحليدِ بنِ الحلودِ ()

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام ١/٣٤- ٣٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح: ﴿ جريج ﴾ . والأثر أخرجه ابن جرير في التفسير ١٩/١٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١١/١، ١٣.

<sup>(</sup>٦) في ح، م: (عبد).

<sup>(</sup>۷) فی ح ، ص : ﴿ جردا ﴾ ، وفی م : ﴿ جرداد ﴾ . والمثبت من تاریخ دمشق . وانظر ذیل تاریخ بغداد ۱۷/ ۱۱، ۱۲. ولسان المیزان ۴/۹۶.

<sup>(</sup>٨) بلدة باليمن من أعمال زبيد. معجم البلدان ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) في ح، م: (الحلود)، وفي ص: (الجلود). والمثبت من التاريخ.

'عاد إلى عاد – يَعْنِي أولادَ عاد – بالأحقافِ، فكذَّبوه، وأهلكهم اللَّهُ عزَّ وجلَّ. فهذا يَقتَضي أنّ أصحابَ الرَّسِّ قبلَ عادِ بدُهورِ متطاولةِ. فاللَّهُ أعلمُ'.

وروَى ابنُ أبى حاتم (٢) عن أبى بكرِ بنِ أبى عاصمٍ ، عن أبيه ، عن شَبيبِ ابنِ بِشْرٍ ، عن عِكْرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال (٢) : الرَّسُّ بئرٌ رَسُوا فيها نبيَّهم . أى ؛ النُّوريُ ، عن أبى بُكَيرٍ (١) ، عن عِكْرِمة ، قال : الرَّسُّ بئرٌ رَسُوا فيها نبيَّهم . أى ؛ دفنوه فيها . وقال ابنُ مجريج : قال عِكْرِمة : أصحابُ الرَّسِّ بفَلَج ، وهم أصحابُ ياسينَ . وقال قتادة : فَلَجْ مِن قُرَى اليمامةِ . قلتُ : فإن كانوا أصحاب ياسينَ ، كما زعمه عِكْرِمة ، [١٠٤١ه] فقد أُهْلِكوا بعامية ، قال الله تعالى ياسينَ ، كما زعمه عِكْرِمة ، [١٠٤١ه] فقد أُهْلِكوا بعامية ، قال الله تعالى في قصيهم (٥) : ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَبِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ﴾ في قصيهم (٢٩] . وهو الظاهرُ - وهو الظاهرُ - وهو الظاهرُ - وهو الظاهرُ - فقد أُهْلِكوا أيضًا وتُبْرُوا . وعلى كلِّ تقديرِ فينافي ما ذكرَه ابنُ جَريرٍ .

وقد ذكر أبو بكر محمدُ بنُ الحسنِ النَّقَاشُ ، أنَّ أصحابَ الرَّسِّ كانت لهم بئرٌ تَرْوِيهم ، وتَكفِى أرضَهم جميعَها ، وكان لهم مَلِكَّ عادلٌ حَسَنُ السِّيرةِ ، فلمّا مات وَجَدُوا عليه وَجُدًا عظيمًا ، فلما كان بعدَ أيامٍ تَصوَّرَ لهم الشيطانُ فى صورتِه ، وقال : إنى لم أمُتْ ، ولكنْ تغيَّبُ عنكم حتى أرى صنيعَكم . ففرِحوا أشدَّ الفرحِ ، وأمر بضَرْبِ حِجابٍ بينَهم وبينَه ، وأخبرَهم أنه لا يموتُ أبدًا ،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٧١، وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (أصحاب).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «بكر). والمثبت من التفسير ٦/ ١٢٠. وانظر تهذيب التهذيب ٨٧/١٠ والجرح والمجرح لابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٦/٧٥٥.

فصدَّق به أكثرُهم، وافْتُتِنوا به، وعبدوه، فبعَث اللَّهُ فيهم نبيًّا، وأخبرُهم أنَّ هذا شيطانٌ يخاطِبُهم مِن وراءِ الحجابِ، ونهاهم عن عبادتِه، وأمَرهم بعبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له. قال السُّهيَليُ (1): وكان يُوحَى إليه في النوم، وكان السُّه كُنْظَلَة بنَ صَفْوانَ، فعَدَوْا عليه فقتلوه، وأَلْقَوْه في البئر، فغار ماؤُها، وعَطِشوا بعدَ رِيِّهم ويَيستُ أشجارُهم، وانقطعتْ ثمارُهم، وخرِبتْ ديارُهم، وتبدَّلوا بعدَ الأنسِ بالوَحشةِ، وبعدَ الاجتماعِ بالفُرْقةِ، وهلكوا عن آخرِهم، وسكن في مساكنِهم الجِنُّ والوحوشُ، فلا يُسمَعُ ببقاعِهم إلا عَزِيفُ (1) الجِنِّ، الجِنِّ، ولوحوثُ، فلا يُسمَعُ ببقاعِهم إلا عَزِيفُ (1) الحِبِّ، وزئيرُ الأُسْدِ، وصوتُ الضِّباع.

فأمّا ما رواه - أعنى ابنَ جرير (" - عن محمدِ بنِ محمّدِ، عن سَلَمَةً، عن ابنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ أوّلَ الناسِ يَدخُلُ الجنةَ يومَ القيامةِ العبدُ الأسودُ؛ وذلك أنَّ اللَّه تعالى بعَثَ نبيًا إلى أهلِ قريةٍ، فلم يُؤمِنْ به مِن أهلِها إلا ذلك الأسودُ، ثُم إنَّ أهلَ القريةِ عَدَوْا على النَّبِيِّ، فحفروا له بئرًا، فألقَوْه فيها، ثُم أطبقوا عليه بحَجَرِ أصَمَّ ». قال: «فكان ذلك العبدُ يذهبُ فيحتَطِبُ على ظهرِه، ثُم يأتى بحطبِه فيبيعُه، ويشترى به طعامًا وشرابًا، ثُم يأتى به إلى ذلك البئرِ، فيرَفعُ تلك الصَّخرةَ، ويعينُه اللَّهُ عليها، ويُدْلِى إليه طعامَه وشرابَه، ثُم يَرُدُها كما كانت ». قال: ويُعينُه اللَّهُ عليها، ويُدْلِى إليه طعامَه وشرابَه، ثُم يَرُدُها كما كانت ». قال: «فكان كذلك ما شاء اللَّهُ أن يكونَ، ثُم إنَّه ذهب يومًا يحتطِبُ، كما كان يصنعُ، فجمَعَ حطَبَه، وحزَم مُزْمتَه وفرَغ منها، فلمّا أراد أنْ يَحتمِلَها، وجَدَ

<sup>(</sup>١) في التعريف والإعلام ص ٢١٥- ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غُريف). وعزيف الجن أي صوت الجن. الصحاح (ع ز ف).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٩/١٩، ١٥.

سِنَةً ، فاضطَجَع فنام ، فضرَب اللَّهُ على أَذُنِه [ ١٤١/١ و] سبعَ سنينَ نائمًا ، ثُم إِنَّه هبُّ ، فتمطَّى وتحوَّل لشِقِّه الآخَرِ فاضطجَعَ ، فضرَب اللَّهُ على أَذُنِه سبعَ سنينَ أخرى ، ثُم إنَّه هبُّ ، واحتمَل مُؤْمتَه ، ولا يَحْسَبُ إلا أنَّه نام ساعةً مِن نَهار ، فجاء إلى القريةِ ، فباع حُزْمتَه ، ثُم اشترى طعامًا وشرابًا ، كما كان يصنعُ ، ثُم إنَّه ذهَب إلى الحفرةِ ، إلى مَوْضِعِها التي كانت فيه ، فالتمسه فلم يَجِدْه ، وقد كان بدَا لقومِه فيه بَدَاءً، فاستخرجوه، وآمَنوا به وصدَّقوه». قال: «فكان نبيُّهم يسألُهم عن ذلك الأسودِ: ما فعل؟ فيقولون له: ما ندرِى. حتى قبَض اللَّهُ النبيُّ ، عليه السلامُ ، وأَهَبُّ الأسودَ مِن نومِه بعدَ ذلك » . فقال رسولُ اللَّهِ عِيْكَةِ: « إِنَّ ذلك الأسودَ لَأُوَّلُ مَن يَدخُلُ الجنةَ » . فإنّه حديثٌ مُرْسلٌ ، ومثلُه فيه نَظَرٌ ، ولعلُّ بَسْطَ قصتِه من كلام محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ . واللَّهُ أعلمُ . ثم قد رده ابن جرير نفشه (١) ، وقال : لا يَجوزُ أن يُحمَلَ هؤلاءِ على أنهم أصحابُ الرَّسِّ المذكورون في القرآنِ. قال: لأن اللَّهَ أخبرَ عن أصحابِ الرَّسِّ أنَّه أهلكَهم ، وهؤلاء قد بدًا لهم فآمنُوا بنبيّهم ، اللهمَّ إلا أن يكونَ حدثَت لهم أحداثٌ ، آمَنُوا بالنبيِّ بعد هلاكِ آبائِهم . واللَّهُ أعلمُ . ثم اختار أنَّهم أصحابُ الأخدودِ، وهو ضعيفٌ؛ لِمَا تقدُّمَ، ولِما ذُكِر في قصةِ أصحابِ الأخدودِ، حيث تُؤَمِّدوا بالعذابِ في الآخرةِ إن لم يتوبوا، ولم يُذْكَرُ هِلاكُهم، وقد صُرِّح بهلاكِ أصحابِ الرَّسِّ. فاللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) في تفسيره ۱۹/۱۹.

#### (''قصّةُ قومٍ يس

#### وهم" أصحابُ القريةِ

قال اللَّهُ تعالى (٢٠) : ﴿ وَٱضْرِبَ لَمُمْ مَّثَلًا أَصِّحَنَ ٱلْقَرَّيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمُ مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّقْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْمَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَنُحُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّزُنَا بِكُمٌّ لَهِن لَّوْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُوْ وَلَيَسَنَّكُمُ مِّنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ١ قَالُوا طَهَرُكُم مَّعَكُمٌّ أَبِن ذُكِرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَشَنَكُكُو أَجَرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِىَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَنَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِكَةَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَكِئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ تُمِينٍ ۞ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۗ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا

<sup>(</sup>١) هذه القصة ساقطة من: ١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح: ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/٤٥٥- ٥٥٩.

صَيْحَةً وَلِجِدَةً فَإِذَا هُمْ [١/١١ظ] خَلِمِدُونَ ﴾ [يس: ١٣- ٢٩]. اشتَهر عن كثيرٍ من السلفِ والخلفِ أنَّ هذه القريةَ أَنْطَاكِيَةُ. رواه ابنُ إسحاقَ، فيما بلَغه عن ابنِ عباسٍ، وكعبِ الأحبارِ، ووهبِ بنِ مُنتَبِّدٍ ''. '' وكذا رُوى عن بُرَيْدةَ ابنِ الحُصَيْبِ، وعِكْرِمةَ، وقَتادةَ، والزُّهريِّ، وغيرِهم ". قال ابنُ إسحاقَ، فيما بلَغه عن ابنِ عباسٍ ، وكعبٍ ، ووهبٍ ٢ أنَّهم قالوا : وكان لها مَلِكٌ اسمُه أنطيخسُ بنُ أنطيخسَ ، وكان يعبدُ الأصنامَ ، فبعَث اللَّهُ إليه ثلاثةً من الرسل ؛ وهم صادقٌ ، وصدوقٌ ، وشلَومُ ( ) ، فكذَّبهم . وهذا ظاهرٌ أَنَّهم رسلٌ من اللَّهِ عزَّ وجلُّ. وزعَم قتادةُ أنَّهم كانوا رسلًا من المسيح. وكذا قال ابنُ مُجرَيْج ("، عن وهب (١) بن سليمان ، عن شُعَيْبِ الجَبَائِيِّ : كان اسمُ الرَّسولَيْنُ الأُوَّلَيْنُ : شمعونَ ويوحنا، واسمُ الثالثِ بولسَ، والقريةِ أَنْطَاكِيَةً. وهذا القولُ ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ أهلَ أَنْطَاكِيَةَ، لمَّا بعَث إليهم المسيحُ ثَلاثةً مِن الحواريِّين، كانوا أولَ مَدينةِ آمنَت بالمسيح في ذلك الوقتِ، ولهذا كانت إحدى المدنِ الأربع التي يكونُ فيها بطارِقةُ (٢) النَّصارى؛ وهنَّ أَنْطَاكِيَةُ، والقدسُ، وإسكندريةُ، ورُومِيَةُ . ثُم بعدَها إلى القُسْطنطينيةِ ولم يُهْلَكُوا ، وأهلُ هذه القريةِ المذكورةِ في

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في تفسيره ٢٢/ ١٥٦، عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري: ﴿ سلوم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ جريرٍ ﴾ . وهو تحريف . وانظر التفسير ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ٤عن ٤. والصواب: وهب بن سليمان ؛ فإنه يروى عن شعيب الجبائي ويروى عنه ابن حريج. انظر الجرح والتعديل ٢٧/٩.

<sup>(</sup>٧) في النسخ: ( بتاركة ) . وأصلها كلمة لاتينية ( باتريكيوس ) ، وعربت إلى ( بطريق ) رسمًا ونطقًا ، وكذلك اعتمدها أصحاب المعاجم بالطاء والقاف . انظر الوسيط ( ب ط ر ) . ودائرة المعارف الإسلامية ٧/ ٣١٣.

القرآنِ أُهْلِكُوا، كما قال في آخرِ قصتِها بعد قَتْلِهم صِدِّيقَ المرسَلِين: ﴿ وَاَضْرِبَ لَهُمْ مَّنَكُ الْمَصَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ لكنْ إنْ كانت الرسلُ الثَّلاثةُ المذكورونَ في القرآنِ، بُعِثوا إلى أهلِ أَنْطَاكِيَةَ قديمًا، فكذَّبوهم وأهلكهم اللَّهُ ثُم عُمِرَت بعد ذلك، فلمَّا كان في زمنِ المسيحِ آمنوا برُسُلِه إليهم، فلا يُمْتَعُ هذا. واللَّهُ أعلمُ. فأمّا القولُ بأنَّ هذه القصةَ المذكورةَ في القرآنِ هي قصةُ أصحابِ المسيحِ، فضعيفٌ ؛ لِمَا تقدَّم، ولأنَّ ظاهرَ سِياقِ القرآنِ القرآنِ مَنْ هؤلاءِ الرسلَ مِن عندِ اللَّهِ (١).

قال الله تعالى: ﴿ وَإَضْرِبَ لَمُهُمْ مَّشُلًا ﴾ يعنى: لقومِك يا محمدُ ﴿ أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ ﴾ يعنى: المدينة ﴿ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إِذْ أَسْدَانِهُ ﴿ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْ اللّيْهُمُ الشَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَمَزَّزَنَا بِشَالِتِ ﴾ أى؛ أيُدناهما بثالث في الرسالةِ ﴿ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ فردُوا عليهم بأنهم " بَشَرُ مثلهم ، كما قالتِ الأمم الكافرة لرسلِهم ، يستبعدون أن يَبْعثَ الله نبيًا بَشَريًا ، فأجابوهم بأنَّ الله يَعلمُ أَنَّا رُسُلُه إليكم ، ولو كنا كذَبْنا عليه لعاقبَنا وانتقم مِنًا أَشَدُ الانتقامِ ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلّا ٱلْبَكْغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أى؛ إنّما علينا ، أن نبلغكم ما أرْسِلْنا به إليكم ، والله هو الذي يَهذِي من يَشاءُ ، ويُضِلُّ من يشاءُ ﴿ قَالُوا ۚ إِنّا تَطَيّرَنَا لَهُ لِيكُمْ مَ وَلِكُمْ مَعَكُمْ مَا أَرْسِلْنا به بِكُمْ ﴾ أي؛ تشاءمنا بما جئتُمونا به ﴿ لَهِن لَوْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَكُمْ ﴾ أي؛ تشاءمنا بما جئتُمونا به ﴿ لَهِن لَوْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمُنَكُمْ ﴾ قيل " المنقالِ . وقيل: الأول قولُه: ﴿ وَلِيَمَسَنَكُمُ مِنَا عَذَابُ اللّهِ فَي مردودٌ بالمقالِ . وقيل: اللقتلِ والإهانةِ . ﴿ قَالُوا طَهَرِكُمْ مَعَكُمْ أَنَ عَذَابُ اللّهِ عَلَى عَدَامُونَا والإهانةِ . ﴿ قَالُوا طَهَرَكُمْ مَعَكُمْ أَنْ وَلَهُ عَلَمُ الْمُولِ وَلَهُ وَلَمُ وَقَالُوا طَهُ مُلِكُمْ مَعَكُمْ أَنْ وَلُهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ والإهانةِ . ﴿ قَالُوا طَهَرُكُمْ مَعَكُمْ أَنَا عَدَابُ اللّهُ عَلْ والإهانةِ . ﴿ قَالُوا طَهَرِكُمْ مَعَكُمْ مَا أَنْ بَلَاهُ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَالًا عَلَيْهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ فَالْوا عَلَيْكُمْ مَعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) وانظر التفسير ٦/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بأنه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

عليكم ﴿ أَيِن ذُكِّرَتَّمُ ﴾ أى؛ بسببِ أنَّا ذكَّرناكم بالهُدى ودعَوناكم إليه، تَوَعَّدُتُمُونَ بالهُدى ودعَوناكم إليه، تَوَعَّدُتُمُونَ بالفَتلِ والإِهانةِ ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أى؛ لا تَقبَلون الحقّ، ولا تريدونه.

وقد رؤى الثَّورَى ، عن عاصم الأحول ، عن أبى مِجْلَز : كان اسمُ هذا الرجلِ حبيبَ بنَ مُرَى . ثُم قيل : كان نَجَّارًا . وقيل : حبَّالًا . وقيل : إشكافًا . وقيل : قَصَّارًا . وقيل : كان يَتعبَّدُ في غار هناك . فاللَّهُ أعلمُ . وعن ابنِ عباس : كان حبيبٌ النَّجَارُ قد أُسرَع فيه الجُذامُ ، وكان كثيرَ الصدَقةِ ، قتَلَه قومُه (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر هذا الأثر وما بعده، في تفسير الطبرى ٢٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: (قصبته). والقُصْب: المعي. النهاية ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ٢٢/ ١٥٩.

ولهذا قال تعالى: ﴿ ٱدَّخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ يعنى: لمَّا قتلَه قومُه أدخَله اللّهُ الجنة ، فلمّا رأى ما فيها مِن النَّضْرةِ والسرورِ ﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ يَمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ يعنى: ليؤمنوا بما آمنتُ به ، فيحصُلَ لهم ما حصَل لى . قال ابنُ عباسٍ: نصَح قومَه في حياتِه: ﴿ يَلقَوْمِ ٱنَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، وبعد مماتِه: ﴿ يَللّيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونٌ ﴿ يَمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ . رواه ابنُ أبي حاتم (١٠ وكذلك قال قتادة : لا تَلقّى المؤمنَ إلا ناصحًا ، لا تُلقاه غاشًا ، لمَّا عاين ما عاين من كرامةِ اللّهِ قال : ﴿ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونٌ ﴿ يَاللّهِ قال اللّهِ وما هجَم (١٠ يَعْلَمُ قومُه بما عاين مِن كرامةِ اللّهِ وما هجَم (٢ عليه . قال قتادة : فلا واللّهِ ، أن يَعْلَمَ قومُه بما عاين مِن كرامةِ اللّهِ وما هجَم (٢ عليه . قال قتادة : فلا واللّهِ ، ما عاتَبَ اللّهُ قومَه بعدَ قَتْلِه ﴿ إِن كَانَتَ إِلّا صَيْحَةُ وَحِدَة وَعَدَدَة : فلا واللّهِ ، ما عاتَبَ اللّهُ قومَه بعدَ قَتْلِه ﴿ إِن كَانَتَ إِلّا صَيْحَة وَحِدَة وَحِدَة فَا اللّهُ مَا عَانَ اللّهُ قومَه بعدَ قَتْلِه ﴿ إِن كَانَتَ إِلّا صَيْحَة وَحِدَة وَحِدَة عَلَيْتُ اللّهُ مَا عَلَمُونَ ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ وَمَا ۚ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِمِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴾ [١٤٢/١٤] أى؛ ما احتَجْنا في الانتقامِ منهم إلى إنزالِ جند من السماءِ عليهم. هذا معنى ما رواه ابنُ إسحاقَ (٤) ، عن بعضِ أصحابهِ ، عن ابنِ مسعودٍ . وقال مجاهدٌ ، وقتادةُ : وما أَنزَلَ عليهم مجندًا ، أى رسالةً أخرى . قال ابنُ جريرِ (٤) : والأولُ أَوْلَى . قلتُ : وأقوى . ولهذا قال : ﴿ وَمَا كُنّاً

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٧٥٥.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ. وفي تفسير الطبرى: (على)، وهو ما رجحه محققو ابن كثير، وانظر التفسير ٦/
 ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) في م: «هو»، وفي ص: (هم».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٣/ ١، ٢.

مُنزِلِينَ ﴾ أى؛ وما كنا نحتاجُ فى الانتقامِ إلى هذا، حينَ كذَّبوا رُسُلَنا وقتلوا وَيَتلوا وَيُعِدّدُونَ اللهِ وَيَعلوا وَيُعلوا وَيَعلوا وَيعلوا وَيع

قال المفسّرون: بعَنَ اللَّهُ إليهم جبريلَ ، عليه السلامُ ، فأخذ بعضادَتَي البابِ الذي لبلدِهم ، ثُم صاح بهم صَيحةً واحدةً ﴿ فَإِذَا هُمْ حَكِمدُونَ ﴾ : أي الله على أبنه ما وسكنت حركاتهم ، ولم يَثِقَ منهم عَيْنُ تَطْرِفُ . وهذا كلَّه مما يدُلُّ على أنَّ هذه القرية ليست أَنْطَاكِية ؛ لأنَّ هؤلاء أُهلِكوا وهذا كلَّه مما يدُلُّ على أنَّ هذه القرية ليست أَنْطاكِية ؛ لأنَّ هؤلاء أُهلِكوا بتكُذيهِم رُسُلَ اللّهِ إليهم ، وأهلُ أَنْطاكِية آمنوا ، واتَبعوا رُسُلَ المسيحِ مِن الحواريينَ إليهم ؛ فلهذا قيل : إنَّ أَنْطَاكِية أوّلُ مدينة آمنت بالمسيحِ . فأمّا الحديث الذي رواه الطّبرانيُ (۱) ، مِن حديثِ محسين الأَشْقَرِ ، عن سفيانَ بنِ عُيينة ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي عَيَيْنة وقال : ﴿ السّبَقُ اللهِ عَيْسَى صاحِبُ يس ، فلائَة ؛ فالسّابِقُ إلى موسى يُوشَعُ بنُ نُونِ ، والسّابِقُ إلى عيسى صاحِبُ يس ، والسّابِقُ إلى عمد على بنُ أبى طالبٍ » . فإنّه حديثٌ لا يَثْبُتُ ؛ لأنَّ محسينًا هذا متروك ، وشِيعِيٌّ مِن الغُلاةِ ، وتفوّده بهذا مِمَّا يدُلُّ على ضَعْفِه بالكُليةِ . واللَّه على ضَعْفِه بالكُليةِ . واللَّه على أمروك ، وشِيعِيٌّ مِن الغُلاةِ ، وتفوّده بهذا مِمَّا يدُلُّ على ضَعْفِه بالكُليةِ . واللَّه على أمروك ، وشِيعِيٌّ مِن الغُلاةِ ، وتفوّده بهذا مِمَّا يدُلُّ على ضَعْفِه بالكُليةِ . واللَّه على أمروك ، وشِيعِيٌّ مِن الغُلاةِ ، وتفوّده بهذا مِمَّا يدُلُّ على ضَعْفِه بالكُليةِ . واللَّه أَعلمُ .

<sup>(</sup>١) في المعجم الكبير (١١١٥). وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ١٠٢: فيه حسين بن حسن الأشقر، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور. والحديث ضعيف جدا (السلسلة الضعيفة ٣٥٨).

وسقط من السند في النسخة المطبوعة من معجم الطبراني: «عن ابن أبي نجيح عن مجاهد».

#### قصَّةُ يونسَ، عليه الصلاةُ والسلامُ

قال اللَّهُ تعالى في سورةِ « يونُسَ » (١) : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّكُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ [بونس: ٩٨]. وقال تعالى في سورةِ « الأنبياء » (٢٠): ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّر وَكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧، ٨٨] . وقال تعالى في سورةِ « الصَّافَّاتِ » " : ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينٌ ۞ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيتُ ۞ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَعَامَنُوا فَمُتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ [الصافات: ١٣٩- ١٤٨]. وقال تعالى في سورةِ « نون » ( : ﴿ فَأَصْبِرْ لِمُكْمِرِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ [١٤٣/١] ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۞ لُّوَلَا ۚ أَن تَدَارَكُهُۥ نِعْمَةٌ مِن رَّبِيهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/ ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٣٦٠- ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/ ٣٣- ٣٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/ ٢٢٦- ٢٣٤.

مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [القلم: ٤٨- ٥٠]. قال أهلُ التفسيرِ (١): بعَث اللَّهُ يونسَ ، عليه السلامُ، إلى أهل نِينَوَى؛ مِن أرضِ المَوْصِل، فدعَاهم إلى اللَّهِ عز وجل، فكذُّ بوه وتمرَّدوا على كفرِهم وعنادِهم ، فلمَّا طال ذلك عليه مِن أمرِهم ، خرَج مِن بينِ أَظهرِهم، ووعَدهم مُحلولَ العذابِ بهم بعدَ ثلاثٍ. قال ابنُ مسعودٍ، ومُجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وقَتادةُ، وغيرُ واحدٍ مِنَ السَلَفِ والحَلَفِ (٢٠): فلمَّا خرَج مِن بينِ ظَهْرانَيْهِم وتحقُّقوا نزولَ العذابِ بهم، قذَف اللَّهُ في قلوبِهم التوبةَ والإِنابةَ ، ونَدِموا على ما كان مِنهم إلى نبيِّهم ، فلبِسوا المُسوحَ ، وفرَّقوا بينَ كلِّ بهيمة وولدِها ، ثُم عَجُوا إلى اللَّهِ عز وجل ، وصرَخوا وتضرَّعوا إليه ، وتَمَسْكَنوا لديه، وبكَى الرِّجالُ والنساءُ، والبنونَ والبناتُ، والأمهاتُ، وجأَرَتِ الأَنْعَامُ والدُّوابُّ والمواشي، ورَغَتِ الإبلُ وفُصْلانُها، وخارَتِ البقرُ وأولادُها، وثَغَت الغَنَمُ ومُحمَّلانُها، وكانت ساعةً عظيمةً هائلةً، فكشَفَ اللَّهُ العظيمُ، بحولِه وقوتِه ، ورأفتِه ورحمتِه ، عنهم العذابَ الذي كان قد اتَّصَل بهم سببُه ، ودار على رؤوسِهم كقِطَع الليلِ المظلم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُم ﴾ أي ؛ هلا وُجِدَت فيما سلَف من القرونِ قَرْيةٌ آمنَت بكمالِها. فَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ ذَلْكُ ، بَلْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَيْفِرُونَ ﴾ [سأ: ٣١]. وقولُه : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَّاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أي؛ آمنوا بكمالِهم . وقد اختلف المفسّرون؛ هل ينفَعُهم

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٧/ ٧٦، وتفسير القرطبي ٨/ ٣٨٤. تفسير ابن كثير ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١١/ ١٧١- ١٧٣، والتفسير ٤/ ٢٣٢.

هذا الإيمانُ في الدارِ الآخرةِ ، فيُنقِذُهم مِن العذابِ الأُخْرَوِيِّ ، كما أنقذَهم مِن العذابِ الأُخْرَوِيِّ ، كما أنقذَهم مِن العذابِ الدُّنْيَوِيِّ ؟ على قولَيْن ، الأظهرُ من السياقِ : نعم (إن شاء اللَّهُ) . واللَّهُ أعلمُ . كما قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ أَعلمُ . كما قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ أَعلمُ . وقال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مَا اللَّهُ إِلَىٰ حِينِ اللَّهِ وَهذا المتاعُ إلى حين مِائَة أَلَيْ أَنْ يَكِونَ معه غيرُه مِن رفع العذابِ الأُخْرَويِّ . واللَّهُ أعلمُ .

وقد كانوا مائة ألف لا محالة . واختلفوا في الزّيادة ؛ فعن مكحول : عشرة آلاف . وروى التّرمِذي ، وابنُ جرير ، وابنُ أبي حاتم (٢) ، مِن حديثِ زُهَيْر ، عمَّن سَمِع أبا العالية ؛ حدثني أُتي بنُ كعب ، أنّه سأل رسولَ اللّه ﷺ عن قولِه : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُون ﴾ قال : « يَزيدون عشرين أَلفًا » . فلولا هذا الرجلُ المُبْهَمُ لكان هذا الحديثُ فاصلاً في هذا البابِ . وعن ابنِ عباسٍ : [ ١٩٤١ هـ كانوا مائة ألف وثلاثين ألفًا . وعنه ، وبضعة وثلاثين ألفًا . وعنه ، وبضعة وثلاثين ألفًا . وعنه ، وبضعة وأربعين ألفًا . وقال سعيدُ بنُ مجبير : كانوا مائة ألف وسبعين ألفًا . واختلفوا ؛ هل كان إرساله إليهم قبلَ الحوتِ أو بعدَه ، أو هما وسبعين ألفًا " . واختلفوا ؛ هل كان إرساله إليهم قبلَ الحوتِ أو بعدَه ، أو هما أمّتانِ ؟ على ثلاثةِ أقوالي ، هي مبسوطة في «التفسير » .

والمقصودُ أنَّه ، عليه السلامُ ، لمّا ذهَب مُغاضِبًا بسببِ قومِه ، رَكِب سفينةً في البحرِ ، فلَجَّت بهم واضطَرَبَت ، وماجَت بهم وثَقُلت بما فيها ، وكادوا

<sup>(</sup>١-١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٢٢٩) وقال: حديث غريب. وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١٠٤، وعزاه في الدر المنثور /٢٠ إلى ابن أبي حاتم. ضعيف الإسناد (ضعيف الترمذي ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٣ / ١٠٤، التفسير ٧/ ٣٥.

يَغْرَقون ، على ما ذكره المفسّرون (١) ، قالوا: فاشتَوَرُوا فيما بينَهم على أن يقْتَرعوا ، فمَن وقَعت عليه القُرعةُ ألقَوْه مِنَ السفينةِ ؛ لِيتَخَفَّقُوا (٢) منه ، فلما اقترعوا وقَعت القرعةُ على نبيِّ اللَّهِ يونُسَ، فلم يَسْمَحوا به، فأعادُوها ثانيةً فوقَعت عليه أيضًا، فشمَّر ليَخلعَ ثيابَه ويُلقى بنفسِه، فأبَوْا عليه ذلك، ثم أعادُوا القرعةَ ثالثةً فوقَعت عليه أيضًا ؛ لِمَا يريدُه اللَّهُ به مِن الأمرِ العظيم ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ وذلك أنه لمَّا وقَعت عليه القرعةُ ، أُلْقِيَ في البحر ، وبعَث اللَّهُ ، عز وجل ، حوتًا عظيمًا من البحر الأخضر فالتقَمَه، وأمَره اللَّهُ تعالى: أن لا تأكُلُ له لحمًا، ولا تَهْشِمْ له عظمًا ، فليس لك برزقي ، فأخَذه فطاف به البحارَ كلُّها . وقيل : إنه ابتلَع ذلك الحوتَ حوتٌ آخرُ أكبرُ منه. قالوا: ولما استقَرَّ في جَوفِ الحوتِ، حَسِب أنه قد مات ، فحرَّك جوارحه فتحركَت ، فإذا هو حَيٌّ ، فخرَّ للَّهِ ساجدًا ، وقال : يا ربِّ ، اتخذتُ لك مسجدًا لم يَعْبُدُك أحدٌ في مثلِه .

وقد اختلَفوا (٣) في مقدارِ لُبَيْه في بطنِه؛ فقال مُجالدٌ عن الشَّعْبِيِّ: التقَمه ضُحَى، ولَفَظَه عَشِيَّة. وقال قَتادةُ: مكَث فيه ثلاثًا. وقال جعفرُ الصادقُ: سبعةَ أيام. ويَشْهَدُ له شعرُ أُميَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ (١):

وأنتَ بفضلٍ مِنك نَجَيُّتَ يُونُسًا ﴿ وقدْ باتَ في أضعافِ مُحوتٍ لَياليا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٧/ ٧٦/ ٢٣، ٢٩٨/١، تفسير القرطبي ١٥/ ١٢١، التفسير ٥/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في م: (ليتحفظوا).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١٥/١٣. التفسير ٧/٣٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان أمية ص ٣٨.

وقال سعيدُ بنُ أبى الحسنِ، وأبو مالكِ: مكَث في جَوْفِه أربعينَ يومًا. واللَّهُ أعلمُ كم مقدارُ ما لَبِث فيه.

والمقصودُ أنه لمّا جعَل الحوتُ يَطوفُ به في قَرَارِ البحارِ اللَّجّيّةِ ، ويَقتحمُ به لَجَجَ الموجِ الأُجاجِيّ ، فسَمِع تسبيحَ الحيتانِ للرحمنِ ، وحتى سَمِع تسبيحَ الحيتانِ للرحمنِ ، وحتى سَمِع تسبيح الحصى لفالقِ الحَبِّ والنَّوَى ، وربِّ السماواتِ السبعِ ، والأرضِينَ السبعِ ، وما يَمتَ الطَّرَى ، فعندَ ذلك وهنالك قال ما قال بلسانِ [ ١٤٤/١ و] الحالِ والمقالِ ، كما أخبَرَ عنه ذو العِزَّةِ والجلالِ ، الذي يَعْلَمُ السرَّ والنَّجوى ، ويكشِفُ الضَّرُ والبلوى ، سامعُ الأصواتِ وإن ضَعْفت ، وعالمُ الحَفِيَّاتِ وإن دَقَّت ، ومُجيبُ الدَّعُواتِ وإن عَظُمَت ، حيث قال في كتابِه المبينِ ، المنزَّلِ على رسولِه الأمينِ ، وهو أصدقُ القائلين ، وربُّ العالمين ، وإلهُ المرسَلين : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُعْنَضِبًا فَظُنَّ أَن لَن نَقيرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمَتِ أَن لَا إِلَنهَ إِلاَ اللهِ الْمُعْنِينَ ﴾ .

﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ أى؛ نضيِّق. وقيل: معناه نُقَدِّرُ، مِن التقدير. وهي لُغةٌ مَشْهورةٌ: قدر، وقدَّر. كما قال الشاعرُ<sup>(٢)</sup>:

فلا عائدٌ ذاك الزمانُ الذي مضى تباركْتَ ما تَقْدِرْ يَكُنْ فلك الأمرُ ﴿ فَنَكَادَىٰ فِي الظَّلُمَاتِ ﴾ قال ابنُ مسعودٍ ، ("وَابنُ عباسٍ ، وعمرُو بنُ ")

<sup>(</sup>١) في م: «بينها».

<sup>(</sup>٢) أورده القرطبي في تفسيره ١١/ ٣٣٢. ولم يذكر قائله، بل قال: وأنشد ثعلب.

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: الأصل.

( ميموني، وسعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ، ومحمدُ بنُ كعبٍ، والحسنُ ، وقَتادةُ، والضِّحَّاكُ (٢): ظلمةُ بطن (٢) الحوتِ ، وظُلمةُ البحْرِ ، وظُلمةُ الليل. وقال سالمُ ابنُ أبي الجَعْدِ: ابتلَع الحوتَ حوتٌ آخرُ، فصار ظُلمةُ الحوتَينُ مع ظُلمةِ البحرِ. وقولُه تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّامُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ۞ لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِۦ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ قيل: معناه؛ لولا أنَّه سبَّح اللَّهَ هنالك، وقال ما قال مِن التهليل والتشبيح، والاعترافِ للَّهِ بالخضوع، والتَّوبةِ إليه، والرَّجوع إليه، لَلَبِث هنالك إلى يوم القيامةِ ، ولَبُعِث مِن جَوفِ ذلك الحوتِ.. هذا معنى ما رُوِى عن سعيدِ ابن مُجبَيْر في إحدى الروايتين عنه . وقيل: معناه: فلولا أنَّه كان مِن قبلِ أَخْذِ الحوتِ له مِن المسبِّحين أي؛ المُطيعينَ المصلينَ الذاكرينَ اللَّهَ كثيرًا. قاله الضحاكُ بنُ قَيْسٍ، وابنُ عباسٍ، وأبو العاليةِ، ووهْبُ بنُ مُنبِّهِ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرِ، والضَّحَّاكُ<sup>(٥)</sup>، والسُّدِّيُّ، وعطاءُ بنُ السائبِ، والحسنُ البصريُّ، وقَتادةُ ، وغيرُ واحدٍ . واختاره ابنُ جَريرِ (١) . ويَشْهَدُ لهذا ما رواه الإِمامُ أحمدُ وبعضُ أهل السُّنَنِ ، عن ابنِ عباسِ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ: قال لي : «يا غلامُ ، إِنِّي مُعلمُك كلماتٍ ؛ احفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احفظِ اللَّهَ تَجِدْه تُجاهَك ، تَعرَّفْ إلى اللَّهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ في الشِّدَّةِ » . وروَى ابنُ جَريرٍ في « تفسيرِه » ،

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۷/ ۸۰. والتفسير ٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٧/ ٨١، تفسير ابن كثير ٥/ ٣٦١، ٧/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) هو اين مزاحم.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٢٣/ ٩٩- ١٠١. التفسير ٧/ ٣٤.

 <sup>(</sup>۷) المسند ۱/ ۹۹۳، ۳۰۳، ۳۰۷. من طرق، والترمذی (۲۵۱۹). وقال: حسن صحیح.
 (صحیح).

والبَرَّارُ في «مسندِه» (۱) مِن حديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ ، عمَّن حدَّته ، عن عبدِ اللهِ بنِ رافعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «لَمَّا أراد اللهُ حَبْسَ يونُسَ في بطنِ الحوتِ ، أَوْحَى اللَّهُ [١٤٤/١] إلى الحوتِ ، أَنْ خُذْ ، ولا تَخدِشْ لحمًا ، ولا تَكسِرُ عَظْمِاً . فلمًا انتهى به إلى أسفلِ البحرِ ، سَمِع يونُسُ حِسًّا ، فقال في نفسِه : ما هذا ؟ فأوحَى اللَّهُ إليه ، وهو في بطنِ الحوتِ : إنَّ هذا تسبيحُ دوابٌ البحرِ » . قال : «فسبَّح وهو في بطنِ الحوتِ ، فسَيعت الملائكةُ تسبيحُه ، فقالوا : يا ربّنا ، إنَّا نسمعُ صوتًا ضعيفًا بأرضِ فسيعت الملائكةُ تسبيحُه ، فقالوا : يا ربّنا ، إنَّا نسمعُ صوتًا ضعيفًا بأرضِ غريبةِ . قال : ذاك عبدى يونُسُ ، عَصَاني فحبَسْتُهُ في بطنِ الحوتِ في البحرِ . قال : نعم » . قال : «فشفَعوا له عنذ ذلك ، فأمَر الحوتَ فقذَفه في الساحلِ ، قال : نعم » . قال : «فشفَعوا له عنذ ذلك ، فأمَر الحوتَ فقذَفه في الساحلِ ، كما قال اللهُ تعالى : ﴿ وَهُو سَقِيمُ ﴾ » . هذا لفظُ ابنِ بجرير إسنادًا ومثناً . ثم قال البَرَّارُ : لا نعلمُه يُروَى عن النبي عَلَيْ إلا بهذا الإسنادِ . كذا ومَّنَا . ثم قال البَرَّارُ : لا نعلمُه يُروَى عن النبي عَلَيْ إلا بهذا الإسنادِ . كذا قال .

وقد قال ابنُ أبى حاتمٍ فى « تفسيرِه » " : حدثنا أبو عُبيدِ " اللَّهِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ابنُ أبى ابنِ وهبٍ ، حدثنا عَمِّى ، حدثنى أبو صَحْرٍ ، أن يزيدَ الرّحمنِ ابنُ أنحى ابنِ وهبٍ ، حدثنا عَمِّى ، حدثنى أبو صَحْرٍ ، أن يزيدَ الرّقاشِيّ حدَّثه قال : سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ ، ولا أَعلمُ إلا أنَّ أنسًا يَرفعُ الحديثَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١١/ ٨١. وكشف الأستار (٢٢٥٤).

قال الهيثمي ٧/ ٩٨: رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) عزاه في الدر المنثور ٥/٢٨٧ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «عبد». والمثبت من التفسير ٧/ ٣٤، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ٧/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح، م، ص.

إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِن يُونُسَ النبيُّ ، عليه السلامُ ، حين بَدَا له أن يدعق بهذه الكلماتِ، وهو في بطن الحوتِ قال: اللهمُّ لا إله إلا أنتَ سبحانَك إنِّي كنتُ مِن الظالِمين. فأقبلَتِ الدعوةُ تحينُ بالعرش، فقالت الملائكةُ: يا ربِّ، صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ من بلادٍ غريبةٍ . فقال : أما تَعرفون ذاك؟ قالوا : يا ربِّ ، ومَن هو؟ قال : عبدى يونسُ . قالوا : عبدُك يونُسُ الذي لم يَزَلْ يُرفَعُ له عملٌ متقبلٌ ودعوةٌ مجابةٌ ؟ قال: نعمْ. قالوا: يا ربُّ، أوَ لا تُرحمُ مَا كان يصنعُ في الرخاءِ، فتُنجِّيه مِن البلاءِ؟ قال: بلي. فأمَّرَ الحوتَ فطرَحه في العراءِ». ورواه ابنُ جرير ، عن يونُسَ، عن ابنِ وهب به. زاد ابنُ أبي حاتم (٢) : قال أبو صَخْرِ مُحمَيْدُ بنُ زيادٍ : فأخبرني ابنُ قُسَيْطِ وأنا أحدُّثُه هذا الحديثَ ، أنه سَمِع أبا هُرَيْرةَ يقولُ : طُرِح بالعَراءِ ، وأَنبَت اللَّهُ عليه اليَقْطِينةَ . قلنا: يا أبا هُرَيرةَ ، وما اليَقْطِينةُ ؟ قال: شجرةُ الدُّبَّاءِ. قال أبو هُرَيرةَ : وهيَّأُ اللَّهُ له أَرُويَّةً (٢) وحُشيةً تأكلُ مِن خَشاش الأرض - أو قال: هَشاش الأرض - قال: فتَنفشِخُ عليه فتَرْوِيه مِن لبنِها ، كلَّ عَشِيَّةٍ وبُكْرَةٍ ، حتى نبَتَ . وقال أمَيَّةُ بنُ أبى الصَّلْتِ (1) في ذلك بيتًا مِن شعرِه:

فَأَنْبَتَ يَقْطِينًا عَليهِ برحمة مِن اللَّهِ لولا اللَّهُ ( أُلُفِيَ ضاحِيَا ( ١٤٥/١] والمُن يَتقوَّى وهذا غريبٌ أيضًا مِن هذا الوجهِ ، ويزيدُ الرَّقاشِيُّ ضعيفٌ ، ولكن يَتقوَّى

<sup>(</sup>۱) فی تفسیره ۲۳/۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) عزاه في الدر المنثور ٥/ ٢٨٧، ٢٨٨ إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) الأروية – بضم الألف وكسرها – أنثى الوعول .

<sup>(</sup>٤) ديوان أمية ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (ألقي ضاحيا). وفي ح، م: (أصبح ضاويا).

بحديثِ أبي هُرَيرةَ المتقدِّم، كما يَتقوَّى ذاك بهذا. واللَّهُ أعلمُ.

وقد قال الله تعالى (): ﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾ أى؛ ألْقيناه ﴿ بِٱلْعَرَآءِ ﴾ وهو المكانُ القَفْرُ الذى ليس فيه شيءٌ مِن الأشجارِ ، بل هو عارِ منها ﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ أى؛ ضعيفُ البدنِ . قال ابنُ مسعودِ : كهيئةِ الفَرْخِ ، ليس عليه ريشٌ () . وقال ابنُ عباسٍ ، والسُدِّى ، وابنُ زيدِ : كهيئةِ الصَّبِيِّ حينَ يُولدُ ، وهو المنْفوسُ () ، ابنُ عباسٍ ، والسُدِّى ، وابنُ زيدِ : كهيئةِ الصَّبِيِّ حينَ يُولدُ ، وهو المنْفوسُ () ، ليس عليه شيءٌ ﴿ وَأَبْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقطِينٍ ﴾ . قال ابنُ مسعودٍ ، وابنُ عباسٍ ، (أوعِكْرِمةُ ، ومُجاهدٌ ، وسعيدُ بنُ مُبَيْرٍ ) ، ووهبُ بنُ مُنبّهِ ، وهلالُ بنُ عباسٍ ، (وعبدُ اللهِ بنُ طاووسٍ ، والسُدِّى ، وقتادةُ ، والضحاكُ ، وعطاءُ يسافِ ، وغيرُ واحدٍ : هو القَرْعُ () .

قال بعضُ العلماءِ: فِي إنباتِ القَرْعِ عليه حِكَمْ جَمَّةٌ؛ منها، أنّ ورَقَه في غايةِ النعومةِ، وكثيرٌ وظليلٌ، ولا يَقْرَبُه ذُبابٌ، ويُؤكّلُ ثمرُه من أولِ طُلوعِه إلى آخرِه، نِيمًا ومطبوخًا، وبقِشْرِه وبيزْرِه أيضًا، وفيه نفعٌ كثيرٌ، وتقويةٌ للدماغِ، وغيرُ ذلك. وتقدَّم كلامُ أبي هُرَيرةَ في تسخيرِ اللَّهِ تعالى له تلك الأُرْوِيَّةَ التي كانت تُرضِعُه لبنها، وتَرْعَى في البرِّيَّةِ، وتأتيه بُكْرةً وعَشِيَّةً. وهذا مِن رحمةِ اللَّهِ به، ونعمتِه عليه، وإحسانِه إليه، ولهذا قال اللَّه تعالى: ﴿ فَالسَّتَجَبِنَا لَهُمُ اللَّهِ به، ونعمتِه عليه، وإحسانِه إليه، والضيقِ الذي كان فيه ﴿ وَكَذَالِكَ نُسْجِي

<sup>(</sup>١) التفسير ٣٤/٧ وما بعدها. تفسير الطبري ٣٤/٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٥٤١، ٥٤٢ من حديث ابن مسعود مطولاً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح: ﴿ المنقوش ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ا: ﴿ وأَصِحَابِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٢٣/ ١٠٢، ٣٠١، التفسير ٧/ ١٣٥.

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى؛ وهذا صنيعُنا بكلِّ مُؤْمنِ (١) دعانا واسْتَجار بنا .

قال ابنُ جرير : حدثني عِمْرانُ بنُ بكَّارِ الكَلَاعِيُّ ، حدثنا يَحيي بنُ صالح، حدثنا أبو يَحيى بنُ عبدِ الرحمنِ، حدثني بشرُ بنُ منصورِ، عن عليّ ابن زيدٍ ، عن سعيدِ بن المُسيَّب ، قال : سمعتُ سعدَ بنَ مالكِ - وهو ابنُ أبي وقاص - يقولُ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «اسمُ اللَّهِ الذي إذا دُعِيَ به أَجَاب، وإذا سُئِل به أَعْطَى ، دعوةُ يُونُسَ بنِ مَتَّى » . قال : فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، هي ليونُسَ خاصَّةً أم لجماعةِ المسلمين؟ قال: «هي ليونُسَ خاصَّةً، وللْمُؤمِنينَ عامّةً إذا دَعَوْا بها، ألمْ تَسمعْ قولَ اللَّهِ تعالى: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَشْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. فهو شرطٌ مِن اللَّهِ لمن دعاه به (٣) . وقال ابنُ أبي حاتم (١) : حدثنا أبو سعيدِ الأشَجُّ ، حدثنا أبو خالد الأحمرُ، عن كثيرِ بن زيدٍ، عن المطَّلِبِ بن حَنْطَبٍ - قال أبو خالدٍ: أَحسَبُه عن مُصْعبِ . يعني ابنَ سعد - [ ١٥٥١ظ] عن سعد أُ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن دعا بدعاءِ يونُسَ استُجِيبَ له » . قال أبو سعيدِ الأشجُ : يريدُ به ﴿ وَكَنَالِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وهذانِ طريقانِ عن سعدٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح، ص: (من).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۷/ ۸۲.

<sup>(</sup>٣) في ابن جرير: (بها).

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٣٤/٤ إلى ابن أبي حاتم، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سعيد).

وثالثٌ أحسنُ منهما؛ قال الإمامُ أحمدُ (١): حدثنا إسماعيلُ بنُ عمرَ، حدثنا يونُسُ بنُ أبي إسحاقَ الهَمْدَانِيُ ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سعدٍ ، حدثنى والدى محمدٌ ، عن أبيه سعدٍ - وهو ابنُ أبي وقاص - قال : مَرَرْتُ بعثمانَ بن عفانَ في المسجدِ ، فسلّمتُ عليه ، فملاً عينيّه مِنّى ، ثُم لم يَرْدُدْ عليَّ السلام، فأتيتُ عمر بنَ الخطاب، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، هل حَدَث في الإشلام شَيْءٌ؟ مرَّتَينْ. قال: لا، وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أَني مرَرتُ بعثمانَ آنِفًا في المسجدِ، فسلَّمتُ عليه، فمَلا عينيْه مِنِّي، ثُم لم يردُدْ على السَّلامَ. قال: فأرسَل عمرُ إلى عثمانَ فدعاه ، فقال: ما منعَك أن لا تكونَ ردَدتَ على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتُ. قال سعْدٌ: قلتُ: بلي. حتى حلَّفَ وحلفْتُ . قال : ثُم إِنَّ عثمانَ ذَكَر ، فقال : بلي ، وأَستغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليه ، إنك مررتَ بي آيفًا ، وأنا أُحدِّثُ نفسي بكلمةِ سَمِعْتُها مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، لا واللَّهِ ، ما ذكرتُها قَطُّ إلا تَغَشَّى بصرى وقلبي غِشاوةٌ . قال سعدٌ : فأنا أنبعُك بها، إن رسولَ اللَّهِ ﷺ ذكر لنا أوَّلَ دعوةٍ، ثم جاء أعرابيٌّ فشغَله، حتى قام رسولُ اللَّهِ عَيَّكُ ، فاتَّبَعْتُه ، فلمَّا أَشْفَقْتُ أَنْ يَسْبِقَني إلى منزلِه ، ضربتُ بقَدَمِي الأرضَ ، فالتفتَ إلىَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « مَن هذا؟ أبو إسحاقَ؟ » قال : قلتُ : نعمُ ، يا رسولَ اللَّهِ . قال : ﴿ فَمَهُ ؟ ﴾ قلتُ : لا واللَّهِ ، إلا أنَّك ذكرتَ لنا أولَ دعوة ، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلَك . قال : ( نعم ، دعوة ذي النُّونِ ؟ إذ

<sup>(</sup>١) في المسند ١/٠١٠. (إسناده صحيح).

هُو فَى بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الطَّلِلِمِينَ ﴾ فإنه لم يَدْعُ بها مسلمٌ ربَّه في شَيْءِ قطُّ إلا استجاب له ». ورواه التَّرْمِذَيْ ، والنَّسائيُ ، مِن حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ به (۱).

<sup>(</sup>۱) الترمذى (٣٥٠٥). والنسائى في الكبرى (١٠٤٩١، ١٠٤٩٢). كلاهما مختصرًا. (صحيح الترمذي ٢٧٨٥).

#### ذكرُ فضل يونسَ، عليه السلامُ

قال اللَّهُ تعالى (۱): ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٩]. وذكره تعالى في جملةِ الأنبياءِ الكِرامِ، في سورتَي «النساءِ» و «الأنعامِ»، عليهم مِن اللَّهِ أفضلُ الصلاةِ والسلام.

وقال الإِمامُ أحمدُ ('): حدثنا وكيعٌ ، حدثنا سفيانُ ، عن الأعمشِ ، عن أبي وائلٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَبغِي لأَحدِ أن يقولَ : أنا خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . ورواه البخاريُ (') مِن حديثِ شفيانَ الثَّوْرِيِّ به . وقال البخاريُ أيضًا ' : حدثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ ، [ ١٤٦/١ و ] حدثنا شعبةُ ، عن قتادةَ ، عن أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قال : « ما يَنبغِي لعبد أن يقولَ : إِنِّي خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . ونَسَبَه إلى أبيه (°) . ورواه أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، مِن حديثِ شُعبةَ به (۱) . قال شُعبةُ فيما حكاه أبو داودَ عنه (۱) يشمَعْ قتادةً مِن أبي العاليةِ سوى أربعةِ أحاديثَ ، هذا أحدُها . داودَ عنه (۱) ، عن عفانَ ، عن حمادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن عليٌ بنِ زيدٍ ، وقد رواه الإِمامُ أحمدُ (۱) ، عن عفانَ ، عن حمادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن عليٌ بنِ زيدٍ ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٣٩٠. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤١٢، ٤٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح البارى ٦/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١/ ٣٤٢. ومسلم (٢٣٧٦). وأبو داود (٤٦٦٩).

<sup>(</sup>٧) قاله أبو داود عقب حديث (٢٠٢) من سننه، من كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>A) في المسند 1/ ٢٥٤. (إسناده صحيح).

عن يوسُفَ بنِ مِهْرَانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيّ ﷺ ، قال : « وما ينبغى لعبدٍ أن يقولَ : أنا خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . تفرَّد به أحمدُ .

ورواه الحافظُ أبو القاسمِ الطَّبَرَانِيُّ '' ، حدثنا محمدُ بنُ الحسنِ بنِ كَيْسانَ ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رجاءِ ، أنبأنا إسرائيلُ ، عن أبى يحيى القتاتِ '' ، عن مُجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « لا ينبغى لأحدِ أن يقولَ : أنا عندَ اللَّهِ خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . إسنادُه جيّدٌ ، ولم يُخرِّجوه .

وقال البخاريُّ : حدثنا أبو الوليدِ ، حدثنا شعبةُ ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ ، سمعتُ محمَيْدَ بنَ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ عَلَيْهِ ، قال : « لا ينبغي لعبد أن يقولَ : أنا خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . وكذا رواه مسلم أن مِن حديثِ شُعبة به . وفي « البخاريّ » و « مسلم » أن مِن حديث عبدِ اللَّهِ بنِ الفَضْلِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ ، عن أبي هُرَيرةَ ، في قصةِ المسلمِ الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا ، والذي اصطفى موسى على العالمين . الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا ، والذي اصطفى موسى على العالمين . قال البخاريّ في آخرِه : « ولا أقولُ : إنّ أحدًا خيرٌ مِن يونُسَ بنِ مَتَّى » . أي ؛ ليس لأحدٍ أن يُفضِّلَ نفسَه على يونسَ . وفي رواية : « لا ينبغي لأحدٍ أن ليس لأحدٍ أن يُفضِّلَ نفسَه على يونسَ . وفي رواية : « لا ينبغي لأحدٍ أن

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۱۱۱۲۲). وقال الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۰۹: وفيه أبو يحيى القتات. وهو ضعيف وقد وثق.

<sup>(</sup>۲) فی ح، م، ص: «العتاب»، وفی ا: «القطاف».

وهو أبو يحيى القتات واسمه زاذان. انظر تهذيب التهذيب ٢٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٤١٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٤١٤، ٣٤١٥)، مسلم (٢٣٧٣).

يفضّلني على يونُس بنِ مَتَّى ». كما قد ورَد فى بعضِ الأحاديثِ (١) : « لا تُفضّلونى على الأنبياءِ ، ولا على يُونُسَ بنِ مَتَّى ». وهذا من بابِ الهَضْمِ والتَّواضع مِنه ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه ، وعلى سائرِ أنبياءِ اللَّهِ والمرسَلين .

<sup>(</sup>١) أورده القاضى عياض في الشفا ١٧٠/١ بنحوه.

## ذِكِرُ قَصَةِ موسى الكليمِ، عليه الصلاة والسلام

قال اللَّهُ تعالى(٥): ﴿ طَسَّمَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: ﴿مَاهَتْ ﴾، وفي ١: ﴿قَاهَبِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣-٣) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٦/ ٢٣٠، ٢٣١.

عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلُهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيكَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَعْمَلُهُمْ أَبِمَةً وَنَعْمَلُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعُونَ وَهُنْمَن وَبُحْنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ [القصص: ١- ٦]. يذكرُ تعالى مُلحُّصَ القِصَّةِ ثم يَيسُطُها بعد هذا، فذكر أنه سبحانَه يَتْلُو على نبيُّه خبرَ موسى وفرعونَ بالحقِّ ؛ أي بالصِّدقِ الذي كأنَّ سامعَه مُشاهِدٌ للأمر مُعايِنٌ له ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَمَا شِيَعًا ﴾ أي؛ تَجبَّرُ وعتا، وطغَى وبغَى ، وآثَرَ الحياةَ الدُّنيا وأَعْرَضَ عن طاعةِ الربِّ الأعلى. ﴿ وَجَعَكُ لَ أَهْلَهَمَا شِيَعًا ﴾ أي؛ قسَّم رَعِيْتُه إلى أفسام وفِرَقِ وأَنْواع ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ ﴾ وهم شعبُ بني إسرائيلَ ، الذين هم مِن سُلالةِ نبيِّ اللَّهِ يعقوبَ بن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ خليلِ اللَّهِ . وكانوا إذ ذاك خِيارَ أهلِ الأرضِ ، وقد سَلَّطَ اللَّهُ عليهم هذا الملِكَ الظالمَ الغاشمَ الكافرَ الفاجرَ، يَستعبِدُهم ويَستخدمُهم في أخسِّ الصنائع والحِرَفِ، وأَرْدَئِها، ( وأدناها، ومع هذا ا ﴿ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمَّ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾. وكان الحامِل له على هذا الصَّنيع القَبِيح ، أنَّ بني إسرائيلَ كانوا يتَدَارَسون فيما بينَهم ما كانوا يَأْثُرُونَه عن إبراهيمَ الخليلِ، عليه السلامُ، مِن أنه سَيَخرجُ مِن ذُرِّيِّتِه غلامٌ يكونُ هلاكُ مَلِكِ مصرَ على يدَيْهِ، وذلك، واللَّهُ أعلمُ، حينَ جرَى على سَارَّةَ امرأةِ الخليل مِن مَلِكِ مصرَ، ( ما جرى ) مِن إرادتِه إيَّاها على السُّوءِ، وعِصْمَةِ اللَّهِ لها.

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ۱: ﴿ وَمَا كُفَّاهُ هَذَا حَتَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ص.

وكانت هذه البِشارةُ مَشْهُورةً في بني إسرائيلَ، فتحَدَّثَ بها القِبْطُ فيما بينَهم، ووصلَت إلى فرعونَ (في مَجْلسِ مُسامَرتِه مع أُ أُمَرائِه وأَسَاوِرَتِه (أَنَّ وهم يَسمُرون عندَه، فأمَر عند ذلك بقتلِ أبناءِ بني إسرائيلَ؛ حَذَرًا مِن وجودِ هذا الغُلام، ولن يُغْنِيَ حذَرٌ مِن قَدَرٍ.

وذكر الشدِّى المعالِية عن أبي صالحٍ ، وأبي مَالكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن أناسٍ من الصَّحابةِ أن فرعونَ رأى في منامِه كأنَّ نارًا قد أَقْبَلَت مِن نحوِ بيتِ المقدسِ ، فأَحْرَقَت دُورَ مصرَ وجميعَ القِبْطِ ، ولم تَضُرَّ بنى إسرائيلَ ، فلمَّا استيقظَ هالَه ذلك [ ١/٧٤/١] فجمع الكَهَنَةُ والحُرَّاةُ والسَّحرة وسألهم عن ذلك ، "فقال له الكَهَنَةُ ": هذا غلامٌ يُولَدُ مِن "بنى إسرائيلَ "، يكونُ سبَبُ هلاكِ أهلِ مصرَ على يدَيْه . فلهذا أمر بقتلِ الغِلمانِ وتَرْكِ النِّسوانِ . وهم بنو إسرائيلَ ﴿ وَنُحِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَذِين الشَّعْعِقُوا فِ ٱلأَرْضِ وَنُوكِ النِّسوانِ . وهم بنو إسرائيلَ ﴿ وَنَهْعَلَهُمُ أَيْمَةُ وَنَعْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أكريثِينَ هَمُّ أَن اللهُ على اللهِ على الذين يتُولُ وهم بنو إسرائيلَ ﴿ وَنَهْعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَعْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ أي الذين يتُولُ مُشْفَودُ والله عنه على الله عنه على الله عنه على الله عنه الله عنه على الله عنه عنه الله المنه عنه عنه على المنعيف قويًا ، والمقهورَ قاهرًا " ، والذليلَ عزيزًا . وقد جرى هذا كله لبنى إسرائيلَ ؛ كما قال والمقهورَ قاهرًا " ، والذليلَ عزيزًا . وقد جرى هذا كله لبنى إسرائيلَ ؛ كما قال

١) في الأصل، م: (فذكرها له بعض).

<sup>(</sup>٢) الإسوار: بكسر الهمزة قائد العجم كالأمير في العرب والجمع أساورة.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر فی تاریخه ۱/ ۳۸۸.

<sup>(</sup>٤) جمع (حاز) وهو الكاهن.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح، م، ص: ( هؤلاء) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح، م، ص: ( فقالوا ).

<sup>(</sup>٧) في م: (قادرا).

تعالى: ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِوِكَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكُوبَهَكَا اللّهِ بَدُرَكُنَا فِيهَ الْوَصْدَقَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيّ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبَرُواً ﴾ اللّه راف: ١٣٧]. وقال تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيّ إِسْرَةِ يلَ ﴾ [الشعراء: ٥٧- ٥٩]. وسيأتى تفصيلُ ذلك في موضِعِه إن شاء اللّه تعالى .

والمقصودُ أن فرعونَ احتَرَز كلَّ الاحترازِ أن لا يُوجَدَ موسى، حتى جَعَلَ رجالًا وقوابلَ يدُورون على الحَبَالَى، ويَعلَمون مِيقاتَ وَضْعِهنَّ، فلا تِلدُ امرَأةٌ ذكرًا إلا ذَبَحه أولئك الدَّبًاحون (لمِن ساعتِه). (أوعندَ أهلِ الكتابِ أنَّة إثما كان يأمرُ بذَبْحِ الغِلْمانِ لِتَضْعُفَ شوكةُ بنى إسرائيلَ، فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. وفي هذا نظر، بل هو باطلّ، وإنما وقع هذا بعد بَعْنَةِ موسى فجعل يَقْتُلُ الوِلْدانَ، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُوا آقَتُلُوا أَبْنَاءَ الّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَالسَّتَحْيُولُ نِسَاءَهُمُ ﴾ [غافر: ٢٥] . (ولهذا قالت بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿ أَوْدِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٦٩]. ﴿ أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٦٩]. فالصحيحُ أن فرعونَ إنما أمر بقتلِ الغِلمانِ أُولًا حَذَرًا من وجودِ موسى عليه السلامُ. هذا، والقَدَرُ يقولُ: يا أيَّها المَلِكُ الجبارُ، المغرورُ بكثرةِ عليه السلامُ. هذا، والقَدَرُ يقولُ: يا أيَّها المَلِكُ الجبارُ، المغرورُ بكثرةِ جنودِه، وشَلْطَةِ بأسِه واتّساعِ سلطانِه (٥)، قد حكم العظيمُ الذي لا جنودِه، وشَلْطَةِ بأسِه واتّساعِ سلطانِه (٥)، قد حكم العظيمُ الذي لا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح.

<sup>(</sup>T) سفر الخروج الأصحاح ١/٨- ٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

يُغالَبُ ولا يُمانَعُ، ولا تُخالَفُ أقدارُه أن هذا المولودَ الذي تَعترِزُ منه، وقد قَتلْتَ بسببِه مِن النفوسِ ما لا يُعَدُّ ولا يُحصَى، لا يكونُ مَرْبَاه إلا في دارِك وعلى فِرَاشِك، ولا يُغَذَّى إلا بطَعامِك وشَرَابِك (في مَنْزِلِك)، ولا يُعَدَّه وانت الذي تتبنَّاه وتُربِّيه وتتَعَدّاه (أ)، ولا تَطَّلِعُ على سرِّ معناه، ثم يكونُ هلاكك في دُنياك وأُخراك على يدَيْه؛ لمُخالفَتِك ما جاءَك به مِن الحقِّ المبين، وتَكْذِيبِك ما أوحِي إليه، لتَعْلَمَ أنت وسائِرُ الحَلْقِ أن ربَّ السمواتِ والأرضِ هو الفعّالُ لِمَا يريد، وأنه هو القوى الشديد، ذو البأسِ [ ١/٧٤١٤] العظيم، والحَوْلِ والقوةِ والمشيئةِ، التي لا مَرَدَّ لها.

وقد ذكر غيرُ واحدٍ من المفسرين، أن القِبْطَ شَكُوْا إلى فرعونَ قلة بنى إسرائيلَ، بسببِ قتلِ وِلْدانِهم الذكورِ، وخَشُوْا أن تَتَفانَى الكبارُ مع قتلِ الصِّغارِ، فَيصِيرون هم الذين يَلُون ما كان يَليه أن بنو إسرائيلَ فولِدَ هارونُ، عليه الشّاقَّةِ أن فأمر فرعونُ بقتلِ الأبناءِ عامًا، وأن يُترَكوا عامًا، فولِدَ هارونُ، عليه السلامُ، في عامِ المسامحةِ عن قتلِ الأبناءِ، وولِدَ موسى، عليه السلامُ، في عامِ السلامُ، في عامِ قتلِهم، فضاقَت أمّه به ذَرْعًا، واحترزَتْ من أولِ ما حَبِلَتَ بِهِ، ولم يكن يَظهرُ عليها مَخايلُ أن الحبَلِ، فلمًا وضَعَت ألهمت أنِ اتَّخذَتْ له تابوتًا، فربَطَتْه في حبلٍ، وكانت دارُها متاخِمةً للنيلِ، فكانت تُرضِعُه، فإذا خَشِيَت مِن أحدِ وضَعَتْه في ذلك التابوتِ فأرسلَتْه في البحرِ، وأمسكَتْ طَرَفَ الحبلِ عندَها،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ح: (تتفداه).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤−٤) في ح، م، ص: (يعالجون).

<sup>(</sup>٥) أي دلائل.

فإذا ذهَبوا استرْجَعَته إليها به.

والمقصودُ أنها أُرشدَت إلى هذا الذى ذَكَرْناه ، وأُلْقِىَ فى خَلَدِها ورُوعِها أن لا تخافى ولا تَحْزَنِى ، فإنه إن ذَهَب فإن اللَّه سيردُّه إليكِ ، وإنَّ اللَّه سيجعلُه نبيًّا مرسَلًا ، يُعلِى كلمتَه فى الدنيا والآخِرةِ ، فكانت تصنعُ ما أمِرَت به ، فأرسلته ذاتَ يومٍ ، وذَهَلَتْ أن تَرْبِطَ طَرَفَ الحبلِ عندَها ، فذَهَبَ مع النَّيلِ ، فمرَّ على

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٢٣١- ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل ٥/١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) التعريف والإعلام ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأيارخا، وفي ح، ص: وأتارخا، وفي م: وأيادخا، والمثبت من التعريف والإعلام.

دارِ فرعونَ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ . قال اللّه تعالى : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ قال بعضهم : هذه لامُ العاقبة . وهو ظاهرُ إن كان متعلّقًا بقولِه : ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ ﴾ . وأما إن مجعل متعلّقًا بمضمونِ الكلام ؛ وهو أنَّ آلَ فرعونَ قُيْضُوا لالتقاطِه ؛ ليكونَ لهم عدوًّا وحَزَنًا ، صارت اللامُ معلّلةً لِغيرها ، واللّهُ أعلمُ . ويقوِّى هذا التفسيرُ ( الثاني قولُه ( ) : ﴿ إِنَ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ ﴾ وهو الوزيرُ السُّوءُ ﴿ وَجُنُودَهُمَا ﴾ المتابعين لهما ﴿ كَانُواْ خَلطِعِينَ ﴾ أى ؛ كانوا على خلافِ الصوابِ ، فاستحقُّوا هذه العقوبةَ والحسرةَ .

وذكر المفسّرون أن الجوارِي التقطّنة مِن البحرِ في تَابوتٍ مُغْلَقِ عليه، فلم يَتجاسَونَ على فَتْحِه، حتى وضَعْنة بين يدَي امرأةٍ فرعونَ؛ آسِيَة بنتِ مُزَاحِم بنِ عُبَيْدِ بنِ الرَّيَّانِ بنِ الوليدِ، الذي كان فرعونَ مصرَ في زمنِ يوسفَ. وقيل: إنها كانت مِن بني إسرائيلَ مِن سِبْطِ موسى. وقيل: بل كانت عمّته. حكاه السَّهينلِيُّ . فاللَّهُ أعلمُ. وسيأتي مدمحها والثَّناءُ عليها في قِصةِ مَرْيمَ بنتِ عمرانَ، وأنهما يكونانِ يومَ القيامةِ مِن أزواجِ رسولِ اللَّهِ ﷺ في الجَنَّةِ (٥). فلمّا فَتَحَتِ البابَ وكشفَتِ الحِجابَ، رأت وجْهَه يَتَلَأُلاً بتلك الأنوارِ النبويةِ والجلالةِ المُوسَوِيَّة، فلمّا رأتُه ووقع نظرُها عليه أحبَّتُه مُبًا شديدًا، فلمّا جاء

<sup>(</sup>١) في م: (التقدير).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَكُنَ وَجُنُودَهُمَا كَاثُواْ خَلَطِيبَنَ ﴾ أى؛ هم أهل لهذا التقييض [ ١/ ١٤٨ و] ليكون أبلغ في إهانتهم، وأقدى في حسرتهم، أن يربسوا عدوهم في دارهم. ولهذا قال: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ ٤.

<sup>(</sup>٣) التعريف والإعلام ص ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٤) انظر صفحات ٤٢٦ - ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة ٤٣٣ .

فرعونُ قال: ما هذا؟ وأمر بذَبْحِه، فاستوهَبَتْه منه ودَفَعَت عنه، وقالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَّ ﴾ . فقال لها فرعونُ : أمّا لكِ فنَعَمْ ، وأمّا لي فلا . أي ؟ لا حاجةَ لي به. والبلاءُ مُوكَلِّ بالمُنْطِقِ. وقولُها: ﴿ عَسَيِّ أَن يَنفَعَنَا ﴾ وقد أَنالَهَا اللَّهُ مَا رَجَتَ مِن النَّفْعِ؛ أمَّا في الدنيا فهَداها اللَّهُ به، وأمَّا في الآخِرِة فأسكَنها جَنَّتُه بسببِه ﴿ أَوْ نَتَّخِذَمُ وَلَدًا ﴾ وذلك لأنَّهما تبَنَّياه ؛ لأنه لم يكنْ لِهِمَا وَلَدَّ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أَى؛ لا يَدرون ماذا يريدُ اللَّهُ بهم، أن قَيضهم لالتقاطِه، مِن النُّقْمةِ العَظِيمةِ بفرعونَ وجنودِه. ('وعندَ أهلِ الكتابِ أنَّ الذي التقطتْ موسى ورَبَّتُه ابنةُ فرعونَ ، وليس لامرأتِه ذِكْرٌ بِالكُلِّيَّةِ (٢). وهذا مِن غلطِهم على كتابِ اللَّهِ، عَزَّ وجَلَّ. قال اللَّهُ تعالى '`: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُزْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةٍ فَبَصُّرَتَ بِهِ عَن جُنُّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ١ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أَيْهِ كَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهُمَا وَلَا يَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) [القصص: ١٠- ١٣]. قال ابنُ عباسٍ، ومُجاهدٌ، وعِكْرِمةُ، وسعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ، وأبو عُبيْدَةَ، والحسنُ، وقتادةُ، والضَّحَّاكُ، وغيرُهم: ﴿ وَأَصْبَحَ فَؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا ﴾ أى؛ مِن كلِّ شَيْءٍ مِن أَمُورِ الدنيا إلا مِن

<sup>(</sup> ۱ – ۱) زیادة من: ص.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ٢/ ٥- ١٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ٢٣٣، ٢٣٤.

أمر (١) مُوسى ﴿ إِن كَادَتْ لَلُبْدِي بِهِ ۚ ﴾ أي؛ لَتُظْهِرُ أمرَه وتسألُ عنه جَهْرَةً . ﴿ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ أى ؛ صبَّوْناها وثبَّثناها ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ [١٤٨/١ ط] وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ ﴾ وهي ابنتُها الكبيرةُ: ﴿ فُصِّميةً ﴾ أَى؛ اتَّبِعِي أَثْرَه واطلُّبِي لي خَبَرَه ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ ﴾. قال مُجاهدٌ: عن بُغدٍ. وقال قَتادةُ: جعلَت تَنظُرُ إليه وكأنَّها لا تريدُه. ولهذا قال تعالى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ وذلك لأن موسى، عليه السلام، لمَّا استقَرَّ بدارِ فرعونَ أرادوا أن يُغَذُّوه برضَاعةٍ، فلم يَقْبَلْ ثَدْيًا ولا أخَذ طعامًا، فحارُوا في أمرِه، واجتهدوا في ذلك، أي على تَغْذِيتِه بكلِّ ممكن فلم يَفْعَلْ، كما قال تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبَّلُ ﴾ فأرسَلُوه مع القوابِلِ والنساءِ إلى السُّوقِ ؛ لعلهم يجدونَ مَن يُوافِقُ رَضَاعَتَه ، فبينما هم وُقوفٌ به والناس عُكُوفٌ عليه، إذ بَصُرَت به أختُه، فلم تُظْهِرْ أنها تَعْرِفُه، بل قالت: ﴿ هَلَ أَدْلُكُمْ عَلَيْ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُم لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ ﴾. قال ابنُ عباس<sup>(۱)</sup>: لمّا قالت ذلك، قالوا لها: ما يُدْرِيكِ بنُصْحِهم وشَفَقتِهم عليه؟ فقالت: رغبةً في صِهْرِ الْمَلِكِ، ورجاءَ منفعتِه. فأُطلَقُوها وذهَبوا معها إلى منزلِهم، فأخذَتْه أَمُّه، فلمَّا أَرضَعَتْه التَقَمَ ثَدْيَها وأَخَذَ يَمْتَصُّه ويَرْتَضِعُه، ففرِحوا بذلك فرَّحا شديدًا، وذهَبَ البَشيرُ إلى آسيةَ يُعْلِمُها بذلك ، فاستَدْعَتْها إلى منزلِها ، وعَرَضَتْ عليها أن تكونَ عندَها، وأن تُحْسِنَ إليها، فأبَتْ عليها وقالت: إن لي بَعْلًا وأولادًا، ولستُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في الكبرى (۱۱۳۲٦)، والطبرى في تفسيره ۱۱/ ۱۱، وأبو يعلى (۲۱۱۸). وغيرهم.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٥٦ - ٦٦:... ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم ابن أبي أيوب وهما ثقتان. والحديث معروف بحديث الفتون الطويل.

أَقدِرُ على هذا إلا أَن تُرسِليه معى. فأرسلَته معها، ورتَّبَتْ لها رواتِبَ، وأَجْرَت عليها النفقاتِ والكُساوَى والهِباتِ، فرجَعَت به تَحوزُه إلى رَحْلِها، وقد جَمَع اللَّهُ شملَه بشملِها، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ كَنَّ نَقَرَ عَيْنُهُ كَ وَلا اللَّهُ تعالى عَلَى اللَّهُ شملَه بشملِها ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ كَنَّ نَقَرَ عَيْنُهُ كَ وَلا اللَّهُ تعالى أَنْ وَرَدُنْ اللَّهُ عَلَى عَدْ اللَّهِ حَقَّ ﴾ أى ؛ كما وعدْناها برده ورسالتِه ، فهذا رَدُه ، وهو دَليلٌ على صدقِ البشارةِ برسالتِه ﴿ وَلَذِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وقد امتنَّ اللَّهُ بهذا على موسى ليلة كلَّمه، فقال له فيما قال له (' : ﴿ وَلَقَدْ مَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اللَّهُ بهذا على موسى ليلة كلَّمه ، فقال له فيما قال له (' ) قَدْفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْمَيْرِ فَلْلَاقِهِ الْمَيْمُ وَالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَلَّمْ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَجَبَّهُ وَلِيُصْنَعَ عَلَى مَنِي وَ وَلَّالَمْ لا يَراه أَحدٌ إلَّا أَحبُه ' ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ مَيْنَ ﴾ [طه: ٣٧- ٣٩]. ( وذلك أنه لا يَراه أحد إلَّا أحبُه ' ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ قال (" قتادة ، وغيرُ واحدِ من السلفِ (' ) : أي تُطْعَمُ وتُرَفَّهُ وتُغذَّى عَيْنِي ﴾ قال (" قتادة ، وغيرُ واحدِ من السلفِ (' ) : أي تُطْعَمُ وتُرَفَّهُ وتُغذَّى بأطيبِ المَآكِلِ ، وتلبَسُ أحسنَ الملابِسِ ؛ بمَرْأًى منى ، وذلك كله بجفظِي وكلاءتى لك فيما صنعتُ بك ولك ، وقدَّرْتُه من الأمورِ التي لا يَقدِرُ عليها غيرى ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذَلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعَنَكَ إِنَى أَيْكَ عَيْرى ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُلُ هَلَ أَذَلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَعَنَكَ إِنَى أَيْلَكَ عَيْرى ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُلُ هُلُ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَوَنَاكَ إِنَ أَيْكَ عَيْرى ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُلُ هَلَ أَدْلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَنَنَاكَ فُنُونَا ﴾ [طه: الله عَيْرَبُ وَقَلْلُتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَكَ مِن الْغَيْرِ وَفَيْنَكَ فُنُونًا ﴾ [طه: الله مُورِدُ حديثَ [ ١٤٩١/٥] الفُتُونِ في موضعِه بعدَ هذا، إن شاء الله تعالى ، وبه النَّقَةُ وعليه التُكُلكُ أَن

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٧٧، ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٣) قبله في ح، م، ص: (إذ).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/ ٢٧٨.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّمُ وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۗ وَيَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَمْ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَلَا مِن شِيعَيْهِ وَهَلَا مِنْ عَلُوِّهِ ۚ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مِن عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ١ قَالَ رَبّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُمُّ إِنْكُمْ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١) [القصص: ١٤- ١٧]. لمَّا ذكر تعالى أنه أنعَم على أُمِّه بردِّه إليها، وإحسانِه بذلك، وامتنانِه عليها، شرَع في ذِكْرِ أَنه لمَّا بِلَغَ أَشُدُّه واستوَى ؛ وهو احتكامُ الخَلْقِ والخُلُّقِ، وهو سنُّ الأربعين، في قولِ الأكثرينَ، آتاهُ اللَّهُ مُحكَّمًا وعلمًا؛ وهو النُّبوةُ والرسالةُ التي كان بشُّر بها أمَّه ، حيثَ قال : ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . ثم شرَع في ذكر سببِ خروجِه من بلادِ مصر ، وذَهابِه إلى أرضِ مَدْيَنَ وإقامتِه هنالِك ، حتى كَمَلَ الأجلُ، وانقضَى الأمَدُ، وكان ما كان مِن كلام اللَّهِ له، وإكرامِه بما أكرَمَه به كما سيأتي.

قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ . قال ابنُ عباسٍ ، وسعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ ، وعِكْرِمةُ ، وقتادةُ ، والسُّدِّى : وذلك نصفَ النهارِ . (' وفي روايةٍ ' عن ابنِ عباسٍ : بينَ العِشاءَيْنِ ' ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ ﴾ أي ؛ يتضاربان ويتهاوشان ﴿ هَلَذَا مِن شِيعَلِمِهِ ﴾ أي ؛ إسرائيلي ﴿ وَهَلَذَا مِن عَباسٍ ، وقتادةُ ، والسُّدِّى ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ عَدُوِّمَةٍ ﴾ أي ؛ قِبْطِيّ . قاله ابنُ عباسٍ ، وقتادةُ ، والسُّدِّى ، ومحمدُ بنُ إسحاق

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٢٣٤، ٢٣٥.

۲) سقط من الأصل، ح، م.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٠/ ٤٤. التفسير ٦/ ٢٣٥.

﴿ فَاسْتَغَنَّهُ الَّذِى مِن شِيعَدِهِ عَلَى الّذِى مِنْ عَدُوّهِ ﴾ وذلك أن موسى ، عليه السلامُ ، كانت له بديارِ مصرَ صَوْلَةٌ ؛ بسببِ نسبتِه إلى تَبنّى فرعونَ له وتربيتِه فى بيتِه ، وكانت بنو إسرائيلَ قد عَزُوا وصارت لهم وَجَاهةٌ ، وارتفَعت رءوشهم بسببِ أنهم أرضَعُوه ، وهم أخواله ، أى من الرَّضاعةِ ، فلمَّا اسْتَغاثَ ذلك الإسرائيلُ موسى ، عليه السلامُ ، على ذلك القِبْطِيِّ ، أقبَل إليه موسى الإسرائيلُ موسى ، عليه السلامُ ، على ذلك القِبْطِيِّ ، أقبَل إليه موسى معه ﴿ فَوَكَرْمُ ﴾ قال مُجاهدٌ : أى طَعنه بجُمْعِ (١ كَفَّه . وقال قَتادةُ : بِعَصًا كانت معه ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهٌ ﴾ أى ؛ فمات منها . وقد كان ذلك القِبْطِيُ كافرًا مشركا باللَّهِ العظيمِ ، ولم يُرِدْ موسى قَتْلَه بالكليةِ ، وإنما أراد زَجْرَه ورَدْعَه ، ومع هذا قال موسى : ﴿ هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَلَيْ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ فَعَلَ كَبُرُ الْمُعَلِي الْمَعْوَلُ الْمَعْوَلُ الرَّحِيدُ ﴿ فَلَنَ أَكُونَ طَهِيلًا فَلَدَ الْجَرِيمِ مُ فَلَى الْمَعْمِ مِن العزِّ والجاءِ ) ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيلًا فَلَدَ أَكُونَ ظَهِيلًا فَلَدَ أَنْ أَكُونَ ظَهِيلًا فَلَكُ الْمَعْمِينَ ﴾ . (أى ، مِن العزِّ والجاءِ ) ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيلًا لِللّهِ الْحَلْمِ مِن العزِّ والجاء ) ﴿ فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيلًا لَهُ مُونَ الْمَعْمُ مِن كَفَى الْمَعْمُ مِن كَالْمَ أَنْعُونُ الْمَوْلُ الْمَا أَلُونَ الْمُونَ عَلَى الْمَعْمُ اللّهُ والجاء اللهُ فَلَا أَنْعُمْتَ عَلَى كَبُ الْمُ مُن العزِّ والجاء ( فَلَنَ أَكُونَ طَهُونَ الْمَعْمِينَ ﴾ .

﴿ فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلّذِى ٱسْتَنَصَرَهُم بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَمُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويٌ مُّينٌ ﴿ فَي فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكِ مُوسَىٰ إِنَّكُ لَغُونٌ جَبَّارًا فِي يَمُوسَىٰ آثَرِيدُ إَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِنُ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي يَمُوسَىٰ آثَرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِيدِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلُّ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِن أَنْ يَكُونَ مِن ٱلْمُصَالِحِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِن ٱلنَّصِحِينَ ﴾ قَلَمُ مِنَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَسْمُوسَىٰ إِن الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَسْمُوسَىٰ إِن النَّكُولُ فَأَخْرَجَ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ قَلَمُ مِنَا الْمَدِينَ فَي مَن النَّصِحِينَ ﴿ فَي مِن الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [القصص: ١٨ - ٢١]. يخبرُ تعالى خَلْمِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) في ح، ص: (بجميع).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ٢٣٥، ٢٣٦.

أنَّ موسى أَصْبَح بمدينةِ مصرَ خائفًا أَى مِن فرعونَ ومَلَئِه ، أن يعلموا أن هذا القتيلَ الذي رُفِع إليه أمرُه إنما قتَلَه موسى في نُصْرةِ رجلِ مِن بني إسرائيلَ ، فتَقْوَى ظُنونُهم أنَّ موسى مِنهم ويَتَرَتَّبَ على ذلك أُمرٌ عظيمٌ ، فصار يسيرُ في المدينةِ في صبيحةِ ذلك اليوم ﴿ خَآيِفًا يَتَرَقُّتُ ﴾ أي ؛ يَتلفَّتُ . فبينما هو كذلك ، إذا ذلك الرجلُ الإِسْرائيليُ الذي استَنْصَره بالأمْس ﴿ يَسْتَصْرِيغُهُمْ ﴾ أي ؛ يَصرُخُ به، ويَسَتغيثُه على آخَرَ قد قاتَلُه، فعنَّفه موسى ولامَه على كَثْرةِ شرِّه، ومُخاصَمَتِه، قال له :﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌّ ﴾ ، ثُم أرادَ أن يَيْطِشَ بذَلك القِبْطيّ ، الذي هو عدوٌّ لموسى وللإسرائيليّ ، فيَرْدَعَه عنه ويُخلِّصَه منه ، فلما عزَم على ذلك وأقبَل على القِبْطِيِّ ﴿ قَالَ يَمُوسَنَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كُمَّا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِنُ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾ [القصص: ١٩]، قال بعضهم: إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطَّلَع على ما كان صنّع موسى بالأمسِ ، وكأنَّه لما رأى موسى مُقْبِلًا إلى القِبطيِّ ، اعتَقَد أنه جاءَ إليه لمَّا عنَّفه قبلَ ذلك بقولِه: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾. فقال ما قال لموسى، وأَظْهَر الأمرَ الذي كان وقَع بالأمس، فذهب القِبطيُّ ( فاستَعْدَى فِرعونَ على موسى ). وهذا الذي لم يَذْكُرُه كَثيرٌ من الناسِ سواه . ويَحتمِلُ أنَّ قائلَ هذا هو القِبْطيُّ ، وأنَّه لمَّا رآه مُقْبِلًا إليه خافَه؛ ورأًى مِن سَجيَّتِه انتصارًا جيِّدًا للإسرائيليِّ، فقال ما قال مِن بابِ الظُّنِّ والفِرَاسةِ ، أنَّ هذا لعلَّه قاتلُ ذاك القتيلِ بالأمسِ ، أو لعلَّه فَهِم من كلامٍ الإشرائيليِّ ، حينَ اسْتَصْرَخَه عليه ، ما دَلَّه على هذا . واللَّهُ أعلمُ .

والمقصودُ أن فرعونَ بلَغه أن موسى هو قاتلُ ذلك المقتولِ بالأمسِ، فأرسَلَ

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: ( فاستعدى موسى إلى فرعون ) . والمثبت كما في قصص الأنبياء للمصنف ٢/
 ۱٤. لتستقيم العبارة .

فى طلبِه، وسَبَقَهم رجلٌ ناصحٌ من طريقٍ أقربَ إليه، ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ ساعيًا إليه مشفقًا عليه [١٠٠/١] فقال: ﴿ يَكُوسَىٰ إِنَ الْمَكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ ﴾ أى؛ مِن هذه البلدةِ ﴿ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ أى؛ فيم أَن بُن فيما أقولُه لك. قال اللَّه تعالى: ﴿ فَنَرَجَ مِنْهَا خَآبِهَا يَتَرَقَبُ ﴾ أى؛ فخرج مِن مدينةِ مصر مِن فورِه، على وجهِه، لا يَهتدِى إلى طريقٍ ولا يَعرِفُه، قائلًا: ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةً مِن رَقِت أَن يَهْدِينِ سَوَاءَ السّكِيلِ فَ وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَكِ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةً مِن الشّعُون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ المَرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لاَ شَقِي حَتَى يُصْدِر الرِّحَاةُ وَلَهُوكَا شَيْحُ حَتِيرٌ فَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لاَ شَقِي حَتَى يُصْدِر الرِّحَاةُ وَالْمُوكَا شَيْحُ حَبِيرٌ فَالَ رَبِّ إِنّي لِمَا الْمُؤْكِلَ شَيْحُ حَبِيرٌ فَالَ رَبِّ إِنّي لِمَا الْمُؤْكِلُ الْفِلْقِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا الْمُؤْكِلُ اللّهُ فَيها مَن مصر ﴿ غَالِها يَهُ يَوَقَبُ ﴾ أى؛ يَتَلَقّتُ خَشْية أَنْ يُدرِكَه عَن خروج عبده ورسولِه وكليمِه مِن مصر ﴿ غَالِها يَهُ يَهُ اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَيْكُ ﴾ أى؛ يَتَلَقّتُ خَشْية أَنْ يُدرِكَه أَحدٌ مِن قومٍ فرعون ، وهو لا يَدرِى أَين يتوجَّهُ ، ولا إلى أين يذهبُ ؛ وذلك احديق الحريق من مصر قبلها ﴿ وَلَمّا قَرَحَهُ يَلْقَاءَ مَدْيَكِ ﴾ أى؛ يتَعَلَق الله عَلَى عَن خروج الله الله عَن عَلَى المُقصودِ . وكذا وقع ، أوصَلتُه إلى مقصودِ ، وأَي يدهبُ فيه أَن عَمَل رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السّكِيلِ ﴾ . أى ؛ عسى أن تكونَ هذه الطريقُ مُوصِّلةً إلى المقصودِ . وكذا وقع ، أوصَلتُه إلى مقصودِ ، وأَي مقصودِ ﴿ وَلِمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَكِ ﴾ وكانت بئرًا يَسْتَقُون منها . ومَدْيَنُ هي الدَي أهلك الله فيها أصحابَ الأَيْكَةِ ، وهم قومُ شُعَيْبٍ عليه السلامُ ، وقد الدينةُ التي أهلك الله فيها أصحابَ الأَيْكَةِ ، وهم قومُ شُعَيْبٍ عليه السلامُ ، وقد

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٢٣٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح، ١.

كان هلاكُهم قبل زمنِ موسى ، عليه السلامُ ، فى أحدِ قَوْلَيِ العلماءِ . ولمّا ورد الماءَ المذكورَ ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ المَاءَ المَرَأَتَيْنِ تَذُودَانٍ ﴾ أى ؛ تُكفكفانِ غَنَمَهما أن تَخْتَلِطَ بغَنَمِ الناسِ . (وعندَ أهلِ الكتابِ (٢) ، أنهنَّ كُنَّ سبعَ بناتٍ . وهذا أيضًا مِن الغَلَطِ . ولَعَلَّه كان له سبعٌ ، ولكن إنما كان تشقى اثنتانِ منهنَّ . وهذا الجمعُ ممكنٌ إن كان ذلك محفوظًا ، وإلا فالظاهرُ أنَّه لم يَكُنْ له سوى بنتين .

و قَالَ مَا خَطْبُكُمّاً قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءِ وَأَبُونَا شَيْحٌ مَا وَرِدِ الماءِ إلا بعد صُدُورِ الرَّعاءِ ولَضعفِنا ، وسبب مُباشَرَتِنا هذه الرَّعِيَّة ضَعفُ أبينا وكِبَرُه . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ . مُباشَرَتِنا هذه الرَّعِيَّة ضَعفُ أبينا وكِبَرُه . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ . قال المفسّرون : وذلك أن الرِّعاء كانوا إذا فرَغُوا مِن وِرْدِهم ، وضَعوا على فَمِ البيرِ صَحْرةً عَظِيمةً ، فتجيءُ هاتانِ المرأتانِ فيشْرِعان غنمهما في فضلِ أغنامِ الناسِ ، فلمّا كان ذلك اليومُ جاء موسى فرفَع تلك الصحْرة وحده ، ثم استقى الناسِ ، فلمّا كان ذلك اليومُ جاء موسى فرفَع تلك الصحْرة وحده ، ثم استقى لهما ، وسقى غَنمَهما ، ثم رَدَّ الصحْرة كما كانت . قال أميرُ المؤمنين عُمَرُ : لهما ، وسقى غَنمَهما ، ثم رَدَّ الصحْرة كما كانت . قال أميرُ المؤمنين عُمَرُ : وكان لا يَوْفَعُه إلا عشرةٌ . وإنما [ ١/ ١٥ ط] استقى ذَنُوبًا واحدًا فكفاهما ، ثم وقى ابنُ جرير () ، وكان السَّمُور أن السَّمُور أن . وروى ابنُ جرير () ، تولَى إلى الظَّلُ . قالوا : وكان ظلَّ شجرةٍ من السَّمُور أن . وروى ابنُ جرير () ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبيَ شيبة في المصنف ٢١/١١ه مطولًا . وذكره السيوطى في الدر المنثور ٥/ ١٢٤، ١٢٥ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وغيرهما .

وقال ابن كثير في التفسير ٦/ ٢٣٧: إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الشمس).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره ٢٠/ ٥٨.

عن ابنِ مَسعودٍ، أنه رآها خَضْراءَ تَرِفٌ. ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ . قال ابنُ عباسٍ: سار مِن مصرَ إلى مَدْيَنَ، لم يأكلْ إلا البَقْلَ وَرَقَ الشجرِ، وكان حافيًا فسقَطَتْ نَعْلَا قدَمَيْه من الحَفَاءِ، وجلَسَ في الظُّلِّ، وهو صفوةُ اللَّهِ مِن خَلْقِه، وإنَّ بطنَه لاصقُ بظَهْرِه مِن الجوعِ، وإنَّ نُحضْرةَ البَقْلِ وهو صفوةُ اللَّهِ مِن خَلْقِه، وإنَّ بطنَه لاصقُ بظَهْرِه مِن الجوعِ، وإنَّ نُحضْرةَ البَقْلِ لَتُرَى مِن داخلِ جَوْفِه، وإنه لمُحتاجُ إلى شِقِّ تمرة (١) . قال عطاءُ بنُ السَّائبِ (٢) : لَمَّ قال : ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ . أَسْمَعَ المرأةَ .

﴿ فَاَنَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْبَآءِ قَالَتْ إِنَّ آَبِي يَدْعُوكَ لِيجْزِيكَ آَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمّا جَآءُمُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَنَّ جُوْتَ مِن الشَّعْجُرْتَ الْفَوْيُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرَةٌ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ الْفَوْيُ ٱلظَّوْيِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنِي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتْيْنِ عَلَىٰ أَن ٱلْفَوْيُ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِي أَرِيدُ أَن أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتْيْنِ عَلَىٰ أَن الشَّقِ الْفَيْلِ فِينَ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَحِيلٌ ﴾ وَالله عَلَيْكُ مَن عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: عَلَيْكَ مَن عَلَيْكُ مَن خَيْرٍ فَقِيدٌ ﴾ والقيل ، وقال: ﴿ رَبِ إِنِي لِمَا أَيْكُمُ مِن خَيْرٍ فَقِيدٌ ﴾ . سَمِعته المَوْاتِان ، فيما قيل ، فذهبتا إلى أبيهما ، فيقالُ: إِنَّهُ استنكر سرعة رُجوعِهما ، فأخبَرَتاه ما كان من أمرِ موسى عليه السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَجَآءَتُهُ إِخْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَجَآءَتُهُ إِخْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَجَآءَتُهُ إِخْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَجَآءَتُهُ إِخْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَجَآءَتُهُ إِخْدَلَهُمَا تَمْشِي عَلَى السلامُ ، فأمَرَ إحداهما أن تذهب إليه فتدعُوه ﴿ فَا أَمْ الْمُعَلِمُ الْمُعْمَا المَدْعُونَ الْمُعْتِهُ الْمُعْمَا السَلَيْمُ الْمُولِي اللهُ السَلِي الْمُ السَلَيْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُ الْمُؤْمِي الْمُعْرِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلِي الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير فى تفسيره ٩/٢٠ مختصرًا، وأورده فى الدر المنثور ١٢٥/٥ مختصرًا أيضًا، وعزاه إلى أحمد فى الزهد وابن أبى حاتم وابن المنذر، كلهم من قول ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر فی تفسیره ۲۰/ ۹۹.

اَسْتِحْيَاتُو ﴾ أى؛ مَشَى الحَرَائِرِ. ' قال عمرُ ، رَضِى اللَّهُ عنه : تَسْتُرُ وَجُهَها بَكُمٌ دِرعِها الْأَنَّ ﴾ صَرَّحَتْ بكُمٌ دِرعِها اللهُ عنه كلائمها رِيبةً ، وهذا مِن تمامِ حيائِها وصيانتِها . ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ أى؛ وأخبرَه خبرَه ، وما كان من أمرِه ؛ فى خروجِه مِن بلادِ مصرَ فِرارًا من فرعونِها ، قال له ذلك الشيخُ " : ﴿ لَا تَخَفَّ خَوْرَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ أى؛ خرجتَ مِن سُلْطانِهم ، فلستَ فى دَوْلَتِهم .

وقد اخْتَلفوا في هذا الشيخ؛ مَن هو؟ فَقيل: هو شُعَيْبٌ، عليه السلامُ. وهذا هو المشهورُ عندَ كثيرين. ويمَّن نَصَّ عليه الحسنُ البصريُّ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وجاء مصرَّحًا به في حديثُ ، ولكنْ في إسنادِه نَظَرٌ. وصرَّح طائفةٌ بأنَّ شُعَيْبًا، عليه السلامُ، عاش عُمْرًا طَويلًا بعدَ هلاكِ قومِه، حتى أدرَكه موسى، عليه السلامُ، وتزوَّج بابنتِه. وروَى ابنُ أبي حاتمٍ وغيرُه (٥)، عن الحسنِ البصريِّ، أنّ صاحبَ موسى، عليه السلامُ، هذا اسمُه [١/١٥١٥] شُعَيبٌ، وكان سيدَ الماءِ، ولكن ليس بالنبيِّ صاحبِ مَدْيَنَ. وقيل: إنه ابنُ أخى شُعَيْبٍ. وقيل: إنه ابنُ أخى شُعَيْبٍ. وقيل: رجلٌ مؤمنٌ مِن قوم شُعَيْبٍ. وقيل: رجلٌ مؤمنٌ مِن قوم شُعَيْبٍ. وقيل: رجلٌ مؤمنٌ مِن قوم شُعَيْبٍ. وقيل: رجلٌ

<sup>(</sup>١ – ١) زيادة من حاشية الأصل.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر فی تفسیره ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر التفسير ٦/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف في تفسيره ٦/ ٢٤٢، ٣٤٣. وعزاه إلى البزار وابن أبي حاتم. وانظر الدر المنثور ٥/ ١٢٦.

 <sup>(</sup>٥) ذكره في الدر المنثور ٥/ ١٢٦. وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. ورواه ابن جرير في تفسيره ٢٠/
 ٦٢.

اسمُه يثرونُ. هكذا هو فى كتبِ أهلِ الكتابِ (١): يثرونُ كاهنُ مَدْيَنَ. أى ؟ كبيرُها وعالِمُها. قال ابنُ عباسٍ، وأبو عُبَيْدَةَ بنُ عبدِ اللَّهِ: اسمُه يثرونُ. زاد أبو عُبيْدَةَ : وهو ابنُ أخى شعيبٍ. زاد ابنُ عباسٍ: صاحبُ مَدْيَنَ.

والمقصودُ أنه لمّا أضافه وأكرمَ مثواه ، وقصَّ عليه ما كان من أمرِه ، بشَّره بأنه قد نجا ، فعندَ ذلك قالت إحدى البِنتَيْن لأبيها ﴿ يَتَأْبَتِ اَسْتَشْجِرُهُ ﴾ أى ؟ لرغي غنمِك . ثم مدَحته بأنَّه قوى أمين . قال عُمَرُ ، وابنُ عباسٍ ، وشُريْحُ القاضى ، وأبو مالك ، وقتادة ، ومحمدُ بنُ إسحاق ، وغيرُ واحد : لمّا قالت ذلك قال لها أبوها : وما عِلْمُك بهذا ؟ فقالت : إنه رفع صخرة لا يُطيقُ رَفْعَها إلا عشرة ، وإنّه لمّا جِعتُ معه تقدَّمْتُ أمامَه ، فقال : كونى مِن ورائى ، فإذا اختلف الطريقُ فاحْذِفِي لي بحصاةٍ أَعْلَمْ بها كيف الطريقُ . قال ابنُ مسعود : افرسُ الناسِ ثلاثة ؛ صاحبُ يوسفَ حين قال لامرأتِه : ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ ﴾ ، أفرسُ الناسِ ثلاثة ؛ صاحبُ يوسفَ حين قال لامرأتِه : ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ ﴾ ، وصاحبةُ موسى حين قالت : ﴿ يَتَأَبَتِ اَسْتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ وصاحبةُ موسى حين قالت : ﴿ يَتَأَبَتِ اَسْتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَ مَنِ اَسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُ الْتَعْمِلُ . وأبو بكو حين استَخْلَف عمرَ بنَ الخطاب (٢) .

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِيَ حِجَيِّ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُنِ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُنِ إِن شَكَاءَ أَلَهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴾ استدلَّ بهذَا جماعة من أصحابِ أبي حنيفة ، رحِمه الله ، على صحة ما إذا باعه أحدَ هذين العبديْنِ أو الثوْيَيْنِ ، ونحو ذلك ، أنه يَصِحُ ؛ لقولِه : ﴿ إِحْدَى آبَنَيْ هَنتَيْنِ ﴾ وفي هذا نظر ؛ لأن هذه مراؤضة لا معاقدة . القولِه : ﴿ إِحْدَى آبَنَيْ مَا تَيْنِ ﴾ وفي هذا نظر ؛ لأن هذه مراؤضة لا معاقدة .

<sup>(</sup>١) سفر الخروج الأصحاح ٣/ ١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ۱/۲۹۷.

واللَّهُ أعلمُ. واستَدَلَّ أصحابُ أحمدَ على صحة الإيجارِ بالطُّعْمةِ والكُسْوةِ، كما جرّت به العادةُ ، واستأنسوا بالحديثِ الذي رواه ابنُ ماجَه (١) في «سننِه» مترجِمًا في كتابه « بابُ استئجارِ الأجيرِ على طعام بطنِه » : حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ ، حدثنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ ، عن مَسْلَمَةَ بنِ عَلِيٌّ ، عن سعيدِ بنِ أبي أَيُّوبَ، عن الحارثِ بنِ يزيدَ، عن على بنِ رَبَاحٍ، قال: سمعتُ عُتْبةً بنَ النُّدُّرِ (٢) يقولُ: كنَّا عندَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقرأ «طسم » (٢) حتى إذا بلَغ قصةً موسى قال: « إنَّ موسى ، عليه السلامُ ، آجَرَ نفسَه ثمانيَ سِنِينَ ، أو عَشْرًا ، على عفّةِ فرجهِ وطعام بطنِه». وهذا من هذا الوجهِ لا يصحُّ ؛ لأن مَسْلَمَةَ بنَ عَلِيّ الحُشَنيّ الدمشقيّ البَلَاطيّ ضعيفٌ عندَ [١٥١/١ ظ] الأَثمةِ، لا يُحْتَجُ بتفردِه ، ولكن قد رُوِى مِن وجهِ آخرَ ؛ فقال ابنُ أبى حاتم : حدَّثنا أبو زُرْعَةَ ، حدثنا يَحيى بنُ عبدِ اللَّهِ بن بُكَيْرِ ﴿ ، حدَّثنى ابنُ لَهِيعَةَ ، (ح). وحدَّثنا أبو زُرْعَةَ ، حدَّثنا صَفْوانُ ، حدَّثنا الوليدُ ؛ حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ لَهِيعَةَ ، عن الحارثِ بنِ يزيدَ الحَضْرَميّ ، عن عليّ بنِ رَباحِ اللَّخْمِيّ ، قال : سمعتُ عُتْبَةَ بنَ النُّدُّرِ السُّلميُّ ، صاحبَ رسولِ اللَّهِ ﷺ يُحدُّثُ أنَّ رسولَ اللَّهِ قال : ﴿ إِن مُوسَى ، عليه السلامُ ، آجَرَ نَفْسَه لعفةِ فَرْجِه وطُعْمَةِ بَطْنِه » .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٢٤٤٤). (ضعيف ابن ماجه ٥٣٣)، وانظر الإِرواء (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العدد»، وفي م: «الدر».

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: (طس).

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنف في تفسيره ٢٤٢/٦ من كلا الطريقين وعزاه لابن أبي حاتم . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١٢٦/٥ وعزاه أيضًا لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) في ح، م: (بكر).

ثُم قال تعالى ('): ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِكَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [الفصص: ٢٨]. يقولُ: إن موسى قال لصِهْرِه: الأمرُ على ما قلتَ، فأيَّهما قضيتُ فلا عدوانَ على ، واللّهُ على مقالتِنا سامع وشاهِد، ووكيلٌ على وعليك. ومع هذا فلم يَقْضِ موسى إلا أكملَ الأُجلَيْن وأتمَّهما، وهو العشرُ سنينَ كواملَ تامَّةً.

قال البخاريُ (\*) : حدَّثنا محمدُ بنُ عَبدِ الوَّحيمِ ، حدَّثنا سعيدُ بنُ سليمانَ ، حدَّثنا مَرُوانُ بنُ شُجَاعِ ، عن سالمِ الأَفْطَسِ ، عن سعيدِ بنِ مجبَيْرٍ ، قال : سأَلَنى يهوديِّ من أهلِ الحيرةِ : أيَّ الأَجلَيْنُ قضَى موسى ؟ فقلتُ : لا أَدْرى ، حتى أَقْدَمَ على حَبْرِ العربِ فأسألَه . فقدِمتُ ، فسألتُ ابنَ عباسٍ ، فقال : قضَى أَقْدَمَ على حَبْرِ العربِ فأسألَه . فقدِمتُ ، فسألتُ ابنَ عباسٍ ، فقال : قضَى أَكثرَهما وأَطيبَهما ، إنّ رسولَ اللَّهِ إذا قال فعل . تفوَّدَ به البخاريُّ من هذا الوجهِ . وقد رواه النَّسائيُ (\*) في حديثِ الفُتُونِ ، كما سيأتي مِن طريقِ القاسمِ ابنِ أبي أبي أبي أبي عن سعيدِ بنِ مجبَيْرٍ به (\*) . وقد رَواه ابنُ جريرٍ ، عن أحمدَ بنِ ابنِ أبي أبي أبي أبي عن سفيانَ الرَّ عن الحكمِ بنِ أبي يعقوبَ ، عن الحكمِ بنِ أبانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : «سألتُ جبريلَ : أيَّ عكرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : «سألتُ جبريلَ : أيَّ هما وأكملَهما » . وإبراهيمُ هذا غيرُ معروفِ إلا يُحكِنُ قضى موسى ؟ قال : أتَّهما وأكملَهما » . وإبراهيمُ هذا غيرُ معروفِ إلا الأَجلَيْنِ قضى موسى ؟ قال : أتَّهما وأكملَهما » . وإبراهيمُ هذا غيرُ معروفِ إلا الأَجلَيْنِ قضى موسى ؟ قال : أتَّهما وأكملَهما » . وإبراهيمُ هذا غيرُ معروفِ إلا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه في صفحة ١٨١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح، م.

<sup>(°)</sup> ابن جرير في تفسيره ٢٠/٢٠ وتاريخه ١/ ٣٩٩. وعزاه في الدر المنثور ١٢٦/٥ إلى ابن أبي حاتم. والمصنف في تفسيره ١٤٦/٦. صحيح (صحيح الجامع ٣٥٨٥).

بهذا الحديثِ. وقد رواه البَرَّارُ عن أحمدَ بنِ أَبانَ القُرَشيِّ، عن سفيانَ بن عُيَيْنَةً ، عن إبراهيمَ بنِ أَعْيَنَ ، عن الحكم بنِ أَبَانَ ، عن عِكْرِمةً ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ، فذكره. وقد روّاهُ سُنَيْدٌ عن حجَّاج، عن ابنِ مُجرَيْج، عن مُجاهدٍ مُرسَلًا، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سأَل عن ذلك جبريلَ، فسأَل جبريلُ إسرافيلَ ، فسأَل إسرافيلُ الرّبُّ ، عز وجلُّ ، فقال : « أبرَّهما وأوفاهما » . وبنحوِه رَواه ابنُ أبي حاتم مِن حديثِ يوسفَ بنِ سَرْج مرسَلًا. ورواه ابنُ جَريرٍ '' من طريقِ محمدِ بنِ كعبٍ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِل: أَيَّ الأَجلَينُ قضى موسى؟ [ ١٠٢/١] قال: «أوفاهما وأتمُّهما». وقد رَواه البزَّارُ وابنُ أبي حاتم ، من حديثِ عُوَيْدِ بنِ أبي عِمْرانَ الجَوْنيّ - وهو ضعيفٌ - عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامتِ ، عن أبي ذرِّ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئل : أيَّ الأجلَينُ قضى موسى؟ قال: ﴿ أَوْفَاهُمَا وَأَبْرُهُمَا ﴾ . قال: ﴿ وَإِنْ سُئِلْتَ : أَيُّ الْمُؤْتَيْنُ تزوَّجَ ؟ فقل: الصغرى منهما » . وقد رواه البزَّارُ وابنُ أبي حاتم ( ) من طريقِ عبدِ اللَّهِ بِنِ لَهِيعَةً ، عن الحارثِ بنِ يزيدَ الحَضْرَميِّ ، عن عليِّ بنِ رَبَاحٍ ، عن عُتْبَةً بنِ النُّدُّرِ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ، قال: ﴿ إِن مُوسَى آبَحَرَ نَفْسَهُ بَعَفَّةٍ فَرْجِهُ وطعام

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٢٢٤٥). وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٨٧: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة، ورواه البزار.

<sup>(</sup>٢) في ص: «مسدد». والحديث رواه ابن جرير في تفسيره ٢٠/ ٦٨، ٦٩. من طريق سنيد به.

<sup>(</sup>۳) في تفسيره ۲۰/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (٢٤٤٤). وقال الهيثمى فى المجمع ٧/ ٨٨: فيه إسحاق بن إدريس وهو متروك، ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط بأطول من هذا، وإسناده حسن. وعزاه فى الدر المنثور ٥/٢٧ اللي ابن أبى حاتم.

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار (٢٢٤٦). وقال الهيثمى في المجمع ٧/ ٨٧، ٨٨: رواه البزار والطبراني ... وفي إسنادهما ابن لهيعة، وفيه ضعف وقد يحسن حديثه، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

وعزاه في الدر المنثور ١٢٦/٥ إلى ابن أبي حاتم.

بَطْنِه . فلمَّا وفي الأَجَلَ » . قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، أيَّ الأَجلَيْن ؟ قال : « أبرَّهما وأوفاهما، فلمَّا أراد فِراقَ شُعَيْبٍ، أمَر امرأتَه أن تسألَ أباها أن يُعْطِيَها من غنمِه ما يعيشون به، فأعْطاها ( ما ولَدَتْ غَنَمُه ( مِن قالبِ لُونِ (٢ مِن وَلَدِ ذلك العام، وكانت غنمُه سُودًا حِسانًا، فانطلَقَ موسى، عليه السلامُ، إلى عصًّا قسَمها من طرَفِها، ثُم وضَعها في أُدنَى الحَوض، ثُم أُوْرَدَهَا فسقاها، ووَقَف موسى ، عليه السلامُ ، بإزاءِ الحوض ، فلم تَصْدُرْ منها شاةٌ إلا ضرَبَ جَنْبَها شاةً شاةً قال: فأتأَمَت وأَثْلَقَت (٣) ووضَعت كلُّها قَوالبَ أَلُوانِ ، إلا شاةً أو شاتَينْ ؛ ليس فيها فَشُوشٌ، ولا ضَبُوبٌ، ولا عَزُوزٌ، ولا تَعُولٌ، ولا كَمْشَةٌ تَفُوتُ الكفُّ ». قال النبي ﷺ: « لو افْتَتَحْتُم الشامَ وَجَدتُم بقايا تلك الغنم، وهي السَّامِريَّةُ ». قال ابنُ لَهِيعةَ: الفَشُوشُ: واسعةُ الشَّحْبِ. والضَّبوبُ: طوِيلةُ الضَّرْع تجرُّه . والعَزُوزُ : ضيِّقةُ الشَّخبِ . والثُّعُولُ : الصَّغيرةُ الضَّرْع كالحلَمتَينْ . والكَمْشَةُ التي لا يُحكَمُ الكفُّ على ضَرْعِها لصِغَرِه. وفي صحةِ رفعِ هذا الحديثِ نَظَرٌ، وقد يكونُ موقوقًا (٤) ، كما قال ابنُ جريرِ (٥) : حدثنا محمَّدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا مُعَاذُ بنُ هشام، حدثنا أبي، عن قَتادةً، حدثنا أنسُ بنُ مالكِ، قال: لمَّا دعا نبى اللَّهِ موسى صاحبَه إلى الأجلِ الذي كان بينَهما، قال له صاحبُه: كلُّ شاةٍ ولدَتْ على لونِها فلَك ولدُها. فَعَمَد فوضَع خيالًا على الماء، فلمّا رأتِ الخيالَ فَزِعَتْ، فجالت جَوْلةً، فولَدْنَ كلُّهن بُلْقًا إلا شاةً واحدةً،

<sup>(</sup>٢) قالب لون: ما لونها على غير لون أمها.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: (وأثبت )، وفى باقى النسخ: (وأنثت). والمثبت من الدر المنثور، وتفسير ابن كثير ٦/
 ٢٤٣. وأتأمت الحامل: ولدت أكثر من واحد فى بطن واحد. وأثلثت الحامل: ولدت الثالث.

<sup>(</sup>٤) في ا: (مرفوعًا).

<sup>(</sup>٥) في تفسيره ٢٠/ ٦٩.

فذهَب بأولادِهنَّ ذلك العامَ. وهذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ. واللَّهُ أعلمُ. وقد تقدَّم، عن نقلِ أهلِ الكتابِ<sup>(۱)</sup>، عن يعقوبَ عليه السلامُ، حين فارَقَ خالَه لابانَ، أنه أَطْلَق له ما يُولَدُ مِن غنَمِه بُلْقًا، ففعَل نحوَ ما ذُكِر عن [ ١٥٢/١ ط] موسى، عليه السلامُ، فاللَّهُ أعلمُ.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَـازُّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوَّا إِنِّ مَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيَّ مَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَمْذُوهُ مِن ٱلتَّارِ لَعَلَّكُمْ يَصْطَلُوكَ ١ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِك مِن شَنْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارِكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَىٰ إِنِّت أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ السَّلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَائِكَ بُرْهَلَـنَانِ مِن زَيْكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٢) [القصص: ٢٩- ٣٢]. تَقَدُّمَ أَن مُوسَى قَضَى أَتُّمَّ الأَجلين وأَكْمَلَهُما ، وقد يُؤخَذُ هذا من قولِه : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ . وعن مُجاهِدٍ ، أنه أكمَل عشرًا ، وعشرًا بعدَها . وقولُه : ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ أى؛ مِن عندِ صِهْرِه ذاهِبًا، فيما ذكره غيرُ واحدٍ من المِفسِّرين وغيرِهم، أنه اشتاق إلى أهلِه، فقصَد زيارتَهم ببلادِ مصرَ، في صورةِ مُخْتَفِى ، فلمّا سار بأهلِه ، ومعه ولدانٌ منهم ، وغنمٌ قد استفادها مدةَ مُقامِه . قالوا: واتُّفَقَ ذلك في ليلة مظلمة باردة ، وتاهُوا في طريقِهم ، فلم يَهتدوا إلى

<sup>(</sup>١) تقدم في ١/ ٤٥٠، ٤٥١. وهو عند أهل الكتاب في سفر الخروج الأصحاح ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٣٤٣- ٢٤٥.

السُّلُوكِ في الدَّرْبِ المَّالُوفِ، وجعَل يُورِي زِنادَه فلا يُورِي شيعًا، واشتَدَّ الظلامُ والبَردُ، فبينَما هو كذلك إذْ أَبْصَر عن بُعْدِ نارًا تَأْجُجُ في جانبِ الطَّورِ، وهو الجبلُ الغربيُّ منه عن يمينه، فقال لأهلِه: ﴿ اَمْكُثُواْ إِنِّ عَانَسْتُ نَارًا ﴾ وكأنه – واللَّهُ أعلمُ – رآها دونَهم؛ لأن هذه الناز هي نورٌ في الحقيقةِ، ولا تَصلُحُ رؤيتُها لكلِّ أحدِ ﴿ لَعَلِيّ اَسْتَعْلِمُ مَن عندَها عن لكلِّ أحدِ ﴿ لَعَلِيّ عَاتِيكُم مِنْهُ كَا عِنَجَرٍ ﴾ أي؛ لعلي أسْتَعْلِمُ مَن عندَها عن الطريقِ ﴿ أَوْ جَذُوهِ مِن النّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ فذلً على أنَّهم كانوا لقد تأهُوا عن الطريقِ في ليلةِ باردةٍ ومظلمةٍ؛ لقولِه في الآيةِ الأخرى ('): ﴿ وَهَلَ قَد تأهُوا عن الطريقِ في ليلةِ باردةٍ ومظلمةٍ؛ لقولِه في الآيةِ الأخرى ('): ﴿ وَهَلَ أَتَنكُ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِنْ إِذْ رَهَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكُنُوا إِنِي عَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيَ النّارِ هُدًى ﴾ [طه: ٩، ١٠]. فدلً على وجودِ الظلامِ، وكونِهم تأهُوا عن الطريقِ .

وجَمَع الكُلَّ في سورةِ «النملِ» في قولِه تعالى (''): ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَالَمَ مُنَاتِكُمْ مِشْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ مِشْهَا بِ قَبَسٍ لَعَلَكُو تَصَطَلُونَ ﴾ إنّي ءَانَسَتُ نَارًا سَعَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخبرِ ، وأَى خبرِ ؟ ووجد عندَها هدًى ، وأَى خبر ؟ ووجد عندَها هدًى ، وأَى هدًى ؟ واقتبَس منها نورًا ، وأَى نورٍ ؟ . قال اللّهُ تعالى : ﴿ فَلَمّا آتَهُ هَا وَأَى هُورَى مِن شَلْطِي الوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْبُنَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى الْوَدِي مَن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى الْقِيتِ أَنَا اللّهُ رَبُّ الْعَلَي فِي «النمل» ('' : ﴿ فَلَمّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ . وقال تعالى في «النمل» ('') : ﴿ فَلَمّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ اللّهُ رَبُّ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [النمل » ('') : ﴿ فَلَمّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [النمل ؛ ٨] .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١٩٠.

أَى ؛ سبحانَ اللَّهِ الذي يفعلُ ما يشاءُ ويَحكُمُ ما يُريدُ. ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ [النمل: ٩]. وقال في سورةِ «طه» ('): ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِيَ يَنْمُوسَىٰ ١ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ مُطْوَى ١ وَأَنَا آخْتَرَنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَاَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَـاْ فَٱعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْـهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ [طه: ١١- ١٦]. قال غيرُ واحدٍ مِن المُفَسِّرين، من السلفِ والخلفِ: لمَّا قَصَد موسى إلى تلك النارِ التي رآها ، فانتَهَى إليها ، وجدها تَأَجُّجُ في شجرةٍ خضراءَ من العَوْسَجِ ۖ ، وكلُّ ما لتلك النارِ في اضطّرامٍ، وكلُّ ما لخُضْرةِ تلك الشجرةِ في ازديادٍ، فوقَف متعجّبًا ، وكانت تلك الشجرةُ في لحِنْ (٢) جبلِ غربيٌّ عن يمينِه ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـنْدِينِ إِذْ فَضَيْنَكَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [القصص: ٤٤]. وكان موسى في واد اسمُه طُوِّي، فكان موسى مُسْتقبِلَ القبلةِ، وتلك الشجرةُ عن يمينِه من ناحيةِ الغربِ، فناداه ربُّه بالوادِ المقدَّسِ طُوَّى، فأُمِر أُولًا بخَلْع نَعْلَيْه؛ تعظيمًا وتكريمًا وتوقيرًا لتلك البقعةِ المبارَكةِ ، ولا سِيَّما في تلك الليلةِ المبارَكةِ . وعندَ أهل الكتاب (٥) أنه وضَع يدَه على وجههِ من شدةِ ذلك النورِ ؛ مهابةً له ، وخوفًا على بصرِه .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٧٠- ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) العوسج: جنس نبات شائك. الوسيط (عوسج).

<sup>(</sup>٣) لحف - بكسر اللام - أصل الجبل. القاموس المحيط (ل ح ف).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ح، م، ص: ( منه ) .

<sup>(</sup>٥) سفر الخروج الأصحاح ٣/ ٦.

ثُم خاطَبه تعالى كما يشاءُ قائلًا له: ﴿ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴾ ﴿ إِنَّنِي أَنَا آللَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴾ أي ؛ أنا اللَّهُ ربُّ العالمين، الذي لا تَصْلُحُ العبادةُ وإقامةُ الصلاةِ إلا له. ثُم أخبَرَه أنَّ هذه الدنيا ليست بدارِ قَرَارِ، وإنما الدارُ الباقيةُ يومَ القيامةِ، التي لا بدُّ من كونِها ووجودِها ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ أي؛ مِن خيرٍ وشرٌّ. وحضَّه وحثَّه على العملِ لها، ومُجانبةِ مَن لا يُؤمِنُ بها، ممَّن عَصَى مولاه، واتَّبَع هَواه. ثُم قال له مخاطبًا ومؤانِسًا، ومُبيِّنًا له أنه القادرُ على كلِّ شَيْءِ الذي يقولُ للشيءِ: كَنْ. فيكُونُ : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٧]. أي ؛ أَمَا هذه عصاك التي تَعرِفُها منذُ صَحِبْتَها؟ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ١٨]. أي؛ بل هذه عصاى التي أعرفُها وأَتَّحَقُّتُها ﴿ قَالَ ٱلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٩، ٢٠]. وهذا خارِقٌ عظيمٌ، وبرهانٌ قاطعٌ على أن الذي يكلُّمُه هو الذي يقولُ للشيءِ: كنْ. فيكونُ، وأنه الفعَّالُ بالاختيار.

وعندَ أهلِ الكتابِ (' أنه سأل [ ١٥٣/١ عن برهانًا على صدقِه عندَ مَن يكذَّبُه مِن أهلِ مصرَ ، فقال له الربُّ ، عزَّ وجلَّ : ما هذه التي في يَدِك ؟ قال : عصاى . قال : أَلْقِها إلى الأرضِ ﴿ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ مَتَعَىٰ ﴾ فهرَب عصاى . قال : أَلْقِها إلى الأرضِ ﴿ فَٱلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ مَتَعَىٰ ﴾ فهرَب موسى مِن قُدَّامِها ، فأمَره الربُ ، عزَّ وجلَّ ، أن يَبْسُطَ يدَه ويأخذَها بذَنبِها ، فلمَّا استَمْكَنَ مِنها ارتدت عصا في يدِه . وقد قال اللَّهُ تعالى في الآيةِ الأخرى (') : ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَهَاهَا نَهَا لَهُ كَانَمُ كُنَ مِنْ فَلَا اللَّهُ عَمَاكُ فَلَمًا رَهَاهَا نَهَا لَهُ كَانَمُ كُنَ مَالِهُ وَلَلَهُ وَلَمَ

<sup>(</sup>١) سفر الخروج الأصحاح ١/٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/ ٢٤٥.

يُعَقِّبُ ﴾ أي ؛ صارت حَيَّةً عظيمةً ، لها ضَخامةً هائِلةً ، وأنْيابُ تَصْطَكُ (١) ، وهي مع ذلك في شُرعةِ حركةِ الجانُّ ؛ وهو ضربٌ من الحيَّاتِ ، يقالُ له : الجانُّ والجنانُ . وهو لَطيفٌ ، ولكنه سريعُ الاضطرابِ والحركةِ جدًّا ، فهذه جمعَت الضخامة والسرعة الشديدة، فلمّا عاينَها موسى، عليه السلام، ﴿ وَلَّي مُدْبِرًا ﴾ أي؛ هاربًا مِنها؛ لأن طبيعتَه البشريةَ تَقْتَضي ذلك، ﴿ وَلَمْرِ يُعَقِّبُ ﴾ أى؛ ولم يلْتَفِتْ، فناداه ربُّه قائلًا له: ﴿ يَنْمُوسَىٰٓ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ فلما رجع أمره اللهُ تعالى أن يُمسِكُها ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا مَّغَفُّ سَنُعِيدُهَمَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ فيقال: إنه هابَها شديدًا، فوضَع يدّه في كُمّ مِدْرَعَتِه ، ثُم وضَع يدَه في وسَطِ فَمِها - وعند أهل الكتابِ(٢): بذَنبِها -فلمَّا استَمْكَنَ منها ، إذا هي قد عادت كما كانت عصًا ذاتَ شُعْبَتَينْ . فسبحانَ القديرِ العظيم، ربِّ المشرِقَينِ وربِّ المُغْرِبَينِ. ثُم أمَره تعالى بإدخالِ يدِه في جَيْبِه ، ثُم أَمَره بنَزْعِها فإذا هي تَتَلأَلأَ كالقمرِ بَيَاضًا ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ ﴾ أي ؟ من غير بَرَص ولا بَهَتِي. ولهذا قال: ﴿ ٱشْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ ﴾ قيل: معناه إذا خِفْتَ، فضَعْ يَدَكَ على فؤادِك، يَسْكُنْ جأشُك. وهذا وإن كان خاصًا به، إلا أنَّ بِبَرَكَةِ الإِيمانِ به حَقَّ الإِيمانِ (٢٠) يَتْتَفِعُ مَن استَعمل ذلك على وجهِ الاقتداءِ بالأنبياءِ. وقال في سورةِ « النمل » ( \* ) : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءُ مِنْ

<sup>(</sup>١) تصطك: تضطرب. الوسيط (ص ك ك).

<sup>(</sup>۲) سفر الخروج الأصحاح ٤/ ١- ٤.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: ﴿ بأن ، .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/ ١٩١.

غَيْرِ سُوَوْ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴾ [النمل: ١٢]. أى ؛ هاتانِ الآيتانِ وهما العصا واليد، وهما البُرهانانِ المشارُ إليهما في قولِه: ﴿ فَذَا نِكَ بُرْهَا مَانِ مِن زَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنْسِقِينَ ﴾ ومع ذلك سبعُ آياتٍ أُخَرَ، فذلك تسعُ آياتٍ بَيِّناتٍ، وهي المذكورةُ في آخرِ سورةِ «سبحان » حيثُ يقولُ تعالى (١) : ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيْنَتُ فَسْنَلْ بَنِي إِسْرَاهِ مِلْ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأَظُنُّك يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ [١٥٤/١] عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُـُولَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١، ١٠٠]. وهي المبسوطةُ في سورةِ «الأعرافِ» في قولِه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَدَيْتُهُ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِنَتُهُ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُّ وَأَلَا إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكَكَّبَرُوا وَكَانُوا فَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠- ١٣٣]. كما سيأتي الكلامُ على ذلك في موضعِه . وهذه التُّسعُ الآياتُ غيرُ العشْرِ كلماتٍ ؛ فإن التسعَ من آياتِ (٢) اللَّهِ القَدَريَّةِ ، والعشْرَ من كلماتِه الشُّرعيَّةِ . وإنما نَبَّهْنَا على هذا ؛ لأنَّه قد اشتَبَهَ أمرُها على بعض الرواةِ ، فظنَّ أن هذه هي هذه ، كما قرژنا ذلك في تفسيرِ آخرِ سورةِ بني إسرائيلَ ".

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (كلمات).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/ ١٢٤.

والمقصودُ أنَّ اللَّهَ سبحانَه لمَّا أمَر موسى ، عليه السلامُ ، بالذَّهابِ إلى فرعونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٌ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَبَعَكُمُا ٱلْغَلِلِبُونَ ﴾ (١) [القصص: ٣٣- ٣٥]. يقولُ تعالى مخبِرًا عن عبدِه ورسولِه وكَلِيمِه موسى، عليه السلامُ، في جوابِه لربِّه، عزَّ وجلُّ، حينَ أمَره بالذَّهابِ إلى عدوُّه، الذي خرّج مِن ديارِ مصرَ فِرارًا من سَطْوَتِه وظُلْمِه، حينَ كان مِن أَمْرِه مَا كَانَ فَى قَتَلِ ذَلَكَ القِبْطِيِّ ، وَلَهَذَا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنْلُتُ مِنْهُمْ نَفْسُنَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٌ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ أى؛ اجعَلْه مَعى مُعينًا ورِدْءًا ووزيرًا يساعدُني ويُعينُني على أداءِ رسالتِكَ إليهم؛ فإنه أفصَحُ مِنِّي لسانًا وأبلغُ بيانًا . قال اللَّهُ تعالى ، مُجيبًا له إلى سُؤالِه : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَـُلُ لَكُمَا سُلْطَنَنَا ﴾ أى؛ برهانًا ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَنِيَّنَّا ﴾ أى؛ فلا ينالون مِنكَمَا مَكْرُوهًا بسببِ قيامِكُمَا بآياتِنا . وقيل: ببركةِ آياتِنا ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْعَكِلِبُونَ ﴾ . وقال في سورةِ ﴿ طه ﴾ ` : ﴿ آذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّامُ طَعَىٰ ۞ قَـالَ رَبِّ ٱشْرَخ لِي صَدْرِي ۞ وَيَمَيِّرْ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُواْ قُولِي ﴾ [طه: ٢٤- ٢٨]. قيل: إنه أصابه في لسانِه لُثُغةً؛ بسببِ تلك الجَمْرةِ التي وضَعها على لسانِه، التي كان فرعونُ أراد [١٥٤/١] اختبارَ عقلِه، حينَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٥٥٠- ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٧٥- ٢٧٧.

أَخذَ بلحيتِه وهو صغيرً، فهَمَّ بقتلِه، فخافت عليه آسيةُ، وقالت: إنه طفلٌ. فاختبَرَه بوضع تَمْرةٍ وجَمْرةٍ بينَ يدَيْه ، فهَمَّ بأخذِ التمرةِ ، فصَرَفَ المَلَكُ يدَه إلى الجمرةِ ، فأَخَذَها ، فوضَعها على لسانِه ، فأصابَه لُثْغَةٌ بسببها ، فسأَل زَوالَ بعضِها بمقدارِ ما يفْهَمون قولَه، ولم يَسألْ زوالَها بالكُلِّيَةِ. قال الحسنُ البصريُّ: والرُّسلُ إنما يَسأَلُون بحسَبِ الحاجةِ. ولهذا بَقِيَتْ في لسانِه بَقِيَّةٌ، ولهذا قال فرعونُ ، قَبُّحه اللَّهُ ، فيما زعَم أنه يَعِيبُ به الكَليمَ : ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبينُ ﴾ [الزحرف: ٥٦]. أي؛ يُفصِحُ عن مرادِه، ويُعبِّرُ عمَّا في ضميرِه وفؤادِه. ثم قال موسى ، عليه السلامُ : ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ ٱشْدُدْ بِهِۦ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ۞ كَنْ نُسَيِّمَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ (١) [طه: ٢٩- ٣٦]. أى؛ قد أَجَبْناك إلى جميع ما سألتَ، وأعطيناك الذي طلبتَ. وهذا مِن وَجَاهَتِه عَنْدَ رَبِّه ، عَزَّ وجلُّ ، حين شَفَع أن يُوحِيَ اللَّهُ إلى أخيه ، فأَوْحَى إليه ، وهذا جاة عظيمٌ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهُمَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا ٓ أَخَاهُ هَلُونَ نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٥٣]. وقد سَمِعَتْ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رجلًا يقولُ لأناسِ، وهم سائرون في طريقِ الحجِّ : أَيُّ أَخ أَمَنُّ على أخيه؟ فسكَّت القومُ، فقالت عائشةُ لِمَن حوْلَ هَوْدَجِها: هو موسى بنُ عِمْرانَ حين شَفَع في أخيه أن يكونَ نبيًّا يُوحي إليه (٢). قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا ٓ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٧٧٧/٥ بنحوه.

وقال تعالى فى سورةِ « الشُّعراءِ » ( ) : ﴿ وَلِذَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ مَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ١ وَالْ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ۞ وَلَمُمْ عَلَىَ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١ قَالَ كُلَّ فَأَذْهَبَا بِثَايَنِيَّتًا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأْتِيَا فِرْعَوْك فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِبَلَ ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكِ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠- ١٩]. تقديرُ الكلامِ: فأتِيَاه فَقُولًا له ذلك، وبَلِّغاه ما أَرْسِلْتُما به ؛ مِن دعوتِه إلى عبادةِ اللَّهِ تعالى وحدَه لا شريكَ له ، وأن يَفُكُّ أَسَارَى بني إسرائيلَ مِن قَبْضَيِّه وقَهْره وسَطْويِّه، ويَترُكَهم يَعْبُدون ربُّهم حيث شاءوا ، ويتَفرَّغون لتوحيدِه ، ودعائِه ، والتضرُّع <sup>(۲)</sup> لَدَيْه . فتكبَّر فرعونُ في نفسِه ، وعتَا وطغَى ، ونظَر إلى موسى ، عليه السلامُ ، بعينِ الأزْدِراءِ والتَنقُّصِ ، قائلًا له: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكِ سِنِينَ ﴾ أى؛ أمّا [١/ ه ١٠٥] أنت الذي رئيَّناه في مَنْزِلِنا وأحْسنَّا إليه، وأَنْعَمْنا عليه مدةً من الدَّهرِ؟ وهذا يدُلُّ على أن فرعونَ الذي بُعِث إليه هو الذي فَرُّ منه ، خِلافًا لِمَا عندَ أهل الكتاب (٢٠) مِن أن فرعونَ الذي فرَّ منه مات في مدةِ مُقامِه بَمْدْيَنَ، وأن الذي بُعِث إليه فرعونُ آخَرُ. وقولُه: ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ أي؛ وقتلتَ الرجلَ القِبْطِيُّ ، وفرَرْتَ منًّا ، وجَحَدْتَ نِعْمتَنا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٦٤٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (لدعائه).

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الأصحاح ١٩/٤- ٢٣.

﴿ قَالَ فَعَلَنُهُمْ آ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ﴾ (١) أى؛ قبلَ أن يُوحَى إلى ، ويُنزَّلَ على ، وفَنزَّلَ على ، ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١) [الشعراء: ٢١]. ثم قال مُجيبًا لفرعونَ عمَّا امتَنَّ به عليه (٢) من التربية والإحسانِ إليه ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدتَ بَنِيَ إِسْرَتُهِيلَ ﴾ (١) [الشعراء: ٢٢]. أى؛ وهذه النعمَةُ التي ذكوت، مِن أنك أحسنت إلى ، وأنا رجلٌ واحدٌ مِن بني إسرائيلَ ، ثقابِلُ ما استخدمتَ هذا الشعبَ العظيمَ بكمالِه، واستعبدتَهِم في أعمالِك وحدمتِك وأشغالِك.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُوقِينِينَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةُ أَلَا تَسْتَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمُ اللَّهَ مَا أَلَيْنَ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ليست في: ح، م.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/١٤٧.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٧٤، ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: (من).

<sup>(</sup>٦) التفسير ٨/ ٣٣٨.

يَعلمُ أنه عبدٌ مَرْبوبٌ ، وأنَّ اللَّهَ هو الخالقُ البارئُ المُصوِّرُ ، الإلهُ الحقُّ ، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤]. ولهذا قال لموسى ، عليه السلامُ ، على سبيل الإنكارِ لرسالتِه، والإظهار أنَّه ما ثُمَّ ربُّ أَرْسَلَه: ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٣]. لأنَّهما قالا له: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكْلِينَ ﴾ فكأنه يقولُ لهما: ومَنْ ربُّ العالمين، الذي تَزعُمان أنه أُرسَلكما وابتَعَثَكما ؟ فأجابه موسى قائلًا: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأً إِن كُنتُم مُوقِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٤]. يعنى ربُّ العالمين، خالقَ هذه السمواتِ والأرضِ المُشاهَدةِ، وما بينَهما من المخلوقاتِ المتجدِّدةِ ؛ من السحابِ والرياح والمطرِ والنباتِ والحيواناتِ ، التي يَعلمُ (١) كلُّ موقِن أنها [١/٥٥١٤] لم تَحدُثْ بأَنْفُسِها، ولابدُّ لها من مُوجِد ومُحْدِثِ وخَالَقِ، وهو اللَّهُ الذي لا إِلهَ إِلا هو ربُّ العالمين. ﴿ قَالَ ﴾ أي؛ فرعونُ ﴿ لِمَنْ حَوْلَهُۥ ﴾ مِن أمرائِه ، ومَرازِبَتِه (٢) ووُزَرائِه ، على سَبيل التَّهكُّم والتَّنقُصِ لِما قرَّره موسى ، عليه السلامُ : ﴿ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ﴾ يعنى كلامَه هذا . قال موسى مخاطبًا له ولهم: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦]. أي ؛ هو الذي خلَقَكم والذين مِن قبلِكم؛ من الآباءِ والأجدادِ والقرونِ السالفةِ في الآبادِ ، فإنَّ كلُّ أحدٍ يَعْلَمُ أنه لم يَخلُقْ نفسَه ولا أبوه ولا أمُّه ، ولم يَحْدُثْ من (٢) غيرٍ مُحدِثٍ ، وإنما أَوْجَدَه وخلَقَه اللَّهُ ربُّ العالِمَين . وهذانِ المَقامانِ هما

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ اللَّهُ الذِّي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (ومرازبة). والمُزرُبان - بضم الزاى - هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك، وهو معرب. اللسان (رزب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن).

المَّذْكورانِ في قولِه تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنَقُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فسلت: ٥٣]. ومع هذا كلّه لم يَسْتَفِقْ فرعونُ من رَقْدَتِه، ولا نزع عن ضلالتِه، بل استَمرَّ على طُغيانِه وعنادِه، وكفرانِه ﴿ قَالَ رَقُولُكُمْ الذِّي أَلْسَقْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْهُمَّ أَنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٧، ٢٨]. أي؛ هو المسخِّرُ لهذه الكواكبِ الزاهرةِ، المسيِّرُ للأفلاكِ الدائرةِ، خالقُ الظلامِ والضياءِ، وربُ الأرضِ والسماءِ، ربُّ الأولينَ والآخِرينَ، خالقُ الشمسِ والقمرِ، والكواكبِ السائرةِ والثوابِ الحَائرةِ ('')، خالقُ الليلِ بظلامِه والنهارِ بضيائِه، والكلَّ تحتَ قهرِه وتسخيرِه الحَائرةِ ('')، خالقُ الليلِ بظلامِه والنهارِ بضيائِه، والكلَّ تحتَ قهرِه وتسخيرِه وتسخيرِه سائرونَ، وفي فلكِ يَسْبَحون، يَتعاقبون في سائرِ الأوقاتِ ويَدُورون، فهو تعالى الحَالقُ المائِلُكُ المتصرِّفُ في خلقِه بما يشاءُ.

فلمّا قامتِ الحُجُجُ على فرعونَ وانقطعَتْ شُبَهُه، ولم يَثِقَ له قولٌ سِوى العنادِ ، عدَل إلى استِعمالِ سلطانِه وجاهِه وسَطْوتِه ، قال : ﴿ لَهِنِ التَّخَدُتَ إِلَهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوَلَوْ حِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ ﴿ فَإِنَ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ فَأَتِي عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُمِّبَانٌ مُبِينٌ ﴿ وَالَى قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُمِّبَانٌ مُبِينٌ ﴿ وَوَنَعَ يَدَمُ فَإِذَا هِى بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩- ٣٣]. وهذان هما البرهانانِ اللذانِ أيّده الله بهما ، وهما العصا واليدُ . وذلك مَقامٌ أَظْهَرَ فيه الحارقَ العظيمَ ، الذي بهرَ به العقولَ والأبصارَ ، حينَ ألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ، أي عظيمُ الشكلِ ، به العقولَ والأبصارَ ، حينَ ألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ ، أي عظيمُ الشكلِ ، بديعٌ في الضَّخامةِ والهَوْلِ ، والمَنْظِرِ العظيمِ الفَظيعِ الباهرِ ، حتى قيل : إن فرعونَ بديعٌ في الضَّخامةِ والهَوْلِ ، والمَنْظِرِ العظيمِ الفَظيعِ الباهرِ ، حتى قيل : إن فرعونَ بديعٌ في الضَّخامةِ والهَوْلِ ، والمَنْظِرِ العظيمِ الفَظيعِ الباهرِ ، حتى قيل : إن فرعونَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الجائرة ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/ ١٤٨، ١٤٩.

لمَّا شاهَد ذلك وعاينه ، أَخَذَه رُعْبُ شديدٌ ، وخوفٌ عظيمٌ ، بحيثُ إنه حصَل له إشهالٌ عظيمٌ أكثرَ من أربعينَ مرَّةً في يومٍ واحد () ، وكان قبلَ ذلك لا يَتَبرَّرُ في كلِّ أربعينَ يومًا إلا مرةً واحدةً ، فانعكسَ عليه الحالُ . وهكذا لمَّا أدخل موسى ، عليه السلامُ ، يدَه في جَيْبِه واستخرَجَها ، [١٥٥١، و] أخرَجها وهي كفِلْقَةِ القمرِ ، تَتَلَاُلاً نورًا يَبْهَرُ الأبصارَ ، فإذا أعادها إلى جَيْبِه رجعت إلى صفّتِها الأولى ، ومع هذا كله لم يَنتَفِعْ فرعونُ ، لعنه الله ، بشيءٍ من ذلك ، بل استَمَرَّ على ما هو عليه ، وأظهرَ أنَّ هذا كلّه سِحْرٌ ، وأراد معارضَته بالسّخرة ، فأرْسَلَ يَجْمَعُهم مِن سائرِ مَمْلكتِه ، ومَن في رَعيّتِه وتحت قهرِه ودَوْلتِه ، كما سيأتي بَسْطُه وبيانُه في موضعِه ؛ من إظهارِ اللهِ الحقَّ المبينَ ، والحُجةَ الباهرةَ القاطعة على فرُعونَ ومليّه ، وأهل دولتِه ومِلّتِه ، وللّهِ الحمدُ والمنَّة والمنتَ الماللة ألم ألمةً والمنه ، وأهل دولتِه ومِلّتِه ، وللّهِ الحمدُ والمنَّة والمنتَ الماهرة على فرُعونَ ومليّه ، وأهل دولتِه ومِلّتِه ، وللّهِ الحمدُ والمنتَّة .

وقال تعالى فى سورةِ ((طه)) : ﴿ فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي آهْلِ مَذَيْنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ۞ اَذَهَبْ أَنتَ وَاَخُوكَ بِثَايَتِي وَلَا نَنِيا فِي ذِكْرِى ۞ اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَو فِي ذِكْرِى ۞ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا فَعَاثُ أَن يَقْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَحَافَا إِنَىٰ مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرْفَ ﴾ [طه: ٤٠- ٢١]. يقولُ تعالى مخاطِبًا لموسى، إنّى معَكُما آسَمَعُ وَأَرْف ﴾ [طه: ٤٠- ٢١]. يقولُ تعالى مخاطِبًا لموسى، فيما كُلَّمه به ليلة أَوْحَى إليه، وأَنْعَمَ بالنبُوةِ عليه، وكلَّمه مِنه إليه: قد كنتُ مشاهِدًا لك وأنتَ في دارِ فرعونَ، وأنتَ تحتَ كَنفِي وحِفْظِي ولُطْفي، ثُم مشاهِدًا لك وأنتَ في دارِ فرعونَ، وأنتَ تحتَ كَنفِي وحِفْظِي ولُطْفى، فَم أَخْرَجْتُكُ مِن أرضِ مصرَ إلى أرضِ مَدْيَنَ بمشيئتِي، وقُدْرَتِي " وتَدْبيرى، فلَبِثْتَ

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح: ﴿ وقدرى ﴾ .

فيها سنينَ ﴿ ثُمُّ حِمْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ ﴾ أى؛ مِنِّى لذلك، فوافَقَ ذلك تَقْديرى وتَسْيِيرى ﴿ وَاصْطَفَيْتُك لِنَفْسِى برسالَتِى وبكلامِى ﴿ اَدْهَبَ أَنتَ وَلَخُوك بِثَابَتِي وَلَا نَنْيا فِي ذِكْرِي ﴾ يَعنى: ولا تَقْتُوا في ذكرى، إذ قدِمْتُما عليه، ووَفَدْتُما إليه؛ فإن ذلك عون لكما على مخاطبتِه ومجاوبَتِه، وإهداءِ النصيحةِ إليه، وإقامةِ الحُجَّةِ عليه. وقد جاء في بعضِ الأحاديثِ ('): «يقولُ اللَّهُ تعالى: ﴿ إِن عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُونِي وَهُو مُلَاقٍ قِرْنَه ﴾ وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِي عَالَى اللَّهُ تعالى: ﴿ إِن عَبْدِي النَّهُ الْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْنِ عَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الل

ثُم قال تعالى: ﴿ اَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَالًا لَعَلَهُ مِنَدُكُرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ وهذا من جليه (٢) تعالى، وكريه ورَأفتِه ورحمتِه بخلقِه، مع عليه بكفرِ فرعونَ وعُتُوه، وتَجَبُّرِه، وهو إذ ذاك أرْدَى خلقِه، وقد بعَث إليه صفوتَه مِن خلقِه فى ذلك الزمانِ، ومع هذا يقولُ لهما ويأمرُهما أن يَدْعُواه إليه بالتى هى أحسنُ؛ برِفْقِ ولِينٍ، ويُعامِلُاه معاملةَ مَن يَرجُو أَن يتذكَّرَ أَو يخشَى، كما قال تعالى لرسولِه ﷺ: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ كَاللَّهُ وَبَكِلِلْهُم بِالتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلا لَهُ مَنْ يَرجُو أَن يَتَذَكُّرَ أَو يخشَى الْمَسْنَةُ وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا بَالَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْهُمُ اللَّهِ وَالْمَوْعِظَةِ اللَّهُ وَلا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَيْ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْهُمُ اللَّيْهِ وَلا له: إِنَّ لك ربًا، ولك مَعادًا، وإنَّ بينَ يدَيْكَ جنة أَعْدِرًا إليه، قولا له: إنَّ لك ربًا، ولك مَعادًا، وإنَّ بينَ يدَيْكَ جنة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى (۳۵۸۰) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (ضعيف الترمذى ٧٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وحكمة الله، في ص: وعلمه،

ونارًا(١). وقال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ: قولًا له: إنى إلى العفو والمُغْفِرةِ أقربُ منِّي إلى الغَضَبِ والعُقُوبةِ. وقال يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عندَ هذه الآيةِ: يا مَن يَتحبُّبُ إلى مَن يُعاديه ، فكيف بَمن يتَولَّاه ويُناديه (٢)؟ ﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَين ﴾ وذلك أن فرعونَ كان جبَّارًا عَنيدًا ، شيطانًا مَريدًا ، له سلطانٌ في بلادِ مصرَ طويلٌ عريضٌ، وجاةً وجنودٌ وعساكرُ وسَطْوةٌ، فهاباه من حيثُ البشريةُ ، وخافا أن يَسْطُوَ عليهما في بادئُ الأمر ، فثبَّتَهما اللَّهُ تعالى ، وهو العلى الأعلى، فقال: ﴿ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾، كما قال في الآيةِ الأخرى: ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَيِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيّ إِسْرَاهِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمُّ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةِ مِّن زَيِّكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُكَنَّ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [طه: ٤٧، ٤٨] . يذكرُ تعالى أنَّه أمَرهما أن يَذْهَبا إلى فرعونَ ، فيَدْعُوَاه إلى اللَّهِ تعالى ؛ أن يعبدَه وحدَه لا شريكَ له ، وأن يُرسِلَ معهم بني إسرائيلَ ، ويُطْلِقَهم مِن أَسْرِه وقَهْرِه ، ولا يُعَذِّبَهم ﴿ قَدْ جِثْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن زَيِّكُ ﴾ وهو البرهانُ العظيمُ في العصا واليدِ ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمَكَنَّ ﴾ تَقْييدٌ مفيدٌ بليغٌ عظيمٌ . ثم تهدَّداه وتوعَّداه على التكذيبِ ، فقالا : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْـنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ أى ؛ كذَّب بالحقُّ بقلبِه ، وتولَّى عن العملِ بقالَبه.

وقد ذكر السُّدِّيُّ وغيرُه (٢)، أنه لما قَدِم من بلاد مَدْيَنَ، دخَل على أُمُّه

<sup>(</sup>١) ذكره في الدر المنثور ٤/ ٣٠١، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ذكره في الدر ٣٠١/٤ وعزاه إلى ابن أبي حاتم من حديث الفضل بن عيسي الرقاشي .

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۱/۳۰٪.

وأخيه هارونَ ، وهما يَتعشَّيانِ من طعام فيه الطُّفَيْشَلُ (١) ؛ وهو اللُّفْتُ ، فأكَل معَهما ، ثُم قال : يا هارونُ ، إن اللَّهَ أَمَرني وأَمَرك أن نَدعُوَ فرعونَ إلى عبادتِه ، فقُم معى . فقاما يَقصِدانِ بابَ فرعونَ ، فإذا هو مُغْلَقٌ ، فقال موسى للبوَّابينَ والحَجَبَةِ: أَعْلِمُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالبَابِ . فجعَلُوا يَسْخُرُونَ منه ويستهزئون به . وقد زَعَم بعضُهم أنه لم يُؤذَنْ لهما عليه إلا بعدَ حينِ طويلٍ. وقال محمدُ بنُ إسحاقَ: أُذِنَ لهما بعدَ سنتين (٢)؛ لأنه لم يَكُ أحدٌ يَتجاسَرُ على الاستئذانِ لهما. فاللَّهُ أعلمُ. ويقالُ: إن موسى تقدُّم إلى البابِ فطرَقه بعصاه، فانزعَج فرعونُ ، وأمرَ بإحضارِهما ، فوقفا بينَ يديْه ، فدَعُواه إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، كما أَمَرهما . وعندَ أهل الكتابِ " ، أنَّ اللَّهَ قال لموسى ، عليه السلامُ : إنَّ هارونَ اللَّاوِيُّ – يعني الذي مِن [ ٧/١ه ١ و] نسل لاوِي بن يعقوبَ – سيخْرجُ ويتلقَّاك . وأُمَرُه أَن يَأْخِذَ معه مشايخَ بني إسرائيلَ إلى عندِ فرعونَ ، وأمَره أن يُظهرَ ما آتاه من الآياتِ . وقال له : سأَقشَى قلبَه فلا يُرْسِلُ الشعبَ ، وأُكْثِرُ آياتِي وأعاجيبي ('' بأرض مصرَ. وأَوْحَى اللَّهُ إلى هارونَ أن يَخْرُجَ إلى أخيه، يتَلقَّاه بالبَرِّيَّةِ عندَ جبل حوریب، فلمَّا تَلَقَّاه، أخبرَه موسى بما أمَرَه به ربُّه، فلمَّا دخَلا مصرَ، جَمعًا شُيوخَ بني إسرائيلَ ، وذهَبا إلى فرعونَ ، فلمَّا بلُّغَاه رسالةَ اللَّهِ ، قال : مَن هو اللَّهُ؟ لا أعرفُه، ولا أُرسِلُ بني إسرائيلَ.

وقال اللَّهُ (٥) مُخْبِرًا عن فرعونَ : ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا

<sup>(</sup>١) نوع من المرق. تاج العروس (طفشل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ سنين ﴾ . انظر تاريخ الطبرى ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الأصحاح ٤/٤١- ٢١، ٢٧- ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ وَإِيَّاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/ ٢٩١، ٢٩٢.

ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَكُم ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَجَا مِن نَّبَاتٍ شَتَىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوَاْ أَنْعَنَكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ۞ ♦ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٤٩- ٥٠]. يَقُولُ تعالى مُخْبِرًا عن فرعونَ أنه أنكر إثباتَ الصانع تعالى ، قائلًا : ﴿ فَمَن زَيُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَتُمْ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ أى؛ هو الذي خلَقَ الحلقَ، وقدَّر لهم أعمالًا وأرْزاقًا وآجالًا، وكتَب ذلك عندَه في كتابِه اللوح المحفوظِ، ثُم هدَى كلُّ مخلوقِ إلى ما قدَّره له، فطابَق عِلْمَه فيهم على الوجهِ الذى قدَّره وعَلِمه ؛ لكمال عِلْمِه وقُدْرَتِه وقَدَرِه . وهذه الآيةُ كقولِه تعالى : ﴿ سَبِّحِ أَشَمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ١- ٣]. أَى؛ قَدَّر قَدَرًا، وهدَى الحلائقَ إليه ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَٰكِ ﴾ يقول فرعونُ لموسى: فإذا كان ربُّك هو الخالقَ المقدِّرَ، الهادى الخلائِقَ، لِمَا قدَّره ، وهو بهذه المثابةِ مِن أنه لا يَستحقُّ العبادةَ سواه ، فلِمَ عَبَدَ الأُولُون غيرَه ، وأشرَكُوا به مِن الكواكبِ والأندادِ ما قد عَلِمتَ؟ فهلَّا اهتَذَى إلى ما ذَكَرْتَهُ القرونُ الأولى؟ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ أى ؛ هم وإن عبدُوا غيرَه فليس ذلك بحجَّةِ لك ، ولا يدُلُّ على خلافِ ما أقولُ ؛ لأنَّهم جَهَلَةٌ مثلُك ، وكلُّ شَيْءٍ فَعَلوه مُسْتَطَرٌ عليهم في الزُّبُرِ ، من صغيرِ وكبيرٍ ، وسيَجزِيهم على ذلك ربِّي ، عز وجل ، ولا يَظْلِمُ أحدًا مثقالَ ذرةٍ ؛ لأن جميعَ أفعالِ العبادِ مكتوبةٌ عندَه في كتابِ لا يَضِلُّ عنه شَيْءٌ، ولا يَسْسَى ربَّى شيقًا. ثم ذكر له عظمةَ الربِّ، وقدرتَه على خلقِ الأشياءِ وبجعْلَه الأرضَ

مِهادًا، والسماء سقفًا محفوظًا، وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العبادِ ودَوَابُهم وأنعامِهم، كما قال: ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَلَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْأُولِي وَدَوَابُهم وأنعامِهم، كما قال: ﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَلَكُمْ أَلَنَّ فِي وَالْهِ وَالْهِطِي القويمةِ غيرِ السّقيمةِ والفِطرِ القويمةِ غيرِ السّقيمةِ . فهو تعالى الحالقُ الرّازِقُ . وكما قال تعالى : ﴿ يَنَائِهُمَا النّاسُ اعْبُدُوا للسّقيمةِ . فهو تعالى الحالقُ الرّازِقُ . وكما قال تعالى : ﴿ يَنَائِهُمَا النّاسُ اعْبُدُوا للسّقيمةِ مَا أَلَى خَلَقُمُ وَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللّهِ النّاسُ اعْبُدُوا اللّهُ مَا اللّهُمُ وَاللّهِ اللّهُمُ وَاللّهِ اللّهُمُ وَاللّهِ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلَا اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَلَهُمُ اللّهُمُ وَلَا اللّهُمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢] . ولمّا ذكر المنهوبُ ولم والهروزة المؤرث فيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمُ مَارَةً أَخْرَى ﴾ والمرون المطر، والهروزة المؤرث أوفيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمُ مَارَةً أَخْرَى السّمَورة واللهُ واللهُ المُعالى : ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢١] . وقال تعالى : ﴿ وَهُو اللّذِي يَبْدَدُوا الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُو أَهْوَرَثُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السّمَورَةِ وَالْمُرْرُقِ وَهُو اللّهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْمُعَلَى فِي السّمَورَةِ وَالْمُرْرُقِ وَلُهُ الْمَثَلُ الْمُعَلّى وَاللّهُ الْمُثَلِّقُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ثم قال تعالى (''): ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَكُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَبَ وَأَبِنَ ۞ قَالَ أَجِئَتَنَا لِيَحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا مِسِحْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِينَكَ مِسِحْرِ مِثْلِهِ وَأَجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُكُمْ نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوّى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَلَا نُخْلِفُكُمْ نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٥٦- ٥٩]. يخيرُ تعالى عن شقاءِ فرعونَ وكثرةِ وكثرةِ جهلِه، وقِلَّة عقلِه في تكذيبِه بآياتِ اللَّهِ، واستكبارِه عن اتّباعِها، وقولِه لموسى: إنَّ هذا الذي جعتَ به سِحرٌ، ونحن نعارضُك بمثلِه. ثُم طلَب من موسى ''

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) التفسير ٥/ ٢٩٢، ٢٩٣.

(أن يواعدَه إلى وقتِ معلومٍ ومكانِ معلومٍ، وكان هذا من أكبرِ مقاصدِ موسى، عليه السلامُ؛ أن يُظْهِرَ آياتِ اللَّهِ ومُحجَجه وبرَاهينَه جَهْرةً بحضرةِ الناسِ، ولهذا قال: ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ ﴾ وكان يومَ عيدِ من أعيادِهم، ومجتمع لهم ﴿ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ شُحَى ﴾ أى؛ من أولِ النهارِ، في وقتِ اشتدادِ ضياءِ الشمسِ، فيكونُ الحقُ أَظْهرَ وأَجْلَى. ولم يَطْلُبُ أن يكونَ ذلك ليلًا في ظَلامٍ، كَيْما يُروِّجُ عليهم مِحالًا وباطلًا، بل طلَب أن يكونَ نهارًا ليلًا في ظَلامٍ، كَيْما يُروِّجُ عليهم مِحالًا وباطلًا، بل طلَب أن يكونَ نهارًا رَغِمَت أنوفُ القِبْطِ.

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٩٤، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في ١، م، ص: (بردة). وانظر التقريب ٢/ ١١٥.

"محمدُ بنُ إسحاقَ: خمسةَ عشَرَ ألفًا. وقال كعبُ الأحبارِ: كانوا اثنَى عشَرَ ألفًا. ووال كعبُ الأحبارِ: كانوا اثنَى عشَرَ ألفًا. وروَى عنه أيضًا ألفًا. وروَى ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ: كانوا سَبْعينَ رجلًا. وروَى عنه أيضًا أنهم كانوا أربعين غُلامًا من بنى إسرائيلَ، أمَرهم فرعونُ أن يَذهبوا إلى العُرَفاءِ، فيتعلَّموا السِّحرَ. ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ وفي هذا نَظَرُ (٢).

وحضر فرعونُ وأمراوه وأهلُ دَوْلتِه وأهلُ مِصْرَ عن بَكْرَةِ أبيهم ؟ وذلك أن فرعونَ نادَى فيهم أن يَحضُروا هذا الموقف العظيم ، فَخَرَجوا وهم يقولون : ﴿ لَعَلَنَا نَتَيْعُ ٱلسَّحَرةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَنلِينَ ﴾ [الشعاء: ٤٠] ، وتقدَّم موسى عليه السلامُ إلى السحرة ، فوعظهم وزجَرَهم عن تعاطى السحر الباطل ، الذى فيه معارضة لآياتِ اللَّهِ وحُجَجِه ، فقال : ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيْسَجِتَكُم يَعِذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ صَلِيبَهُ مَعناه أنهم اختلفوا فيما بينهم ؛ فقائِل يقولُ : هذا كلامُ نبى وليس بساحر . معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم ؛ فقائِل يقولُ : هذا كلامُ نبى وليس بساحر . وقائلٌ منهم يقولُ : بل هو ساحر . فاللَّهُ أعلمُ . وأسرُوا التَّناجي بهذا وغيره فَوَائلُ منهم يقولُ : بل هو ساحر . فاللَّهُ أعلمُ . وأسرُوا التَّناجي بهذا وغيره في قولون : إنَّ هذا وأخاه هارونَ ساحرانِ ، عَلِيمانِ ، مُطْبقانِ مُثْقِنانِ لهذه يقولون : إنَّ هذا وأخاه هارونَ ساحرانِ ، عليمانِ ، مُطْبقانِ مُثْقِنانِ لهذه الصناعة ، ومرادُهم أن يَجتمعَ الناسُ عليهما ، ويَصُولًا على اللّيكِ وحاشيتِه ، ويَستأمِرا عليكم بهذه الصناعة ، ومرادُهم أن يَجتمعَ الناسُ عليهما ، ويَصُولًا على اللّيكِ وحاشيتِه ، ويَستأمِرا عليكم بهذه الصناعة ،

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال السابقة في التفسير ٥/ ٢٩٦. والدر المنثور ٣/ ١٠٦. وقصص الأنبياء للثعلبي ص

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١٤٩، ١٥٠.

(﴿ وَ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُ اقْتُوا صَفًا وَقَدْ أَقْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اَسْتَعَلَىٰ ﴾ وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبَّروا ويتَواصَوا، ويأتُوا بجميع ما عندَهم من المكيدة والمكر والحديعة والسحر والبُهْتانِ. وهَيْهاتَ، كذَبَتْ واللَّهِ الظنونُ، وأخطأتِ الآراءُ، أنَّى يُعارِضُ البهتانُ والسِّحْرُ والهَذَيانُ خوارِقَ العاداتِ، التي أَجْراها الدَّيَّانُ على يَدَى عبدِه الكَليمِ ورَسولِه الكَريمِ، المؤيَّدِ بالبُرْهانِ الذي يَبْهَرُ (١ الأبصار، وتَحَارُ فيه العقولُ والأَذْهانُ. وقولُهم: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ أي ؛ جميعَ ما عِندَكم، فيه العقولُ والأَذْهانُ. وقولُهم: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ بعضُهم بعضًا على التقدَّمِ في هذا المقامِ؛ لأنَّ فرعونَ كان قد وعَدهم ومنَّاهم، وما يَعِدُهمُ الشيطانُ إلا غُرورًا.

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ح: (بهر).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) في ص: (فشبهها).

باختيارِها، وإنما تَتحرَّكُ بسبب ذلك، فعندَ ذلك سَحَروا أعينَ النَّاس واستَرْهَبوهم، وأَلْقَوْا حبالَهم، وعِصِيُّهم وهم يقولون : ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِلِمُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤]. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاً سَحَـُزُوٓا أَعْيُرَكَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]. وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالْكُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ۞ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ ﴾ أى؛ خاف على الناسِ أن يَفْتَتِنوا بسحْرِهم ومِحالِهم قبل أن يُلقِيَ ما في يدِه ، فإنه لا يَضَعُ شيئًا قبلَ أن يُؤمَرَ ، فأُوْحَى اللَّهُ إليه في الساعةِ الراهنةِ : ﴿ لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعَلَىٰ ۞ وَٱلْتِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُوَّأُ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٌ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴾، فعندَ ذلك أَلْقَى موسى عصاه، وقال: ﴿ مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُغْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [بونس: ٨١، ٨٦]. وقال تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥]. ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُـلِبُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ۞ وَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَكِمِينَ ۞ رَتِ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٨- ١٢٢]. وذلك أنَّ موسى، عليه السلامُ، لمَّا (اتَقَدَّمَ وا) أَلقاها، صارَتْ حيَّةً عظيمةً ذاتَ قوائمَ – فيما ذكره غيرُ واحدِ من علماءِ السلفِ - وعُنْقِ عَظيم ، وشَكْلِ هائلِ مُزْعِج ، بحيثُ إنَّ الناسَ انحازُوا مِنها ، وهرَبوا سِراعًا ، وتأخُّروا عن مَكانِها ، وأَقْبَلَت هي على ما أَلقَوْه من الحِيالِ والعِصِيِّ ، فجعَلَت تَلْقَفُه واحدًا واحدًا ، في أسرع ما يكونُ من الحركةِ ،

<sup>(</sup>١-١) زيادة من: الأصل.

والناسُ يَنظرون إليها، ويَتعجبون مِنها. وأمَّا السحرةُ فإنهم رأَوْا ما هالَهم وحيَّرَهم في أمرِهم، واطَّلَعوا على أمرِ لم يكنْ في خَلَدِهم ولا بالِهم، ولا يَدْخلُ تحتَ صناعاتِهم وأشغالِهم، فعندَ ذلك وهنالِك تحقَّقُوا بما عندَهم من العلمِ أن هذا ليس بسحر، ولا شَعْبَذَةِ، ولا مِحالٍ ولا خيال [١٥٨/١] ولا زورٍ ولا بهتانِ ولا ضلالٍ، بل حقَّ لا يَقدِرُ عليه إلا الحقُّ الذي ابتَعَث هذا المؤيَّد به بالحقّ، وكشف اللَّهُ عن قلوبِهم غِشاوةَ الغفلةِ، وأنارها بما خلق فيها من الهُدَى، وأزاح عنها القسوةَ، وأنابوا إلى ربِّهم، وخرُوا له ساجدينَ، وقالوا جَهْرةً للحاضرين، ولم يَخْشَوْا عقوبةً ولا بَلْوَى: آمَنّا بربِّ موسى وهارونَ.

كما قال تعالى '' : ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِدًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِ هَدُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنَمُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لِنَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحِرِ فَلَأَقَطِعَنَ الْبَيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصُلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَ ٱلنَّنَ الشَّدُ عَذَابًا وَأَبَقَىٰ ﴿ وَالْفَلَمُنَ النَّنَا الشَّدُ عَذَابًا وَأَبَقَىٰ ﴿ وَالْفَلَمُ اللَّهُ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبِينَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَبًا فَاقْضِ مَا أَنتَ وَالْقَيْ إِنَّا لِيَغْفِر لَنَا خَطَيْنَا وَمَا قَاضِ إِنَّا مِنْ السِّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَٱللّهُ خَيْرٌ وَٱللّهُ خَيْرٌ وَاللّهُ عَيْنَ فِي وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا فَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَئِكَ جَرَاتُهُ جَهَمْ لَكُ وَمُنا فَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَئِكَ جَرَاتُهُ مَن تَرْبًى ﴾ [طه: ٧٠- ٢٧]. قال سعيدُ بنُ مجبيْرٍ، وعِكْرِمةُ ، والقاسمُ بنُ أبى مَن تَرَبَّى ﴾ [طه: ٧٠- ٢٧]. قال سعيدُ بنُ مجبيْرٍ، وعِكْرِمةُ ، والقاسمُ بنُ أبى مَن تَرَبَّى ﴾ وهوورهم في مؤرَّا منازلَهم وقصورهم في

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٩٧ – ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: وبردة،

الجنةِ تُهَيَّأً لهم، وتُزَخْرَفُ لقُدومِهم، ولهذا لم يَلْتَفِتُوا إلى تَهْويلِ فرعونَ، وتهديدِه ووَعيدِه. وذلك لأن فرعونَ لمَّا رأى هؤلاءِ السحرةَ قد أَسْلَموا، وأَشْهَروا ذِكْرَ موسى وهارونَ في الناسِ على هذه الصفةِ الجميلةِ ، أفرَعه ذلك ، ورأى أمرًا بَهَره، وأُعْمَى بصيرتَه وبصَرَه، وكان فيه كيدٌ ومكرٌ وخِداعٌ، وصَنْعةً بَلِيغةً في الصَّدِّ عن سبيلِ اللَّهِ، فقال مُخاطِبًا للسحَرةِ بحضرةِ الناسِ: ﴿ ءَامَنتُمْ لَكُمْ فَبَلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمٌّ ﴾ أى ؛ هلًّا شَاوَرُتُمونى فيما صَنَعتُم من الأمرِ الفظيع بحَضْرةِ رَعِيْتَى. ثُم تَهدُّد وتوعُّد، وأَبْرَقَ وأَرْعَدَ، وكذَب فَأَبْعَدَ، قائلًا: ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرُّ ﴾. وقال فى الآيةِ الأخرى: ﴿ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَآ أَهْلَهَأْ فَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٣]. وهذا الذى قاله مِن البهتانِ الذى يَعلمُ كلُّ فرد عاقل ما فيه من الكفرِ والكذبِ والهَذَيانِ، بل لا يَرُومُج مثلُه (١) على الصِّبيانِ ؛ فإنَّ النَّاسَ كلُّهم ، مِن أهلِ دولتِه وغيرِهم ، يَعلمون أن موسى لم يَرَهُ هؤلاءِ يومًا مِن الدهرِ ، فكيفَ يكونُ كَبيرَهُم الذي علَّمهمُ السحْرَ ؟! ثُم هو لم يَجمَعُهم ولا عَلِم باجتماعِهم ، حتى كان فرعونُ هو الذي استدعاهم واجتباهم من كلِّ فجِّ عميتي ووادٍ سَحيتي، ومِن حواضِرِ بلادِ مِصرَ والأطرافِ، ومن المدنِ والأُزيافِ [ ٨/١٥ ظ].

قال اللَّهُ تعالى في سورةِ «الأعرافِ» : ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمِهِم أَوسَىٰ بِعَالِمُوا بِهَمَّا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ

<sup>(</sup>١) في ح: (قبله).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٤٤٩- ٥٥٥.

﴿ وَقَالَ مُوسَولَ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ حَقِيقً عَلَىٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ جِمْنُكُم بِيَيِّنَةِ مِن زَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِثْتَ بِئَايَتُم فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَالٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَلَا لَسَاجِرُ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمُّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحِرٍ عَلِيمِ ۞ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَهُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّيينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِىَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا لَا لَكُمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِخْرٍ عَظِيمٍ اللهِ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكٌّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا صَنغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى السَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ وَالْوَا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْمُعَلِّمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَمْرُونَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِـ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَنَدَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ شَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُوٓا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّ وَمَا نَنقِمُ مِنَا ۚ إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأَ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٣ - ١٢٦].

وقال تعالى فى سورةِ «يونسَ» ('): ﴿ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَالُونَ وَمَلَإِيْدِهِ يَايَنِنَا فَٱشْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ فَالْمَا

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/٠٢٠ - ٢٢٠.

جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوَّا إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ٱنَعُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَكُمُ ٱلْحَثُمُ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُعْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ﴿ قَالُوّا أَجِنْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱقْتُونِ بِكُلِ سَنجِرٍ عَلِيهِ ﴿ فَي فَلَمَّا جَنَّهُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُواْ مَآ أَنشَد مُلقُونَ فَي فِي فَلَمَّا ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِقْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللّهُ سَيُبْطِلُهُ و إِنَّ ٱللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنْدِهِ وَلَوْ كَنِ

وقال تعالى فى سورة «الشعراء» ( ) ﴿ فَالَ اَبِنِ الْمَعْدَتَ إِلَهًا عَيْرِي لَا لَهُمْ الْمَعْدَلَكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ فَى قَلَ الْوَلَوْ حِمْنَكَ بِشَيْءِ مُبِينِ فَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كَنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ فَى قَالَمُ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثَمْبَانٌ مُبِينٌ فَى وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِى ثَمْبَانٌ مُبِينٌ فَى وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِى بَعْنَادٌ مُبِينٌ فَى وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِى بَعْنَادٌ مُبَينٌ فَى وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِى بَعْنَادٌ مُنْا لَسَيْحِرُ عَلِيمٌ فَى مُبِيدُ أَن يُعْمَلُمُ مِن الْسَعْرِينَ فَى قَالَوا الْمِهِمُ وَلَيْهُ اللهُ وَلِيمُ مَن الْمَنْ فِي الْلَكَانِ حَشِينٌ فَى يَاتُولُكَ بِحَلِي السَّعَادِ عَلِيمِ فَى فَجُمِيعَ وَاللهُ اللهُ وَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ١٤٨ - ١٥١.

مَاذَنَ لَكُمْمُ إِنَّهُ لَكِيْكُمُ الَّذِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَأَفَطِعَنَ آلِدِيكُمُ وَازْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ لِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَالْمُعْرَفِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩- ٥٠]. إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَدِينَا آن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩- ٥٠].

والمقصودُ أن فرعونَ كذَّب وافتَرى، وكفَر غايةَ الكفرِ في قولِه: ﴿ إِنَّامُ لَكِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ وأتى ببهتانِ يَعْلمُه العالِمُونَ ، بل العالَمُونَ في قولِه : ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلُخْرِجُواْ مِنْهَاۤ أَهْلَهَٱ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾. وقولِه : ﴿ لَأَقَطِّعَنَّ آيَدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ﴾ يعنى : يَقطعُ اليدَ اليُّمني والرُّجلَ اليُسرى وعَكْسَه، ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أى؛ لَيَجْعُلُهم مَثْلَةً ونَكَالًا؛ لئلَّا يَقتدِيَ بهم أحدٌ من رعيتِه وأهلِ مِلَّتِه ، ولهذا قال : ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ أي؛ على مجذوع النخْلِ؛ لأنَّها أَعْلَى وأَشْهَرُ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا آشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ يعنى : في الدنيا ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ أَى؛ لَن نُطِيعَك ونَترُكَ مَا وقَر فَى قَلُوبِنَا مِن البيناتِ، والدَّلائلِ القاطعاتِ، ﴿ وَآلَذِى فَطَرَبَّا ۚ ﴾ قيل: مَعْطُوفٌ. وقيل: قَسَمٌ ﴿ فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۗ ﴾ أَى؛ فَافْعَلْ مَا قَدَرْتَ عَلَيه، ﴿ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيآ ﴾ أي؛ إنما مُحُكُّمُك علينا في هذه الحياةِ الدنيا، فإذا انتَقَلْنا مِنها إلى الدارِ الآخرةِ، صِرْنا إلى حكم الذى أسلَمْنا له واتَّبَعْنا رُسُلَه ، ﴿ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَليَنَا وَمَآ ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ٧٣] أي؛ وثوابُه خيرٌ مَّا وعَدْتَنا به من ''التَّقْريب والترْغيب''، ﴿ وَأَبقى ﴾ أى ؛ وأَدْوَمُ مِن هذه الدارِ الفانيةِ . وفي الآيةِ الأخرى : ﴿ قَالُواْ لَا صَٰئِرٌ لِلَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) في ص: ( الترهيب والترغيب ) .

أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَليَلنَا ﴾ أى؛ ما اجتَرمْناه من المَـآثم والمُحَارِم ﴿ أَن كُنَّا ۖ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى ؛ من القبطِ ، بموسى وهارونَ ، عليْهما السلامُ . وقالوا له أيضًا : ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنَا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا ﴾ (أي ؛ ليس لنا عندك ذنبٌ إلا إيمانُنا بما جاءنا به رسولُنا ، واتباعُنا آياتِ ربِّنا لمَّا جاءتنا ۖ ، ﴿ رَبَّنَا ٓ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أى؛ تُبَتُّنا على ما ابْتُلِينا به، [ ٩/١ ٥١ ع] مِن عقوبةِ هذا الجبارِ العَنيدِ، والسلْطانِ الشديدِ، بل الشيطانِ المَريدِ، ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ وقالوا أيضًا يَعِظُونَه ويُخَوِّفُونه بأسَ ربِّه العَظيم: ﴿ إِنَّكُمْ مَن يَأْتِ رَبَّكُمُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ يقولون له: فإيَّاك أن تكونَ منهم. فكان منهم. ﴿ وَمَن يَأْتِهِ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴾ أَى ؛ الْمَنَازِلُ العَالِيةُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآهُ مَن تَزَّكَّى ﴾ فاحرِصْ أن تكونَ منهم. فحالت بينَه وبينَ ذلك الأقدارُ التي لا تُغالَبُ، ولا تُمَانَعُ، وحكمُ العَليّ العَظيم بأنَّ فرعونَ، لعنَه اللَّهُ، مِن أهلِ الجحيم، ليُباشِرَ العذابَ الأليمَ، يُصَبُّ مِن فوقِ رأسِه الحميمُ. ويقالُ له، على وجهِ التَّقْريعِ والتَّوْبيخِ، وهو المُقْبوحُ المُنْبوحُ، الذَّميمُ اللَّئيمُ: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَــزِيْرُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

والظاهِرُ من هذه السياقاتِ أن فرعونَ ، لعَنه اللَّهُ ، صَلَبَهم وعَذَّبهم ، رَضِى اللَّهُ عنهم . قال عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ ، وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ : كانوا مِن أوَّلِ النهارِ سحَرَةً ، فصاروا مِن آخِرِه شهداءَ بَرَرَةً (٢) . ويؤيدُ هذا قولُهم : ﴿ رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٩/ ٢٤. والتفسير ٣/ ٤٥٥.

## فَصْلُ

ولمَّا وقَع ما وقع من الأمر العظيم، وهو الغَلَبُ الذي غُلِبَه فِرْعُونُ وقومُه مِن القِبْطِ في ذلك الموقفِ الهائلِ، وأُسلَمَ السَّحَرةُ، الذين استَنصَروا بِهم (١) لم يَزدُهم ذلك إلا كفرًا وعنادًا وبُعْدًا عن الحَقِّ.

قال اللَّهُ تعالى، بعد قصصِ ما تقدَّم فى سورةِ «الأَعْرافِ» : ﴿ وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ الْهَبَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبُنَا مُمْ وَيَسْتَجِي فِيسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ شَهْرُونَ فَالْ مُوسَىٰ قَالَ سَنَقَيْدُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَّ وَاصْبِرُوا إِنَا مِن قَدَيْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَكُورِ وَ وَالْمَنِينَةُ لِلْمُتَقِينَ فَى الْمَرْقِ وَاصْبِرُوا أَوْدِينَا مِن قَدَيْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا يَكُورُ وَالْمَنْ فَي الْمُرْفِقِ وَالْمَنْ فَي اللَّهُ مَن وَيَعْمُ وَلَا اللَّهُ مِن وَمَعْلَ عَلَى عَن الملاً مِن قَدْمِلُ فَي اللَّهُ مِن وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَالْكُبْرِ وَالْوَدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لِلْمُعْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ لِلْمُ مِن وَقُومَهُ لِيُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَمَالِهُ فِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له ، والنَّهُى عن وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له ، والنَّهُى عن والدَّ عَالَوا وَلَا النَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له ، والنَّهُى عن عادةِ القَبْطِ ، لعنهم اللَّهُ ، وقرأ بَعْضُهم ": يَعْدُون ما سُواه فَسَادٌ بالنَسْبَةِ إِلَى اعتقادِ القِبْطِ ، لعنهم اللَّهُ . وقرأ بَعْضُهم ":

<sup>(</sup>١) في م: (ربهم).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٥٥٦، ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح. والقراءة قراءة ابن عباس ومجاهد. انظر تفسير الطبرى ٩/ ٢٥، ٢٦. والتفسير ٣/ ٢٥.

( وَيَذَرَكَ رَوَإِلَا هَمْتَكَ ) أي ؛ وعِبادتَك . ويَحتمِلُ شيئين ؛ أحدُهما ، ويَذَرُ دينَك . وتُقَوِّيه القراءةُ الأخرى . الثاني ، ويذَرُ أن يَعبدَك ، فإنه كان يَزْعُمُ أنه إلهٌ ، لَعَنه اللَّهُ ﴿ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَآءَهُمْ [١٦٠/١و] وَلَسْتَحْيِ. نِسَآءَهُمْ ﴾ أى؛ لِفَلَّا تَكْثُرَ مُقاتِلَتُهم، ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴾ أى؛ غالبون، ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَرْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِيَّة وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ('أى؛ إذا هَمُّوا هم بأذيَّتكم والفَتْكِ بكم فاسْتَعينُوا أنتم برَبِّكُم، واصْبِروا على بَليَّتِكُم، ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أى؛ فكونوا أنتم مِنَ " المتقين؛ لتكونَ لكم العاقِبةُ ، كما قال تعالى في الآيةِ الأخرى (٢) : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّكُمْ ءَامَنَهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةَ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ [يونس: ٨٤- ٨٦]. وقولُهم: ﴿ أُوذِينَا مِن قَـَـٰ إِلَّ تَـأْتِـيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ أى ؛ قد كانتِ الأَثْنَاءُ تُقْتَلُ قَبَلَ مَجِيئُكِ ، وبعدَ مجيئكِ إلينا ، ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ

وقال اللَّهُ تعالى، فى سورةِ «حم المؤمن» : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَكِنْ اللَّهُ تعالى، فى سورةِ «حم المؤمن» : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَكِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِمُ اللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِّلِ الللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِّلِمُ اللْمُعُمِّلُولُولُولُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

ر (٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ٢٢٣، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٧/ ١٢٨.

قارونُ إسرائيليًّا من قومِ موسى، إلا أنَّه كان على دينِ فرعونَ ومَليَّه، وكان ذا مالٍ جزيلِ جدًّا، كما ستأتى قصتُه فيما بعدُ، إن شاء اللَّهُ تعالى.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا أَقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَنْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: ٢٠]. وهذا القتلُ للغِلْمانِ، مِن بعدِ بَعْثةِ موسى، إنما كان على وجهِ الإِهانةِ والإِذْلَالِ ، والتقليل لملاًّ بني إشرَائيل؛ لِقَلَّا تكونَ لهم شَوْكَةٌ يَمتَنِعون بها أو (`` يَصُولُونَ عَلَى القِبْطِ بسببِها، وكانت القِبْطُ مِنهم يَحْذَرُونَ، فلم يَتْفَعْهم (٢) ذلك؛ ولم " يُرُدُّ عَنهم" قَدَرَ الذي يقولُ للشيءِ: كُنْ. فيكونُ. ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ (١) [خانر: ٢٦]. ولهذا يقولُ الناسُ على سبيل التُّهَكُّم: صار فرعونُ مُذَكِّرًا. وهذا منه، فإن فرعونَ في زَعْمِه يَخافُ على الناسِ أن يُضِلُّهم موسى، عليه السلامُ. ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ (٥) [عافر: ٢٧]. أي ؟ عُذْتُ باللَّهِ، ولَجَأْتُ إليه واسْتَجَرْتُ (١) بِجَنابِه (٧) مِن أن يَسطُوَ فرعونُ أو غيرُه علىَّ بسوءٍ. وقولُه: ﴿ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾ أى؛ جَبارٍ عنيدٍ، لا يَرْعَوِى (^) ولا

<sup>(</sup>١) في م، ص: ١ و٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يمنعهم ) .

<sup>· (</sup>٣ - ٣) في الأصل: «يردعهم».

<sup>(</sup>٤) التفسير ٧/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) في ص: (بجانبه).

<sup>(</sup>۸) أى يكف ويرتدع.

يَنتَهِى، ولا يَخافُ عذابَ اللَّهِ وعقابَه؛ لأنه لا يَعْتقدُ مَعادًا ولا جَزاءً، ولهذا قال : ﴿ مِن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ .

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنَ [ ١٦٠/١ ع] عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُمُ إِيمَانَهُ وَاللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَاتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَانَهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَاتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الّذِى يَعِدُكُمْ إِنَ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيُومَ ظُلُهِرِينَ فِى اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيُومَ ظُلُهِرِينَ فِى اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيُومَ ظُلُهِرِينَ فِى اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو مُسْرِفُ كَذَابُ ﴿ يَعَوْنُ مَا أَرْيِكُمُ إِلّا مَا أَرَى اللّهُ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَى اللّهُ اللّهُ مَن قَوْمِه ، خوفًا مِنهم على نَفْسِه . وزعم بعضُ الناسِ فرعونَ ، وكان يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مِن قَوْمِه ، خوفًا مِنهم على نَفْسِه . وزعم بعضُ الناسِ فرعونَ ، وكان يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مِن قَوْمِه ، خوفًا مِنهم على نَفْسِه . وزعم بعضُ الناسِ أنه كان إسرائيليًّا ، وهو بعيدٌ ومخالفٌ لسياقِ الكلامِ لفظًا ومعنى '' . واللَّهُ أعلمُ .

قال ابنُ مُجرَيْجٍ: قال ابنُ عباسٍ: لم يُؤْمِنْ من القِبْطِ بموسى إلا هذا، والذى جاء مِن أقْصى المدينةِ، وامرأةُ فرعونَ. رواه ابنُ أبى حاتمٍ (٢). قال الدَّارقُطْنىُ: لا يُعْرفُ مَن اسمُه شَمْعانُ – بالشين المُعْجَمةِ – إلا مؤمنُ آلِ فِرْعونَ. حكاه السَّهَيْليُ (١). وفي « تاريخِ الطبَرِيِّ » (١) أن اسَمَه: جبرٌ (١). فاللَّهُ أعلمُ.

والمقصودُ أن هذا الرجلَ كان يَكتُمُ إيمانَه، فلمَّا هَمَّ فِرعونُ، لعنه اللَّهُ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ١٢٩- ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبرى ۲۱/۷۰، ۵۸.

<sup>(</sup>٣) ذكره في الدر المنثور ٥/٠٥٠ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وانظر التفسير ٧/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) التعريف والإعلام ص ٢٤١. وانظر الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) فى ح، م، ص: ( خير )، وفى ا: ( خبر ). وفى تاريخ الطبرى: ( حبرك ). وفى تفسير الطبرى:( جبريل ).

وذكر السهيلي في (التعريف والإعلام) ص ٢٨٣ عن الطبري في تاريخه أن اسمه: (جبر).

بقَتْل، موسى ، عليه السلامُ ، وعزَم على ذلك وشاوَر ملأَه فيه ، خاف هذا المؤمنُ على موسى ، فتلطُّفَ في ردٌّ فرعونَ بكلام جمَع فيه التوغيبَ والتوهيبَ ، فقال (اكلِمةَ الحقِّ) على وجهِ المُشورَةِ والرأْي. وقد ثبت في الحديثِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنَّه قال: «أفْضلُ الجهادِ كلمةُ عَدْلِ عندَ سُلْطانِ جَائرِ». وهذا مِن أعلى مَراتبِ هذا المَقام، فإنَّ فِرْعُونَ لا يكُونُ أَشدُّ (٢) جؤرًا مِنه، وهذا بإظهارِ إيمانِه، وصرَّح لهم بما كان يكتُمُه. والأولُ أَظْهَرُ. واللَّهُ أعلمُ. قال: ﴿ أَنْفَتْنُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكِ ٱللَّهُ ﴾ أي؛ مِن أجلِ أنه قال: ربِّي اللَّهُ. فَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَابَلُ بَمْلِ هَذَا، بِلَ بِالْإِكْرَامِ وَالْاحْتَرَامِ وَالْمُوادَعَةِ وَتَرَكِ الانتقامِ، يعنى : لأنه ﴿ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ ﴾ أى ؛ بالحوارقِ التي دَلَّت على صدقِه فيما جاء به عَمَّن أرسَلَه ، فهذا إن وادعْتُمُوه (١) كنتُم في سلامة ؛ لأنه ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُم ﴾ ولا يَضرُكم ذلك، ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا ﴾ ''وقد تعرَّضتُم له'' ﴿ يُصِـبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ ﴾ أى ؛ وأنتم تُشْفِقون أن يَنالَكُم أَيسرُ جَزاءٍ مِّمَّا يَتوعدُكُم به ، فكيفَ بكم إن حَلَّ جميعُه عليكم ؟ وهذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ۱.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، والصحيح، والحديث أخرجه أبو داود (٤٣٤٤)، والترمذى (٢١٧٤)، وابن ماجه (٢٠١٤). كلهم من حديث أبى سعيد الخدرى. وقال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه. (صحيح أبى داود ٣٦٥٠). وانظر السلسلة الصحيحة (٩١).

<sup>(</sup>٣) في ح، م، أ، ص: و الأشد ع.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح، م، ص: (كاشرهم). وشار لهم أي خاصمهم.

<sup>(</sup>٦) في الأصلّ: (أودعتموه). وفي ا: (تركتموه).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليست في: الأصل.

الكلامُ في هذا المُقام مِن أعلى مَقاماتِ التلطفِ والاحتراز والعَقْل التامِّ. وقولُه: ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَنِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يحذُّرُهم أن يُسْلَبوا هذا المُلْكَ العزيزَ ، فإنه ما تَعرَّضَتِ الدُّولُ للدين إلا سُلِبوا مُلْكَهم وذَلُّوا(١) بعدَ عرُّهم ، وكذا وقَع لآلِ فرعونَ ؛ ما زالوا في شكُّ ورَيْبٍ ، ومخالفةٍ ومُعاندةٍ لِمَا جاءهم موسى به ، حتى أخرَجهم اللَّهُ ممَّا [١٦١/١] كانوا فيه من المُّلُكِ والأملاكِ (٢)، والدُّور والقصورِ ، والنعْمةِ والحُبُورِ ، ثُم حُوِّلُوا إلى البحرِ مُهانِين ، ونُقِلَتْ أرواحُهم بعدَ العُلُوِّ والرِّفْعةِ إلى أشفل السافلين. ولهذا قال هذا الرجلُ المؤمنُ الصادِقُ ، البارُّ الرَّاشِدُ ، التابعُ للحقِّ الناصحُ لقومِه ، الكاملُ العقل : ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَنهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي ؛ عالِينَ على الناس حاكِمينَ عليهم ، ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا ﴾ أي ؛ لو كنتم أضعافَ ما أنتم عليه (٢) من العَدَدِ والعُدَّةِ والقوةِ والشدَّةِ ، لمَا نَفعنا ذلك ولا ردَّ عنا بأسَ مالِكِ الممالكِ . ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ أى ؛ في جواب هذا كلِّه : ﴿ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ أي ؛ ما أقولُ لكم إلا ما عندى ﴿ وَمَا ٓ أَهَٰدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ وكذَب في كلٌّ من هذين القولين ، وهاتينْ المقدِّمتَينْ ، فإنَّه قد كان يَتَحَقَّقُ ويَعْلَمُ ( أ ) في باطنِه وفي نفسِه أن هذا الذي جاء به موسى حتَّ<sup>(°)</sup> مِن عندِ اللَّهِ لا محالةَ ، وإنما كان يُظْهِرُ خلافَه بَغيًا وعُدْوانًا ، وعُتُوًا وكفرانًا .

قال اللَّهُ تعالى إخبارًا عن مُوسى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَزَلَ هَــُـؤُكِّاءِ إِلَّا رَبُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الآمال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح. وفي م، ص: (فيه).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ١.

ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظْنُكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُبِيتٌ ۞ وَحَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ۚ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا فَأنظر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٣، ١٤]. وأما قولُه: ﴿ وَمَا آهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ . فقد كذَب أيضًا، فإنه لم يكنْ على رشادٍ مِن الأمرِ ، بل كان على سَفَهِ وضَلالٍ ، وَخَبالٍ ، وكان أُولًا مِمَّن يعبدُ الأصنامَ والأمثالَ، ثُم دعا قومَه الجَهَلَةَ الضُّلَّالَ إلى أن اتَّبَعُوه وطاوَعُوه ، وصدَّقُوه فيما زعم من الكفرِ المُحالِ في دعواه أنه ربٌّ ، تعالى اللَّهُ ذو الجلالِ والإكرام. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِـ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَـٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتِيُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَنَدَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوَلَا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ١ فَكُمَّا ءَاسَفُونَا ٱنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِيك @ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥١- ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ فَأَرَنَهُ ۚ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ مَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ مَأْخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِّمَن يَغْشَنَى ﴾ [النازعات: ٢٠- ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَكِيْنَا وَسُلَطَكَنِ مُبِينٍ ١ إِلَى فِنْرَعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ فَٱلْبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْك بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَيِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ ١٦١/١٤ وَأُتَّبِعُوا فِي هَنذِهِ لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ [ هود : ٩٦- ٩٩] . والمقصودُ بيانُ كَذِبِه في قولِه : ﴿ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ ﴾ ، وَفَى قُولِهِ : ﴿ وَمَـٰ ٓ أَهْدِيكُو ۚ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ .

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْ قَالُواْ نَحْثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ وَلَمَّاۤ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِوت، بِهِمْ وَصَافَك بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْهِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْفَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) [غانر: ٣٠- ٣٥]. يحذِّرُهم ولئ اللَّهِ، إن كذَّبوا برسولِ اللَّهِ موسى (٢) ، أن يَحِلُّ بهم ما حَلُّ بالأَمم مِن قبلِهم مِن النَّقماتِ والمُثَلاتِ ، ممَّا تواتّر عِندَهم وعندَ غيرِهم؛ ما حَلُّ بقومٍ نوحٍ، وعادٍ، وثمودَ، ومَن بعدَهم إلى زمانِهم ذلك، مما أقام اللَّهُ اللَّهُ الحُجَجَ على أهلِ الأرضِ قاطِبةً، في صدقِ ما جاءَت به الأنبياءُ، بما أَنزَلَ من النُّقْمَةِ بمكذِّيهِم من الأعداءِ، وما أَنجُى اللَّهُ من اتَّبَعهم من الأوْلياءِ ، وخوَّفَهم يومَ القيامةِ ، وهو يومُ التَّنادِ ؛ أي حينَ يُنادِي الناسُ بعضُهم بعضًا حينَ يُولُّون مُدْبِرِينَ ، إن قَدَروا على ذلك ، ولا إلى ذلك سبيلٌ . ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنْسَنُ يَوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۞ كَلَّ لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِهِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴾ [القيامة: ١٠- ١٢]. وقال تعالى: ﴿ يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَينِ ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌّ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُّ فَلَا

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ح.

تَنْصِرَانِ ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحىن: ٣٣- ٣٦]. وقرأ بعضُهم: (يَوْمَ التَّنَادُ) بتشديدِ الدالِ، أي يومَ الفِرارِ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ يومَ القيامةِ ، ويَحتَمِلُ أن يكونَ يومَ يُجِلُّ اللَّهُ بهمُ البأسَ ، فيَوَدُّون الفِرارَ ولاتَ حينَ مَناصٍ. ﴿ فَلَمَّا آ أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُفُنُونَ ۞ لَا تَرَكُفُنُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٢، ١٣]. ثُم أُخْبَرهم عن نبوةِ يوسفَ في بلادِ مصرَ؛ ما كان منه مِن الإِحسانِ إلى الخلقِ في دنياهم وأُخراهم، وهذا مِن سُلالتِه وذُرِّئتِه، ويَدْعُو الناسَ إلى توحيدِ اللَّهِ وعبادتِه، وأن لا يُشْرِكُوا به أحدًا من بريِّتِه ، وأُخبَرَ عن أهل الديارِ المِصْريةِ في ذلك الزمانِ ، أنَّ مِن سَجِيَّتِهِم التَّكْذيبَ بالحقُّ ومخالفةَ الرسلِ؛ ولهذا قال: ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِمَّا جَآءَكُم بِهِ حُتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ-رَسُولًا ﴾ أى؛ [١٦٢/١] وكذَّبْتُم في هذا. ولهذا قال: ﴿ كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَاجُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِدِلُونَ فِي ءَابَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُم ﴾ أى ؛ يَرُدُونَ (١) حُجَجَ اللَّهِ وبراهينَه ودلائلَ توحيدِه بلا حُجّةِ ولا دليلِ عندَهم مِنَ اللَّهِ ، فإنَّ هذا أمرُ يَمْقُتُه اللَّهُ غايةَ المَّقْتِ ؛ أي يُبْغِضُ مَن تَلبَّس به من الناسِ، ومَن اتَّصف به مِنَ الخلْقِ، ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ قُرِئ بالإِضافةِ وبالنعتِ، وكلاهما مُتَلازمٌ؛ أي هكذا إذا خالفَتِ القلوبُ الحقُّ، ولا تخالفُه إلا بلا برهانٍ، فإنَّ اللَّهَ يَطْبَعُ عليها؛ أي يَخْتِمُ عليها .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنَّ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ۞ أَسْبَكَ

<sup>(</sup>١) في م: (يريدون).

ٱلسَّمَنَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَندِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ شَوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾'' [غافر: ٣٦، ٣٧]. كَذَّب فرعونُ موسى ، عليه السلامُ ، في دَعْواه أنَّ اللَّهَ أَرْسلَه ، وزعَم فرعونُ لقومِه ما كذَّبه وافتراه، في قولِه لهم: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَنهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَندَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِّيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنْهِ مُوسَونَ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَنْدِينِنَ ﴾ [القصص: ٣٨]. وقال هلهنا: ﴿ لَعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ أَسْبَكِ السَّمَوَتِ ﴾ أى؛ طُرْقَها ومسالكها ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَندِبًا ﴾ ويحتملُ هذا معنيَيْ ؛ أحدُهما ، وإنى لأظنُّه كاذبًا في قولِه : إن للعالَم ربًّا غيرى . ( والثاني ، في دعواه أن اللَّهَ أَرْسلَه. والأولُ أَشْبَهُ بظاهرِ حالِ فرعونَ، فإنَّه كان يُنكِرُ ظاهرَ إثباتِ الصانع')، والثاني أقربُ إلى اللفظِ؛ حيث قال: ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَكِهِ مُوسَىٰ ﴾ أى ؛ فأسألَه هل أَرْسَلَه أم لا ، ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَنْذِبُّا ﴾ أى ؛ في دَعْوَاه ذلك . وإِنَّمَا كان مَقْصُودُ فرعونَ أن يَصُدُّ الناسَ عن تَصْديقِ موسى ، عليه السلامُ ، وأَن يَحُثُّهم على تكذيبِه . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ ﴾، وقُرِئ : (وصَدٌّ عَنِ السَّبِيلِ) قال ابنُ عباس ومُجاهدٌ (٢٠): يقولُ: إلا في خَسارٍ. أي باطلٍ، لا يحصُلُ له شيءٌ مِن مَقْصودِه الذي رامَه، فإنَّه لا سبيلَ للبَشَرِ أن يَتُوصَّلُوا بقُوَاهُم إلى نَيْل السماءِ أبدًا - أعْنى السماءَ الدنيا - فكيف بما بعدَها مِن السماواتِ العُلَى ، وما فوقَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٤/٦٦. وانظر الدر المنثور ٥/ ٣٥١.

ذلك من الارتفاع الذي لا يَعلمُه إلا اللَّهُ عز وجل.

وذكر غيرُ واحدٍ من المفسّرين (١) أن هذا الصَّرَح، وهو القَصْرُ الذي بناه وزيرُه هامانُ له، لم يُرَ بناءٌ أَعْلَى منه، وأنَّه كان مبنيًا من الآبجرِ المشويِّ بالنارِ، ولهذا قال: ﴿ فَأَوْقِدَ لِي يَنَهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَكُ لِي صَرِّحًا ﴾. وعند [١٦٢/١ على أهلِ الكتابِ (٢) أن بني إسرائيلَ كانوا يُسخَّرون في ضَرْبِ اللَّينِ، وكان ممَّا محمّلوا مِن التكاليفِ الفِرْعَوْنيةِ أنَّهم لا يُساعَدون على شَيْءِ مَّا يَحتاجون إليه فيه، بل كانوا هم الذين يَجْمَعون ترابَه وتِئِنَه وماءَه، ويُطلّبُ مِنهم كلَّ يومٍ قِسْطٌ معينٌ، إن لم يَفْعلُوه وإلا ضُرِبوا وأُهينوا غاية الإهانةِ، وأُوذوا غاية الأذيَّة. ولهذا قالوا لموسى: ﴿ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن اللهِ اللهِ عَدُوَكُمُ اللهِ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِعْتَنَأً قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوَكُمُ وَسَنْ العاقبة لهم ويَسْتَغْلِنَكُمْ فِي الْقَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾، فوعدهم بأن العاقبة لهم على القِبْطِ، وكذلك وقع، وهذا من دلائِلِ النَّبُوةِ.

ولْنَرْجِعْ إلى نَصِيحةِ المؤمنِ ومَوْعِظتِه واحتجاجِه، قال اللَّه تعالى (٣): ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَامَنَ يَنْفَوْمِ النَّبِعُونِ الْهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَامَنَ يَنْفَوْمِ النَّبِعُونِ الْهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَهَ يَنْفَوْمِ النَّبِعُونِ الْهَدِعُمُ هَى دَارُ الْفَكَرادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ النَّمَا هَلَا مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَى مَسَالِحًا مِن ذَكَرٍ الْفَكَرادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَبِيْنَةً فَلَا يُجْرَئِنَ إِلَا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَسَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفُ وَهُو سَبِيتُهُ فَلَا يُجْرَئِنَ إِلَا مِثْلُهُا وَمَنْ عَمِلَ صَسَالِحًا مِن ذَكَرٍ عَسَابٍ ﴾ [خانو: ٣٨-مُؤمِنُ فَأَوْلَئَتِكَ يَدْخُلُونَ اللَّهُ عنه ، إلى طريقِ الرَّشادِ والحقّ ، وهي مُتابَعَةُ نبي اللَّهِ اللَّهُ عنه ، إلى طريقِ الرَّشادِ والحقّ ، وهي مُتابَعَةُ نبي اللَّهِ اللَّهُ عنه ، إلى طريقِ الرَّشادِ والحقّ ، وهي مُتابَعَةُ نبي اللَّهِ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٠/٧٠، قصص الأنبياء للثعلبي ص ١٦٧، التفسير ٦٤٨/٦.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/ ١٣٤.

موسى، وتصديقُه فيما جاء به من ربّه، ثُم زهَّدَهم فى الدنيا الدَّنيَّةِ الفانِيةِ الفانِيةِ المُنتَّقَضيةِ لا محالةً، ورغَّبَهَم فى طَلَبِ الثوابِ عندَ اللَّهِ، الذى لا يَضِيعُ عملُ عاملِ لديه، القديرِ الذى ملكوتُ كلِّ شيءٍ بيدَيْه، الذى يُعطِى على القليلِ كثيرًا، ومِن عَدْلِه لا يُجازِى على السَّيِّةِ إلا مِثلَها. وأخبرَهم أن الآخرة هى دارُ القرارِ، التي مَن وافاها مُؤمِنًا قد عَمِل الصالحاتِ، فلهم الجناتُ العالياتُ، والغُرَفُ الآمِناتُ، والخَيْراتُ الكثيرةُ الفائِقاتُ، والأرْزاقُ الدائمةُ التي لا تَبِيدُ، والخيرُ الذي كلُّ ما لهم منه فى مزيدٍ.

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ١٣٥- ١٣٨.

بِهِ. عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴾ ، ثُم بينٌ لهم بُطلانَ ما هم عليه من عِبادةِ ما سِوى اللَّهِ من الأندادِ والأؤثانِ ، وأنها لا تَملِكُ مِن نفع ولا إضرارِ . فقال: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ أى؛ لا تَملِكُ تَصرُّفًا ( ولا مُحكمًا في هذه الدَّارِ، فكَيْف تَمْلِكُه يومَ القرارِ ؟ وأمَّا اللَّهُ، عز وجل، فإنَّه الخالقُ الرازقُ للأبرارِ والفُجَّارِ، وهو الذي أَحْيا العبادَ ومُميتُهم ويَتْعَثُّهم، فيُدْخِلُ طائِعَهم الجنةَ، وعاصيَهم النارَ. ثُم توعَّدهم إنْ هم اسْتَمَرُّوا على العنادِ ، بقولِه : ﴿ فَسَنَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيدُ إِلْعِهِ ﴾. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيَخَاتِ مَا مَكَرُواً ﴾ أي ؛ بإنكارِه سَلِم مِمَّا أصابَهم مِن العُقوبةِ على كُفرِهم باللَّهِ ، ومكرِهم في صدِّهم عن سبيلِ اللَّهِ ، مِمَّا أَظْهَروا للعامَّةِ مِن الخَيالاتِ والمُحِالاتِ التي لَبُّسوا بها على عَوامُّهم وطَغَامِهم؛ ولهذا قال: ﴿ وَحَاقَ ﴾ أي؛ أحاطَ ﴿ يِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ أى ؛ تُعرَضُ أَرْواحُهم في بَرْزَخِهم صَباحًا ومَساءً على النارِ، ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ ٱلْعَذَابِ ﴾، وقد تكلُّمنا على دَلالةِ هذه الآيةِ على عذابِ القبرِ في « التفسيرِ » . وللَّهِ الحمدُ .

والمَقَصودُ أن اللَّهَ تعالى لم يُهْلِكُهم إلا بعدَ إقامةِ الحُجَجِ عليهم، وإرسالِ الرَّسولِ إليهم، وإزاحةِ الشُّبَهِ عنهم، وأَخْذِ الحُجَّةِ عليهم مِنهم، فبالتَّرْهيبِ تارةً

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/ ١٣٦- ١٣٨.

والترغيب أخرى ، كما قال تعالى (١) : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ شَ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِيًّا-وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قُومًا تُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠- ١٣٣]. يخبرُ تعالى أنه ابتَلَى آلَ فرعونَ ، وهم قومُه من القِبْطِ ، بالسُّنينَ ، وهي أعوامُ الجَدْبِ التي لا يُستغلُّ فيها زَرْعٌ ، ولا يُنْتَفَعُ بضَرْع . وقولُه : ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ وهي قِلَّةُ الثمارِ من الأَشْجارِ ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ أى ؛ فلم يَنتفِعوا ولم يَرْعَوُوا ، بل تَمَرَّدُوا واستمَرُّوا على كُفرهم وعنادِهم، ﴿ فَإِذَا [١٦٣/١ط] جَآءَتْهُمُ ٱلْمَسَنَةُ ﴾ وهو الخيصُبُ ونحوُه ﴿ قَالُوا لَنَا هَاذِيُّهُ ۚ ﴾ أى؛ هذا الذي نَستحقُّه، وهذا الذي يَليقُ بنا، ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُهُ ۚ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ أي؛ يقولون هذا؛ بشُؤمِهم أصابنا هذا. ولا يقولون في الأوَّلِ: إنه بركتُهم وحسنُ مجاورَتِهم، ولكنْ قلوبُهم مُنْكِرةٌ مُسْتَكْبِرةٌ نافرةٌ عن الحقِّ، إذا جاء الشُّرُّ أَسنَدوه إليه ، وإن رأَوْا خيرًا ادَّعَوه لأنفسِهم . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أى؛ اللَّهُ يَجزِيهم على هذا أَوْفَرَ الجزاءِ ﴿ وَلَكِكَّ إِنَّمَا أَحْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي؛ مَهْما جِئتَنا به مِن الآياتِ، وهي الخوارِقُ للعاداتِ، فلَسْنا نُؤمِنُ بك ولا نَتَّبِعُك ولا نُطيعُك ولو جِئْتَنا بِكُلِّ آيةٍ . وهكذا أخبَرَ اللَّهُ عنهم في

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٥٧ - ٤٦٢.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ وَلَا مَا اللَّهُ تعالى: صَحْلُ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٤٩]. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتتِ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتتِ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتتِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمَا يُجْرِمِينَ ﴾ .

أمًّا الطُّوفانُ ، فعن ابنِ عباسٍ : هو كثرةُ الأمطارِ المُثْلِفةِ للزُّروعِ والشمارِ . وبه قال سعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ ، وقتادةُ ، والسُّدِّى ، والضَّحَاكُ . وعن ابنِ عباسٍ ، وعطاءِ : هو كثرةُ الموتِ . وقال مُجاهدٌ : الطوفانُ الماءُ ، والطاعونُ على كلِّ حالٍ . وعن ابنِ عباسٍ : أمرٌ طافَ بهم (۱) . وقد روَى ابنُ جَريرِ وابنُ مَرْدَوَيْهِ (۲) ، من طريقِ يحيى بنِ يَمَانِ ، عن المنهالِ بنِ خليفةَ ، عن الحجَّاجِ ، عن الحكمِ بنِ مَيْنَاءَ ، عن عائشةَ ، عن الحكمِ بنِ مَيْنَاءَ ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ عَيْنِيَّةِ : «الطوفانُ المؤتُ » وهو غريبٌ .

وأمَّا الجَرَادُ فمعروفٌ. وقد روَى أبو داودَ (٢) عن أبى عثمانَ ، عن سلمانَ الفارسيِّ ، قال : شئلِ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن الجرَادِ ، فقال : ﴿ أَكْثَرُ جنودِ اللَّهِ ، لا الفارسيِّ ، قال : شئلِ رسولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَه إِنَّمَا هو على وجْهِ التَّقَذُّرِ له ؛ كما ترَك أَكُلُه ولا أُحرِّمُه » . وتَرْكُ النبيِّ ﷺ أَكْلَه إِنَّمَا هو على وجْهِ التَّقَذُّرِ له ؛ كما ترَك أَكُلُ الضَّبِّ (١) ، وتَنزَّه عن أَكْلِ البصلِ والثَّومِ والكُرَّاثِ (٥) ، لِمَا ثبَت في

 <sup>(</sup>١) أخرج هذه الأقوال الطبرى في تفسيره ٩/ ٣٠، ٣١. وانظر الدر المنثور ٣/ ١٠٨، والتفسير ٣/
 ٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) الطبرى فى تفسيره ۹/ ۳۱. وذكره فى الدر المنثور ۱۰۸/۳ وعزاه إلى ابن مردويه . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ۸/ ۳۰۰: وعند ابن مردويه بإسنادين ضعيفين عن عائشة . وانظر تفسير ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر ۱/۱۳ حاشية (۱) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٨١٣). (ضعيف أبي داود ٨١٩).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٥٥٣٦)، مسلم (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٨٥٥)، مسلم (٥٦٤).

« الصحيحين » (۱) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى أَوْفَى ، قال : غَزَوْنَا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ سبعَ غَزَواتِ نَأْكُلُ الجَرَادَ . وقد تكلَّمْنا على ما ورَد فيه مِن الأحاديثِ والآثارِ فى « التفسير » (۱) .

والمقصودُ أنه استاق خَضْرَاءَهم، فلم يَتركْ لهم زُرُوعًا ولا ثِمارًا، ولا سَبَدًا ولا لَبَدًا (٢٠).

وأما القُمَّلُ، فعن ابنِ عباسٍ: هو السُّوسُ الذي يَخرجُ من الحِيْطةِ، وعنه، أنه الجرادُ الصَّغارُ الذي لا أجنحة له. وبه قال مُجاهد، وعِكْرمة، وقتادة. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والحسنُ: هو [١٦٤/١] دوابُ سُودٌ صِغارٌ. وقال عبدُ الرحمنِ ابنُ زيدِ بنِ أَسْلَمَ: هي البراغيثُ. وحكى ابنُ جَريرٍ عن أهلِ العربيّةِ (١) أنها الحَمْنانُ. وهي صِغارُ القِرْدانِ، فَوْقَ القَمْقَامَةِ (٥)، فدخل معهم البيوتَ الفَرُشَ، فلم يَقِرَّ لهم قرارٌ، ولم يُمْكِنْهم معه الغَمْضُ ولا العيشُ. وفسَّره عطاءُ ابنُ السائبِ بهذا القُمَّلِ المعروفِ. وقرأها الحسنُ البصريُ كذلك بالتَّخفيفِ (١).

وأمًّا الضَّفادِعُ فمَعْروفةً، لَيِسَتْهم حتى كانت تَسقطُ فى أَطعِماتِهم وأوانيهم، حتى إِن أحدَهم إِذا فتَح فَمَه لطعامٍ أو شرابٍ، سقَطت فى فِيه ضِفْدِعَةً من تلك الضَّفادع.

<sup>(</sup>۱) البخاری (۵۹۹۰)، مسلم (۱۹۵۲).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ١٥٨ - ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) ولا سَبَدًا ولا لَبَدًا أَى؛ ولا قليلًا ولا كثيرًا.

<sup>(</sup>٤) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٢٦/١.

 <sup>(</sup>٥) القمقام: صغار القردان، وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر. واحدتها قمقامة. اللسان
 (ق م م).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٩/ ٣٢، ٣٣. التفسير ٣/ ٤٦١. وانظر الدر المنثور ٣/ ١١٠.

وأمَّا الدَّمُ فكان قد مُزِج ماؤهم كلَّه به ، فلا يَسْتَقُون من النَّيلِ شيئًا إلا وجدوه دَمَّا عَبِيطًا (۱) ، ولا مِن نهْرِ ولا بئرٍ ولا شيء إلا كان دَمًا في الساعةِ الراهنةِ . هذا كلَّه ، ولم يَتَلْ بَني إسرائيلَ من ذلك شيءٌ بالكليةِ . وهذا من تمامِ المعجزةِ الباهرةِ ، والحُجَّةِ القاطعةِ أنَّ هذا كلَّه يَحصُلُ لهم عن فعلِ موسى ، عليه السلامُ ، فيَتالُهم عن آخرِهم ، ولا يَحصُلُ هذا لأحدِ مِن بني إسرائيلَ ، وفي هذا أدلُّ دليلِ .

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (٢): فرجَع عدوُ اللَّهِ فرعونُ حينَ آمنَت السَّحرةُ مغلوبًا مَفْلُولًا، ثُم أَتِي إِلا الإِقامةَ على الكُفر والتَّمادي في الشُّرِّ، فتابَعَ اللَّهُ عليه بالآياتِ، فأخذَه بالسِّنينَ، فأرْسَلَ عليه الطُّوفانَ، ("ثُم الجَرَادَ، ثُم القُمَّلَ، ثُم الضَّفادِعَ، ثم الدَّمَ آياتِ مُفَصَّلاتِ؛ فأرسَلَ الطُّوفانَ " - وهو الماء - ففاض على وجهِ الأرضِ، ثُم ركَدَ، لا يَقدِرُون على أن يَحْرُثُوا (٢) ولا أن يَعْمَلُوا شيقًا، حتى مُجهِدُوا مُحوعًا ، فلمَّا بَلَغَهم ذلك ، ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكُ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. فدعا موسى ربَّه، فكشفه عنهم، فلمْ يَفُوا له بشَيْءٍ، فأُرسَلَ اللَّهُ عليهم الجَرَادَ، فأكَل الشَّجَرَ، فيما بَلَغَني، حتى إِنْ كَانَ لَيْأَكُلُ مساميرَ الأبوابِ مِن الحديدِ، حتى تَقَعَ دورُهم ومساكنُهم، فقالوا مثلَ ما قالوا، (°فدعا ربَّه فكشَف عنهم، فلم يَفُوا له بشيءٍ ممَّا قالُوا°)، فأُرسَل اللَّهُ عليهم القُمَّلَ، فذُكِر لي أنَّ موسى، عليه السلامُ، أَمِرَ أنْ يَمْشِيَ إلى كَثِيبٍ حتى يَضْرِبَه بعَصاه ، فمَشَى إلى كَثِيبٍ أَهْيَلِ عظيم ، فضَرَبَه بها ، فانثال

<sup>(</sup>١) عبيطًا أي طريًا.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٩/ ٣٧. والتفسير ٣/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والطبرى، والتفسير. وفي باقي النسخ: ﴿ يَخْرَجُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

عليهم قُمَّلًا، حتى غلَب على البيوتِ والأطْعِمةِ، ومنعهم النَّومَ والقرارَ، فلمّا جَهَدَهم، قالوا له مثلَ ما قالوا له، فدعا ربَّه، فكشف عنهم، فلمْ يَفُوا له بشَيْءِ مُّا قالوا، فأَرْسَل اللَّهُ عليهم الضَّفادِعَ، فَمَلَأَتِ البيوتَ والأطْعِمةَ والآنيةَ، فلم يَكْشِفْ أحدٌ ثوبًا ولا طعامًا إلا وَجَد فيه الضّفادِعَ قد غلبت عليه، فلمّا بَهُ شَعْدَهم ذلك، قالوا له مثلَ ما قالوا، فدعا ربَّه، فكشفَ عنهم، فلم يَفُوا له بشَيْءِ مِمَّا قالوا، فأرسَل اللَّهُ عليهم الدَّمَ [١٩٤١هـ عليه، فصارتُ مياهُ آلِ فِرْعَوْنَ بشَيْءٍ، ولا نَهْرِ ولا نَهْرِ ولا اللَّهُ عليهم الدَّمَ والمَا اللهُ عادَ دمًا عَبِيطًا. وقال زيدُ ابنُ أسلمَ: المرادُ بالدَّمِ الرُّعافُ. رواه ابنُ أبى حاتم (٢).

قال الله تعالى (أن : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لِنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَيْ إِسْرَتِهِ يِلَ شَهُ مَ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ إِسْرَتِهِ يِلَ شَهُ مَ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَيْ الْسِرَةِ يِلَ شَهُ مَا يَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ عَنها فَانَفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْبَيْرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَنِينَا وَكَانُوا عَنها غَيْلِينَ وَكَانُوا عَنها عَنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣١- ١٣٦]. يُخبرُ تعالى، عن كفرهم، وعُتُوهم، واستمرارِهم على الضَّلالِ والجَهْلِ، والاستكبارِ عن اتباعِ آياتِ اللهِ، وتصديقِ واستمرارِهم على الضَّلالِ والجَهْلِ، والاستكبارِ عن اتباعِ آياتِ اللهِ، وتصديقِ رَسولِه، مع ما أَيُّذَ به مِن الآياتِ العَظيمةِ الباهِرةِ، والحُبَعِ البَليغةِ القاهرةِ، التي رَسولِه، مع ما أَيُّذَ به مِن الآياتِ العَظيمةِ دليلًا وبُرُهانًا، وكلّما شاهدُوا آية أراهم الله إياها عِيَانًا، وجعَلها عليهم ذليلًا وبُرُهانًا، وكلّما شاهدُوا آية وعايَنُوها، وجهَدَتُهم وأَصْنَكَتُهم، حَلَفُوا وعاهدُوا مُوسى؛ لَيْنْ كَشَفَ عنهم وعاينُوها، وجهَدَتُهم وأَصْنَكَتُهم، حَلَفُوا وعاهدُوا مُوسى؛ لَيْن كَشَفَ عنهم عنهم

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير ٩/ ٣٩. وعزاه في الدر ٣/ ١١٠ إلى ابن أبي حاتم. وانظر التفسير ٣/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣/ ٤٦٢، ٤٦٣.

هذه ، لَيُؤْمِنُنَّ به ، ولَيُوسِلُنَّ معه مَنْ هو مِن حِزْبِه ، فكلَّما رُفِعَتْ عنهم تلك الآية ، عادُوا إلى شَرِّ مِمًّا كانوا عليه ، وأَعْرَضُوا عمّا جاءَهم به مِن الحقّ ، ولم يَلْتَفِتُوا إليه ، فيُوسِلُ اللَّهُ عليهم آية أخرى ، هى أشدُّ مِمَّا كانت قبلَها وأقْوَى ، فيقولُون ، فيكُذبون . ويَعِدُون ولا يَفُون ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ فيقولُون ، فيكُذبون . ويَعِدُون ولا يَفُون ﴿ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكُ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَك بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ﴾ فيكشف عنهم ذلك العذابُ الوبيلُ . في وَلَنُرْسِلَنَ مَعَلَك بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ﴾ فيكشف عنهم ذلك العذابُ الوبيلُ . ثم يَعُودُون إلى جَهْلِهم العريضِ الطَّويلِ . هذا ، والعظيمُ الحليمُ القديرُ يُنْظِرُهم ولا يَعْجَلُ عليهم ، ويؤخِّرُهم ويتقدَّمُ بالوعيدِ إليهم ، ثم أَخذَهم – بعدَ إقامةِ الحُبَّةِ عليهم ، والإعذارِ (١) إليهم – أَخذَ عزيزِ مقتدرٍ ، فجعلَهم عِبْرَةً ، ونَكَالًا وسَلَقًا لِمَنْ أَشْبَههم مِن الكافرين ، ومَثَلًا لِمَن اتَعَظَ بهم مِن عبادِه المؤمنين .

وقال الله تبارك وتعالى، وهو أَصْدَقُ القائلين، في سورةِ «حم والكتابِ المبين» (\*\*): ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَئِنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَا جَاءَهُم عِايَئِنِنَا إِذَا هُم يَنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِم مِنَ السَّاحِرُ اتّع لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَتَالِبُهُ السَّاحِرُ اتّع لَنَا رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ فِي وَوْمِهِ قَالَ يَنقُومِ أَلْيَسَ لِي الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ وَالْ يَنقُومِ أَلْيَسَ لِي الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَالْدَىٰ فِي وَلَمِهِ وَالْ يَنقُومِ أَلْيَسَ لِي الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ أَلْوَلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسَورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَلَةً مَنكُ اللّهُ عَلَى مُعْمَلُونُ وَ الْمَاعُوهُ أَلِنَا اللّهُ عَلَيْهِ أَلْمَاعُوهُ أَلِيكُ عَلَيْهِ أَلْمَاعُوهُ أَلْ الْمَكِيكَ أَلَى الْمُعَلِيقِ فَوْمَهُ فَالْمَاعُوهُ أَلِنَا أَلَيْ عَلَيْهِ الْمَلْعُومُ أَلِكُونُ وَلَا أَلْهُمْ عَلَيْهِ أَلْمَاعُوهُ أَلِكُ الْمُعَلِيقِ فَلَا أَلْمُ عَلَيْهِ أَلْمَاعُوهُ أَلِيكُ إِنّهُمْ كَانُوا فَوْمَا مَنْ مِنْهُمْ فَأَعْرَفِينَهُمْ أَجْمَعِينَ فَيْ فَلَا عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمَلَاعُوهُ أَلْمُ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمَاعُومُ أَلْمَاعُوهُ أَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَافِهُمْ الْمُعْمَلِينَ فَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْمُلِي اللّهُ الْمُعْرَافِهُمْ الْمُعْرَافِهُمْ الْمُعْرَافِهُ الْمُلْمُ الْمُعْرِفُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرَافُولُوا اللّهُ اللْمُلْمُ الْمُولُولُ اللْمُعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلِهُ الْمُعْرِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَافُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَافُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في ح، م: والإنذار).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/ ٢١٧ - ٢١٩.

## ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْلَّاخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٦-٥٦].

يَذْكُرُ تعالى إرسالَه عبدَه الكليمَ الكريمَ (١) ، إلى فِرْعَوْنَ الحسيسِ اللَّئِيم ، وأنَّه تعالى أَيُّدَ رسولَه بآياتٍ بيِّناتٍ واضِحاتٍ، تسْتَحِقُّ أَن تُقابَلَ بالتَّصْديقِ والتَّعْظيم، وأَنْ يَرْتَدِعُوا عمَّا هم فيه مِن الكُفرِ، ويَرْجِعوا إلى الحقِّ والصِّراطِ المُسْتقيم، فإذا هم منها يَضْحَكُون، وبها يَسْتَهْزِئُون، وعن سبيل اللَّهِ يَصُدُّون، وعن الحَقِّ يَحِيدُونَ ، فأرسلَ اللَّهُ عليهمُ الآيَاتِ تَثْرَى ، يَتْبَعُ بعضُها بعضًا ، وكلُّ ا آية أكبرُ مِن أُختِها (٢) التي تَتْلُوها؛ لأنَّ المُؤكِّدَ (٢) أبلغُ مِمَّا قبلَه، ﴿ وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُوا يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴾، لم يكنْ لفظُ السَّاحِرِ في زَمانِهم نقصًا ولا عَيْبًا؛ لأنَّ علماءَهم ، في ذلك الوقتِ ، همُ السَّحَرَةُ ؛ ولهذا خاطبُوه بهِ في حالِ احتياجِهم إليه، وضَراعَتِهم لَدَيْه، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمَّ يَنكُثُونَ ﴾ ، ثُم أخبرَ تعالى عن تَبَجُّح فِرْعَوْنَ بُمُلْكِه ، وعَظَمَةِ بَلَدِه ومُحسنِها ، وتَخَرُقِ الأَنهارِ فيها ، وهي الخُلْجانُ التي يَكْسِرُونها أمامَ زيادةِ النّيل ، ثُم تَبَجَّحَ بنفسِه وحِلْيَتِه، وأَخَذَ يَتَنَقُّصُ رسولَ اللَّهِ موسى، عليه السلامُ، ويَرْدَرِيه بكَوْنِه ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ يَعْنِي كلامَه ، بسبب ما كان في لسانِه مِن بَقِيَّةِ تلك اللُّفْغَةِ ، التي هي شَرَفٌ له ، وكمالٌ وجمالٌ ، ولم تكنْ مانعةً له أَنْ كلُّمه اللَّهُ تعالَى ، وأَوْحَى إليه، وأَنْزَلَ بعدَ ذلك التَّوراةَ عليه، وتَنَقَّصَه فِرْعَوْنُ، لَعَنَه اللَّهُ، بكونِه لا

<sup>(</sup>١) زيادة من: ح، م.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: (التوكيد).

أساوِرَ في يَديه (١) ولا زِينةَ عليه، وإنَّما ذلك مِن حِلْيَةِ النِّساءِ، لا يَلِيقُ بشهامةِ الرِّجالِ ، فكيف بالرُّسُل الذين هم أكملُ عَقْلًا ، وأتمُّ معرفةً ، وأَعْلَى هِمَّةً ، وأزهدُ في الدُّنيا، وأعلمُ بما أعدُّ اللَّهُ لأَوْليائِه في الأَخْرَى. وقولُه: ﴿ أَوْ جَآهُ مَعَـهُ الْمَلَيْكِكَةُ مُقَتِّرِنِينَ ﴾ لا يحتامُ الأمرُ إلى ذلك، إِنْ كان المرادُ أَنْ تعظُّمَه الملائكةُ. فالملائكةُ يُعَظِّمُون ويتواضَعُون لِمَن هو دونَ موسى، عليه السَّلامُ، بكثيرٍ، كما جاء في الحديثِ: ﴿ إِنَّ الْلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتُهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رضى بِمَا يَصْنَعُ ، (٢) . فكَيْف يكونُ تواضُعُهم وتعظيمُهم لموسى الكليم ، عليه الصّلاةُ والتَّسليمُ والتّكريمُ؟ وإن كان (٢) المرادُ شهادتَهم له بالرِّسالَّةِ، فقد أَيَّد مِن المُعْجزاتِ بما يَدُلُّ قطعًا لذوى الألبابِ، ولِمَن قصدَ إلى الحقُّ والصُّوابِ، ويَعْمَى عمّا جاءَ به مِن البيّناتِ والحُجَج الواضِحاتِ، مَن نَظَرَ إلى القُشُورِ، وتَرَكَ لُبُّ اللَّبابِ، وطبَع على قلبِه ربُّ الأَرْبابِ، وخَتَم عليه بما فيه [١٦٥/١٤] مِن الشُّكُّ والارْتيابِ، كما هو حالُ فِرْعَوْنَ القِبْطيُّ العَمِى الكذَّابِ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهٌ ﴾ أى ؟ اسْتَخَفَّ عقولَهم، ودَرَّجَهم مِن حالٍ إلى حالٍ، إلى أن صَدَّقُوه في دَعْواه الرُّبوبيَّة، لَعَنَه اللَّهُ وقبَّحهم، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾. ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ﴾ أى؛ أَغْضَبُونا ؛ ﴿ ٱنْفَتَّمْنَا مِنْهُمْ ﴾ أى ؛ بالغَرَقِ ، والإِهانةِ ، وسَلْبِ العِزِّ ، والتَّبَدُّلِ بالذُّلُّ وبالعَذَابِ بعدَ النُّعْمَةِ ، والهوانِ بعدَ الرَّفَاهِيَةِ ، والنَّارِ بعدَ طِيبِ العَيْشِ ، عِيادًا بِاللَّهِ العظيمِ وسلطانِهِ القَديمِ مِن ذلك، ﴿ فَجَمَلْنَهُمْ سَلَفًا ﴾ أى؛ لِمَن اتَّبْعَهِم في الصُّفاتِ، ﴿ وَمَثَلًا ﴾ أي؛ لِمَنِ اتَّعَظَ بهم، وخافَ مِن وَبيلِ

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (بدنه).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ح: (إنما).

مَصْرَعِهم، مِمَّن بلغه جَلِيَّةُ خَبْرِهم، وما كان مِن أمرِهم؛ كما قال اللَّهُ تعالى ('): ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِنَائِلنَا بَيِنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَاَ إِلَا سِحْرٌ مُعْفَا بِهَلَا فِي مَاكِلنَا الْأَوْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِي أَعْلَمُ بِمَن مُغَنَا بِهَلَا فِي مَاكُونُ لَمْ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِلمُونَ بَحَاةً بِاللَّهُ مَن عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَمْ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِلمُونَ يَنَا لَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَيهٍ غَيْرِف فَأَوْقِد لِي يَهَدَّنُ عَلَى الطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرَّحًا لَعَلَيْ أَطَلِمُ إِلَى إِلَيهِ مُوسَى وَإِن يَنَا فَعَلَى المَلِلُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَيهٍ غَيْرِف فَأَوْقِد لِي يَنَهَدَّنُ عَلَى الطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرَحًا لَعَلَيْ أَطَلِمُ إِلَى إِلَيهِ مُوسَى وَإِن لِي مَنْ اللّهِ مُوسَى وَإِن اللّهُ لَكُونَ عَلَى الطّينِينَ ﴿ وَالسّتَكَبَرُ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِعَكْرِ الْحَقِ وَطُنْ أَنْهُمْ إِلَى النّهُمْ إِلَيْ اللّهُ مُوسَى وَالسّتَكُبَرُ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِعَكْرِ الْحَقِ وَطُنْ أَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

يُخْبِرُ تعالى أنَّهم لمّا اسْتَكْبرُوا عن اتباعِ الحقّ، وادَّعَى مَلِكُهم الباطلَ، ووافقُوه عليه، وأطاعُوه فيه، اشْتَدَّ غضبُ الرَّبِّ القديرِ العَزيزِ، الذي لا يُغالَبُ ولا يُمانَعُ، عليهم، فانتقَمَ منهم أشدَّ الانتقام، وأغْرَقه هو وجنودَه في صَبيحة واحدة، فلمْ يَقْلِتْ مِنهم أحدٌ، ولم يَرْقَ مِنهم دَيّارٌ، بل كلِّ قد غَرِق، فدَخَلَ النّارَ، وأُتْبِعُوا في هذه الدّارِ لعنة بينَ العالمين، ويومَ القيامةِ، بِعْسَ الرَّفْدُ المَوْفُودُ، ويومَ القيامةِ م مِنَ المُقْبُوحِينَ.

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٧٤، ٢٤٨.

## ذكرْ'' هلَاكِ فِرْعَوْنَ وجنودِه

لَّا تَمَادَى قِبْطُ مصرَ على كفرهم، وعُتُوُّهم، وعنادِهم، متابَعَةً لِلْكِهم فِرْعَوْنَ ، ومخالفَةً لنبيِّ اللَّهِ ورسولِه وكليمِه ، موسى بنِ عِمْرَانَ ، عليه السَّلامُ ، وأقامَ اللَّهُ على أهل مصرَ الحُبَجَجَ العظيمةَ القاهرةَ ، وأراهم مِن خوارقِ العاداتِ ما بَهَرَ الأبصارَ وحَيَّرَ العقولَ، وهم مع ذلك لا يَوْعَوُون، ولا يَنْتَهُون، ولا يَنْزَعُون ('` ، ولا يَوْجِعُون ، ولم يُؤْمنْ [ ١٦٦/١] منهم إلا القليلُ ، قيل : ثلاثةً ؛ وهم امرأةُ فِرْعَوْنَ ، ولا عِلْمَ لأهل الكتابِ بخبرِها ، ومؤمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ ، الذي تَقدُّم حكايةُ موعظتِه ، ومَشورتِه ، وحُجَّتِه عليهم ، والرَّجلُ النّاصحُ ، الذي جاء يَسْعَى مِن أَقْصَى المدينةِ ، فقال : ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِيحِينَ ﴾ . قاله ابنُ عباسِ ، فيما رواه ابنُ أبى حاتم عنه <sup>(٢)</sup> . ومُرادُه غيرُ السَّحَرةِ ، فإنَّهم كانوا مِنَ القِبْطِ . وقيل : بل آمَنَ به طائفةٌ مِن القِبْطِ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ ، والسَّحرةُ كلُّهم ، وجميعُ شَعْبِ بني إسرائيلَ . ويدلُّ على هذا قُولُه تعالى: ﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ. عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣]. فالضّميرُ في قولِه: ﴿ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن فَوْمِهِ ، ﴾ عائدٌ على فِرْعَوْنَ ؟

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يقترعون). وفي ا: (يفزعون).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ص ۸٤ .

لأنَّ السّياقَ يدلُّ عليه. وقِيل: على موسى؛ لقُرْبِه. والأوَّلُ أَظْهِرُ، كما هو مُقَرَّرٌ في « التَّفسير » ( ) . وإيمانُهم كان خُفْيةً ؛ لِمَخَافَتِهم مِن فِرْعَوْنَ وسَطْوَتِه ، وجَبَرُوتِه وسُلْطَتِه، ومِن مَلَئِهم أَنْ يَنِمُوا عليهم إليه، فيَفتِنَهم عن دينهم، قال اللَّهُ تعالى، مُخْبِرًا عن فِرْعَوْنَ، وكفى باللَّهِ شهيدًا: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . أى ؛ جَبَّارٌ ، عَنِيدٌ ، مُسْتَعْلِ بغيرِ الحقِّ ، ﴿ وَلِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ أَى؛ في جميع أمورِه وشئونِه وأحوالِه، ولكنَّه جُرْثُومَةٌ قد حانَ انجِعافُها، وثَمَرَةٌ خَبِيثَةً قد آنَ قِطافُها، ومُهْجَةً مَلْعُونَةً قد حُتِم إِثْلافُها. وعـندَ ذلك قال موسى () : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنَّتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ١ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّللِمِينَ ١ وَيَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ [يونس: ٨٥- ٨٦]. يأمرُهم بالتُّوكُّلِ على اللَّهِ ، والاستعانةِ به والالتجاءِ إليه ، فأتَّمَرُوا بذلك ، فجعَل اللَّهُ لهم مِمَّا كَانوا فيه فَرَجًا ومَخْرَجًا. ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّمَا لِقَوْمِكُمَا بِيضرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَوْحَى اللَّهُ تعالى إلى موسى وأخيه هارونَ ، عليهما السّلامُ ، أنْ يَتَّخِذا لقَوْمِهما بيوتًا مُتَمَيِّزةً فيما بينَهم عن بيوتِ القِبْطِ؛ ليكُونُوا على أُهْبَةٍ من الرَّحيل، إذا أُمِرُوا به، ليَعْرِفَ بعضُهم بيوتَ بعض. وقولُه (٢): ﴿ وَٱجْعَلُواْ بَيُونَكُمْ قِبْلَةً ﴾ قِيل: مساجدَ. وقِيل: معناه كَثْرَةُ الصّلاةِ فيها. قالَه مُجاهدٌ، وأبو مالكِ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ ، والرّبيعُ ، والضَّحّاكُ ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ ، وابنُه عبدُ الرَّحمنِ ، وغيرُهم (٢) .

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/ ٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٢٢، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبرى ١١/ ١٥٣ - ١٥٥. والتفسير ٤/ ٢٢٤.

ومعناه على هذا ، الاستعانة على ما هم فيه مِن الصَّرِّ، والشَّدَةِ ، والصَّيقِ ، والصَّيقِ ، بكثرةِ الصّلاةِ ؛ كما قال تعالَى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ [ ١٦٦٨ ع] وَالصَّلَوةِ وَالصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ اللَّهِ عَلَى الْخَيْشِعِينَ ﴾ [البقرة : ٤٥] . وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا حَزَبَه أمرٌ صَلَّى (١) . وقِيل : معناه أنهم لم يكونُوا حينيَذِ يَقْدِرُون على إظهارِ عبادتِهم في مجتمعاتِهم ، ومعابدِهم ، فأُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا في بُيُوتِهم ، عِوضًا عمّا فاتهم مِن إظهارِ شِعَارِ الدِّينِ الحقِّ في ذلك الزّمانِ ، الذي اقْتَضَى حالُهم إخفاءَه ؛ خوفًا مِن فِرْعَوْنَ ومَلَيْه . والمعنى الأولُ أَقْوَى ؛ لقولِه : ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإنْ كان مِن فِرْعَوْنَ ومَلَيْه . والمعنى الأولُ أَقْوَى ؛ لقولِه : ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وإنْ كان لا يُنافى النّانى أيضًا ، واللَّهُ أعلمُ . وقال سعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ (٢) ، ﴿ وَٱجْعَلُوا لَا يُونَكُمُ قِبْلَةً ﴾ أي : متقابلةً .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَأَهُ رِيْنَةً وَأَمُولَا فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ مِنَا الْحَيْسِ عَلَىٰ الْمُولِهِمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا اللَّهِمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِمِمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِمِمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِمِمُ وَلَا نَتَيْعَانِ اللَّهِمِمُونَ الْعَلَابَ الْأَلِمِمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِمِمِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَى عَدُو اللَّهِ فِرْعَوْنَ ؛ غَضِبًا للَّهِ عليه ، لتكبُرُهِ عَن اتّباعِ كليمُ اللَّهِ موسى ، على عدو اللَّهِ فِرْعَوْنَ ؛ غضبًا للَّهِ عليه ، لتكبُرُه عن اتّباعِ الحقيّ ، وصَدِّه عن سبيلِ اللَّهِ ، ومعاندتِه ، وعُتُوه ، وتَمُودِه ، واستمرارِه على الحقيّ ، وصدّ عن سبيلِ اللَّهِ ، ومعاندتِه ، وعُتُوه ، وتَمُودِه ، والسمرارِه على الباطلِ ، ومكابرتِه الحقّ الواضح الجَلَىُ الحِسِّى والمعنوى ، والبرهان القطعي ، الباطلِ ، ومكابرتِه الحقّ الواضح الجَلَى الحِسِّى والمعنوى ، والبرهان القطعي ، فقال : ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمُلَا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَّ أَرْبَنَا لِيُضِلُوا عَن كان على مِلَّتِه ، ودانَ بدِينِه ﴿ زِينَةً وَآمُولُا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنَيُّ رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣١٩) من حديث حذيفة. حديث حسن (صحيح أبي داود ١١٧١).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۱/ ۱۰٥. والتفسير ٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ٢٢٥، ٢٢٦.

سَبِيلِكُ ﴾ أي ؛ وهذا يَغْتَرُ به مَن يُعظِّمُ أمرَ الدُّنيا ، فيَحْسَبُ الجاهلُ أنَّهم على شيءٍ؛ لكَوْنِ هذه الأموالِ (١)، وهذه الزِّينةِ؛ مِن اللَّباسِ، والمراكِبِ الحسنةِ الهَنِيَّةِ ، والدُّورِ الأُنِيقَةِ ، والقُصورِ المَبَنِيَّةِ ، والمآكلِ الشُّهِيَّةِ ، والمناظرِ البَهِيَّةِ ، والْمُلْكِ العزيزِ، والتَّمْكِينِ، والجاهِ العريضِ، في الدُّنيا لا الدِّينِ، ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾ قال ابنُ عباسٍ، ومُجاهدٌ. أي؛ أَهْلِكُها. وقال أبو العَالِيةِ، والرَّبيعُ بنُ أنسٍ، والضَّحَّاكُ: اجْعَلْها حجارةً مَنْقوشةً كَهَيِّئةِ مَا كَانْت. وقال قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ زُرُوعَهم صارتْ حِجارةً. وقال محمدُ بنُ كَعْبِ: جعل سُكَّرَهم حجارةً (٢) . وقال أيضًا: صارتْ أموالُهم كلُّها حجارةً . ذُكِر ذلك لعمرَ بن عبدِ العزيزِ ، فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ لغلام له : اثْتِنِي بكِيسِ . فجاءَه بكِيسٍ، فإذا فيه حِمُّصٌ وبَيْضٌ ("قَدْ قُطِّعَ")، قد مُحوِّل حجارةً. رواه ابنُ أبي حاتم'' . وقولُه : ﴿ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ قال ابنُ عباسٍ: أي؛ اطْبَعْ عليها. وهذه دعوةُ غضبِ للَّهِ تعالى ولدينِه، ولبراهينِه، فاستجابَ اللَّهُ تعالى لها، وحقَّقَها، وتقبُّلها؛ كما استجابَ لنوحِ فَى قَوْمِهِ ، حَيْثُ قَالَ [١٦٧/١و] : ﴿ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نح: ٢٦، ٢٧]. ولهذا قال تعالى ، مخاطِبًا لموسى ، حينَ دعا على فِرْعَوْنَ ومَلَئِه ، وأُمَّنَ أخوه هارونُ على دعائِه، فنَزَلَ ذلك منزلةَ الدّاعِي أيضًا: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأمور).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ١٩/ ١٥٧، ١٥٨. والتفسير ٤/ ٢٢٥. والدر المنثور ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) ذكره في الدر المنثور ٣١٥/٣ وعزاه لابن أبي حاتم من حديث محمد بن كعب القرظي. وانظر التفسير ٤/ ٢٠٥.

دَّغُونَكُمُا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال المفسّرُون وغيرُهم مِن أهل الكتابِ: استَأذَنَ بنو إسرائيلَ فرعونَ ، في الخروج إلى عِيدٍ لهم، فأَذِنَ لهم وهو كارِة ، ولكنَّهم تَجَهَّرُوا للخُروج، وتَأَهَّبُوا له، وإنَّما كان في نفس الأمرِ مَكِيدَةً بفِرْعَوْنَ وجنودِه ؛ لِيتَخلُّصُوا مِنهم ، ويَخْرُجُوا عنهم ، وأمرَهم اللَّهُ تعالى - فيما ذَكَرَه أهلُ الكتاب - أنْ يَسْتَعِيرُوا حُلِيًّا مِنهم ، فأعارُوهم شيئًا كثيرًا ، فَخَرَجُوا بَلَيْلِ ، فَسَارُوا مُسْتَمَرِّينَ ذَاهِبِينَ مِن فَوْرِهُم ، طَالِبِينَ بِلادَ الشَّام ، فلمًّا عَلِمَ بذَهابِهم فِرْعُونُ ، حَنِقَ عليهم كلُّ الحنَّقِ ، واشتدَّ غَضَبُه عليهم ، وشَرَع في اسْتِحْثاثِ جيشِه، وجمع جنودِه ليَلْحَقَهم، وَيَمْحَقَهم، قال اللَّهُ تعالى(١) : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِىۤ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ خَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَكُؤُكَآءٍ لَشِرْدِمَةً قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعً حَلِـٰرُونَ ۞ فَأَخْرَجَٰنَهُم مِّن جَنَّتِ وَعُمُونِ ۞ وَكُثُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ۞ فَلَمَّا تَرَيَهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُومَىٰ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَوِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَوِينَ انَّ فِي ذَالِكَ لَاٰيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٥٢- ٦٨]. قال علماءُ التَّفسير": لمَّا رَكِبَ فِرْعَوْنُ في جنودِه ، طالبًا بَني إسرائيلَ ، يَقْفُو أَثَرَهم ، كان في جيشِ كَثيفٍ عَرَمْرَم ۖ ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ١٥١- ١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبرى ۷٤/۱۹ وما بعدها. قصص الأنبياء للثعلبي ص ۱۷۳، ۱۷۲. التفسير ٦/
 ۱۵۳. الدر المنثور ٥/٤/، ۸۵.

<sup>(</sup>٣) جيش عرمرم: كثير. الوسيط (ع ر م).

حتى قِيل: كان فى خيولِه مائةُ ألفِ فَحْلِ أَدْهَمَ. وكانت عِدَّةُ جنودِه تزيدُ على ألفِ ألفِ ، وقيل: إنّ بنى إسرائيلَ كانوا نحوًا مِن اللهِ ألفِ ، واللهُ أعلم . وقِيل: إنّ بنى إسرائيلَ كانوا نحوًا مِن ستّمائةِ ألفِ مقاتِل غيرَ الذّريّةِ ، وكان بينَ خُروجِهم مِن مصرَ صُحْبةَ موسى ، عليه السّلامُ ، ودخولِهم إليها صُحْبةَ أبيهم إسرائيلَ ، أربعُمائةِ سنةٍ وسِتِّ وعِشرون سنةً شَمْسِيّةً (١).

والمقصودُ أنَّ فِرْعَوْنَ لَحِيْقَهم بالجنودِ، فأَدْرَكَهم عندَ شُروقِ الشَّمس، وتراءَى الجَمْعَان، [١٦٧/١] ولم يَتِقَ ثُمَّ رَيْبٌ، ولا لَبْسٌ، وعايَنَ كلُّ مِن الفَرِيقَيْن صاحبَه، وتحقَّقَه ورآه، ولم يَتْقَ إِلاَ المُقاتَلَةُ، والمُجَاوَلَةُ ، والمُحَاماةُ، فعندَها قال أصحابُ موسى ، وهم خَائِفون : ﴿ إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ ﴾ وذلك لأنَّهم اضطُرُوا في طريقِهم إلى البحرِ، فليس لهم طريقٌ ولا مَحِيدٌ إلا سلوكُه وخَوْضُه، وهذا ما لا يَسْتَطِيعُه أحدٌ، ولا يَقْدِرُ عليه، والجبالُ عن يَسْرَتِهم، وعن أيمانِهم، وهي شاهِقةٌ مُنِيفةٌ، وفِرْعَوْنُ قد غالقَهم وواجَهَهم، وعاينُوه في مجنودِه ومجيوشِه وعَدَدِه وعُدَدِه ، وهم منه (٣) في غايةِ الحَوفِ والذُّعْر ، يلا قاسَوْا في سلطانِه مِن الإهانةِ والنُّكْرِ ، فَشَكَوْا إلى نبيِّ اللَّهِ ما هم فيه ، مِمَّا قد شاهدُوه وعاينُوه، فقال لهم الرَّسولُ الصّادقُ المصْدُوقُ: ﴿ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِيَ رَتَّى سَيَهْدِينِ ﴾ . وكان في السّاقةِ ، فتقدُّم إلى المقدِّمةِ ، ونظَر إلى البحرِ ، وهو يَتَلاطَمُ بأمواجِه، ويتزايدُ زَبَدُ أَجاجِه، وهو يقولُ: هلهنا أَمِرْتُ. ومعه أخوه هارونُ ؛ ويُوشَعُ بنُ نُونِ ، وهو يومَئِذِ مِن ساداتِ بني إسرائيلَ ، وعُلَمائِهم ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ١/ ٤٩٩، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ﴿ المجادلة ﴾ . وفي ص: ﴿ المحاولة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منهم).

وعُبَّادِهم الكِبارِ، وقد أَوْحَى اللَّهُ إليه، وجعلَه نبيًّا بعدَ موسى وهارونَ، عليهما السَّلامُ ، كما سنذكُرُه فيما بعدُ إن شاءَ اللَّهُ تعالى ، ومعهم أيضًا مؤمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ ، وهم وُقوفٌ ، وبنو إسرائيلَ بكمالِهم عليهم عُكُوفٌ . ويقالُ : إنّ مؤمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ جَعَل يَقْتَحِمُ بِفَرَسِه مِرارًا في البحرِ ، هل يمكنُ سُلُوكُه ؟ فلا يُمْكِنُ ، ويقولُ لموسى ، عليه السَّلامُ : يا نبيَّ اللَّهِ ، أههنا أُمِرْتَ ؟ فيقولُ : نعم . فلمَّا تَفاقَمَ الأَمْرُ، وضاقَ الحالُ، واشتدَّ الأَمْرُ، واقْتَرَبَ فِرْعَوْنُ وجنودُه في جِدِّهم، وحَدُّهم وحَديدِهم، وغضَيِهم، وحَنَقِهم، وزاغتِ الأَبْصارُ، وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ، فعندَ ذلك أُوْحَى الحليمُ العظيمُ القديرُ، ربُّ العرشِ الكريمُ إلى موسى الكليم: ﴿ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ . فلمّا ضربَه ، يقالُ : إنَّه قال له : انفلِقْ بِإِذِنِ اللَّهِ. ويُقالُ: إِنَّه كَيْنَاه بأبي خَالد (١). فاللَّهُ أَعلم (٢). قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُّ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ويُقالُ: إنَّه انفَلَقَ اثْنَىْ عشَرَ طرِيقًا ، لكلِّ سِبْطِ طريقٌ يَسِيرُون فيه ، حتى قيل: إنَّه صارَ أيضًا شَبابيكَ؛ ليَرَى بعضُهم بعضًا. وفي هذا نَظَرٌ؛ لأنَّ الماءَ جِوْمٌ شَفَّافٌ ، إذا كان مِن ورائِه ضياءٌ حَكَاه . وهكذا كان ماءُ البحر قائمًا مثلَ الجبالِ، مَكْفُوفًا بالقُدْرةِ العظيمةِ الصَّادرةِ عن الذي [١٦٨/١] يقولُ للشيءِ: كُنْ. فيكونُ. وأُمَرَ اللَّهُ ريحَ الدَّبُورِ، فَلَفَحَتْ حالَ اللَّهُ البحر، فأَذْهَبَتْه حتى صار يابسًا لا يَعْلَقُ في سَنابكِ الحُيُولِ والدُّوابِّ.

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (خلد).

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبرى ١/٤١٣ - ٤١٥. قصص الأنبياء للثعلبي ص ١٧٥. التفسير ٦/١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: ( فلقحت ) . وفي ص: ( فلحقت ) .

<sup>(</sup>٤) في ص: ﴿ جبال ﴾ . والحال : الطين الأسود .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى '' : ﴿ وَلَقَدَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمَّ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَى كُلُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا غَشِيَهُمْ اللَّهُ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٧ - ٧٩].

والمقصودُ أنّه لَمّا آلَ أمرُ البحرِ إلى هذه الحالِ ، بإذْنِ الربّ العظيمِ الشّديدِ المحالِ ، أُمِرَ موسى ، عليه السّلامُ ، أن يَجُوزَه ببنى إسرائيلَ ، فانْحَدَرُوا فيه مُسْرِعِينَ ، مُساتِبْشِرِينَ ، مُبادِرِينَ ، وقد شاهدُوا مِن الأمرِ العظيمِ ما يُحَيِّرُ النّاظرين ، ويَهْدِى قلوبَ المُؤْمِنين ، فلمّا جَاوَزُوه ، وجَاوَزَه وحرجَ آخِرُهم منه ، وانْفَصَلُوا عنه ، كان ذلك عندَ قدُومٍ أوَّلِ جيشِ فِرْعَوْنَ إليه ، ووُفودِهم عليه ، فأرادَ موسى ، عليه السّلامُ ، أنْ يَضْرِبَ البحرَ بعصاه ، ليرُجِعَ كما كان عليه ؛ لِقلًا يكونَ لفِرْعَوْنَ السّلامُ ، أنْ يَضْرِبَ البحرَ بعصاه ، ليرُجِعَ كما كان عليه ؛ لِقلًا يكونَ لفِرْعَوْنَ وجنودِه وصولٌ إليه ، ولا سبيلٌ عليه ، فأمَرَه القديرُ ذو الجلالِ ، أنْ يَتْرُكَ البحرَ على هذه الحالِ ، كما قال ، وهو الصّادقُ في المقالِ (٢) .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءُهُمْ رَسُولُ حَرِيمٌ ﴿ أَنَ أَذُوۤا إِلَىٰ عِبَادَ اللّهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ وَاَن لَا نَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنِي مَاتِيكُم بِسُلطَنِ مُبِينِ عِبَادَ اللّهِ إِنِي عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِيكُوْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَا يَعْلُوا عَلَى اللّهِ إِنِي مَاتَخُولُونِ ﴿ فَاعْلَانِ مُبِينِ وَعَنُولُ إِن عُذَتُ بِرَقِ وَرَبِيكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَا إِنَّكُمُ مُتَنَبِعُونَ ﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَفُونَ ﴾ وَاللّهُ عَلَيْ إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ ﴾ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعْدُولُ ﴾ وَمَقَامِ كَرِيمِ وَمَقَامِ كَرِيمِ وَمَعْمَةُ كَانُوا فِيهَا فَكِمِينَ ﴾ كَذَالِقُ وَاوَرَثَنَهَا قَوْمًا مَاخِرِينَ ﴾ ومُقامِ كَرِيمِ عَلَيْهُمْ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِينَ ﴾ وكذالِي وَلَقَرَثَنَهَا قَوْمًا مَاخِرِينَ ﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِينَ ﴾ وكذالِي وَلَقَدْ نَبَيْنَا بَنِينَ إِسْرَةِ عِلَى مِن الْعَذَابِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٠٠، ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/ ٢٣٧- ٢٤١.

ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّهُم كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَهُمْ عَلَى عِـلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَالَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَا فِيهِ بَلَتُوًّا مُّبِيثُ ﴾ [الدخان: ١٧- ٣٣]. فقولُه تعالى: ﴿ وَٱتْرُاكِ ٱلْمِحْرَ رَهْوًا ۚ ﴾ أى؛ ساكنًا على هَيئتِه، لا تغيُّرُه عن هذه الصُّفةِ . قاله عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ ، ومُجاهدٌ ، وعِكْرمَةُ ، والرّبيعُ ، والضَّحَّاكُ، وقَتَادةُ، وكَعْبُ الأحبارِ، وسِماكُ بنُ حَرْبٍ، وعبدُ الرّحمنِ بنُ زيدِ بن أسلمَ ، وغيرُهم (١) . فلمّا تَرَكَه على هيئتِه وحالتِه ، وانتهَى فِرْعَوْنُ ، فَرَأَى ما رَأَى، وعايَنَ ما عايَنَ، هالَه هذا المنظَرُ العظيمُ، [١٦٨/١ط] وتحقُّقَ ما كان يتحقَّقُه قبلَ ذلك ، مِن أنَّ هذا مِن فِعْلِ ربِّ العرشِ الكريم ، فأَحْجَمَ ولم يتقدّمْ ، ونَدِم في نفسِه على خروجِه في طلبِهم، والحالةُ هذه، حيثُ لا ينفعُه النَّدَمُ، لكنَّه أَظْهَرَ لَجنودِه تجلُّدًا، وعامَلَهم معاملةَ العِدَا، وحملتُه النَّفسُ الكافرةُ، والسَّجيَّةُ الفاجرةُ ، على أنْ قال لِمَن استخفَّهم فأطاعُوه ، وعلى باطلِه تابعُوه (٢) : انْظُرُوا كيف انْحَسَرَ البحرُ لي ؛ لأَدْرِكَ عبيدِي الآبِقين مِن يدِي ، الخارِجينَ عن طاعتى وبلدى؟ وجعَل يُورِى في نفسِه أَنْ يَذْهَبَ خَلْفَهم، ويَرجُو (٣) أَنْ يَنْجُوَ، وهَيْهاتَ، ويُقْدِمُ تارةً، ويُحْجِمُ تاراتٍ. فذَكَرُوا أَنَّ جِبريلَ، عليه السّلامُ، تَبَدَّى في صورةِ فارسٍ، راكِبٍ على رَمَكَةٍ حائلُ ، فمرَّ بينَ يَدَى فحل فرعونَ ، لَعَنَه اللَّهُ ، فحَمْحَمْ إليها ، وأَقْبَلَ عليها ، وأَسْرَعَ جبريلُ بينَ يَدَيْه ، فَاقْتَحَمَ البحرَ، واسْتَبَقَ الجَوَادَ، وقد أجادَ، فبادرَ مُسْرعًا، هذا وفرعونُ لا يملِكُ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ٢٥/ ١٢١، ١٢٢. والتفسير ٧/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: ﴿ بايعوه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يجوز». وفي ح: «يجور».

<sup>(</sup>٤) رمّكَة حائل: فرس أنثى مشتهاة غير حامل.

مِنْ نفسِه 'ولا لِتفْسِه' ضَوًّا ولا نَفْعًا، فلمّا رأته الجنودُ قد سَلَكَ البحر، اقْتَحَمُوا وراءَه مُسْرِعِينَ، فحصَلُوا في البحرِ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَبْصَعِينَ، حتى همّ أُولُهم بالخروجِ منه، فعندَ ذلك، أمّر اللَّهُ تعالى كليمَه ﷺ فيما أوْحاه إليه، أن يَضْرِبَ البحرَ بعصاه، فضرَبه، فارتطم ' عليهم البحرُ كما كان، فلم يَنْجُ مِنهم إنسانٌ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَأَجْيَنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَجْمِينَ ﴿ وَأَجْيَنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَجْمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى فَي وَاللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ وَلِياءَه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَلِي وَإِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَلَا وَلِياءَه أُولِياءَه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَلَي وَلِكَ كُنُونَ مَنْ اللَّوْمِ مِن الشَّرِيعَةِ الكريمةِ والمُناهِ مِن المُنتقيمةِ وصِدْقِ رسولِه فيما جاءَ به عن ربّه مِن الشَّرِيعَةِ الكريمةِ والمناهِج المُنتقيمةِ .

وقال تعالى " : ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَيْ إِسْرُهِ يَلَ ٱلْبَحْرَ فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيًا وَعَدُواً حَتَى إِذَا آذركَ الْعَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ ٱلّذِي مَامَنتُ بَعْيًا وَعَدُواً حَتَى إِنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْعَرَقُ قَالَ مَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ ٱلّذِي مَامَنتُ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴿ وَآنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآنَا لَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ مَايَةً وَإِنَّ كَوْيَرًا مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَآنَا لَعَنفُونَ إِلَيْهِ وَلِي جُعُلِتِ الأُمواجُ تَخْفِضُه تارةً ، وتَوفَعُه أَنْ وَقَدْ عَلَيْ بَعْلُونَ إِلَيْهِ ، وإلى جُعُلْتِ الأُمواجُ تَخْفِضُه تارةً ، وتَوفَعُه أَخْرَى ، وبنو إسرائيلَ يَنْظُرُونَ إليه ، وإلى جُنُودِه ، ماذا أحلَّ اللَّهُ به وبهم مِن أَخْرَى ، وبنو إسرائيلَ يَنْظُرُونَ إليه ، وإلى جُنُودِه ، ماذا أحلَّ اللَّهُ به وبهم مِن البالسِ العَظيمِ ، والخَطْبِ الجَسيمِ ، ليكونَ أقرَّ لأَعْيُنِ بنى إسرائيلَ ، وأَشْفَى النَّاسِ العَظيمِ ، والخَطْبِ الجَسيمِ ، ليكونَ أقرَّ لأَعْيُنِ بنى إسرائيلَ ، وأَشْفَى لنفوسِهم ، فلمّا عايَنَ فرعونُ الهَلكَةَ [١٩٩١٥] ، وأُحِيطَ به ، وباشرَ سَكَراتِ لنفوسِهم ، فلمّا عايَنَ فرعونُ الهَلكَة [١٩٩١٥] ، وأُحِيطَ به ، وباشرَ سَكَراتِ

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فانتظم).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٩.

الموتِ، أنابَ حينيَاذِ، وتابَ، وآمَنَ حينَ لا يَنْفَعُ نفسًا إِيمانُها؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلِذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ صَكْلًا وَيَلِكُ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ وَلَا جَآءَتُهُمْ صَكُلُّ مَا يَذِ حَقَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [بونس: ٩٦، ٩٧]. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا عَامَنًا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا فَالُوا عَامَنًا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ وَعَادِمَةً وَخَسِرَ هُنَالِكَ يَنفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُلّتَ اللّهِ ٱلّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمَةٍ وَخَسِرَ هُنَالِكَ يَنفُعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُلّتَ اللّهِ ٱلّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِمَةٍ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَيْفُونَ ﴾ [خافر: ٨٤، ٨٥].

وهكذا دعا موسى على فِرْعُونَ ومليّه، أَنْ يُطْمَسَ على أَمْوالِهم، ويُشْدَدَ على قلوبِهم، ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ أى؛ حين لا ينفعُهم ذلك، ويكونُ حَسْرةً عَليهم، وقد قال تعالى لهما؛ أى لموسى وهارونَ، حين دَعُوا بهذا: ﴿ فَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُما ﴾. فهذا مِن إجابةِ اللّهِ تعالى دَعْوَةَ كليمِه وأحيه هارونَ، عَليهما السّلامُ.

ومِن ذلك ، الحديث الذى رواه الإِمامُ أحمدُ () : حدثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ ، حدّثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن على بنِ زَيْدٍ ، عن يوسفَ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَمَا قَالَ فِرْعَوْنُ : ﴿ مَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ لَمَا قَالَ لِي جِبْرِيلُ : ل وُ رَأَيْتَنِي وقدْ أَخَذْتُ اللَّهِ عَامَنتَ بِهِ بَنُوا إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ ﴾ قال : ﴿ قالَ لِي جِبْرِيلُ : ل وُ رَأَيْتَنِي وقدْ أَخَذْتُ مِنْ حالِ البَحْرِ فَدَسَسْتُه في فيهِ ، مَخافَةً أَن تَنالَهُ الرَّحْمَةُ ﴾ . ورواه التَّرْمِذِي ، وابنُ مِن حديثٍ حمّادِ بنِ سَلَمَةً () . وقال جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عندَ هذه الآيةِ ، مِن حديثِ حمّادِ بنِ سَلَمَةً () . وقال التَّرْمِذِي عَسَنُ .

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١/ ٣٠٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) الترمذى (٣١٠٧)، تفسير الطبرى ١١/٦٣/١. وعزاه في الدر المنثور ٣١٥/٣ إلى ابن أبي حاتم. (صحيح الترمذي ٢٤٨٣).

وقال أبو داودَ الطَّيالِسِيُ : حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَدِىٌ بنِ ثابتٍ ، وعطاءِ بنِ السّائبِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «قال لى جِبريلُ : لو رَأَيْتَنِي وأَنا آخُذُ مِن حالِ البحرِ فأَدُسُه في فَم فِرْعُونَ ؛ مخافةَ أَنْ تُدْرِكَه (٢) الرَّحْمةُ » . ورواه التَّرْمِذِيُ ، وابنُ جريرٍ ، مِن حديثِ شُعْبَةَ ، وقال التَّرْمِذِيُ : حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ . وأشارَ ابنُ جريرٍ في رواية إلى وَقْفِه (٢) .

وقال ابنُ أبي حاتم '' : حدّثنا أبو سعيد الأشَجْ ، حدّثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمر بن عبد اللَّه بن يَعْلَى الثَّقفي ، عن سعيد بن مجبَيْر ، عن ابن عباس ، قال : لمّا أغْرَق اللَّه فِرْعَوْنَ ، أشارَ بأُصْبُعِه ، ورفَع صَوْتَه : ﴿ مَامَنتُ أَنَهُ عِباسٍ ، قال : لمّا أغْرَق اللَّه فِرْعَوْنَ ، أشارَ بأُصْبُعِه ، ورفَع صَوْتَه : ﴿ مَامَنتُ أَنَهُ كَالَمُ إِلَىٰهَ إِلّا اللّذِي مَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَتِيلَ ﴾ . قال : فخاف جبريلُ أن تَسْبِق رحمهُ اللَّه فيه غضبه ، فجعل يأخذُ الحال بجناحيه ، فيضربُ به وجهه فيرمُسه . ورواه ابنُ جرير ، مِن حديثِ أبي [ ١٩٩١ هـ عنائيه ، وقد رواه ابنُ جرير ، مِن طريق كثير بنِ زاذانَ ، وليس بِمَعْروف '' ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّه عَلَيْتُ : ﴿ قالَ لِي جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَأَنَا أَعْطُهُ ، وَأَدُسُ مِن الحَالِ فِي فِيهِ ، مَخافَة أَنْ تُدْرِكَه رَحْمَةُ اللَّهِ ؛ فَيَغْفِرَ لَهُ ﴾ . يغنى وأدُسُ مِن الحَالِ فِي فِيهِ ، مَخافَة أَنْ تُدْرِكَه رَحْمَةُ اللَّهِ ؛ فَيَغْفِرَ لَهُ ﴾ . يغنى

<sup>(</sup>١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٦١٨).

<sup>(</sup>٢) في ح ، م ، ص : و يناله ، .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٣١٠٨) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ابن جرير في التفسير ١٦٣/١١ مرفوعًا، ١٦٤/١١ موقوفًا. (صحيح الترمذي ٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر ٣١٥/٣ وعزاه إلى ابن أبي حاتم مطولا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( ابن).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، م، ص: ﴿ وَ ﴾. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير في تفسيره ١٦٤/١١ من حديث أبي خالد الأحمر به مختصرا، وفي ١٦٣/١١ من طريق كثير بن زاذان عن أبي حازم عن أبي هريرة .

فِرْعَوْنَ . وقد أَرْسَلُه غيرُ واحدٍ مِن السَّلَفِ؟ كإبراهيمَ التَّيْمِينِي ، وقَتادةَ ، ومَيْمُونِ ابن مِهْرَانَ ، ويُقالُ: إنَّ الضَّحاكَ بنَ قَيْس خَطَبَ به النَّاسُ (١). وفي بعض الرُّواياتِ: ﴿ إِنَّ جبريلَ قال: مَا بَغَضْتُ أَحدًا بُغْضِي لِفِرْعَوْنَ ، حينَ قال: أنا ربُّكم الأعْلَى. ولقد جَعَلْتُ أَدُسُّ في فِيه الطِّينَ حين قال ما قال». وقولُه تعالى: ﴿ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ استفهامُ إنكار، ونصٌّ على عدم قَبولِه تعالَى منه؛ ذلك لأنَّه، واللَّهُ أعلمُ، لو رُدٌّ إلى الدُّنْيا كما كان ، لَعادَ إلى ما كان عَليه ، كما أخبرَ تعالى عن الكفار ، إذا عاينُوا النّارَ وشاهدُوها، أنَّهم يقولُون: ﴿ يَلْيَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]. قال اللَّهُ: ﴿ بَلْ بَدَا لَمُهُم مَّا كَانُواْ يُتَخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَق رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨]. وقولُه: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ كِلَمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً﴾ قال ابنُ عباسٍ، وغيرُ واحدٍ: شَكَّ بعضُ بني إسرائيلَ في موتِ فِرْعَوْنَ ، حتى قال بعضُهم : إِنَّه لا يموتُ . فأمَر اللَّهُ البَحْرَ ، فَرَفَعه على مُرْتَفَع - قِيل : على وجهِ الماءِ . وقِيل : على نَجْوَةٍ مِن الأرضِ - وعليه دِرْعُه التي يَعْرِفُونها مِن ملابِسه؛ ليتحقَّقُوا بذلك هلاكَه، ويعلمُوا قُدرةَ اللَّهِ عليه؛ ولهذا قال: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ أى؛ مُصاحِبًا دِرْعَكَ المُعْرُوفَةَ بك ﴿ لِتَكُونَ ﴾ أى ؛ أنتَ آيةً ﴿ لِمَنْ خَلْفَكَ ﴾ أى ؛ مِن بني إسرائيلَ ، دليلًا على قَدْرةِ اللَّهِ الذي أَهْلَكَه . ولهذا قَرَأَ بعضُ السَّلفِ : ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ﴾ (٢) ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ المرادُ: نُنَجِيك مصاحِبًا دِرْعَك (٣)؛ ليكونَ دِرْعُك علامةً لِمَن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١١/١٦٣، ١٦٤. والتفسير ٤/٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

وراءَك مِن بنى إسرائيلَ ، على معرفتِك ، وأنَّك هَلَكْتَ ، واللَّهُ أعلمُ . وقد كان هلاكُه وجنودِه في يوم عَاشُوراءَ .

كما قال الإِمامُ البخارى في «صحيحه» : حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَارٍ (") محدثنا غُنْدَرٌ، حدَّثنا شُغْبَةُ، عن أبي (") بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ مجبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قَدِم النَّبى ﷺ المدينةَ، واليهودُ تَصومُ يومَ عاشوراءَ، فقالوا: هذا يومَ ظَهَرَ فيه موسى على فِرْعَوْنَ. قال النَّبِي ﷺ: «أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَى مِنهم فَصومُوا». وأصلُ هذا الحديثِ في «الصَّحيحينِ» وغيرِهما (أ). واللَّهُ أعلمُ أعلمُ المَّدِيثِ في «الصَّحيحينِ» وغيرِهما (أ). واللَّهُ أعلمُ المَارِهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَاهُ أَلَّهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ إِلَّهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ إِلَّهُ أَلَاهُ أَ

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَسَارُ ﴾ . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٧٠/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ابن).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢٠٠٤، ٣٩٤٧، ٣٩٤٣). مسلم (١١٣٠). والنسائى فى الكبرى (٢٠٣٤). ابن ماجه (١٧٣٤).

## فَصلَ فيما كانَ مِن أَمْرِ بنى إسرائيلَ بعدَ هلاكِ فِرْعَوْنَ

قال اللَّهُ تعالى (' ): ﴿ فَانْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنِفِلِينَ إِنَّ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدوت ٱلأَرْضِ وَمَعَكُوبِهِكَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِـلَ بِمَا صَبَرُوٓاً وَدَمَّـرْنَا مَا كَانَ يَصْـنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُمُو وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۞ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيِّ إِسْرَوِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَنْهَا كُمَا لَمُمَّ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ جَهَلُونَ ١ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَنظِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَنْهَا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَنكِينِ ٥ وَإِذْ أَبْجَيْنَكُم مِّن ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُم عَظِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٦- ١٤١]. يَذْكُو تعالى ما كان مِن أمرِ فِرْعَوْنَ وجنودِه، في غَرَقِهِم، وكيف سَلَبَهُم عِزُّهم، ومالَهم، وأنفسَهم ، وأَوْرَثَ بني إسرائيلَ جميعَ أموالِهم وأملاكِهم ، كما قال : ﴿ كَلَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٥٩]. وقال: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ أَشْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ [القصص: ٥].

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/٤٦٣، ٤٦٤.

وقال هلهنا: ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِوكَ الْأَرْضِ وَمَعَكُوبَهُمَا الَّتِي بَكُرُكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسَرَةِيكَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ صَبَرُوا وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ أي : أَهْلَكَ ذلك جميعه ، وسَلَبَهم عِزَّهم العزيز العريضَ في الدُّنيا ، وهَلَكَ اللِلكُ وحاشيتُه ، وأُمراؤه ، وجنودُه ، ولم يَئِقَ ببلدِ مصرَ سوى العامّةِ والرَّعايا . اللَيكُ وحاشيتُه ، وأُمراؤه ، وجنودُه ، ولم يَئِقَ ببلدِ مصرَ سوى العامّةِ والرَّعايا . فذكر ابنُ عبدِ الحكمِ ، في «تاريخِ مصرَ » أنَّهُ مِن ذلك الزّمانِ تسلّط نساءُ فذكر ابنُ عبدِ الحكمِ ، في «تاريخِ مصرَ » أنَّهُ مِن ذلك الزّمانِ تسلّط نساءُ مصرَ على رجالِها ؛ بسببِ أنّ نساءَ الأمراءِ والكُبَراءِ تزوَّجْنَ بِمَنْ دونَهنَّ مِن العامّةِ ، فكانت لهنّ السَّطوةُ عليهم ، واسْتَمَوَّتُ هذه سُتَةَ نساءِ مصرَ إلى يومِك هذا .

وعند أهلِ الكتابِ، أنَّ بنى إسرائيلَ لمَّا أُمِرُوا بالخروجِ مِن مِصرَ، جَعَلِ اللَّهُ ذلك الشَّهرَ أولَ سَنتِهم، وأُمِرُوا أَنْ يَذْبَحَ كُلُّ أهلِ بيتِ حَمَلًا أَمْ الغَنَم، فإنْ كانوا لا يحتاجُون إلى حمل أن فليشترِكِ الجارُ وجارُه فيه، فإذا ذبحُوه فَلْينضَحُوا مِن دمِه على أعتابِ أبوابِهم؛ ليكونَ علامةً لهم على يُيُوتِهم، ولا يَأْكُلُونه مطبوحًا، ولكنْ مَشُويًّا برأسِه، وأكارِعه، وبَطْنِه، ولا يُبتقُوا منه شيئًا، ولا يَحْرِجُوا مِنه شيئًا إلى خارجِ بيوتِهم، وليُكُنْ خُبرُهم فَطِيرًا سبعة أيام، ابتداؤُها مِن الرّابعَ عَشَرَ مِن الشّهرِ الأولِ مِن سَنتِهم، وكان ذلك في فصلِ الرّبيع، فإذا أكلُوا، فَلْتَكُنْ أوساطُهم مَشْدُودةً، وخِفافُهم في أرجلِهم، وعَصِيّهم في أيديهم، ولَيْأكلُوا بسرعةٍ، قِيامًا، ومَهْمَا فضَل عن 11/

<sup>(</sup>١) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: ١ جملًا ١.

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: (جمل).

١٧٠٤] عَشَائِهِم، فما بَقِيَ إلى الغدِ فَلْيَحْرِقُوه بالنَّارِ، وشُرِع لهم هذا عيدًا لأعقابِهم، ما دامتِ التّوراةُ مَعْمولًا بها، فإذا نُسِخِتْ، بَطَلَ شَرْعُها، وقد وَقَع . قالوا : وقَتَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في تلك الليلةِ أبكارَ القِبْطِ ، وأبكارَ دوابُّهم ، ليَشْتَغِلُوا عنهم، وخَرَج بنو إسرائيلَ حين انتصفَ الليلُ<sup>(١)</sup>، وأهلُ مصرَ في مَناحةٍ عظيمةٍ ، على أَبْكَارِ أُولادِهم ، وأَبْكَارِ أَمُوالِهم ، ليس مِن بيتِ إلَّا وفيه عَوِيلٌ . وحينَ جاءَ الوَحْيُ إلى موسَى ، خرمُجوا مسرِعينَ ، فحمَلُوا العجينَ قبل اختمارِه، وحملُوا الأزوادَ في الأزدِيَةِ، وألقَوْها على عواتِقِهم، وكانوا قد استعارُوا مِن أهلِ مصرَ مُحلِيًا كثيرًا، فخرجُوا وهم ستُّمائةِ أَلفِ رجلِ، سوى الذُّرارِيُّ ، بما معهم مِن الأنعام ، وكانت مدةُ مُقامِهم بمصرَ أربعَمائةِ سنةٍ وثَلاثين سنةً . هذا نصُّ كتابِهم (٢) . وهذه السَّنةُ عندَهم تسمَّى سَنَةَ الفَسخِ ، وهذا العيدُ عيدُ الفسخ، ولهم عيدُ الفَطيرِ، وعيدُ الحَمَلِ، وهو أولُ السَّنةِ. وهذه الأعيادُ الثَّلاثةُ آكَدُ أعيادِهم، منصوصٌ عليها في كتابِهم. ولمَّا خَرَجُوا مِن مصرَ، أَخْرَجُوا معهم تابوتَ يوسفَ ، عليه السّلامُ ، وخرجُوا على طريقِ بَحْرِ سُوفَ . وكانوا في النّهارِ يسيرُون ، والسّحابُ بينَ أيدِيهِم يسيرُ أمامَهِم ، فيه عامودُ نورِ ، وبالليلِ أمامَهم عامودُ نارٍ ، فانتهى بهمُ الطُّريقُ إلى ساحلِ البحرِ ، فنَزَلُوا هُنالِكَ ، وأدرَكَهم فِرْعَوْنُ وجنودُه مِن المصريّين، وهم هناك مُحلُولٌ على شاطئ اليّمٌ، فَقَلِقَ كَثِيرٌ مِن بني إسرائيلَ ، حتى قال قائلُهم : كان بقاؤُنا بمصرَ أحبُّ إلينا مِن الموتِ بهذه البَرِّيَّةِ. وقال موسى، عليه السّلامُ، لِمَن قال هذه المقالةَ: لا

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو الموافق لما عند أهل الكتاب وتاريخ الطبرى. وقصص الأنبياء للثعلبي.
 (٢) سفر الخروج الأصحاح ١٢/١٦ - ٠٤.

تخشُّوا ، فإنَّ فِرْعَوْنَ وجنودَه لا يَرجعُون إلى بلدِهم بعدَ هذا . قالوا : وأمرَ اللَّهُ موسى، عليه السّلامُ، أنْ يضرِبَ البحرَ بعصاه، وأنْ يَقْسِمَه؛ ليدخلَ بنو إسرائيلَ في البحرِ واليَبَسِ. وصارَ الماءُ مِن هلهنا وهلهنا كالجبلَيْن، وصار وسَطُه يَبَسًا ؛ لأنَّ اللَّهَ سَلَّطَ عليه ريخ الجَنُوبِ والسَّمُوم، فجاز بنو إسرائيلَ البحرَ، وأَتْبَعَهِم فِرْعَوْنُ وجنودُه ، فلمَّا توسُّطُوه ، أمَر اللَّهُ موسى ، فضَرَبَ البحرَ بعصاه ، فرجَع الماءُ كما كان عليهم. لكنْ عندَ أهلِ الكتابِ، أنَّ هذا كان في الليلِ، وأنَّ البحرَ ارْتَطَمَ عليهم عندَ الصُّبْح، وهذا مِن غَلَطِهم، وعدم فَهْمِهم في تَعْريبِهِم، واللَّهُ أعلمُ. قالوا: ولَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وجنودَه، حينَئذٍ سبَّحَ موسى وبنو إسرائيلَ بهذا التشبيح للرُّبِّ ، وقالُوا : نُسَبِّحُ الربُّ البَّهِيَّ الذي قَهَر الجنودَ ، ونبَذ فُرْسانَها في البحرِ المنيع المحمودِ . وهو تَسبِيحُ طويلٌ . قالوا : وأخذتْ مريمُ النَّبِيَّةُ، أختُ هارونَ [١٧١/١و] دُفًّا بيدِها، وخرج النِّساءُ في أثرِها، كُلُّهن بدفوفٍ وطُبولٍ ، وجعلتْ مريمُ تُرتُّلُ لهنَّ ، وتقولُ : سبحانَ الرُّبِّ القهّار ، الذي قَهَرَ الخُيُولَ ورُكْبانَها ، إلقاءً في البحرِ . هكذا رأيتُه في كتابِهم <sup>(١)</sup> . ولعلُّ هذا هو مِن الذي حَمَلَ محمد بنَ كعبِ القُرَظِيُّ على زعمِه أَنَّ مريمَ بنتَ عِمْرَان ، أمَّ عيسى، هي أُخْتُ هارونَ وموسَى، مع قولِه: ﴿ يَتَأَخْتَ هَـُرُونَ ﴾. وقد بَيَّتًا غَلَطَه في ذلك (٢) ، وأنَّ هذا لا يمكنُ أَنْ يُقالَ ، ولم يتابِعْه أحدُّ عليه ، بل كلُّ واحد خالَفَه فيه، ولو قُدِّرَ أَنَّ هذا محفوظٌ، فهذه مريمُ بنتُ عِمْرانَ، أختُ موسى وهارونَ ، عليهما السُّلامُ ، ( وأمُّ عيسى عليها السّلام ، وافقتُها في

<sup>(</sup>١) سفر الخروج الأصحاح ١٠/١٤ - ٣١، ١٥/١٥ - ٣، ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير ٥/ ٢٢١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

الاِسمِ، واسمِ الأبِ، واسمِ الأخ؛ لأنَّهم، كما قال رسولُ اللَّهِ، ﷺ، للمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ كَمَّا سَأَلُه أهلُ نَجْرانَ ، عن قولِه : ﴿ يَتَأْخَتَ هَنْرُونَ ﴾ . فلم يَدْرِ ما يقولُ لهم ، حتى سألَ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، عن ذلك ، فقال : ﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُم كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيائِهِمْ ». رواه مسلمٌ (١٠). وقولُهم: النَّبِيَّةُ. كما يُقالُ للمزأةِ مِن بيتِ المَلِك: مَلِكَةً . ومِن بيتِ الإمْرَةِ : أُميرةً . وإن لمْ تكنْ مباشِرةً شيئًا مِن ذلك ، فكذا هذه اسْتِعارةٌ لها ، لا أَنَّها نَبِيَّةٌ حقيقةً يُوحَى إليها . وضَرُّبُها بالدُّفِّ في مثلِ هذا اليومِ - الذي هو أعظمُ الأعيادِ عندَهم - دليلٌ على أنَّه قد كان شَوْعُ مَن قبلَنا ضَوْبَ الدُّفِّ في العيدِ. وهذا مَشْروعٌ لنا أيضًا في حقٌّ النَّساءِ ؛ لحديثِ الجاريتَينُ اللَّتينُ كانتا عندَ عائشةَ تضرِبان بالدُّفِّ في أيام مِنَّى ، ورسولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَحِعٌ ، مُولِّ ظهرَه إليهم ، ووجهُه إلى الحائطِ ، فلمَّا دخَل أبو بكرٍ زَجَرَهُنّ ، وقال : أَبِمُزْمُورِ الشَّيطانِ في بيتِ رسولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقال : « دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فإنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عِيدُنَا » (٢). وهكذا يُشْرَعُ عندَنَا فى الأغراسِ، ولِقُدومِ الغُيَّابِ، كما هو مُقَرَّرٌ فى موضِعهِ. واللَّهُ أعلمُ.

وذكرُوا أنّهم لمّا جاوزُوا البحرَ، وذهبُوا قاصدين إلى بلادِ الشّامِ، مكثُوا ثلاثة أيام، لا يجدُون ماءً، فتكلّم مَن تَكلّم مِنهم بسببِ ذلك، فوجدُوا ماءً رُعاقًا أنّا أَجَاجًا، لم يستطيعُوا شُرْبَه، فأَمَرَ اللّهُ موسى، عليه السلامُ، فأَخذَ خَشَبَةً فوضَعَها فيه، فَحَلَا وساغ شُرْبُه، وعلّمَه الرّبُ هنالِكَ فرائضَ وسُنتًا، ووصّاه وصايًا كثيرةً. وقد قال اللّهُ تعالى، في كتابِه العزيزِ، المُهيْمِنِ على ما

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری (۹٤۹). ومسلم (۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) في ح: ﴿ زَهَاقًا ﴾ . والماء الزعاق : المالح .

عداه مِن الكتبِ: ﴿ وَجَنَوَزْنَا بِبَنِي ۚ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنَا ۚ إِلَيْهَا كُمَا لِمَنَّمُ وَالِهَا ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جَهَلُونَ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَأَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوكَ ﴾ [١٧١/١ط]. قالوا هذا الجهلَ والضَّلَالَ، وقد عاينُوا مِن آياتِ اللَّهِ وقُدْرتِه، ( ما دلَّهم على صِدْقِ '' ما جاءَهم به رسولُ ذي الجلالِ والإِكرامِ ، وذلك أَنَّهم مَرُّوا على قوم يَعْبُدُونَ أَصِنَامًا ، قِيل : كَانَتْ عَلَى صُورِ البَقَرِ . فَكَأَنَّهُمْ سَأْلُوهُمْ : لِمَ يَعْبُدُونَهَا ، فزعمُوا لهم أُنَّها تَنْفُعُهم وتضوُّهم، ويَسْتَرْزِقُون بها عندَ الضّروراتِ، فكأنَّ بعضَ الجُهَّالِ مِنهم صَدَّقُوهم في ذلك، فسألُوا نبيُّهم الكليمَ الكريمَ العظيمَ، أنْ يجعَلَ لهم آلهةً كما لأَوْلَقِكَ آلهةً ، فقال لهم ، مبيِّنًا لهم أَنَّهم لا يعقِلُون ولا يَهْتَدُون : ﴿ إِنَّ هَكُؤُكَّهِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . ثم ذكرهم نعمةَ اللَّهِ عليهم، في تفضيلِه إيَّاهم على عالمي زمانِهم بالعلم، والشَّرع، والرَّسولِ الذي بينَ أُظْهُرِهم، وما أحسنَ به إليهم، وما امتَنَّ به عليهم، مِن إنجائِهم مِن قَبْضةِ فِرْعَوْنَ الجِبّارِ العنيدِ، وإهلاكِه إيَّاه وهم يَنْظُرون، وتوريثِه إيّاهم ما كان فِرْعَوْنُ ومَلَوُّه يَجْمعُونه مِن الأموالِ والسَّعادةِ، وما كانوا يعرشُون، وبينٌ لهم أنَّه لا تَصْلُحُ العبادةُ إلا للَّهِ وحدَه، لا شريكَ له؛ لأنَّه الخالِقُ الرَّازِقُ القهَّارُ، وليس كلُّ بني إسرائيلَ سَأَلَ هذا السؤالَ، بل الضَّميرُ عائِدٌ على الجنس في قولِه : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّأُ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ أى ؛ قال بعضُهم ، كما في قولِه : ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ١

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٤٧، ٤٨]. فالذين زَعَمُوا هذا بعضُ النَّاسِ، لا كلُهم.

وقد قال الإمَامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا عبدُ الرّزاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عن الرّهْرِيّ ، عن سنانِ بنِ أبي سنانٍ الدِّيليِّ ، عن أبي واقِدِ اللَّيثيُّ ، قال : خَرجْنا مع رسولِ اللَّهِ ، ﷺ ، قِبَلَ مُحنينِ (٢) ، فمرَرْنا بسِدْرَةِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، اجعلْ لنا ذاتَ أَنُواطٍ ، كما للكُفارِ ذاتُ أَنُواطٍ . وكان الكُفارُ يَنُوطُون سلاحَهم بسِدْرَةِ ، ويَعْكُفُون حَوْلَهَا ، فقال النبيُّ ﷺ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، هذا كما قالتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ . إِنَّكُمْ تَرْكَبُونَ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ». ورواه النَّسائيُّ ، عن محمدِ بنِ رافع ، عن عبدِ الرِّزاقِ به. ورواه التُّرْمِذِيُّ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرَّحْمنِ المَخْرُومِيِّ ، عن سُفْيانَ بنِ عُمَيْنَةً ، عن الزُّهْرِيِّ به (۲) . ثم قال : حَسَنٌ صحيحٌ . وقد رؤى ابنُ جريرِ ، مِن حديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ ، ومَعْمَرِ ، وعَقيل ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سنانِ بن أبي سنانِ ، عن أبي واقدِ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهم خَرَجُوا مِن مكةً مع رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى مُحنَينِ (١) ، قال : وكان للكفار [ ١٧٢/١] سِدْرَةٌ ، يعكُفُون عندَها ، ويعلُّقُون بها أسلحتَهم ، يُقالُ لها: ذاتُ أَنُواطٍ. قال: فمَرَرْنا بسِدْرَةِ خضراءَ عظيمةٍ، قال: فقلنا: يا رسولَ

<sup>.(</sup>١) في المسند ٥/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ١: ﴿ خيبر ﴾ . وهو لفظ الترمذي .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) النسائى فى الكبرى (١١١٨٥). والترمذى (٢١٨٠) وقال: حسن صحيح (صحيح الترمذى (١٧٧١).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير في تفسيره ٩/ ١٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٦) في م، ح، ا: (خيبر).

اللَّهِ، اجعلْ لنا ذاتَ أَنُواطٍ، كما لهم ذاتُ أَنُواطٍ. قال: ﴿ قُلْتُمْ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى. ﴿ ٱجْعَلَ لَنَا ۚ إِلَنَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَ ۗ قَالَ إِلَنَهَا كُمَا لَمُمْ عَالِهَ ۗ قَالَ إِلَنَهُا كُمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . . إنّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﷺ إِنَّ هَمْؤُلِآءِ مُتَكَرُّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَنَظِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ . .

والمقصودُ أنَّ موسَى، عليه السَّلامُ، لمَّا انْفَصَلَ مِن بلادِ مصرَ، وواجَهَ بلادَ بيتِ المقدسِ، وَجَدَ فيها قومًا مِن الجِبّارِينَ، مِن الحيثانِيِّين، والفزارِيِّين، والكَنْعانِيِّين، وغيرِهم، فأمرَهم موسى، عليه السّلامُ، بالدّخولِ عليهم، ومقاتلَتِهم، وإجلائِهم إيّاهم عن بيتِ المُقْدِسِ، فإنّ اللَّهَ كَتَبَه لهم، ووعَدَهم إيَّاه ، على لسانِ إبراهيمَ الخليلِ ، وموسى الكُّليم الجليلِ ، فأَبَوَّا ونَكَلُوا عن الجهادِ، فسَلَّطَ اللَّهُ عليهم الخوفَ، وألقاهم في التِّيهِ؛ يَسيرُون، ويَحِلُّون، ويَرْتَحِلُون ، ويَذهبُون ، ويَجيئُون ، في مُدّةٍ مِن السّنينَ طويلةٍ ، هي مِن العَدَدِ أَرْبَعُونَ ؛ كما قال اللَّهُ تعالى (٢): ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنْقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآهُ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَنَقُومِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُوا عَلَق أَدَبَادِكُمْ فَنَنَقَلِبُوا خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَقَّىٰ يَغْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ قَالُوا يَنمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهِمَّا فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَادِلًا إِنَّا هَنْهُنَا قَامِدُونَ

<sup>(</sup>١) في ح: (الفززانيين).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٦٧- ٧٥.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَدْسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْقَسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠- ٢٦]. يذكُّرُهم نبى اللَّهِ نعمة اللَّهِ عليهم، وإحسانَه إليهم بالنُّعم الدِّينيَّةِ والدُّنيويَّةِ، ويأمرُهم بالجهادِ في سبيل اللَّهِ، ومقاتلةِ أعدائِه فقال: ﴿ يَنَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ﴾ ('أى؛ تَنْكِصُوا على أعْقابِكم، وتَنْكِلُوا على قتالِ أعدائِكم ". ﴿ فَنَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ أي ؛ فتَخْسَرُوا بَعد الرُّبْح، وتنقُصُوا بعدَ الكمالِ. ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ أي ؛ عُتاةً كَفَرةً ، متمرِّدين ، ﴿ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَغْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ ، خافوا مِن هؤلاءِ الجبّارين، وقد عاينُوا هلاكَ فِرْعَوْنَ، وهو أكثرُ تَجَبُّرًا مِن هؤلاءٍ، وأشدُّ بَاسًا، وأكثرُ جَمْعًا، وأعظمُ مُجنْدًا. [١٧٢/١] وهذا يدلُّ على أَنُّهُم مَلُومُون في هذه المَقالةِ، ومَذْمُومُونَ على هذه الحالةِ، مِن الذُّلةِ عن مُصاوَلةِ الأعداءِ، ومُقاومةِ المَرَدَةِ الأَشْقِياءِ.

وقد ذَكَرَ كثيرٌ مِن المفسِّرين ههنا آثارًا، فيها مُجازَفاتٌ كثيرةٌ باطلةً، يدلُّ العقلُ والتَّقْلُ على خلافِها؛ مِن أنَّهم كانوا أَشْكالًا هائلةً ضِخامًا جدًّا، حتى إنَّهم ذَكَرُوا أَنَّ رُسُلَ بنى إسرائيلَ، لَمَّا قَدِمُوا عليهم، تلقّاهم رجلٌ مِن رُسُلِ الجبَّارين، فَجَعَل يأخذُهم واحدًا واحدًا، ويلُفُّهم في أكمامِه ومحجزَةِ سَرَاويله، وهم اثنا عَشَرَ رجلًا، فجاء بهم، فنتَرَهم بين يَدَى مَلِكِ الجبّارين، فقال: ما هؤلاءِ؟ ولم يَعْرِفُ أَنَهم مِن بنى آدمَ حتى عَرَّفُوه. وكلُّ هذه هَذَياناتُ

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ح، م، ص.

وخُرافاتٌ لا حقيقةَ لها، وأَنَّ المَلِكَ بعَث معهم عِنبًا، كلُّ عِنْبَةٍ تَكْفِي الرَّجُلَ، وشيئًا مِن ثمارهم؛ ليعلمُوا ضَخامةً (١) أشكالِهم، وهذا ليس بصحيح (٢). وذكروا هلهنا أَنَّ عُوجَ بنَ عُنْقَ، خرج مِن عندِ الجبَّارين إلى بنى إسرائيلَ؛ لِيُهلِكُهم، وكان طولُه ثلاثةَ آلافِ ذِراع، وثلثَمائةِ ذراع، وثلاثةً وثلاثين ذراعًا، وتُلُثَ ذراع، هكذا ذكره البَغَويُّ وغيرُه"، وليس بصحيح، كما هَدَّمْنا بيانَه (<sup>١)</sup> عندَ قولِه ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ، طُولُه سِتُّون ذِرَاعًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْحَلَّقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ ﴾ ` . قالوا : فعَمَدَ عُوجُ إلى قِمَّةِ جبلِ ، فاقْتَلَعَها ، ثم أَخذَها بيدَيْه ؛ ليُلْقِيَهَا على جيشِ موسى ، فجاءَ طائرٌ ، فنَقَرَ تلك الصّخرة ، فخرَقَها ، فصارتْ طَوْقًا في عُنُقِ عُوجَ بنِ عُنْقَ ، ثُم عَمَدَ موسى إليه ، فوَثَب في الهواءِ عَشَرَةً أَذْرُع، وطولُه عَشَرَةً أَذْرُع، وبيدِه عصاه، وطولُها عَشَرَةُ أَذْرُعٍ، فوصَل إلى كعبِ قَدمِه فقتله. يُرْوَى هذا عن نَوْفِ (١) البِكَالِيِّ (٧)، ونقلَه أبنُ جَريرٍ، عن ابنِ عباسٍ، وفي إسنادِه إليه نَظَرٌ <sup>(٨)</sup>. ثُم هو مع هذا كلُّه من الإِسرائيليّاتِ ، وكلُّ هذه مِن وَضْع مُجهّالِ بني إسرائيلَ ، فإنَّ الأخبارَ الكَذِبةَ قد كَثُرَتْ عندَهم، ولا تَمْييزَ لهم بينَ صَحيحِها وباطلِها. ثُم لو كان هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أصحابه).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبرى ٦/ ١٧٤، تاريخه ١/ ٤٢٩، تفسير القرطبي ٦/ ١٢٥، التفسير ٣/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) لم نجده فى مظانه من تفسير البغوى، وانظر قصص الأنبياء للثعلبى ص ٢١٣- ٢١٥، تفسير القرطبى ١٢٥/٦ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١/٢٦٦، ولم ينسبه لأحد بعينه من المفسرين.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ۲۲۲۷.

<sup>(</sup>٦) في ح، م، ١: ﴿ عوف ﴾ . وانظر التقريب ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن جرير في تاريخه ١/ ٤٣١، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠٤)، وإسناد أبي الشيخ موضوع .

<sup>(</sup>٨) في تاريخه ١/ ٤٣١، وبنحوه عن ابن عباس، وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠٢)، وإسناد أبي الشيخ موضوع.

صحيحًا، لكان بنو إسرائيلَ مَعْذُورِين في النُّكُولِ عن قتالِهم، وقد ذمَّهم اللَّهُ تعالى على نُكُولِهم، وعاقبَهم بالتِّيهِ على تركِ جهادِهم، ومُخالَفَتِهم رسولَهم، وقد أشارَ عليهم رَجُلان صالحان منهم (۱) بالإقدام، ونَهَيَاهم عن الإِحجامِ. ويُقالُ: إنّهما يُوشَعُ بنُ نونِ، وكالِبُ بنُ يُوفتًا. قاله ابنُ عباسٍ، ومُجاهدٌ، وعِكْرِمةُ، وعطيَّةُ، والسُّدِّي، والربيعُ بنُ أنسٍ، وغيرُ واحدٍ (۱).

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ﴾ أى؛ يَخافون اللَّه ، وقرأ بعضهم : (يُخَافُون)؛ أى؛ يُهابُون ، ﴿ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ أى؛ بالإِسْلامِ ، والإِيمانِ ، والطّاعةِ ، والشَّجاعةِ : ﴿ ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ والطّاعةِ ، والشَّجاعةِ : ﴿ ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَالطّاعةِ ، والشَّعَلَوُ السَّالِهِ ، إذا توكَّلُتُم على اللّهِ ، واسْتَعَنْتُم به ، ولَجَاتُم إليه ، نصرَكم على عدوٌكم ، وأيَّدكم عليهم ، وأَظْفَرَكم بهم .

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَادْهَبْ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ ﴾ فصمَّم مَلَوُهم على النُّكُولِ عن الجهادِ، ووقَعَ أمرٌ عظيمٌ، وَوَهَن كبيرٌ. فيقالُ: إِنّ يوشَعَ، وكالَبَ لمّا سَمِعا هذا الكلامَ شَقًا ثيابَهما، وإنَّ موسى وهارونَ، عليهما السلامُ، سجَدَا ؛ إعظامًا لهذا الكلامِ، وغضبًا للّهِ، عزَّ وجلَّ، وشفقةً عليهم مِن وبيلِ هذه المقالةِ.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيٌّ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٦/ ١٧٦، ١٧٧، التفسير ٣/ ٧١.

ٱلْفَنَسِقِينَ ﴾ قال ابنُ عباسٍ: اقْضِ بينى وبَيْنَهم. ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ الْفَنَسِقِينَ ﴾ ، مُوقِبُوا أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ الْفَسِقِينَ ﴾ ، مُوقِبُوا على نُكُولِهم بالتَّيَهان في الأرضِ ، يَسيرون إلى غيرِ مقصِد ، ليلا ونهارًا ، وصباحًا ومساءً . ويُقالُ : إنَّه لم يَخرِجُ أحدٌ مِن التِّيهِ مِمِّن دخلَه ، بل ماتوا كلَّهم في مدةِ أربعينَ سنةً ، ولم يَتِقَ إلَّا ذرارِيَّهم سوى يُوشَعَ ، وكالِبَ ، عليهما السّلامُ .

لكنَّ أصحابَ محمدٍ ، وَاللَّهِ ، يُومَ بدرٍ ، لم يقولُوا له كما قال قومُ موسى لموسى ، بل لمّ استشارَهم فى الذَّهابِ إلى النَّفيرِ ، تكلَّم الصَّدِيقُ فأحسنَ ، وغيرُه مِن المهاجرين ، ثم جَعل يقولُ : «أَشِيرُوا عَلَىًّ » حتى قال سعدُ بنُ مُعاذِ : كأنَّك تُعرِّضُ بنا يارسولَ اللَّهِ ، فوالذى بعثَك بالحقِّ لو اسْتَعْرَضْتَ بنا هذا البَحْرَ فُخُضْتَه لِخُضْناه معك ، ما تخلَّفَ مِنّا رجل واحدٌ ، وما نَكْرَهُ أَنْ تَلقَى بنا عدونا فخُضْتَه لِخُضْناه معك ، ما تخلَّفَ مِنّا رجل واحدٌ ، وما نَكْرَهُ أَنْ تَلقَى بنا عدونا عدا ، إنّا لَصُبُرٌ فى الحربِ ، صُدُقٌ فى اللّقاءِ ، لعلَّ اللّهَ يُرِيك مِنّا ما تَقَوُّ به عينُك . فَسِرْ بنا على بَرَكَةِ اللّهِ . فَسُرَّ رسولُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ بَقَوْلِ سعدٍ ، وبَسَطَه ذلكُ . فَسِرْ بنا على بَرَكَةِ اللّهِ . فَسُرَّ رسولُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ بَقَوْلِ سعدٍ ، وبَسَطَه ذلكُ .

وقال الإِمامُ أحمدُ : حدّثنا وَكيعٌ ، حدّثنا سفيانُ ، عن مُخارِقِ بنِ عبدِ اللّهِ الأَحْمَسِيِّ ، عن طارقِ هو ابنُ شِهابٍ ، أَنَّ المِقْدادَ قال لرسولِ اللّهِ ﷺ ، يومَ بَدْرِ : يا رسولَ اللّهِ ، إنَّا لا نقولُ لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى :

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ أخرجه الطبرى فى التفسير ٩/ ١٨٥، ١٨٦. وانظر سيرة ابن هشام ١/ ٦١٥. والتفسير ٣/ ٢٥٧، كلهم من حديث أنس بن مالك . ٣/ ٢٥٧، كلهم من حديث ابن عباس . وأصل الحديث فى مسلم (١٧٧٩) من حديث أنس بن مالك . (٢) فى المسند ٤/ ٣١٤.

﴿ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَنهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . ولكن اذهب أَنتَ ورَبُّكَ فقاتلًا إِنَّا معكم مقاتِلون . وهذا إسنادٌ جيدٌ مِن هذا الوجهِ ، وله طُرقٌ (١) أخرى .

قال أحمدُ (٢): حدّثنا أسودُ بنُ عامر (٢)، حدّثنا إسرائيلُ ، عن مُخارقِ ، عن طارق بن شِهاب، قال: قال عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنه: لقد شَهدْتُ مِن المِقْدادِ مَشْهَدًا ، لَأَنْ أكونَ أنا صاحبَه ، أحبُ إلى ممَّا عُدِل به ؛ أتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وهو يدعُو على المشركين، فقال: واللَّهِ [ ١٧٣/١ خ] يا رسولَ اللَّهِ، لا نقولُ لك كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . ولكنَّا نقاتِلُ عن يمينك ، وعن يسارِك ، ومِن بينِ يدَيْك ، ومِن خلفِك . فرأيتُ وَجْهَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، يُشْرِقُ لذلك ، وسُرَّ بذلك. رواه البخارئ في التفسير والمَغازِي، مِن طرقِ، عن مُخارِقِ به''. وقال الحافظُ أبو بكرِ بنُ مَرْدَوَيْهِ (٥): حدّثنا عليٌّ بنُ الحسن بن عليٌّ ، حدَّثنا أبو حاتم الرّازِيُّ ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ ، حدثنا حُمَيْدٌ ، عن أنس ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، كَمَّا سار إلى بدر ، استشارَ المشلِمين ، فأشارَ عليه عمرُ ، ثُم استشارَهم ، فقالتِ الأنصارُ: يا معشرَ الأنصار ، إيَّاكم يريدُ رسولُ اللَّهِ ﷺ . قالوا: إذًا لا نقولَ له كما قال بنو إسرائيلَ لموسى: ﴿ فَٱذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَدَيْلاً إِنَّا هَنْهُنَا قَامِدُونَ ﴾ والذي بعثك بالحقِّ، لو ضربتَ أكبادَها إلى بَرْكِ الغِمَادِ لاتَّبَعْناك. رواه الإمامُ أحمدُ، عن عبيدة بن محمَيْد، عن محمَيْد

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: (طريق).

<sup>(</sup>٢) في المسند ١/ ٣٨٩. إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عباس).

<sup>(</sup>٤) البخارى ( ٣٩٥٢، ٤٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف في التفسير ٧٢/٣ وعزاه لابن مردويه بسنده.

الطّويلِ، عن أنس به. ورواه النّسائي عن محمدِ بنِ المثنى، عن خَالدِ بنِ الطّويلِ، عن أنس به. ورواه النّسائي عن محمدِ بنِ المثنى، عن ("مُحمَيْدِ عن أنس به نحوّه. وأخْرَجَه ابنُ حِبّانَ في «صحيحِه»، عن أبي يَعْلَى، عن عبدِ الأَعْلَى بنِ حمادٍ، عن معتمرٍ عن ("مُحمَيْدٍ، عن أنس به نحوّه ".

(١-١) في الأصل: (حند بن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (معمر).

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٣/ ١٨٨، والنسائي في الكبرى (١١١٤). والإِحسان (٤٧٢١). وقال الشيخ شعيب: صحيح على شرط الشيخين.

## فصلٌ في دخولِ بنى إسرائيلَ التّـية ومَا جرَى لهم فيه مِن الأمورِ العجيبةِ

قد ذَكَرْنا نُكُولَ بني إسرائيلَ عن قتالِ الجبّارين، وأَنَّ اللَّهَ تعالى عاقبَهم بالتَّيهِ، وحكَم بأنَّهم لا يَخْرُجُون مِنه إلى أربعينَ سنةً، ولم أرَّ في كتابِ أهلِ الكتابِ قصةَ نُكُولِهم عن قتالِ الجبَّارين، ولكن فيها (١) أَنَّ يُوشَعَ جَهَّزَه موسى لقتالِ طائفةٍ مِن الكُفَّارِ ، وأَنَّ موسى وهارونَ ، وخورَ ، جلشوا على رأسٍ أُكَمَةٍ ، ورَفَعَ موسى عصاه ، فكُلِّما رفعَها انتصرَ يُوشَعُ عليهم وكلَّما مالتْ يدُه بها ، مِن تَعَبِ أُو نحوِه ، غلَبه أُولئك ، وجعل هارونُ وخورُ يُدعِّمان يدَيْه مِن عن يمينِه وشِمالِه ذلك اليوم إلى غروبِ الشَّمس، فانتصرَ حزبُ يُوشَعَ، عليه السّلامُ (٢٠) . وعندَهم ؛ أنّ يثرونَ كاهنَ مَدْينَ ، وخَتَنَ موسى ، عليه السلامُ ، بلغَه ما كان مِن أمرِ موسى، وكيف أَظْفَرَه اللَّهُ بعدوِّه فِرْعَوْنَ، فقدِم على موسى مُشلِمًا، ومعه ابنتُه صِفُّورا زوجةُ موسى، وابناها منه؛ جُوشُونُ، وعَازِرُ، فتلقَّاه موسى وأكرَمَه، واجتمعَ به شيوخُ بني إسرائيلَ، وعَظَّموه وأَجَلُّوه (١). وذكرُوا أَنَّهُ رأى كثرةَ اجتماع بني إسرائيلَ على موسى، في الخُصُوماتِ التي تقعُ [١/ ١٧٤ر] بينَهم، فأشار على موسى أنْ يجعلَ على النَّاسِ رجالًا أَمناءَ، أتقياءَ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. ولعلها: (فيه).

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ١٧/٨- ١٣.

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الأصحاح ١٨/١٠- ١٢.

أَعِفَّاءَ، يُتْغِضُونَ الرِّشَا والخيانةَ، فيجعَلَهم على النَّاس رءوسَ أُلُوفٍ، ورُءوسَ مِئينَ ، ورُءوسَ خَمسينَ ، ورءوسَ عشَرَةٍ ، فيقْضُوا بينَ التّاس ، فإذا أَشْكَلَ عليهم أُمرٌ جاءُوك، ففَصَلْتَ بينهم ما أَشْكَلَ عَليهم، ففعلَ ذلك موسى ، عليه السّلامُ (١) . قالوا: ودخل بنو إسرائِيلَ البَرِّيَّةَ ، عندَ سَيْناءَ في الشّهرِ الثّالثِ مِن خروجِهم مِن مصرَ، وكان خروجُهم في أولِ السّنةِ التي شُرِعَتْ لهم، وهي أُولُ فَصلِ الرَّبيع. فكأَنَّهم دخلُوا التِّية في أُولِ فصلِ الصَّيْفِ. واللَّهُ أعلمُ. قالوا: ونزلَ بنو إسرائيلَ حولَ طُورِ سَيْناءَ، وصَعِدَ موسى الجبلَ، فكلُّمه ربُّه، وأُمَرَه أَنْ يُذكِّرَ بَني إسرائيلَ ما أنعمَ اللَّهُ به عليهم مِن إنجائِه إيّاهم مِن فرعونَ وقومِه ، وكيف حملَهم على مِثْل جَناحَىْ نَسْرِ مِن يدِه وقبضِته ، وأَمَرَه أَن يَأْمُرَ بني إسرائيلَ بأن يتطهَّرُوا ويَغْتَسِلُوا، ويَغْسِلُوا ثيابَهم، وليستعدُّوا إلى اليوم الثَّالثِ، فإذا كان في اليوم الثالثِ، فليَجتمِعُوا حولَ الجبل، ولا يَقْتَرِبَنَّ أحدٌ منهم إليه، فمَن دنا مِنه قُتِلَ، حتى ولا شَيْءٌ مِن البهائم، ما دَامُوا يشمعُون صوتَ القَرْنِ ، فإذا سَكَن القَرْنُ ، فقد حلَّ لكم أنْ ترتقُوه ، فسَمِعَ بنو إسرائيلَ ذلك، وأطاعُوا، واغْتَسَلُوا، وتَنَظَّفُوا، وتَطَيِّبُوا، فلمّا كان اليومُ الثَّالثُ، رَكِبَ الجبلَ غَمامةً عظيمةً ، وفيها أصواتٌ وبُرُوقٌ ، وصوتُ الصُّورِ شديدٌ جدًّا ، ففَزِعَ بنو إسرائيلَ مِن ذلك فَزَعًا شديدًا، وخرمجوا، فقاموا في سَفْح الجبلِ، وغَشِيَ الجبلَ دُخانٌ عظيمٌ في وسَطِه عمودُ نُورٍ، وتَزَلْزَلَ الجبلُ كلُّه زَلزلةً شَديدةً، واستَمَرَّ صَوْتُ الصُّورِ، وهو البُوقُ، واشتدَّ، وموسى، عليه السّلامُ، فوقَ الجبل، واللَّهُ يكلِّمُه ويناجِيه، وأَمَر الرَّبُّ، عزَّ وجلَّ، موسى أنْ يَنزِلَ، فيأمرَ بني

<sup>(</sup>١) سفر الخروج الأصحاح ١٣/١٨- ٢٧.

إسرائيلَ أَنْ يَقْتِرِبُوا مِن الجبلِ؛ ليسمعُوا وَصِيَّةَ اللَّهِ، ويأمرَ الأحبارَ، وهم علماؤُهم، أَنْ يَدْنُوا، فيضعَدوا الجبلَ؛ ليتقدَّمُوا بالقُرْبِ - وهذا نصَّ في كتابِهم على وقوعِ النسخِ لا محالة (۱) - فقال موسى: ياربّ، إِنَّهم لا يستطيعُون أَن يَصْعَدُوه، وقد نهَيْتَهم عن ذلك، فأَمَرَه اللَّهُ تعالى أَنْ يذهب، فيأْتِيَ معه بأخيه هارونَ، ولْيَكُنِ الكَهنةُ، وهم العلماءُ، والشَّعْبُ، وهم بقيّة بنى إسرائيلَ، غيرَ بعيدٍ. ففعل موسى، وكلمه ربُّه، عز وجلَّ، فأمَرَه حينَيْذِ بالعَشْرِ كَلِماتِ (۱).

وعندَهم؛ أنَّ بنى إسرائيل سَمِعُوا كلامَ اللَّهِ، ولكن لم يفهمُوا حتى فهَّمهم موسى، وجعلُوا يقولُون لموسى: بلِّغْنا أنتَ عن [١٧٤/١٤] الرَّبُ، فإنّا نخافُ أنْ نموتَ. فبلَّغَهم عنه، فقال هذه العشرَ الكلماتِ؛ وهى الأمرُ بعبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له، والنَّهْىُ عن الحَلِفِ باللَّهِ كاذبًا، والأمرُ بالمحافظةِ على السَّبْتِ، ومعناه تفرُّغُ يومٍ مِن الأُسبوعِ للعبادةِ. وهذا حاصِلٌ بيومِ الجُمُعةِ، الذي نَسَخَ اللَّهُ به السَّبْتَ، أكرِمْ أباك وأمَّك، ليطولَ عمرُك في الأرضِ، الذي يعظيك اللَّهُ ربُّك، لا تَقتُلْ، لا تؤنِ، لا تَسْرِقْ، لا تَسْهَدْ على صاحبِك شَهادة رُورٍ، لا تَمُدَّ عينَك إلى بيتِ صاحبِك، ولا تشتهِ امرأة صاحبِك، ولا عبدَه، ولا أمَنَه، ولا تُؤرِه، ولا جمارَه، ولا شيئًا مِن الذي لصاحبِك، ومعناه النَّهْيُ عن الحسدِ".

وقد قال كثيرٌ مِن علماءِ السّلفِ وغيرِهم: مضمونُ هذه العشرِ الكلماتِ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ٤٤٩/١ حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح التاسع عشر.

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الأصحاح ٢٠/١٠- ١٧.

في آيتينِ مِن القرآنِ ، وهما قولُه تعالى في سورةِ « الأنعام » : ﴿ قُلُ تَعَــَالَوْا أَتَـٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلًا ثُشَرِكُوا بِدِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَنُّلُوٓا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَنَيُّ غَنُّ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقَـٰئُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِۦ لَعَلَكُمْ نَمْقِلُونَ ۞ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُدْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِـ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَنَّبِعُومٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمِّ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِدِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١– ١٥٣]. وذَكَروا بعدَ العشر الكلماتِ وصايَا كثيرةً، وأحكامًا متفرِّقةً عزيزةً ، كانت فزالتْ وعُمِلَ بها حينًا مِن الدُّهْرِ ، ثُم طَرَأَ عليها عِصْيانٌ مِن المُكَلَّفين بها ثم عَمَدُوا إليها فبدَّلُوها، وحرَّفُوها، وأَوَّلُوها. ثُم بعدَ ذلك كلُّه سُلِبُوها، فصارتْ مَنْسُوحةً مَبدَّلةً، بعدَ ما كانت مَشْرُوعةً مُكَمَّلَةً، فللَّهِ الأمرُ مِن قبلُ ومِن بَعْدُ، وهو الذي يَحْكُمُ ما يشاءُ، ويَفْعلُ ما يريدُ، ألا له الخَلْقُ والأمرُ، تباركَ اللَّهُ ربُّ العالَمين.

وقد قال اللَّهُ تعالى (' ): ﴿ يَبَنِى إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَبَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوىٰ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَلَا لَكُوا لَكُوا لَكُوا مِن عَلِمَ لَكُوا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٠١، ٣٠٢.

وإحسانَه إلى بني إسرائيلَ، بما أنجاهم مِن أعدائِهم، وخلَّصَهم مِن الضَّيقِ والحَرَج، وأنَّه وَعَدَهم صُحْبةَ نبيِّهم كَلِيمِه إلى جانبِ الطُّورِ الأيمنِ، أَيْ منهم، ليُنزِّلُ عليه (١) أحكامًا عظيمةً ، فيها مصلحةً لهم في دُنْياهم [١٥٥/١] وأُخْراهم، وأنَّه تعالى أَنْزِلَ عليهم في حالِ شِدَّتِهم وضَرُورتِهم، في سَفَرِهم في الأرض التي ليس فيها زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ ، مَنًّا مِن السّماءِ ، يُصْبِحُون فيجدُونه خِلَالَ بُيُوتِهم، فيأخذُون منه قَدْرَ حاجتِهم في ذلك اليوم إلى مثلِه مِن الغدِ، ومَن ادَّخَر منه لأكثرَ مِن ذلك فَسَدَ، ومَن أَخذَ منه قليلًا كفاه، أو كثيرًا لم يَفْضُلْ عنه، فيَصْنَعُون منه مثلَ الحُبُون، وهو في غايةِ البَياضِ والحلاوةِ، فإذا كان مِن آخِرِ النَّهارِ غَشِيَهم طَيْرُ السَّلْوَى ، فيَقتَنِصُون منه بلا كُلْفَةٍ ما يحتاجُون إليه ، حَسَبَ كفايتِهم لِعَشائِهم ، وإذا كان فصلُ الصَّيْفِ ، ظلَّلَ اللَّهُ عليهم الغَمامَ، وهو السّحابُ الذي يَسْتُرُ عنهم حرَّ الشَّمس، وضَوْءَها الباهر. كما قال اللَّهُ تعالى في سورةِ ( البقرةِ ﴾ : ﴿ يَنبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُو وَأَوْفُوا بِمَهْدِئَ أُونِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنَّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُوا بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرٍ بَدِّهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنَّنَى فَأَتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠، ٤١]. إلى أن قال: ﴿ وَإِذْ بَخَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُمْ سُوَّةَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَـكَآثُمُ مِن رَيِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى آرَبِعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليهم).

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/١١٧ - ١٤٧.

ظَلِمُونَ ١ أَنْ مُمْ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِآتِهَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوۤا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَقَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ۖ فَيَ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُومَةُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمٌّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٩- ٥٧]. إلى أن قال: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقَلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ آثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُمْ مُ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن يَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْدِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَفُومِهَا [١٧٥/١ وَعَدَسِهَا وَبَعَمَلِهَا قَالَ أَنسَنَبْلِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهَبِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَشُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَهِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكَفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٦٠، ٦٠]. يَذْكُرُ تعالى إنْعامَه عليهم، وإحسانَه إليهم بما يَسَّرَ لهم مِن المَنِّ والسَّلْوَى، طعامَينْ شَهِيَّينِ، بِلا كُلْفَةٍ، ولا سعى لهم فيه، بل يُنزِّلُ اللَّهُ المَنَّ باكِرًا ، ويُرْسِلُ عليهم طيرَ السَّلْوَى عَشِيًّا ، وأَنْبَعَ الماءَ لهم بضَرْبِ موسى ، عليه السَّلامُ ، حجرًا كانوا يَحْمِلُونه معهم ، بالعصا فتفجُّرَ منه اثْنَتَا عَشْرَةَ عينًا ، لكلِّ سِبْطٍ عِينٌ منه تَنْبَجِسُ، ثُم تَتَفَجُّرُ ماءً زُلالًا، فيسْتَقُون ويَشْرَبُون ويَسْقُون دوابُّهم، ويدُّخِرُون كفايتهم. وظلَّلَ عليهم الغَمامَ مِن الحرِّ. وهذه نِعَمَّ مِن اللَّهِ

عظيمةٌ وعَطِيَّاتٌ جَسيمةٌ ، فما رَعَوْها حقَّ رِعايتِها ، ولا قامُوا بشُكْرِها وحقٌّ عبادتِها ، ثم ضَجِر كثيرٌ مِنها ، وتبرَّمُوا بها ، وسألُوا أنْ يستبدِلُوا منها بِبَدَلِها ، مِمَّا تُنبِتُ الأرضُ مِن بَقْلِها، وقِثَّائِها، وفُومِها، وعَدَسِها، وبَصَلِها. فقرَّعَهم الكَليمُ، ووبَّخَهم، وأَنَّبَهم على هذه المَقَالَةِ، وعنَّفَهم قائلًا ('): ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْفَ بِٱلَّذِبِ هُوَ خَيُّ ٱلْمِيطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ أى ؟ هذا الذي تَطْلُبُونه، وتريدُونه بدلَ هذه النُّعم التي أنتم فيها، حاصِلٌ لأهلِ الأمصار الصُّغارِ والكبارِ ، موجودٌ بها ، وإذا هَبَطْتُم إليها ، أي ؛ ونَزَلْتُم عن هذه المَوْتَبَةِ التي لا تَصْلُحون لمَنْصِبِها ، تجدُوا بها ما تَشْتَهُون ، وما تَرومُون مِمّا ذكَرْتُم مِن المَآكل الدُّنِيَّةِ والأغذيةِ الرَّدِيَّةِ، ولكنِّي لستُ أُجيبُكم إلى سؤالِكم ذلك هاهنا ، ولا أُبلِّغُكُم ما تعنُّتُم (٢) به مِن المُنِّي ، وكلُّ هذه الصَّفاتِ المذكورةِ عنهم الصّادرةِ مِنهم ، تدُلُّ على أنَّهم لم يَنْتَهُوا عمَّا نُهُوا عنه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١]. أى؛ فقد هَلَكَ، وحُقَّ له واللَّهِ الهلاكُ والدَّمارُ، وقد حلَّ عليه غضبُ المَلِكِ الجبَّارِ ، ولكنَّه تعالى ، مَزَج هذا الوعيدَ الشَّديدَ بالرِّجَاءِ لِمَنْ أَنابَ وتابَ ، ولم يستمرُّ على مُتَابِعةِ الشَّيطانِ المَريدِ، فقال: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦].

<sup>(</sup>١) التفسير ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بعثت ﴾ .

## 'سُؤالُ الرُّؤْيَةِ''

قال اللَّهُ تعالى (٢): ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتَّمَمَّنَكُمَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْمَاتُم وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآةَ مُوسَىٰ لِيبَقَلِنَا وَكُلَّمَمُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَينِي وَلَكِينِ [١٧٦/١] انظُر إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْــَتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوْفَ تَرَننِيَّ فَلَمَّا تَجَلَّن رَبُّهُم لِلْجَـَبَلِ جَعَـَلَمُ دَكَّا وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ ثَبَّتُ إِلْيَكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ قَالَ يَكُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذٍّ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ اللَّهِ وَكَتَبْنَا لَهُم فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِّي شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ مَا مَا مَا مِنْ مَا يَنِي اَلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَـرَوْأ كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَكُرُواْ سَكِيكُ ٱلْغَيِي يَتَّخِذُوهُ سَكِيكُا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَائِتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْسَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٧- ١٤٧]. قال جماعةٌ مِن السَّلفِ؟ مِنهم ابنُ عباسٍ، ومَشرُوقٌ، ومُجاهِدٌ : الثّلاثون ليلةً هي؛ شهرُ ذي القَعْدَةِ

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٤٦٥ - ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٩/ ٤٧، ٤٨، التفسير ٣/ ٤٦٥، الدر المنثور ٣/ ١١٤، ١١٥.

بكمالِه ، وأثمَّتْ أربعينَ ليلةً بعَشْرِ ذى الحِجَّةِ . فعلى هذا يكونُ كلامُ اللَّهِ له يومَ عيدِ النَّحْرِ ، وفى مِثْلِه أكملَ اللَّهُ ، عزَّ وجلَّ ، لمحمد ﷺ دِينَه ، وأقام مُحجَّته ، وبراهينَه .

والمقصودُ أنّ موسى، عليه السّلامُ، لمَّا استكملَ الميقاتَ، وكان فيه صائمًا، يُقالُ: إنّه لم يَسْتَطْعِم الطُّعامَ. فلمّا كَمَلَ الشَّهْرُ، أَخَذ لِجا شجرةٍ فمَضَغَه ، ليُطَيِّبَ رِيحَ فيه ، فأمرَ اللَّهُ أَنْ كيمسِكَ عَشْرًا أخرى ، فصارتْ أربعين ليلةً . ولهذا ثُبَت في الحديثِ أَنَّ : ﴿ نُحَلُّونَ فَم الصَّائِم أَطيبُ عندَ اللَّهِ مِن رِيحٍ المِسْكِ »(١). فلمّا عَزَم على الذَّهابِ، استَخْلَفَ على شَعْبِ بني إسرائيل أخاه هارونَ الْمُحَبَّبَ، المُبجَّلَ، الجليلَ، وهو ابنُ أمَّه وأبيه، ووَزِيرُه في الدَّعْوةِ إلى مصطَفِيه ، فوصَّاه وأُمَرَه ونهاه ، وليس في هذا لِعُلُوٌّ منزلتِه في نُبُوَّتِه مُنافاةً ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآةً مُوسَىٰ لِيمِقَالِنَا ﴾ أَى؛ في الوقتِ الذي أُمِرَ بالمَجِيءِ فيه، ﴿ وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ أى؛ كلَّمه اللَّهُ مِن وراءِ حِجاب، إلا أنَّه أَسْمَعُه الخطابَ، فَنَادَاه وناجَاه، وقَوَّبِه وأَدْناه، وهذا مَقامٌ رفيعٌ، ومَعْقِلٌ منيعٌ، ومَنْصِبٌ شريفٌ، ومنزلٌ مُنِيفٌ، فصلواتُ اللَّهِ عليه تَتْرَى، وسلامُه عليه في الدُّنيا والأخرى. ولمَّا أَعْطِيَ هذه المُنْزِلةَ العَلِيَّةَ والمَوْتِبةَ السَّنِيَّةَ، وسَمِعَ الخطابَ، سأُل رَفْعَ الحِجابِ، فقال للعَظيم، الذي لا تُدْرِكُه الأبصارُ، القوى البُوهانِ: ﴿ رَبِّ أَرِفِي ٓ أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَدِنِي ﴾ . ثُم يَدَّنَ تعالى أنَّه لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَتْبُتَ عندَ تَجَلِّيه تبارَكَ وتعالَى ؛ لأنَّ الجَبَلَ الذى هو أَقْوى وأكْبرُ ذاتًا ، وأشدُّ ثَبَاتًا مِن الإِنسانِ، لا يَثْبُتُ عندَ [١٧٦/١ظ] التَّجَلِّي مِن الرَّحمن، ولهذا قال:

<sup>(</sup>۱) البخاری (۱۸۹۶، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۷۲۹۲، ۷۵۳۸)، ومسلم (۱۱۰۱).

## ﴿ وَلَكِينِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوْفَ تَرَنَنِيُّ ﴾ .

وفى الكُتبِ المُتقدِّمةِ أَنَّ اللَّهُ تعالى قال له: يا موسى ، إنه لا يرانى حَيِّ إلا مات ، ولا يابِسُ إلا تَدَهْدَهُ (١) . وفى (الصَّحِيحينِ (١) ، عن أبى موسى ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنّه قال : ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ ﴾ . وفى رواية : ﴿ النَّارُ ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ﴾ . وقال ابنُ عباسٍ ، فى قولِه تعالى : ﴿ لاَ تُدرِكُهُ ٱلأَبْصَلَرُ ﴾ : ذاك نُورُهُ ، الذى هو نورُه ، إذا تجلّى لشَيْء ، لا يقومُ له شَيْء ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمّا بَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ لَشَيْء ، لا يقومُ له شَيْء ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمّا بَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَلَيْ الشَيْء ، لا يقومُ له شَيْء ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَلَمّا بَعَلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَلَنَا أَوْلُ اللّهُ عَلَيْ النّهُ وَلَيْكِي النّفلَرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَاللهُ وَلَكِي النّفلَرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَاللهُ فَلُكُ على أَلْهُ للجَبَلِ ، فنظرَ إلى الجبلِ لا يتمالك ، وأقبلَ الجبلُ فدُك على أَوَّله ، ورأى موسى ما يَصْنَعُ الجبلُ ، فخو صَعِقًا . فلمَ أَوَّله ، ورأى موسى ما يَصْنَعُ الجبلُ ، فخو صَعِقًا .

وقد ذكونا فى «التفسير» ما رَواه الإِمامُ أحمدُ، والتَّرمذَّى، وصحَّحه (()) وابنُ جَرير، والحاكم، مِن طريقِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن ثابتٍ، زادَ ابنُ جرير، والحاكم، مِن طريقِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن ثابتٍ، زادَ ابنُ جرير، وليثِ، عن أنسٍ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قرأ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّقُ رَبُّهُ لِلْجَكِبِلِ جَعَلَهُ وَلِيثٍ ، عن أنسٍ ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قرأ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّقُ الإِبْهامَ على المَقْصِلِ الأَعْلَى دَكُمْ فَال : هكذا بأُصْبُعِهِ ، ووضَعَ النَّبَى ﷺ ، الإِبْهامَ على المَقْصِلِ الأَعْلَى

 <sup>(</sup>۱) وهو لفظ حدیث مرفوع أخرجه أبو نعیم فی حلیة الأولیاء ۱۰/۲۳۰. من حدیث ابن عباس.
 (۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). وابن ماجه (۱۹۹). ولم نجده فی البخاری، وانظر تحفة الأشراف ٦/٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ح.

مِن الخِنْصَرِ، فساخ الجبلُ. لفظُ ابن جرير (١). وقال السُّدِّى، عن عِكْرمةَ، عن (٢) ابن عباس : ما تجلَّى - يَعْنِي مِن العَظَمَةِ - إِلا قَدْرُ الحِيْصَرِ ، فجعل الجبلَ دَكًّا، قال: ترابًا ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ أى؛ مَغْشِيًّا عليه" . وقال قَتادة : مَيِّتًا. والصَّحِيحُ الأوَّلُ؛ لقولِه: ﴿ فَلَمَّآ أَفَاقَ ﴾. فإنَّ الإِفاقَةَ إِنَّمَا تكونُ عن غَشْيٍ. قال: ﴿ سُبْحَنَنَكَ ﴾ تَنْزِيةٌ، وتعظيمٌ، وإجلالٌ أن يراه بعَظَمتِه أحدٌ. ﴿ ثُبُّتُ إِلَيْكَ ﴾ ، أى: فلَسْتُ أسألُ بعدَ هذا الرُّوْيَةَ: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّه لا يراك حَيٌّ إلا مات، ولا يابِسٌ إلا تَدَهْدَهَ. وقد تُبَتَّ في « الصّحيحَينِ ، مِن طريقِ عمرِو بنِ يَحْيَى بنِ عمارةَ بنِ أبي حَسَنِ المازِنِيِّ الأنصاريّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تُخَيِّرُونِي مِن يَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، فإذا أنا بمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلَا أَدْرِى أَفاقَ قَبْلِي، أَمْ مُحوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». لفظُ البخاريِّ، وفي أوَّلِه قصةُ اليهوديِّ الذي لَطَم وَجْهَه الأَنصاريُ ، حينَ قال: لا والذي اصطفَى موسى على البشرِ. فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ [١٧٧/١]: «لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ يَينِ الْأَنْبِيَاءِ». وفي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣/ ٢٠٩. الترمذي (٣٠٧٤) وقال: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن جرير في تفسيره ٥٣/٩. والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧٧. أما رواية ليث عن أنس، عند ابن جرير، فقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ١٣/ ٩٩: وليس ذلك كما نقل – أي ابن كثير – فإن الثابت في المخطوطة والمطبوعة (حماد، عن ثابت، عن أنس)، ليس فيها (ليث)، فلا أدرى كيف وقع هذا للحافظ ابن كثير ولا من أين؟.

 <sup>(</sup>٢) في ح: (وعن). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير ٩/ ٥٣، ٥٣. تاريخ الطبرى ١/٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) البخارى ( ٦٩١٧ ، ٦٩١٧) ، مسلم (٢٣٧٤) .

« الصّحيحين » (١) ، مِن طريقِ الزُّهْرِيّ ، عن أبي سَلَمَة ، وعبدِ الرحمنِ الأُعْرَج ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، بنَحْوِه ، وفيه : ﴿ لَا تُخَيِّرُونِي على موسى ﴾ . وذكر تَمَامَه . وهذا مِن بابِ الهَضْم والتَّواضُع ، أو نَهْىً عن التَّفْضِيلِ بينَ الأنبياءِ على وَجْهِ الغَضَبِ والعَصَبِيَّةِ ، أو ليس هذا إليكم ، بلِ اللَّهُ هو الذي رَفَعَ بعضَهم فوقَ بعض درجاتٍ، وليس يُنالُ هذا بمجردِ الرأي، بل بالتَّوْقيفِ. ومَن قال: إِنَّ هذا قالَه قبلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّه أَفضلُ، ثُم نُسِخَ باطِّلاعِه على أَفضليَّتِه عليهم كلُّهم. ففي قَوْلِه نَظَرٌ؛ لأَنَّ هذا مِن روايةِ أبي سَعيدٍ، وأبي هُرَيرةً، وما هاجَرَ "أبو هُرَيْرةً " إلَّا عامَ خَيْبرَ (١) متأخِّرًا ، فيَبْعُدُ أنَّه لم يَعْلَمْ بهذا إلا بعدَ هذا. واللَّهُ أعلمُ. ولا شكُّ أنَّه، صَلَواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه، أفضلُ البَشَر، بل الحَلِيقةِ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عسران: . 11]. ومَا كَمْلُوا إِلا بِشَرَفِ نبيِّهم ، وتُبَتَّ بالتَّواتُرِ عنه ، صَلُواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه ، أنَّه قال : ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ﴾ . ثُم ذكر اختصاصه بالمَقَام المحمودِ، الذي يَغْبِطُه به الأَوَّلُون والآخِرُون، الذي تَحييدُ عنه الأَنْبياءُ والمُوسَلون، حتى أُولو العَرْم الأَكْمَلُون؛ نوح، وإبراهيم، ومُوسى، وعيسى ابنُ مَرْيَمَ. وقولُه ﷺ: ﴿ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَأَجِدُ موسَى باطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ - أَىْ ؛ آخِذًا بها - فَلَا أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِي ، أَمْ مُجُوزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) البخارى (۲٤۱۱). ومسلم (۲۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هاجرا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ح، م، ص: (حنين).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۲۷۸). أبو داود (۲۲۷۳). الترمذي (۳۱۱۸، ۳۱۱۵).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

دليلٌ على أنّ هذا الصَّعْقَ ، الذي يَحْصُلُ للخلائِقِ في عَرَصاتِ القِيامةِ ، حينَ يَتَجَلَّى الرِّبُ لفَصْل القضاءِ بينَ عبادِه، فيصْعَقُون مِن شدَّةِ الهَيْبَةِ والعظمةِ والجَلَالِ، فيكونُ أُولَهم إِفاقةً محمدٌ، خاتَمُ الأنبياءِ، ومُصْطَفَى ربِّ الأرض والسّماءِ على سائر الأنبياءِ، فيجدُ موسى باطِشًا بقائمةِ العَرْش. قال الصّادِقُ المَصْدُوقُ: « فلا أَدْرِى أَصْعِقَ ، فَأَفَاقَ قَبْلِي » (١) . أَيْ ، وكانت صَعْقَتُه خفيفةً ؛ لأَنَّه قد نالَه بهذا السَّبب في الدُّنْيا صَعْقٌ ، أو مُجوزِيَ بصَعْقَةِ الطُّورِ ، يَعْنِي فلم يُصْعَقْ بِالكُلِّيَّةِ، وهذا فيه شَرَفٌ كَبيرٌ وعُلُو مَرْتَبةِ لموسى، عليه السلامُ، مِن هذه الحَيْثِيَّةِ ، ولا يَلْزُمُ تفضيلُه بها مطلقًا مِن كُلِّ وجهِ ؛ ولهذا نَبُّه رسولُ اللَّهِ ﷺ على شَرفِه وفَضيلتِه بهذه الصُّفةِ ؛ لأنَّ المشلِمَ لَمَّا ضَرَبَ وَجْمَ اليهوديُّ ، حينَ قال: لا والذي اصطفى موسى على البشرِ. قد يَحْصُلُ في نفوسِ بعْضِ المشاهِدين لذلك هَضْمٌ بجَنَابِ موسى، عليه السّلامُ، فبيَّنَ النّبي عَيْلِيَّةٍ فضيلتَه وشَرِفَه [ ١٧٧/١ ظ]. وقولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنتِي وَبِكَلَنِي ﴾ أَىْ فِي ذلك الزّمانِ ، لا ما قبلَه ؛ لأنّ إبراهيمَ الخليلَ أفضلُ منه ، كما تقدَّمَ بيانُ ذلك في قصةِ إبراهيمَ (٢) ، ولا ما بعدَه ؛ لأنَّ محمدًا ﷺ أفضلُ مِنهما ؛ كما ظهرَ شرفُه ليلةَ الإِسراءِ على جميع المُوْسَلين والأنبياءِ ، وكما ثَبَت أَنَّه قال : « سَأَقُومُ مَقَامًا يرغَبُ إِلَىَّ الحَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ » ( أ ) . وقولُه تعالى : ﴿ فَخُذْ مَا مَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنكِرِينَ ﴾ أي ؛ فخذْ ما أعطيتُك مِن الرِّسالةِ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٦٧١). (صحيح أبي داود ٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل، ا.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في ١/ ٣٨٤- ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ١/ ٣٨٥.

والكلام، ولا تسألْ زيادةً عليه، وكُنْ مِن الشَّاكِرين على ذلك.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُم فِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وكانتِ الأَلوامُ مِن جَوهَرِ نَفيسٍ ، ففي « الصَّحيح » أَنَّ اللَّهَ كَتَب له التَّورَاةَ بيدِه ، وفيها مواعِظُ عن الآثام ، وتفْصيلٌ لكلِّ ما يَحْتاجُونَ إليه مِن الحلالِ والحرام ( والحُدودِ والأحْكام ( ) ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ أَيْ ؛ بعَرْم ونيَّةِ صَادِقةِ قُويَّةِ ، ﴿ وَأَشُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ ﴾ أى ، يضعُوها على أحسنِ وُجوهِها، وأجْملِ محامِلِها، ﴿ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ أى؛ ستَرَوْا عاقبة الخارجِين عن طاعتي، المخالِفِين لأمرى، المكذِّين لوسُلِي. ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ﴾ أي ؛ عن فَهْمِها ، وتَدَبُّرِها ، وتَعَقُّل معناها الذي أُرِيدَ منها، ودلُّ عليه مقتضاها، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ أَى ؛ ولو شاهدُوا مهما شاهدُوا مِن الحَوَارِقِ، والمُعْجِزاتِ، لا يَنْقادُوا لاتِّباعِها، ﴿ وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ أَيْ؛ لا يَسْلُكُوه، ولا يتَّبِعُوه، ﴿ وَإِن يَكَرُواْ سَكِيبُلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَلتِنَا ﴾ أَيْ؛ صَرَفْناهم عن ذلك؛ لتَكْذِيبِهِم بآياتِنا، وتغافُلِهم عَنها، وإعْراضِهم عن التَّصْديقِ بها، والتَّفَكِّرِ في مَعْناها، وتَوْكِ العمل بمُقْتَضاها، ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُواْ بِعَمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١-١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۱۶). مسلم (۲۲۰۲).

## قصَّةُ عِبادتِهم العِجْلَ في

## غَيْبَةِ كَلِيمِ اللَّهِ موسى، عليه السلامُ

قال اللَّهُ تعالى (١): ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِمِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدُا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ بَرَوًا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَكَدُوهُ وَكَانُوا طَلِمِيكَ ١ وَلَا سُقِطَ فِت آيدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا قَالُوا لَين لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنَ بَعْدِئ أَعَجِلْتُمْ أَمْنَ رَبِّكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَآةِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ شَ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي [١٧٨/١] وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ عَضَبُّ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْمَيَوْةِ الدُّنيَا ۚ وَكَذَالِكَ جَمْزِى الْمُفْتَرِينَ ۞ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّنِيَّنَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوَّا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨- ١٥٤].

وقال اللَّهُ تعالى (٢): ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُولَآهِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٧.

<sup>(</sup>۲) التفسير ٥/ ٣٠٠ - ٣٠٨.

عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَيَحَمَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَدْنَ أَسِفَأَ قَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِى ۞ قَالُوا مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِئَا مُمِلِّنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْتَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَلَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ۞ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَفَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْنَنُ فَالْبَعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ۞ قَالُواْ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ قَالَ يَهَنُّرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ صَلُّوٓأً اللَّ تَتَّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِجْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرَقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ مِّن أَشُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ قَكَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنْ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُم وَانظُر إِلَى إلاهِك ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّفَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَدِّ نَسْفًا ۞ إِنَّكَمْ إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوًّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٨٣- ٩٨]. يَذَكُرُ تعالى ما كان مِن أمرِ بنى إسرائيلَ ، حينَ ذهبَ مُوسى ، عليه السّلامُ ، إلى ميقاتِ ربِّه ، فمَكَثَ على الطُّورِ يُناجِيه ربُّه ، ويسألُه موسى ، عليه السّلامُ ، عن أشياءَ كثيرةٍ ، وهو تعالى يُجِيبُه عنها ، فعَمَدَ رجلٌ مِنهم يُقالُ له (١): السّامِرِيُّ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ح، م، ص: ﴿ هارون ﴾ . وقد صرح المصنف – رحمه الله – في التفسير 🛚 =

فأخَذ ما كان اسْتَعارُوه مِن الحُلِيِّ فصاغ منه عِجْلًا، وأَلْقَى فيه قَبْضةً مِن التُّرابِ ، كان أخذَها مِن أثرِ فرسِ جِبْرِيلَ ، حينَ رآه يومَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعُون على يدَيْه ، فلمَّا ٱلْقَاها فيه (١) ، خار كما يَخُورُ العِجْلُ الحَقيقيُّ ، ويُقالُ : إنَّه اسْتَحال عِجْلًا جَسَدًا. أي، لحمّا ودَمّا، حيًّا يَخُورُ. قاله قَتادةُ وغيرُه (٢٠). وقيل: بل كانت الرِّيحُ إذا دَخَلَتْ [١٧٨/١ ] مِن دُبُرِه، خَرجَتْ مِن فَمِه، فَيَخُورُ كما تَخُورُ البَقَرَةُ ، فيزقُصُون حولَه ويَفْرِحُون (٢٠) . ﴿ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴾ أى؛ فنَسِىَ موسى ربَّه عندَنا، وذهَب يتطلُّبه، وهو هلهنا. تعالَى اللَّهُ عمَّا يَقُولُون عُلوًّا كبيرًا ، وتقدَّسَتْ أسماؤُه وصِفاتُه ، وتضاعفَتْ آلاؤُه وعِداتُه . قال اللَّهُ تعالى ، مُبيِّنًا لهم بطلانَ ما ذهبُوا إليه ، وما عَوَّلُوا عليه ، مِن إِلْهِيَّةِ هَذَا الَّذَى قُصَارَاهُ أَنْ يَكُونَ حَيُوانًا بَهِيمًا وَشَيْطَانًا رَجِيمًا: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِنْمَ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُتُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾. وقال: ﴿ أَلَمْ بَرَوًا أَنَّهُر لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَكْدُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ فذَكَرَ أنّ هذا الحيوانَ لا يتكلُّمُ، ولا يَرُدُّ جَوَابًا، ولا يَمْلِكُ ضَرًّا ولا نَفْعًا، ولا يَهْدِى إلى رُشْدٍ، اتَّخذوه وهم ظالمون لأنفسِهم، عالمون في أنفسِهم بُطْلانَ ما هم عليه مِن الجَهْلِ والضَّلالِ، ﴿ وَلَمَّا شَقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ ﴾ أي؛ نَدِمُوا على ما صَنَعُوا ، ﴿ وَرَأَوًا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

<sup>=</sup> ٣٠٣/٥، أنه من الكتب الإسرائيلية. واسم السامرى: موسى بن ظفر. انظر: تاريخ الطبرى ١/ ٤٢٥، المعارف ص ٤٤، التعريف والإعلام ص ٢٠٥، الدر المنثور ٤/٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ليست في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ١٦/ ٢٠٠، التفسير ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر قصص الأنبياء للثعلبي ص ١٨٦. التفسير ٥/ ٢٨٥.

ولمَّا رَجَع موسى، عليه السّلامُ، إليهم، ورأى ما هم عليه مِن عبادةِ العِجْلِ، ومعه الألوامُ المتضمِّنَةُ التَّوراةَ، ألقاها، فيُقالُ: إنَّه كَسَرَها. وهكذا هو عندَ أهل الكتابِ(١) ، وإنَّ اللَّهَ أَبْدَلَه غيرَها . وليس في اللفظِ القرآنيُّ ما يدلُّ على ذلك ، إلَّا أنَّه ألقاها حينَ عاينَ ما عاينَ . وعندَ أهلِ الكتابِ (٢) ، أنَّهما كانا لَوْحَيْنُ . وظاهِرُ القرآنِ أَنُّهَا أَلُواحٌ متعدِّدةً ، ولم يتأثرُ بمجردِ الخبرِ مِن اللَّهِ تعالى ، عن عبادتِهم العِجْلَ، فأمَرَه بمعاينةِ ذلك. ولهذا جاء في الحديثِ الذي رواه الإِمامُ أحمدُ أَنَّ ، وابنُ حِبَّانَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ». ثُم أَقْبَلَ عليهم فعنَّفَهم، ووبَّخهم، وهَجَّنَهم في صنيعهم، هذا القَبيح، فاعتذرُوا إليه بما ليسَ بصَحيح؛ قالوا: إنا ﴿ مُجِلِّنَاۤ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴾، تَحَرَّجُوا مِن تَمَلُّكِ مُحلِيّ آلِ فرعونَ ، وهم أهلُ حربٍ ، وقَد أُمَرَهم اللَّهُ بأَخْذِه ، وأباحَه لهم ، ولم يَتَحَرُّجُوا بجهلِهم، وقِلَّةِ عِلْمِهِم وعَقلِهم مِن عبادةِ العِجْلِ الجَسَدِ، الذي له نُحَوَارُ ، مع الواحدِ الأَحَدِ ، الفَرْدِ الصَّمَدِ القَهَّارِ . ثُم أقبلَ على أخيه هارونَ ، عليهما السّلامُ ، قائلًا له : ﴿ يَهَنَّرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَلَّيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ إِنَّ أَلَّا تَتَّبِعَنِّ ﴾ أى ؛ هلَّا لمَّا رأيتَ ما صَنعُوا اتَّبَعْتَني فأعْلَمْتَنِي بما فعلُوا ، فقال : ﴿ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَـنِيَّ إِسْـرَتِهِ بِلَ ﴾ أى؛ تَرَكْتَهُم وجِثْتَنِي، وأنتَ قد اسْتَخْلَفْتَنِي فيهم، ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإَلْخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَجُمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ ٱلرَّجِينَ ﴾ وقد كان هارونُ ، عليه السّلامُ ، [ ١٧٩/١]

<sup>(</sup>١) سفر الخروج الأصحاح ١٩/٣٢.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ٣٢/ ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٣) في المسند ١/ ٢١٥، ٢٧١، والإِحسان (٦٢١٣). (صحيح).

نهاهم عن هذا الصَّنيع الفَظِيع أشدَّ النَّهْيِ ، وزَجَرَهم عنه أتَّمَّ الزَّجْرِ ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم ﴾ أى ؛ إنما قَدَّرَ اللَّهُ أَمرَ هذا العِجْلِ، وجعلَه يَخورُ فِثْنةً واختبارًا لكم. ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْمَٰنُ ﴾ أَىْ ؛ لا هذا العِجْلُ ، ﴿ فَٱلْبَعُونِ ﴾ أَى ؛ فيما أقولُ لكم ، ﴿ وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ يشهدُ اللَّهُ لهارونَ ، عليه السّلامُ، وكَفَى باللَّهِ شهيدًا، أنّه نهاهم وزَجَرَهم عن ذلك، فلم يُطيعُوه ولم يَتَّبِعُوه ، ثُم أَقْبَل موسى ، عليه السلامُ ، على السَّامِرِيِّ ، ﴿ قَالَ فَمَا خَطَّبُكَ يَسَيْمِرِئُ ﴾ أى؛ ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ . ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ﴾ أى ؛ رأيتُ جَبْرائيلَ ، ( وهو راكبٌ فرسًا ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةُ مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ أي؛ مِن أَثَرٍ فَرَسٍ جِبْرِيلَ ' . وقد ذَكَرَ بعضُهم أنَّه رآه وكان كُلَّما وَطِئَتْ بحوافرِها على موضع، الْحضَرُّ وأَعْشَبَ، فأخذَ مِن أثرِ حافرِها، فلمَّا أَلْقَاهُ فَي هَذَا الْعِجْلِ المُصنوع مِن الذُّهَبِ، كَانَ مِن أُمْرِهُ مَا كَانَ، وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ فَنَهَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ۞ قَكَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ ﴾ وهذا دعاءٌ عليه بأنْ لا يَمَسَّ أحدًا؛ معاقبةً له على مَسِّه ما لم يكن له مَسُّه . هذا معاقبةٌ له في الدُّنيا ، ثُم تَوعَّدَه في الأَخْرَى ، فقال: ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُمْ ﴾ وقُرِئَ : (لَنْ نُخْلِفَهُ)'' . ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا ﴾ قال: فَعَمَدَ مُوسَى، عليه السّلامُ، إلى هذا العِجْلِ فَحَرَّقَه، قيل: بالنَّارِ. كما

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

رُ۲) وهمی قراءة ابن کثیر وأیی عمرو. تفسیر القرطبی ۲۱/۱۲. وانظر تفسیر الطبری ۲۰۲/۱۳، ۲۰۷.

قالَه قَتادةً ، وغيرُه . وقيل : بالمَبارِدِ . كما قاله علَى ، وابنُ عباسٍ ، وغيرُهما (١) . وهو نصُّ أهلِ الكتابِ (٢) . ثم ذَرَّاه في البحرِ ، وأمرَ بني إسرائيلَ فشرِبُوا ، فمَن كان مِن عابدِيه ، عَلِقَ على شِفاهِهم مِن ذلك الرَّمادِ مِنه ما يدلُّ عليه ، وقِيل : بلِ اصْفَرَّتْ ألوانُهم .

ثم قال تعالَى إخبارًا عن موسى أنَّه قال لهم: ﴿ إِنَّكُمْ ۚ إِلَّهُكُمُ ۗ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوُّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَمُنْمَ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَالِكَ جَمْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾. وهكذا وَقَع، وقد قال بعضُ السَّلَفِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَمْرِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾: مُسَجَّلةً لكلِّ صاحبِ بِدْعَةِ إلى يوم القيامةِ " . ثُم أخبرَ تعالى عن حِلْمِه ورحْمتِه بخَلْقِه، وإحسانِه على عَبيدِه، في قَبولِه توبةَ مَن تاب إليه، بتوبيّه عليه فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ نَابُوا مِنْ بَقْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ . لكن لم يقبل اللَّهُ توبةَ عابدِي العِجْل إلا بالقَتْل ، كما قال تعالى('): ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم مِاتِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمُّ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ [ ١٧٩/١ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٤] فيقالُ: إنَّهم أصبحُوا يومًا، وقد أُخَذَ مَن لم يَعْبُدِ العِجْلَ في أَيْديهم السَّيوفَ، وأَلْقَى اللَّهُ عليهم ضَبابًا ، حتى لا يَعْرِفَ القريبُ قريبَه ، ولا النَّسِيبُ نَسِيبَه ، ثم مالُوا على

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٢١/ ٢٠٨، ٢٠٩، والقرطبي ٢١/ ٢٤٢، ٢٤٣، والتفسير ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ٢٠/٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر أقوال السلف في التفسير ٣/ ٤٧٥، والقرطبي ٧/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٣٠/١ ١٣٢.

عابدِيه، فقتلُوهم، وحصدُوهم. فيقالُ: إنّهم قَتلُوا في صبيحة واحدة سبعينَ ألفًا. ثُم قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ آخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ وَفِي شُعَخِتَهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ استدلَّ بعضهم بقوله: ﴿ وَفِي نُسَخَتِهَا ﴾ على أنّها تَكسَّرَتْ، وفي هذا الاستدلالِ نَظَرّ، وليس في اللَّفظِ ما يدلُّ على أنّها تكسَّرَتْ، واللَّهُ أعلمُ ('). وقد ذَكرَ ابنُ عباسٍ في حديثِ يدلُّ على أنّها تكسَّرَتْ، واللَّهُ أعلمُ ('). وقد ذَكرَ ابنُ عباسٍ في حديثِ الفَتُونِ، كما سيأتي، أنّ عبادتَهم العِجْلَ، كانت على أثَرِ خُروجِهم مِن البحرِ، وما هو ببعيد؛ لأنّهم حين خرجُوا ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۖ إِلَيْهَا كُمَا لَمُهُمْ وما هو ببعيد؛ لأنّهم حين خرجُوا ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۖ إِلَيْهَا كُمَا لَمُهُمْ عَنْ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُهُمْ . ﴿

وهكذا عندَ أهلِ الكتابِ ، فإنَّ عبادتَهم العِجْلَ ، كانت قبلَ مجيئِهم بلادَ بيتِ المقدسِ ، وذلك أنَّهم لمَّا أُمِرُوا بقَتْلِ مَن عبدَ العِجْلَ ، قَتَلُوا في أولِ يومٍ ثلاثةَ آلافِ<sup>(۲)</sup> . ثُم ذهب موسى يَستغفِرُ لهم ، فغُفِرَ لهم ، بشرطِ أنْ يَدْخُلُوا الأرضَ المقدَّسةَ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٧/ ٢٨٨، والتفسير ٣/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ٣٢/ ٢٨.

ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِحَتِ ٱلَّذِي يَجِدُونَـهُمْ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيــلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَنَيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُزِلَ مَعَهُ، أُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥- ١٥٧] . ذكر السُّدِّيُّ ، وابنُ عباسٍ ، وغيرُهما ، أنَّ هَوْلاءِ السَّبْعين كانوا علماءَ بني إسرائيلَ، ومعهم موسى، وهارونُ، ويُوشَعُ، ونادابُ، وأبِيهُو، ذهبُوا مع موسى، عليه السّلامُ، لِيَعتذِروا عن بني إسرائيلَ في عبادةِ مَن عَبَد مِنهم العِجْلَ، وكانوا قد أُمِرُوا أَنْ يَتَطَيَّبُوا، ويَتَطَهَّرُوا، ويَغْتَسِلُوا، فلمَّا ذهبُوا معه، واقتربُوا مِن الجبلِ، وعليه الغَمامُ، وعمودُ النُّورِ ساطِعٌ ، وصَعِد موسى الجبلَ ، فذَكَرَ بنو إسرائيلَ أنَّهم سَمِعُوا كلامَ اللَّهِ ، وهذا قد وافَقَهم [ ١٨٠/١] عليه طائفةٌ مِن المفسِّرين " ، وحمَلُوا عليه قولَه تعالى : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]. وليس هذا بلازم ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ﴾ أَىٰ؛ مُبَلَّغًا، وهكذا هَؤلاءِ سَمِعُوه مُبَلَّغًا مِن (٢٠ موسى، عليه السّلامُ. وزَعَمُوا أيضًا أنّ السَّبْعين رَأَوُا اللَّهَ، وهذا غَلَطّ منهم؛ لأَنَّهُم لمَّا سَأَلُوا الرُّؤْيةَ ، أَخَذَتْهُم الرَّجْفةُ ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتَكُمُ الصَّلْحِقَةُ وَأَنتُد لَنظُرُونَ ﴿ مُحْمَ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥، ٥٦]. وقال هلهنا:

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٧٧ - ٤٨٨.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبرى ١/٣٦٧، والتفسير ١/١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (عن).

﴿ فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَ ﴾. قال محمدُ بنُ إسحاقَ : اختار موسى مِن بني إسرائيلَ سبعينَ رجلًا ، الحَيِّرَ فالحَيِّرَ ، وقال: انطلِقُوا إلى اللَّهِ، فتوبُوا إليه ممَّا صَنعْتُم، وسَلُوه التَّوْبةَ على مَن تركتُم وراءَكم مِن قَوْمِكم، صومُوا وتَطَهَّرُوا، وطَهِّرُوا ثيابَكم. فخرجَ بهم إلى طُورِ سَيْناءَ لميقاتٍ وقَّتَه له ربُّه، وكان لا يأْتِيه إلا بإذنٍ مِنه وعِلْم، فطلَب (١) منه السَّبْعُونَ أَن يَسْمَعُوا كلامَ اللَّهِ، فقال: أَفْعَلُ. فلمَّا دنا موسى مِن الجبلِ، وقَع عليه عمودُ الغَمام، حتى تَغَشَّى الجبلُ كلُّه، ودنا موسى فدخَلَ في الغَمام، وقال للقوم: ادْنُوا. وكان موسى إذا كَلَّمَه اللَّهُ وَقَع على جَبْهَتِه نورٌ ساطعٌ ، لا يَسْتَطيعُ أَحدٌ مِن بني آدمَ أَنْ يَنْظُرَ إليه، فضُرِب دونَه بالحجابِ، ودنا القومُ، حتى إذا دَخَلُوا في الغَمام، وَقَعُوا شُجُودًا، فسَمِعُوه وهو يُكَلِّمُ موسى، يأمُرُه ويَنْهَاه ؛ افعَلْ . ولا تفعلْ . فلمّا فرَغ اللَّهُ مِن أَمْرِه ، وانكَشفَ عن موسى الغَمامُ أَقْبَلَ إليهم قالوا لموسى: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ فأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ - وهي الصَّاعِقَةُ - فافتُلِتَتْ (٢) أَرْوَاحُهُم، فماتُوا جميعًا فَقام موسى يُناشِدُ ربُّه ، ويدعُوه ، ويَرْغَبُ إليه ، ويقولُ : ﴿ رَبِّ لَوْ شِثْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن فَبَلُ وَإِيَّانِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاهُ مِنَّا ﴾ أي؛ لا تُؤاخِذْنا بما فعل السفهاء الذين عَبَدُوا العجلَ منًّا، فإنا بُرَآءُ ممَّا عَمِلُوا ". وقال ابنُ عباس، ومُجاهد،

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح: ﴿ فقال له وطلب، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح، ١، م: ( فالتقت ). وكذا في تاريخ الطبرى. وفي ص: ( فأثبت ). وما أثبت هو الصواب إن شاء الله. فيقال: افتُلِتت نفسه. أي مات فلتة، أي بفتة. وفي البخارى: أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمى افتُلِتت نفسها، فماتت ولم توص. فأتصدق عنها ؟ انظر النهاية لابن الأثير ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١/ ٢٩١، وتاريخ الطبرى ١/ ٤٢٧، والتفسير ٣/ ٤٧٧.

وقتادة ، وابن مجريع: إنّما أَخَذَتْهم الرَّجْفة لأنّهم لم يَنْهؤا قومَهم عن عبادة العِجلِ. وقولُه: ﴿ إِنْ هِىَ إِلّا فِنْنَكَ ﴾ أى؛ اختبارُك، وابتلاؤك، وامتحانُك. قاله ابن عباس، وسعيدُ بن مجبّير، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وغيرُ واحدٍ مِن علماءِ السّلَفِ والحلّفِ. يعنى: أنت الذى قَدَّرْتَ هذا، وخلفْتَ [ ١/ ١٨٠ ط] ما كان مِن أمرِ العِجْلِ، اختبارًا تَخْتَيرُهم به، كما قال لهم هارونُ مِن قَبْلُ: ﴿ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَى ؛ اختبارًا تَخْتَيرُهم به، ولهذا قال: ﴿ تُضِلُ عِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاهُ ﴾ أى ؛ من شِفْتَ أَضْلَلْته باختبارِك إِنّاه وأَخْتُم والمَشيئة ، فلا مانعَ ولا رادً لِا حَكَمْت وقَضَيْتَ . ﴿ أَنتَ وَلِيّنًا فَأَغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَنفِرِينَ ﴾ .

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ ﴾ أى؟ تُبَنا إليك، ورَجَعْنا، وأَنبَنا. قاله، ابنُ عباسٍ، ومُجاهد، وسعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ، وأبو العاليةِ، وإبراهيمُ التَّيْمِيُ، والصَّحّاكُ، والصَّدِّي، وقتادةُ، وغيرُ واحدٍ، وهو كذلك في اللغة (). ﴿ قَالَ عَذَابِي آصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ أي؛ أنا أعذّبُ مَن شِفْتُ بما أشاءُ مِنَ الأمورِ، التي أَخْلُقُها وأقدرُها، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ كما ثبَت في «الصَّحيحينِ» ()، وأقدرُها، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ كما ثبَت في «الصَّحيحينِ» ()، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنّه قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَن رسولِ اللَّهِ ﷺ، أنّه قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، كَتَبَ كِتَابًا، فهو مَوْضُوعٌ عندَه فوقَ العرشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي» . كَتَبَ كِتَابًا، فهو مَوْضُوعٌ عندَه فوقَ العرشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي» . كَتَبَ كِتَابًا، فهو مَوْضُوعٌ عندَه فوقَ العرشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي» . كَتَابًا، فهو مَوْضُوعٌ عندَه فوقَ العرشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي» . كَتَابًا، فهو مَوْضُوعٌ عندَه فوقَ العرشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي » .

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

أى؛ فسأُوجِبُها حَتْمًا لِمَن يَتَّصِفُ بهذه الصِّفاتِ، ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَى ٱلْأَمِحَٰكُ ﴾ الآية . وهذا فيه تَنْوية بذِكرِ محمدٍ ﷺ، وأمَّتِه، مِن اللَّهِ تعالى لموسى ، عليه السّلامُ ، في مُجمّلةِ ما ناجاه به ، وأعْلَمَه وأطْلَعَه عليه . وقد تَكُلَّمْنَا عَلَى هَذَهُ الآيةِ ومَا بَعْدَهَا فَي ﴿ التَّفْسِيرِ ﴾ ، بما فيه كفايةٌ ومَقْنَعٌ ، وللَّهِ الحمدُ والمِيَّةُ (١) . وقال قَتادةُ : قال موسى : ياربٌ ، أَجِدُ في الأَلواحِ أُمَّةً ، خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ، يأمرُون بالمعروفِ، ويَنهَوْن عن المُنْكَرِ، ربِّ، اجعلْهم أُمَّتِي. قال: تلك أُمَّةُ أحمدَ. قال: ربِّ، إنِّي أجدُ في الأَلْواحِ أُمَّةً، هم الآخِرون في الحَلْق، السّابقون في دخولِ الجنَّةِ، ربِّ، اجْعَلْهم أُمَّتِي. قال: تلك أمَّةُ أحمدَ. قال: ربِّ، إِنِّي أَجِدُ في الألواح أُمَّةً أَناجِيلُهم في صُدورِهم، يقرؤُونها، وكان مَن قَبْلَهِم يقرؤُون كتابَهِم نَظَرًا، حتى إذا رَفعُوها لم يَحْفَظُوا شيعًا، ولم يَعْرِفُوه ، وإن اللَّهَ أَعْطَاكُم أَيُّتُهَا الأَمَّةُ مِن الحفظِ شيئًا ، لمْ يُعطِه أحدًا مِن الأُتم . قال: ربِّ، اجْعَلْهم أُمَّتِي. قال: تلك أُمَّةُ أحمدَ. قال: ربِّ، إنِّي أجدُ في الألواح أُمَّةً يؤمِنُون بالكتابِ الأَوَّلِ، وبالكتابِ الآخِرِ، ويقاتِلُون فضُولَ الضَّلالةِ ، حتى يُقاتِلُوا الأعورَ الكذَّابَ ، فاجْعلْهم أُمَّتِي . قال : تلك أُمَّةُ أحمدَ . قال: رَبِّ، إنِّي أَجدُ في الألواح أُمَّةً، صَدَقاتُهم [١٨١/١] يأْكُلُونها في بطونِهم، ويُؤْجَرُون عليها، وكان مَن قَبْلَهم إذا تصدُّقَ بصَدقةٍ، فقُبِلتْ منه، بعثَ اللَّهُ عليها نارًا فأكلَتها ، وإن رُدَّتْ عليه ، تُركتْ فتأكلُها السِّباعُ والطَّيرُ ، وإِنَّ اللَّهَ أَخِذَ صَدَقاتِكُم مِن غَيْيُكُم لفقيرِكُم، قال : رَبِّ، فاجْعلْهم أُمَّتِي. قال: تلك أُمَّةُ أحمدَ. قال: ربِّ، فإنِّي أجدُ في الألواح أُمَّةً إذا هَمَّ أحدُهم

<sup>(</sup>١) انظر التفسير ٣/ ٤٧٩- ٤٨٨.

بحسنة ، ثُم لم يَعْملُها كُتِبتُ له حَسَنةً ، فإنْ عَمِلها كُتِبتُ له عَشْرُ أَمْثالِها ، إلى سَبْعِمائة ضِعْف ، قال : رَبِّ ، الجعلْهم أُمَّتى . قال : تلك أُمَّةُ أحمد . قال : رَبِّ ، الجعلْهم أُمَّتى . قال : تلك أُمَّةُ أحمد . قال قتادة : فذُكِر لنا أَنّ موسى ، عليه السّلام ، نَبَذَ قال : تلك أُمّةُ أحمد . قال قتادة : فذُكِر لنا أَنّ موسى ، عليه السّلام ، نَبَذَ الألواح ، وقال : اللهم ، اجعلْني مِن أُمَّةِ أحمد . وقد ذَكَرَ كثيرٌ مِن النّاسِ ما كان مِن مُناجاةِ موسى ، عليه السّلام ، وأُورَدُوا أشياءَ كثيرةً لا أصل لها ، ونحن كان مِن مُناجاةِ موسى ، عليه السّلام ، وأوْرَدُوا أشياءَ كثيرةً لا أصل لها ، ونحن نذكُرُ ما تَيسَّرَ ذِكْرُه مِن الأحاديثِ والآثارِ ، بعَوْنِ اللَّهِ وتوفيقِه ، وحُسنِ هدايتِه ومَعُونتِه وتَأْسِدِه .

قال الحافِظُ أبو حاتم ، محمدُ بنُ حاتم بنِ حِتانَ فى «صحيحِه» '' : فِكُو سؤالِ كليم اللَّهِ ربَّه ، عزَّ وجلَّ ، عن أَذْنَى أهلِ الجنّةِ وأرفعِهم منزلةً ؛ أخبرنا عمرُ بنُ سعيدِ الطائئ بمنْ بيخ محدثنا حامدُ بنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ ، حدثنا سُفْيانُ ، حدثنا مُطَرِّفُ بنُ طريفٍ ، وعبدُ الملكِ بنُ أَبْجَرَ '' - شيخان صالحان - سَمِعنا الشَّعْبِيَّ يقولُ : سَمِعْتُ المُغيرةَ بنَ شُعْبَةَ يقولُ على المنبرِ ، عن النَّبيِّ عَيَّالِيَّةَ : «إِنَّ موسى ، عليه السّلامُ ، سَأَلَ ربَّه ، عزَّ وجلَّ : أَيُّ أَهْلِ الجُنَةِ أَذْنَى مَنْزِلَةً ؟ فَقالَ : رَجُلٌ يَجِئُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الجُنَّةِ الْجُنَّةِ ، فَيُقالُ : اذْخُلِ الجُنَّةَ . فَيَقُولُ : كَيْفَ رَجُلٌ يَجِئُ مَنْ لَلَةً وَقَدْ نَزَلَ النّاسُ مَنازِلَهُمْ وأَخَذُوا أَخَذاتِهم '' . فيُقالُ لَهُ : تَوضَى أَن يَكُونَ لَكَ مِنَ الجُنَّةِ مِثْلُ ما كان لِلَكِ مِن مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَىْ رَبِّ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٩/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٦٢١٦). إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ح: (الحر). وانظر تهذيب التهذيب ٣٩٤/٦.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ أَخَاذَاتُهُم ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

فيُقالُ: لكَ هذا، ومِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ. فيُقالُ: ( إِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهِ. فيقولُ: أَى رَبِّ، رَضِيتُ. فيُقالُ ' له: لَكَ مَعَ هَذَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، ولَذَّتْ عَيْنُكَ . وسَأَلَ رَبُّه : أَيُّ أَهْلِ الْجُنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : سَأَحَدُّثُكَ عَنْهُمْ ، غَرَسْتُ كَرامَتَهُمْ بِيَدى ، وخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر » ومِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ الآية [السجدة: ١٧]. وهكذا رواه مسلمٌ ، والتُّرْمِذِيُّ ، كلاهما عن ابنِ أبي عُمَرَ ، عن سُفْيانَ ، وهو ابنُ عُييْنَةَ ، به (") ، ولفظُ مسلم: ﴿ فَيُقالُ لَهُ : أَتَوْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ ('' مَلِكِ مِن مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ: لك ذَلِك ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ [ ١٨١/١ ع ] ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ . فَيَقُولُ فِي الخَامِسَةِ : رَضِيتُ رَبِّ . فيقولُ : هَذَا لَكَ وعَشَرَةُ أَمِثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، ولَذَّت عَيْتُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلَاهُم مَنْزِلَةً؟ قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ أُرَدْتُ غَرَسْتُ (٥) كرامَتَهمْ بِيَدى، وَخَتَمْتُ عَلَيْها، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ، وَلَمْ يَخْطُرْ على قَلْب بَشَرٍ». قَالَ: ومِصْدَاقُهُ مِن كتابِ اللَّهِ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّاۤ أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. وقال التَّرْمِذِيُّ : حسنٌ صحيحٌ. قال : ورواه بَعضُهم عن الشَّعْبِيِّ ، عن المُغِيرَةِ ، فلم يَوْفَعُه ، والمَوْفُوعُ أَصَحُ ( . . .

<sup>(</sup>١-١) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹)، الترمذي (۳۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م، ص: (غرس).

<sup>(</sup>٦) والرواية الموقوفة التي أشار إليها الترمذي عند مسلم (١٨٩)، والطبراني في الكبير (٩٨٩).

وقال ابنُ حِبَانَ ('' : فِحُرُ سؤالِ الكَليمِ ربَّه عن خِصالِ سَبْعِ ؛ حدَّنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ سَلْم ('') ، بَبَيْتِ المقدِسِ ، حدَّنا حَرْمَلَةُ بنُ يَخْيَى ، حدَّنا ابنُ وَهْبِ ، أخبرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، أَنَ أَبا السَّمْعِ ، حدَّنَه عن ابنِ ('') حُجَيْرةَ ، عن أَبى هُرَيرةَ ، عن النَّبيِ ﷺ ، أَنَه قال : «سَأَلَ موسى ربَّهُ ، عَرَّ وَجَلَّ ، عَنْ مِسِ يَجِبُهَا ؛ عن أَبى هُرَيرةَ ، عن النَّبي ﷺ ، أَنّه قال : «سَأَلَ موسى ربَّهُ أَنْ عَرْ موسى يُجِبُها ؛ سِتِ خِصالِ ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لهُ خَالِصَةً ، والسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ موسى يُجِبُها ؛ قالَ : يارَبِّ ، أَيُّ عِبادِكَ أَتْقَى ؟ قالَ : الَّذِي يَدْكُرُ وَلاَ يَنْسَى . قالَ : فَأَيُّ عِبادِكَ أَعْدَى ؟ قالَ : الَّذِي يَتَعِمُ الْهُدَى . قالَ : فَأَيُّ عِبادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي يَحْكُمُ أَلْكُ مِبادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي يَحْكُمُ أَلْقَسِهِ . قالَ : فَأَيُّ عِبادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : عَالِمٌ لاَ يَشْبَعُ مِنَ الْعَلْمِ ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إلى عِلْمِه . قالَ : فَأَيُّ عِبادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي يَوْمَى عالِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي يَوْمَى عا يُوْتَى . قالَ : الَّذِي عَبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي عَبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي يَوْمَى عا يُؤْتَى . قالَ : فَأَيْ عبادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : الَّذِي عَنْ ظَهْرٍ ، غَفْرَ ، قالَ : فَأَيْ عَبَادِكَ أَعْلَمُ ؟ قالَ : فَأَيْ عبادِكَ أَعْمُ وَهُ عَنْ عَنْ طَهْدٍ ، وإذَا أُرادَ اللَّهُ بعبدِ خَيْرًا جَعَلَ غِناه في نفيه ، وإذا أَرادَ بعبدِ شَوَّا ، جعلَ فَقْرَه بينَ عَيْنَهِ » . وإذا أَرادَ بعبدِ شَوَّا ، جعلَ فَقْرَه بينَ عَيْنَهِ » . وإذا أَرادَ بعبدِ شَوَّا ، حكلَ فَقْرَه بينَ عَيْنَهُ » . وإذا أَرادَ بعبدِ شَوَّا ، في فقيه ، وإذا أَرادَ اللَّهُ عَلَمُ عَنْ فَا في اللَّهُ عَلَمُ الْمُؤْهُ في الْمُؤْهُ بينَ عَنْهُ في اللَّهُ الْمُؤْهُ في اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْهُ ف

قال ابنُ حِبَّانَ : قولُه : صاحِبٌ منقُوصٌ . يريدُ به مَنْقُوصَ حالتِه ، يَسْتَقِلُ ما أُوتِيَ ، ويَطْلُبُ الفَصْلَ .

وقد رواه ابنُ جريرٍ في «تاريخِه» ، عن ابنِ حُمَيدٍ، عن يعقوبَ

<sup>(</sup>١) الإحسان (٦٢١٧). إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «مسلم». والمثبت من الإحسان. وانظر سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأبي ، وانظر تهذيب التَّهذيب ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٣٧١.

القُتى ()، عن هارون بن عَنترة ()، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: سأل موسى ربه، عَزَّ وجَلَّ، فذكر نحوه، وفيه: قال: أَىْ رَبِّ، فأَى عبادِك أَعْلَمُ ؟ قال: الذي يَتتَغِي عِلْمَ النّاسِ إلى علمِه، عسى أَنْ يُصِيبَ كَلِمةً تَهْدِيه إلى هدى، أو تَرُدُه عن رَدِّى. قال: أَىْ رَبِّ، فهل في الأَرْضِ أحد أَعْلَمُ () منى ؟ قال: نَعَمْ، الخَضِرُ. فسأَل السَّبيلَ إليه، فكان ما سنَذْكُرُه بعد، إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وبه النَّقةُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: «العمى ». وفي م ، ص: «التميمي ». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٩٠. ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (عبيرة). وانظر تهذيب التهذيب ٩/١١

<sup>(</sup>٣) ني ص: (أعمر).

#### ذِكرُ حديثٍ آخرَ بمعنى مَا ذَكرَه ابنُ حِبَّانَ

قال الإمامُ أحمدُ (') : حدّثنا يَحْتَى بنُ إسحاق ، حدّثنا ابنُ لَهِيعة ، عن درّاج ، (نعن أبي الهيشم ') ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ [ ١٨٢/١ و] ، عن النّبي ﷺ ، وَتُلَهُ قال : ﴿ إِنَّ موسى قال : أَيْ رَبِّ ، عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ في الدُّنيَا . قال : فَقُلِتَحَ لَهُ بابٌ مِن الجُنَّةِ ، فَنَظَرَ إِلَيْها ، قَالَ : يا موسى ، هذا ما أَعْدَدْتُ له . فقال موسى : يا رَبّ ، وعزَّتِكَ وجَلالِكَ ، لوْ كان أَقْطعَ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ ، يُسْحَبُ مُوسى : يا رَبّ ، وعزَّتِكَ وجَلالِكَ ، لوْ كان أَقْطعَ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ ، يُسْحَبُ عَلى وَجْهِه مُنْذُ يومَ خَلَقْتَه إلى يَوْمِ القِيامَةِ ، وكان هذا مصيرَه ، لم يَرَ بُوسًا قَطُ . قالَ : ثُمَّ قالَ : أَيْ رَبّ ، عَبْدُكَ الْكَافِرُ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا . قالَ : فَقُتِحَ لَهُ قالَ : أَيْ رَبّ ، عَبْدُكَ الْكَافِرُ مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا . قالَ : قَفْتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : يا موسى ، هذَا ما أَعْدَدْتُ له . فقال : أَيْ رَبّ ، عَبْدُكَ الدُّنيا مُنذُ يومَ خَلَقْتَهُ إلى يومِ القِيامَةِ ، وكان هذا مصيرَه ، لمْ يَرَ خَيْرًا قَطْ » . تَفَرَّدَ به أحمدُ مِن هذا الوجهِ . وفي صحَّتِه هذا مصيرَه ، لمْ يَرَ خَيْرًا قَطْ » . تَفَرَّدَ به أحمدُ مِن هذا الوجهِ . وفي صحَّتِه فَلُو ، واللَّهُ أعلمُ .

وقال ابنُ حِبّانَ (): ذِكْرُ سؤالِ كليمِ اللَّهِ رَبَّه ، جَلَّ وَعَلَا ، أَنْ يعلَّمه شيئًا يَذْكُرُه به ، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ ، يَذْكُرُه به ، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ ، عَدْتُنا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى ، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَى عَمْرُو بنُ الحَارِثِ ، أَنَّ درًا مَجَا حدَّثه ، عن أَبَى الهَيْثَمِ ، عن أَبَى سعيدٍ ،

 <sup>(</sup>١) فى المسند ٣/ ٨١. وقال الهيشمى فى المجمع ١٠/ ٢٦٧: وفيه ابن لهيعة ودرّاج، وقد وثقا على ضعف فيهما. وقال الساعاتى فى ( بلوغ الأمانى ، ١٩/ ١١: وقصارى القول أن هذا الحديث ضعيف.
 (٢- ٢) فى الأصل: ( بن أبى الهيشم ). وانظر التقريب ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٦٢١٨). إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤-٤) في ١: (أبو مسلم). وفي م، ص: (ابن سلمة). وانظر صفحة ١٥٨ حاشية (٢).

عن النّبي عَلَيْة، أنه قال: (قالَ موسى: يارَبّ، عَلَمْنِي شَيْعًا أَذْكُوكَ بِهِ، وَأَدْعُوكَ بِهِ، قال: قُلْ يا موسى: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ. قال: يارَبّ، كُلُّ عِبادِكَ يقولُ هَذَا. قالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ. قالَ: إِنّها أُرِيدُ شَيْعًا تَخْصُنِي به. قالَ: يا هَذَا. قالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، قالَ: إِنّها أُرِيدُ شَيْعًا تَخْصُنِي به. قالَ: يا موسى، لو أَنّ أَهْلَ السّمَاوَاتِ السّبْعِ، والأرضِينَ السّبْعِ في كِفّة، ولَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ في كِفّة، مالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ». ويَشْهَدُ لهذا الحديثِ حديثُ اللّهُ في كِفّة، مالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ». ويَشْهَدُ لهذا الحديثِ حديثُ البّطاقة (١). وأَقْرَبُ شَيْءِ إلى معناه، الحديثُ المَرْوِى في (السّنَنِ) ، عن النّبي اللّهُ قَلْ: اللّهُ وَحُدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلّكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وهو على كُلّ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلّكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وهو على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ».

وقال ابنُ أبى حاتم "، عندَ تفسيرِ آيةِ الكُوْسِيِّ: "حدَّثنا أحمدُ بنُ القاسمِ ابنِ عَطِيَّة ، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الدَّشْتَكَيُّ "، حدَّثنى أَبِى ، عن أبيه ، حدَّثنا أشعثُ بنُ إسحاق ، عن جَعْفَرِ بنِ أبى المغيرةِ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أَنَّ بنى إسرائيلَ قالُوا لموسى : هل ينامُ ربُّكَ ؟ قال : اتّقُوا اللَّه . فناداه ربُّه : يا موسى ، سألُوك هل ينامُ ربُّكَ ، فخذ زُجاجَتَيْنُ فى يَدَيْكَ ، فقُمِ اللَّيْلَ ، ففعَل موسى ، فلمّا ذهبَ مِن الليّلِ ثُلُثٌ ، نَعَسَ ، فوَقَعَ لرُكْبَتَيْه ، ثُم انتعش ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذی (۲۹۳۹) وقال: حدیث حسن غریب. ابن ماجه (۴۳۰۰). (صحیح الترمذی ۲۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۰۸۰). وقال: حديث غريب... (صحيح الترمذى ۲۸۳۷). وانظر السلسلة الصحيحة (۱۰۰۳).

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٢/٧٧١ وعزاه إلى ابن أبى حاتم. وابن كثير فى التفسير ١/ ٤٥٦.
 ورواه أبو الشيخ فى العظمة (١٤٠) عن ابن أبى حاتم به. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ١.

<sup>(</sup>٥) في ح، م: (الدسكي). وفي ص: (الدسيلي). وانظر تهذيب التهذيب ١/٥٣.

فضَبَطَهما، حتى إذا كان آخِرُ الليلِ نَعَسَ، فسَقَطَتِ الزُّجاجِتان، فانْكَسَرَتا. فقال: يا موسى، لو كنتُ أنامُ، لسَقَطَتِ السَّماواتُ والأَرْضُ، فهَلَكْنَ كما وقال: يا موسى، لو كنتُ أنامُ، لسَقَطَتِ السَّماواتُ والأَرْضُ، فهَلَكْنَ كما مرسولِه آية الرُّجاجِتانِ في يَدَيْكَ. قال: وأَنْزَلَ اللَّهُ على رسولِه آية الكُرْسِيِّ.

وقال ابنُ جرير (۱): حدّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، حدّثنا هشامُ بنُ يوسُفَ، عن أُميَّةَ بنِ شبلٍ، عن الحكمِ بنِ أَبَانَ، عن عِكْرِمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَحْكِى عن موسى، عليه السّلامُ ، على المنبرِ، قال : « وَقَعَ فِي نَفْسِ موسى ، عليه السّلامُ ، هَلْ يَنامُ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَأَرْسَلَ قال : « وَقَعَ فِي نَفْسِ موسى ، عليه السّلامُ ، هَلْ يَنامُ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَأَرْسَلَ اللَّهُ إليه مَلكًا ، فأرَّقَه ثلاثًا ، ثُم أعطاه قارُورَتَيْن ، في كُلِّ يد قارُورَةً ، وأمَرَه أَنْ يَحْتَفِظَ بهما ، قال : فَجَعَلَ ينامُ ، وكادت يداه تلتقيان فيستيقِظُ ، فيحبِسُ إحداهما على الأخرى ، حتى نامَ نَوْمةً ، فاصْطَفَقَتْ يداه ، فانْكَسَرَتِ القارُورَتان » . قال : ضَرَبَ اللَّهُ له مَثَلًا ، أَنْ لو كان ينامُ ، لم تَسْتَمْسِكِ السّماءُ والأَرْشُ . وهذا حديثٌ غريبٌ رَفْعُه ، والأَشْبَهُ أَنْ يكونَ مَوْقُوفًا ، وأن يكونَ مَوْقُوفًا ، وأن يكونَ أَصْرَائِيليًا (۱) .

وقال اللَّهُ تعالى (٢): ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ

<sup>(</sup>۱) في تفسيره ۲/۲، ۸.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية ٢٧/١ بعد أن رواه من طريق هشام بن يوسف به: ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله ﷺ وغلط من رفعه، والظاهر أن عكرمة رأى هذا فى كتب اليهود فرواه، فما يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء، لا يجوز أن يخفى هذا على نبى الله عز وجل. وقد روى عبد الله بن أحمد بن حبيل فى كتاب السنة عن سعيد بن جبير قال: إن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل ينام ربنا ؟ وهذا هو الصحيح. فإن القوم كانوا جهالا بالله. اهد.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/ ١٤٩، ١٥٠.

مَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّفُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْحَنسِرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٣، ٢٤]. وقال تعالى (١): ﴿ وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظُنُّواۤ أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم نَنَّقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧١]. قال ابنُ عباسٍ، وغيرُ واحدٍ مِن السَّلَفِ: لَمَّا جاءَهم موسى بالألواح فيها التَّوْراةُ ، أَمَرَهم بقَبُولِها ، والأخذِ بها بقُوةٍ وعَرْمٍ، فقالوا: انشُرْها علينا، فإنْ كانت أوامرُها ونواهيها سَهْلَةً ، قَبِلْناها . فقال : بل اقْبَلُوها بما فيها . فراجَعُوه مِرَارًا ، فأَمَر اللَّهُ الملائكة ، فرفعُوا الجبلَ على رؤوسِهم حتى صارَ كأنَّه ظُلَّةً، أَيْ غَمامةٌ على رءوسِهم، وقِيلَ لهم: إِنْ لم تَقْبُلُوها بما فيها ، وإلا سقَطَ هذا الجبلُ عليكم . فقبِلُوا ذلك ، وأُمِرُوا بالشَّجودِ فسَنجَدُوا ، فجعلُوا يَنْظُرُون إلى الجبل بشِقِّ ومُجوهِهم ، فصارَتْ سُنَّةً لليهودِ إلى اليوم ، يقولُون : لا سَجْدَةَ أعظمُ مِن سَجْدَةٍ رَفَعَتْ عنَّا العذابَ . وقال سُنَيْدُ بنُ داود (٢)، عن حَجاج بنِ محمدٍ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قال: فلمّا نَشَرَها لم يَبْقَ على وجهِ الأَرْضِ جَبلٌ، ولا شَجَرٌ، ولا حَجَرٌ، إلَّا اهتزَّ، فليس على وجهِ الأرضِ يَهودِتُّ صغيرٌ ولا كبيرٌ تُقْرَأَ عليه التَّوْراةُ إلا اهْتزَّ، ونفض لها رأسه.

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٩٩، ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جریر فی تفسیره ۱۰۹/۹ من طریق سنید بن داود. کما ذکره المصنف فی التفسیر ۳/ ٤٩٩ عن سنید.

قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ ﴾ أى؛ ثم بعدَ مشاهدةِ هذا الميثاقِ العظيمِ، والأمرِ الجَسيمِ، نَكَثْتُم عهودَكم ومواثيقَكم، ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بأن تَدَارَكَكم بالإِرسالِ إليكم [١٨٣/١]، وإنزالِ الكِتابِ عَليكم ﴿ لَكُنتُم مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾.

### قِصَّةُ بَقَرَةِ بني إسرَائيلَ

قال الله تعالى ('): ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِو ۚ إِنَّ اللّه يَامُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بِمَرَةً قَالُوا اَنَعُ لَنَا مَا مِنْ قَالُوا اَنْعُ لَنَا مَا مِنْ قَالُوا اَنْعُ لَكَ اللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينِ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لَنَا مَا مِنْ قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ فَيَتِينِ لَنَا مَا مِنْ قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارَضٌ وَلَا يَكُرُ عَوَانٌ بَيْنِ فَالَ اَنْعُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اللّهُ يَتُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَسُرُ النّظِرِينَ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لَنَا مَا مِنَ إِنَّ الْبَقَرَ شَكْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهَدّدُونَ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لَنَا مَا مِنَ إِنَّ الْبَقَرَ شَكَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهَدّدُونَ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لَنَا مَا مِنَ إِنَّ الْبَقَرَ شَكَاكُونَ وَلا تَسْقِى الْمُؤْنَ لَمُسَلّمَةٌ لَا شِيعَةً فِيهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَا وَاللّهُ مُنْجُهُمُ مَا كُذُمُ مَعْلُونَ ﴿ وَالْبَعْرَةِ وَاللّهُ مُنْجُهُمُ مَا كُذَا لَهُ مُنْعُولُونَ ﴿ وَالْمَوْنَ فَا وَمُعَالَا الْمُوفِقُ مِبْعُومُهُمُ كَاللّهُ مُنْجُهُمُ مَا كُذَا الْمُولُونُ مِنْ وَالْمَوْنَ وَيُرِيكُمُ مَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠- ٢٣]

قال ابنُ عباسٍ، وعَبِيدَةُ السّلْمَانِيُّ، وأبو العاليةِ، ومُجاهدٌ، والسُّدِّئُ، وغيرُ واحدٍ مِن السّلَفِ: كان رَجُلٌ في بني إسرائيلَ كثيرَ المالِ، وكان شيخًا كبيرًا، وله بَنُو أخٍ، وكانوا يتمنَّوْن موته؛ ليرِثُوه، فعَمَدَ أحدُهم فقَتَلَه في الليلِ، وطَرَحه في مَجْمَعِ الطرقِ، ويُقالُ: على بابِ رجلٍ منهم. فلما أَصْبَحَ النّاسُ، اخْتَصَمُوا فيه، وجاءَ ابنُ أخيه، فجعلَ يَصْرُخُ ويتظَلَّمُ، فقالوا: ما لكم تَخْتَصِمُون ولا تَأْتُون نبيَّ اللَّهِ، فجاءَ ابنُ أخيه، فشكَى أمرَ عمّه إلى رسولِ اللَّهِ موسى عَلَيْقٍ، فقال موسى، عليه السّلامُ: أَنْشُدُ اللَّهُ رجلًا عندَه عِلْمٌ مِن أمرِ موسى مُوسى، عليه السّلامُ: أَنْشُدُ اللَّهُ رجلًا عندَه عِلْمٌ مِن أمرِ

<sup>(</sup>١) التفسير ١/١٥٤ - ١٦٢.

هذا القتيلِ إِلَّا أَعْلَمَنا به. فلم يكنْ عند أحد منهم عِلْمٌ، وسألُوه أن يسألَ في هذه القضية رَبَّه، عزَّ وجلَّ، فسألَ ربَّه، عزَّ وجلَّ، في ذلك فأَمَره اللَّهُ أَنْ يَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُواْ أَلَنَّخِذُنَا يَامُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُواْ أَلَنَّخِذُنَا يَامُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُواْ أَلَنَّخِذُنَا هُرُواً فَه بَعْنُون ؟ نحن نسألُك عن أمرِ هذا القتيلِ، وأنت تقولُ هذا. ﴿ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَقُولَ عنه غيرَ ما أَوْحَى أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أقولَ عنه غيرَ ما أَوْحَى أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أقولَ عنه غيرَ ما أَوْحَى إليّ . وهذا هو الذي أجابَني حينَ سألتُه عما سألتُمُوني عنه أن أَسألُه فيه. قال ابنُ عباسٍ، وعَبِيدَةُ ، ومُجاهد وعِكْرِمَةُ ، والسّدِيّ ، وأبو العالية ، وغيرُ واحد : فلو أنّهم عَمَدُوا إلى أَي بَقَرَةٍ ، فذَبَحُوها ، لحَصَلَ المقصودُ مِنها ، ولكنّهم شَدَّدُوا ، فَشَدَّدَ اللّهُ عليهم () . وقد ورَد فيه حَديثٌ مَرفوعٌ ، وفي إسنادِه ضَعْفَ () ، فسألُوا عن صفتِها ، ثُم عن لَوْنِها ، ثُم عن سِنّها فأجِيبُوا بما عَزَ وَجُودُه عليهم ، وقد ذكَونا تَفْسيرَ ذلك كلّه في «التّفسير» () .

والمقصودُ أنَّهم [ ١٨٣/١ ] أمِرُوا بذَبِحِ بَقَرَةِ عَوَانِ ؟ وهى الوَسَطُ بِينَ النَّصفِ الفارضِ ، وهى الكبيرةُ ، والْبِكْرِ ، وهى الصَّغِيرةُ . قاله ابنُ عباسٍ ، ومُجاهدٌ ، وأبو العاليةِ ، وعِكْرِمَةُ ، والحسنُ ، وقتادةُ ، وجماعةً . ثم شَدَّدُوا ، وضَيَّقُوا على أنفسِهم ، فسألُوا عن لونِها ، فأُمِرُوا بِصَفْراءَ فاقِعٍ لونُها ، أَى مُشْرَبِ بحُمْرةِ ، تَسُوُ الناظِرين ، وهذا اللونُ عَزيزٌ . ثم شَدَّدُوا أيضًا فقالوا : ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِن

<sup>(</sup>١) التفسير ١/٨٥١.

<sup>(</sup>۲) سيأتي بعد قليل كما ذكره المصنف في التفسير ١٥٩/١ سندا ومتنا، وعزاه لابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وبنحوه مرفوعا رواه سعيد بن منصور في سننه ٥٦٥/٢ في كتاب التفسير من حديث عكرمة يرفعه. وسنده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٥٨/١ وما بعدها.

لُّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآةَ ٱللَّهُ لَمُهَتَّدُونَ ﴾ ففي الحديث المرفوع، الذَّى رواه ابنُ أبي حاتم، وابنُ مَرْدَوَيْهِ (١): «لولا أنَّ بني إسرائيلَ استَثْنَوْا لَمَا أَعْطُوا » . وفي صحَّتِه نَظَرٌ . واللَّهُ أعلمُ . ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَأَ شَالُواْ ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ ﴾ وهذه الصّفاتُ أَضْيَقُ مِمَّا تقدَّمَ، حيثُ أُمِرُوا بذَبْح بَقَرَةٍ ، ليستْ بالذَّلُولِ؛ وهي المُذَلَّلةُ بالحِراثةِ وسَقْى الأرض بالسّانِيّةِ ، مُسَلَّمَةٍ ؛ وهي الصّحيحةُ التي لا عَيْبَ فيها . قاله أبو العاليةِ ، وقَتادةُ . وقولُه : ﴿ لَا شِيَةَ فِيهِا ﴾ أي ؛ ليس فيها لَوْنٌ يخالِفُ لونَها ، بل هي مُسَلَّمَةٌ مِن العُيوبِ، ومِن مخالطةِ سائر الأَلْوانِ غيرَ لَوْنِها، فلمَّا حدَّدَها بهذه الصَّفاتِ، وحَصَرَها بهذه النُّعوتِ والأوْصافِ، ﴿ قَالُواْ الْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ويقالُ: إنَّهم لم يَجِدُوا هذه البقرة بهذه الصَّفةِ إلا عندَ رجل منهم، كان بارًّا بأبيه، فطَلَبُوها منه ، فأبى عليهم ، فأَرْغَبُوه في ثَمنِها ، حتى أعطَوْه - فيما ذَكره السُّدِّيُّ - بوزنِها ذهبًا ، فأبي عليهم ، حتى أعطَوْه بوزنِها عَشْرَ مرّاتٍ ، فباعَها مِنهم ، فأمرَهم نبى اللَّهِ موسى بذَبْحِها ، ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أَى؛ وهم يَتَرَدُّدُون في أمرِها. ثم أَمَرَهم عن اللَّهِ أَنْ يضرِبُوا ذلك القتيلَ ببعضِها، قِيل: بلَحْم فَخِذِها. وقِيل: بالعظم الذي يَلِي الغُضْرُوفَ. وقِيل: بالبَضْعَةِ التي بينَ الكَّتِفَيْنُ ، فلمَّا ضربُوه ببعْضِها ، أحياه اللَّهُ تعالى ، فقام(\*) وهو تَشْخَبُ أُوداجُه، فسألَه نبيُّ اللَّهِ: مَن قتلَكَ؟ قال: قَتَلَني ابنُ أخِي. ثم عادَ

 <sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في الدر ٧٧/١ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. وذكره المصنف في التفسير ١/
 ١٥٩ وعزاه إليهما.

<sup>(\*)</sup> إلى هنا ينتهى الجزء الأول من نسخة أحمد الثالث والمشار لها بـ (١) .

مَيِّنَا كما كان ، قال الله تعالى : ﴿ كَذَالِكَ يُخِي اللهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أى ؛ كما شاهَدْتم إحياءَ هذا القتيلِ ، عن أمرِ الله له ، كذلك أَمْرُه في سائرِ المُؤتَى ، إذا شاء إحياءَهم أحياهم في ساعةٍ واحدةٍ ، كما قال : ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ الآية [لقمان: ٢٨] .

# قِصّـــة موســـي والخَضِــرِ، عليهما الصلاة والسلام

قال اللَّهُ تعالى('): ﴿ وَإِذْ قَالَتَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰدُ لَا ٓ أَبْرَحُ حَقَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ۞ فَكَمَّا بَلَغَا تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُونَهُمَا فَأَغَّذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ [ ١٨٤/١] لِفَتَـنْهُ مَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبُا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ۞ فَوَجَدَا عَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَكُ مِن لَدُنَّا عِلْمُا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ اللَّهِ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيئَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمُا فَقَنَلَهُم قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۞ ۞ قَالَ أَلَرْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ١٠ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَٰزُ ۞ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَّا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/١٧٠- ١٨٢.

يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَى اللَّهِ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللهِ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَسْنِكُ سَأَنْيِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللهِ أَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قال بعضُ أهلِ الكتابِ: إنَّ موسى هذا الذى رَحَلَ إلى الخَضِرِ، هو موسى بنُ ميشا بنِ يوسفَ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ. وتابَعَهم على ذلك بعضُ مَن يَأْخُذُ مِن صُحُفِهم، ويَنْقُلُ عن كُتُبِهم، منهم نوفُ بنُ فَضَالةَ الحِمْيَرِيُّ الشّامِيُّ البِكَالِيُّ، ويُقالُ: إنّه دِمَشْقِيٌّ. وكانت أمّه زوجة كعبِ الأحبارِ (۱). والصّحيحُ الذى ذلَّ عليه ظاهرُ سياقِ القرآنِ، ونصُّ الحديثِ الصحيحِ المتفقِ عليه، أنّه موسى بنُ عِمْرانَ، صاحبُ بنى إسرائيلَ.

قال البخاريُ (۱) : حدّثنا الحُمَيْدِي ، حدّثنا سفيان ، حدّثنا عمرُو (۱) بنُ دينار ، أخبرني سعيدُ بنُ مُجبَيْر ، قال : قلتُ لابنِ عباسِ [۱۸٤/۱ ] : إنّ نؤفًا البِكالي يَزْعُمُ أنّ موسى صاحبَ الخَضِر ليس هو موسى صاحبَ بني إسرائيلَ . قال ابنُ عباس : كَذَبَ عَدُو اللَّهِ ؛ حدّثنا أُبَيْ بنُ كَعْبٍ ، أنّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ قال ابنُ عباس : كَذَبَ عَدُو اللَّهِ ؛ حدّثنا أُبَيْ بنُ كَعْبٍ ، أنّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٣٠/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (عمر).

ﷺ يقولُ : ﴿ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَشُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فقالَ : أَنَا . فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَمْ يَرُدُّ العِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ موسى: يَارَبُ، وَكَيْفَ لِي بهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ مُوتًا فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ فحيثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فهو ثُمَّ. فَأَخَذَ مُوتًا فَجَعَلَهُ بِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ ، وَضَعَا رُءُوسَهُما فناما ، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي المِكْتَلِ، فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْيِرَهُ بِالْحُوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِما، حَتَّى إِذا كان مِنَ الْغَدِ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لِفَتَىٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَاا نَصَبًا ﴾ . ولمْ يَجِدْ موسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمُكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ﴿ قَالَ ﴾ له فَتَاه : ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَدِنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ قَالَ: فَكَانَ لِلْمُحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ أَثْرَهُما، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فإذا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ الْحَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ. قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾، يَا مُوسَى، إِنِّي عَلَى عِلْم مِن عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ، لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ على عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ موسى: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾. قال لهُ الْحَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾

فَانْطَلَقَا كَمْشِيَانِ على سَاحلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَهُمْ أَن يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْحَضِرَ، فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأُ إِلَّا والْحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِن أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِنِّي سَفِينَتِهِمْ فَخَرَفْتَهَا ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقْنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾ ﴾ . قال: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَكَانَتِ [ ١/٥١٨و] الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. قَالَ: وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ على حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ في الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مثلُ مَا نقَص هذا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ. ثُم خرجا مِن السَّفِينةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَيْشِيانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يَلْعَبُ مع الغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : ﴿ أَقَلَلْتَ نَفْسُا زَّكِيَّةٌ لِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ۞ ♦ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا نُصَاحِبْنِيٌّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذْرًا ١ أَنْ الْمُلْقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ (اقال: مَائِلٌ. فقال الْخَضِرُ بِيَدِهِ ' ﴿ فَأَقَــَامَةًم ﴾ ' فقالَ موسى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونا، وَلَمْ يُضيِّفُونَا ' ' ﴿ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنَّبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾». قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲-۲) في الأصل: (قال).

صَبَرَ، حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا». قَالَ سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرٍ: فَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَقْرَأُ: ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحةٍ غَصْبًا ﴾. وكان يَقْرَأُ: ﴿ وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنُ ﴾.

ثم رواه البخارى أيضًا عن قُتيْتَة ، عن سُفيانَ بنِ عُيَيْنَة ، بإسنادِه نحوّه (١) . وفيه : ﴿ فَخَرَجَ مُوسَى ، وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ ، وَمَعَهُمَا الْحُوتُ ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ ، فَنَزَلا عِنْدَهَا . قَالَ : فَوَضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فَنَامَ » . قال سفيانُ : وفي الصَّحْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : الْحَيَاةُ . لَا يُصِيبُ حديثِ غيرِ عمرو ، قال : ﴿ وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : الْحَيَاةُ . لَا يُصِيبُ مِنْ مَايُهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيِي ، فَأَصَابِ الْحُوتُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ : فَتَحَرُّكَ ، وَانْسَلَّ مِنْ مَايُهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيِي ، فَأَصَابِ الْحُوتُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ : فَتَحَرُّكَ ، وَانْسَلَّ مِنْ الْمُكْتَلِ ، وَذَخَلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قال موسى لفتَاه : آتنا غداءَنا » . كذا قال . وساقَ الحديث ، وقالَ : ﴿ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَعَمَسَ مِنْقَارَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ الْخَصْفُورُ عَلَى عَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَعَمَسَ مِنْقَارَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ الْخَضُورُ لِلُوسَى : مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ ، فِي عِلْمِ اللَّهِ ، إِلَّا لَهُ مَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ » وذَكَرَ تمَامَ الحديثِ .

وقال البخارى (٢٠ عرتنا إبراهيم بنُ موسى ، حدّثنا هشام بنُ يوسف ، أنّ ابنَ جُرَيْجٍ أُخبرَهم ، قال : أخبرنى يَعْلى بنُ مُسْلمٍ ، وعمرُو بنُ دينارٍ ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ - ("يزيدُ أحدُهما على صاحبِه ، وغيرُهما قد سَمِعْتُه يُحَدِّثُه عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ - قال : إنّا لَعِنْدَ ابنِ عباسٍ فى بيّتِه ، إذ قال : سَلُونِى . فقلتُ : أَى أبا عباسٍ ، جَعَلَنِى اللّهُ فِداكَ ، بالكوفةِ رجلٌ قاصٌ ، يُقالُ له : نوفٌ . يَزْعُمُ أَنّه ليس بموسى بنى إسرائيلَ . أمّا عمرُو فقال لى : قال : قد كَذَبَ عَدُو اللّهِ .

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٧٢٦).

<sup>(</sup>٣-٣) سقط من: َ ح. وأنظر معناه في فتح الباري ٨/ ٤١٢.

وأمّا يَعْلَى ، فقال لي (١): قالَ ابنُ عباس: حدَّثَنِي أبيُّ بنُ كَعْبِ [١٨٥/١] قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ ، قال : ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا ، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيونُ ورَقَّتِ القُلُوبُ ، ولَّى ، فأَدْرَكَه رجلٌ ، فقال : أَيْ رسولَ اللَّهِ ، هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدّ (٢) أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَالَ: لا . فعتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ . قِيلَ : بَلَى . قَالَ : أَيْ رَبِّ ، فَأَيْنَ ؟ قَالَ : بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ . قَالَ : أَيْ رَبِّ، اجْعَلْ لِي (٢) عَلَمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ. قال لي عَمْرُو: قال: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ . وقال لى يَعْلَى : قَالَ : خُذْ محوتًا ( ) مَيِّتًا ، حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّومُ ، فَأَخَذَ مُوتًا ، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ، فَقَالَ لِفَتَاهُ : لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُحْيِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ . قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَبِيرًا . فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلْهُ ﴾ يُوشَعَ بنِ ﴿ نُونِ - ليست عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرِ (١) - قَال : ﴿ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَحْرَةٍ ، فِي مَكَانِ ثَرْيَانَ (٢) ؛ إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ ، وَمُوسَى نَائِمٌ ، فَقَالَ فَتَاهُ : لَا أُوقِظُهُ . حَتَّى إذا اسْتَيْقَظَ ، نَسِيَ أَن يُخْبِرَه ، وَتَضَرَّبَ الْحُوثُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ (٨) ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَه فِي حَجَرِ » . قال لي عمرو (١) : « هكذا كأنَّ أثرَه في ﴿ حَجَرِ » وحَلَّقَ بينَ إِبْهَامَيْهُ وَاللَّتَيْنِ تَلِيانِهِما . « ﴿ لَقَدْ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: ﴿ رَجُّلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) في ح مكتوبٌ فوقها: (نونًا). وهو لفظ إحدى روايات البخارى. انظر الفتح ٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) في م: (بين).

<sup>(</sup>٦) القائل هو ابن جريج. الفتح ٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٧) أي مبلول. الفتح ٨/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ح: (الماء).

<sup>(</sup>٩) القائل هو ابن جريج . الفتح ٤١٦/٨ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : الأصل ، ص .

لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ ، قال: « وَقَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، ليستْ هذه عن سعيدٍ ، ﴿ أَخْبَرَهُ فَرَجَعًا ، فَوَجَدًا خَضِرًا ، قال لي عثمانُ بنُ أبي سليمانَ : « عَلَى طِنْفِسَةٍ (١) خَضْرَاءَ ، عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ » . قال سعيدٌ (٢) : « مُسَجَّى بِثَوْبِهِ ، قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ ، وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَ : هَلْ بِأَرْضِ مِنْ سَلَام ؟ مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا مُوسَى . قَالَ : مُوسَى يَنِي إِسْرائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا شَأَنُكَ؟ قَالَ: جِعْتُكَ لَـ ﴿ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾ قَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ ؟ يَا مُوسَى، إِنَّ لِي عِلْمًا لِا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ، وإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ، إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، ﴿ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ ﴾ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغارًا ، تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الآخَر، عَرَفُوهُ، فقالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ؟ » قال: فقلنا لسعيدٍ: خَضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. ﴿ لَا نَحْمِلُه بِأَجْرِ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فيها وَتِدًا ﴿ قَالَ ﴾ مُوسَى: ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ - قال مُجاهدٌ: مُنْكُرًا" - ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا، والْوُسْطَى شَرْطًا، والثَّالثةُ عَمْدًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ [ ١٨٦/١] وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَامُ ﴾ ﴿ قال يَعْلَى: قال سَعيدٌ: وَجَدَ غِلْمانًا يلعبُون، فأَخَذَ غُلامًا كافِرًا ظَرِيفًا، فأَضْجَعَه، ثُمَّ ذَبَحَه بالسُّكَينِ ﴿ قَالَ

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح ١٧/٨: والطنفسة: فرش صغير. وهي بكسر الطاء والفاء بينهما نون ساكنة، وبضم الطاء والفاء، وبكسر الطاء وبفتح الفاء، لغات.

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن جريج. الفتح ٨/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) هي رواية ابن جريج عن مجاهد. الفتح ٨/ ١٩٠٤.

أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾ لم تَعْمَلْ بالحَبَثِ (١) ». ابنُ عباس قَرَأُها: ( زَكِيَّةً زَاكِيَةً مُسْلِمَةً ). كقولِكَ: غُلامًا زكِيًا ( ). فانطَلقًا فَوَجَدَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقامه » ، قال (٢٠ بيدِه هكذا ، وَرَفَعَ يدَه فاسْتَقَامَ . قال يَعْلَى : حسِبْتُ أَن سعيدًا قال : « فَمَسَحَه بيدِه فاسْتَقَامَ ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ . . قال سعيدٌ: أجرًا نَأْكُلُه ﴿ ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ ﴾ ﴿ وَكَانَ أَمَامَهُمْ ﴾ قَرَأَهَا ابنُ عباسٍ. أمامَهم ﴿ مَّلِكُ ﴾ يَزْعُمُون عن غيرِ سَعيدِ أَنَّه هُدَدُ بنُ بُدَدَ، والغلامُ المقتولُ يَزْعُمُون : جَيْشُورُ \* ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ ، فإذا هي مَرَّتْ به يدَّعُها بعَيْبِها ، فإذا جاوَزُوا أَصلَحُوها فانْتَفَعُوا بها . مِنهم من يقولُ : سَدُّوها بقارُورَةِ. ومِنهم مَن يقولُ: بالقارِ. ﴿ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ وكان كَافِرًا ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنًا وَكُفْرًا ﴾ الى ؛ يَحْمِلُهما مُجُّه على أَنْ يُتَابِعَاه على دِينِه، ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ﴾ لقولِه: ﴿ أَقَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ وَ ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ هما به أَرْحَمُ مِنْهِما بِالأُوَّلِ، الذي قَتَلَ خَضِرٌ. ( وزعم غيرُ سَعِيدِ بنِ مُجبَيرِ أَنَّهُما أَبْدِلا جَارِيةً ° ، وأمّا داودُ بنُ أبى عاصم فقال عن غيرِ واحدٍ : إِنَّها جَارِيَةً .

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ. وهي أحد ألفاظ روايات الصحيح. انظر متن صحيح البخاري ١١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) هو تفسير من الراوى. يشير به إلى القراءتين؛ قراءة ابن عباس وقراءة غيره. واختلف فى ضبط همسلمة ، فالأكثر بسكون السين وكسر اللام. ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة. انظر الفتح ٨/ ٤١٩، ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في صحيح البخاري: ﴿ سعيد ﴾ . والقائل هو ابن جريج .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حيسور». وهو لفظ إحدى روايات البخاري. والقائل هو ابن جريج. الفتح ٨/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ح: ( وزعم عن سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية). وفي م: ( وزعم سعيد بن جبير، أنه ابن لا جارية). والمثبت من صحيح البخاري.

وقد رَواه عبدُ الرَّرَّاقِ ('' ، عن مَعْمَرِ ، عن أَبَى إِسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : مَا أَحَدُّ أَعْلَمُ باللَّهِ وَبَأَمْرِهُ مِنِّى . فَأُمِرَ أَنْ يَلْقَى هذا الرّجلَ . فَذَكَر نحوَ ما تقدَّمَ .

وهكذا رواه محمدُ بنُ إسحاقَ (١) عن الحسنِ بنِ عُمارةً ، عن الحكمِ بنِ عُتَيْبَةً (١) ، عن سَعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن أُبَى بنِ كَعْبٍ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ كَنْحُو ما تقدَّمَ أَيضًا ، ورواه العَوفَى (١) عنه موقوفًا .

وقال الزّهْرِىُ (°) ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةً ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه تمارَى هو والحرُّ بنُ قَيْسِ بنِ حِصنِ الفَزَارِىُّ ، فى صاحبِ موسى ، فقال ابنُ عباسٍ : هو خَضِرٌ . فمرَّ بهما أُبَى بنُ كَعْبٍ ، فدعاه ابنُ عباسٍ ، فقال : إنِّى عباسٍ : هو خَضِرٌ . فمرَّ بهما أُبَى بنُ كَعْبٍ ، فدعاه ابنُ عباسٍ ، فقال : إنِّى تمارَيْتُ أنا وصاحبِي هذا ، فى صاحبِ موسى الذى سألَ السَّبيلَ إلى لُقِيِّهِ ، فهل سَمِعْتَ مِن رسولِ اللَّهِ فيه شيئًا ؟ قال : نَعَمْ . وذَكرَ الحديثَ ، وقد تَقَصَّيْنَا طُرُقَ هذا الحديثِ ، وألفاظه فى تفسيرِ سورةِ الكَهْفِ ، وللَّهِ الحمدُ والمَنَّةُ (١) .

وقولُه: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي [١٨٦/١ع] ٱلْمَدِينَةِ وَيُلَانَ أَنْ يَعْلَمُا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِيحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق به. تفسير ابن جرير ١٥/ ٢٧٩. تاريخه ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ص: (عيينة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ البغوى ﴾ . والأثر في التفسير ٥/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير من طريق الزهرى به. تفسير ابن جرير ١٥/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٥/ ١٧٢ - ١٧٧.

وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ قال الشهيلي (()): وهما أصرم وصريم، ابنا كاشخ. ﴿ وَيَلْ : عَنْ مَعْتَهُ كُنزٌ لَهُمَا ﴾ قيل: كان ذَهَبًا. قاله عِحْرِمَةُ، وقِيل: عِلْمًا . قاله ابنُ عباس، والأَشْبَهُ أَنّه كان لَوْحًا مِن ذَهَب، مكتوبًا فيه عِلْمٌ (()).

قال البَرَّارُ : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجَوْهَرِى ، حدَّثنا بِشُو بنُ المُنْذِرِ ، حدَّثنا الحارثُ بنُ عبدِ اللَّهِ البَحْصُبِي ، عن عياشِ بنِ عباسِ الغَسّاني ، عن ابنِ محجيرة ، عن أبي ذَرِّ ، رَفَعَه ، قال : « إِنّ الكَنْزَ الذي ذَكَرَ اللَّهُ في كتابِه لَوْحٌ مِن دَهَبٍ مُصْمَتِ : عَجِبْتُ لَمَنْ أَيقنَ بالقَدَرِ ، كَيْفَ نَصِبَ ، وَعَجِبْتُ لَمَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ ثُم غَفَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وهكذا النّارُ (أُ ثُم ضَجِكَ ، وعَجِبْتُ لَمَنْ ذَكَرَ الْمُوتَ ثُم غَفَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وهكذا رُوى عن الحسنِ البَصْرِي ، وعمرَ مولى غُفْرَة (٥) ، وجَعْفَرِ الصّادقِ ، نحوُ هذا (١) . وقولُه : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا ﴾ . وقد قيل : إنّه كان الأَبَ السّابِع ، وقيل : العاشرَ . وعلى كلِّ تقديرٍ ، فيه دَلالةٌ على أنّ الرَّجُلَ الصّالحَ يُحْفَظُ في ذُرِيّتِه ، فاللَّهُ المسْتعانُ .

وِقُولُه : ﴿ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ ﴾ دليلٌ على أنّه كان نَبِيًّا ، وأنّه ما فعلَ شيئًا مِن تِلقَاءِ نفسِه ، بل بأمرِ ربّه ، فهو نَبِيٌّ ، وقِيل : رسولٌ . وقيل : وَلِيٌّ . وأَغْرَبُ

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) كشف الأستار (٢٢٢٩). وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧/ ٥٤: رواه البزار من طريق بشر بن
 المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبى ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ح، م، ص: (عفرة). وانظر التقريب ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) رواها ابن جرير في تفسيره عن الحسن وعمر وجعفر ١٦/٥، ٦.

مِن هذا مَن قال: كان مَلكًا. (اقلتُ: وقد أُغْرَبَ جِدًّا مَن قال: هو ابنُ فِرْعَوْنَ . وقِيل : إنَّه ابنُ ضحَّاكِ الذي مَلَكَ الدُّنيا أَلفَ سنةٍ . قال ابنُ جَريرِ `` : والذي عليه مجمهورُ أهلِ الكتابِ، أنَّه كان في زَمَنِ أفريدونَ . ويُقالُ : إنَّه كان على مُقَدِّمَةِ ذي القَرْنَيْنِ، الذي قِيل: إنَّه كان أفريدونَ، وذُو الفرسِ هو الذي كان في زَمَنِ الخليلِ. وزَعَمُوا أَنَّه شَرِبَ مِن ماءِ الحياةِ، فَخَلَدَ، وهو باقي إلى الآنَ . وقيل: إنَّه مِن وَلَدِ بعضِ مَنْ آمَنَ بإبراهيمَ وهاجَرَ معه مِن أُرضِ بَابِلَ . وقِيل: اسْمُه ملكانُ . وقِيل: أرميا بنُ حلقيا . وقِيل: كان نبيًّا في زَمَنِ سباسبَ ابن لهراسب. قال ابنُ جَريرِ: وقد كان بينَ أفريدونَ وبينَ سباسبَ دُهُورٌ طويلةً ، لا يَجْهَلُها أحدٌ مِن أهلِ العلم بالأنسابِ ٣). قال ابنُ جَريرِ: والصّحيحُ أنَّه كان في زَمَنِ أفريدُونَ، واستمرّ حيًّا إلى أنْ أَدْرَكُه موسى، عليه السّلامُ، وكانت نُبُوَّةُ موسى في زَمَنِ مُنُوشِهْرَ، الذي هو مِن وَلَدِ إِيرَجَ بنِ أَفريدُونَ، أحدِ ملوكِ الفُرْس، وكان إليه المُلْكُ بعد جَدِّه أَفريدونَ لعهدِه، وكان عادلًا، وهو أَوَّلُ مَن خَنْدَقَ الحَنادِقَ ، وأوّلُ مَن جَعَلَ في كلِّ قريةٍ دِهْقانًا ، وكانت مدَّةُ مُلْكِه قريبًا مِن مائة وخمسين سنةً (١٠). ويُقالُ: إنّه كان مِن سُلالةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ . وقد ذُكِرَ عنه مِن الخُطَبِ الحِسانِ ، والكَلِم البَليغ النَّافع الفَصيح ، ما يَيْهَرُ العقلَ، ويُحَيِّرُ السّامعَ، وهذا يدلُّ على أنَّه مِن سُلالةِ الخليلِ. واللَّهُ أعلمُ. وقد قالَ اللَّهُ تعـالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّـٰنَ لَمَا ۚ ءَاتَيْتُكُم ۖ '

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١/ ٣٧٦.

' مِن كِتَنْ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَنْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَنَّنَصُرُنَّةً قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٨١].

فأخذ الله ميثاق كل نبئ على أنْ يُؤْمِنَ بَمْنْ يَجِيءُ بعدَه مِن الأنبياءِ، ويَنْصُرَه، فلو كان الخَضِرُ حيًّا في زمانِه، لمَا وَسِعَه إلا اتباعُه، والاجتماع به، والقيامُ بنَصْرِه، ولكان مِن مجملةِ مَن تحت لوائِه يومَ بَدْر، كما كان تحتها والقيامُ بنَصْرِه، ولكان مِن مجملةِ مَن تحت لوائِه يومَ بَدْر، كما كان تحتها جبريلُ وساداتٌ مِن الملائكةِ، وقُصارَى الحَضِر، عليه السّلامُ، أنْ يكونَ نبيًّا، وهو الحقّ، أو رسولًا، كما قِيل، أو مَلِكًا فيما ذُكِرَ، وأيًّا ما كان، فجبريلُ رئيسُ الملائكةِ، وموسى أشرفُ مِن الحَضِر، ولو كان حَيًّا لوَجَبَ عليه الإيمانُ رئيسُ الملائكةِ، وموسى أشرفُ مِن الحَضِر، ولو كان حَيًّا لوَجَبَ عليه الإيمانُ بمحمدِ، ونُصْرتُه، فكَيْفَ إن كان الحَضِرُ وَليًّا، كما يقولُه طوائفُ كثيرون، فأَوْلَى أنْ يَدْخُلَ في عُموم البَعْئَةِ، وأَحْرَى.

ولم يُثقَلْ فى حديثِ حسنٍ، بلْ ولا ضَعِيفِ يُعتَمَدُ، أَنّه جاء يومًا واحدًا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، ولا اجتمع به، وما ذُكِرَ مِن حديثِ التَّعْزِيَةِ فيه، وإن كان الحاكِمُ قَدْ رَوَاهُ، فإسنادُه ضعيفٌ (٢). واللَّهُ أعلمُ. وسنُفْرِدُ لِخَضِرِ ترجمةً على حِدَةٍ بعدَ هذا ().

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٨. وسيرد في الصفحة ٢٥٧.

# ذِكرُ الحديثِ الْلَقَّبِ بحديثِ الْفُتُونِ الْتَضمنِ قِصّة موسى مبسوطة مِن أوَّلِها إلى آخرها

قال الإِمامُ أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُ ، في كتابِ التَّفسيرِ مِن سُنَيه (١) ، عندَ قولِه تعالى في سورةِ (طه) : ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْفَرِ وَفَلَنَّكَ فُنُونًا ﴾ . (حديث الفتون):

حدّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدّثنا يَزيدُ بنُ هارُونَ ، أنبأَنا أَصْبَغُ بنُ زَيدٍ ، حدّثنا القاسمُ بنُ أَبَى أيوبَ ، أخبرنى سعيدُ بنُ مجبَيْرٍ ، قال : سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن قولِ اللَّهِ تعالى لموسى " : ﴿ وَفَنَنْكَ فُنُوناً ﴾ . فسألتُه عن الفُتونِ : ما هو ؟ فقال : اسْتأنِفِ النَّهارَ يا بنَ مجبَيْرٍ ، فإنّ لها حَدِيثًا طويلًا . فلمّا أَصْبَحْتُ ، فقال : اسْتأنِفِ النَّهارَ يا بنَ مجبَيْرٍ ، فإنّ لها حَدِيثًا طويلًا . فلمّا أَصْبَحْتُ ، فَدَوتُ إلى ابنِ عباسٍ ؛ لأُنْتَجِزَ منه ما وَعَدَنِي مِن حديثِ الفُتونِ ، فقال : تذاكرَ فرعونُ ومجلساؤه ما كان اللَّهُ وعد إبراهيمَ ، عليه السّلامُ ، أن يَجْعَلَ في ذُرِّيتِه أَنْبِياءَ ومُلوكًا ، فقال بَعضُهم : إنَّ بنى إسرائيلَ يَنتظِرُون ذلك ، ما يَشُكُون فيه ، وكانوا يَظُنُون أنّه يوسفُ بنُ يعقوبَ ، فلمّا هَلَكَ ، قالوا : ليس هكذا كان " وعدُ إبراهيمَ . فقال فرعونُ : فكيفَ تَرَوْن ؟ فَاثْتَمَرُوا ، وأَجْمَعُوا أَمْرَهم على أنْ وعدُ إبراهيمَ . فلا يَجِدُون مَوْلُودًا ذَكَرًا وعدُ ورجالًا مَعهم الشِّفارُ ، يطوفون في بنى إسرائيلَ ، فلا يَجِدُون مَوْلُودًا ذَكرًا ويَعْمَون في بنى إسرائيلَ ، فلا يَجِدُون مَوْلُودًا ذَكرًا ويَعْمَ رجالًا مَعهم الشِّفارُ ، يطوفون في بنى إسرائيلَ ، فلا يَجِدُون مَوْلُودًا ذَكرًا

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (١١٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) ليست في: الأصل.

إلا ذَبَحُوه ، [ ١٨٧/١ و ] ففعلُوا ذلك ، فلمَّا رَأُوْا أنَّ الكِبارَ مِن بني إسرائيلَ بموتون بآجالِهم، والصّغارَ يُذْبَحُون، قالوا: تُوشِكُون أَنْ تُقْنُوا بني إسرائيلَ، فتَصيرُوا إلى أن تُباشِرُوا مِن الأعْمالِ والخِدْمةِ ، الذي كانوا يَكْفُونَكم ، فاقتلُوا عَامًا كلُّ مولودٍ ذَكَر، فيقِلُّ نباتُهم (١)، ودَعُوا عامًا فلا تَقْتُلُوا مِنهم أحدًا فيَشِبُ الصِّغارُ مكانَ مَن يموتُ مِن الكبارِ، فإنَّهم لن يكْثُرُوا بَمَنْ تستَحْيُون مِنهم، فتخافُوا مُكاثَرَتَهم إيَّاكم، ولن يَفْنَوْا(٢) بِمَن تَقْتلُون، وتحْتاجُون إليهم. فأجْمَعُوا أمرَهم على ذلك، فحَمَلَتْ أَمُّ موسى بهارونَ في العام الذي لا يُذْبَحُ فيه الغِلْمانُ، فولدتْه عَلانِيَةً آمِنَةً. فلمَّا كان مِن قَابِلِ، حَمَلَتْ بموسى، عليه السّلامُ، فوَقَعَ في قَلْبِها الهِمْ والحُزْنُ - وذلك مِن الفُتُونِ يا بنَ مُجبَيْر - ما دخلَ عليه في بطن أُمِّه مِمَّا يُرادُ به" ؛ فأَوْحَى اللَّهُ إليها: أن لا تخافِي ولا تَحْزَنِي، إنَّا رادُّوه إليكِ، وجاعِلُوه مِن المُوْسَلين. فأَمَرَها إذا وَلَدَتْ أَن تجعَلَه في تابوتٍ، وتُلْقِيَه في اليَمّ، فلمَّا وَلَدَتْ فعلتْ ذلك ، فلمّا توارَى عنها ابنُها ، أتاها الشّيطانُ ، ' فقالتْ في نفسِها( أَنَّ عَا فَعَلْتُ بَاثِنِي ؟ لَو ذُبِحَ عَنْدِي فَوَارَيْتُهُ وَكَفَّنْتُهُ ، كَانَ أُحَبَّ إِلَىّٰ مِن أن أَلْقِيَه إلى دَوابٌ البحر وحِيتانِه . فانتهى الماءُ به حتى أَوْفَى به عندَ فُرْضَة (°°)، (التَسْتَقِي منها!) جَوارِي امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، فلمّا رأَيْنَه أَخَذْنَه، فهَمَمْنَ أَنْ يَفْتَحْنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح، م: (بناتهم). وفي ص: (أبناؤهم). وكذا في التفسير. والمثبت من سنن النسائي.

<sup>(</sup>۲) في ح، م: (تفتنوا). وفي ص: (يفتنوا).

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٥) فرضة النهر: مشرب الماء منه.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في سنن النسائي: (مستقى).

التَّابوتَ ، فقال بعضُهنِّ : إنَّ في هذا مالًا ، وإنا إن فَتَحْناه ، لم تصدُّقْنا امرأةُ الْمَلِكِ بَمَا وَجَدْنَا فَيهِ، فَحَمَلْنَه كَهَيَّتِه لَم يُخْرِجْن منه شيئًا حتى دَفَعْنَه إليْها، فلمًا فَتَحَتْه رَأَتْ فيه غُلامًا ، فأُلْقِيَ عليه منها مَحَبَّةٌ ، لم تُلْقَ مِنها على أحد قطَّ ، وأصبح فؤادُ أمِّ موسى فارغًا مِن ذِكْر كلِّ شيءٍ، إلا مِن ذِكْرِ موسى ، فلمَّا سَمِع الذبَّاحُون بأمره ، أَقْبَلُوا بشِفارهم إلى امرأةِ فِرْعُونَ ؛ ليَذْبَحُوه - وذلك مِن الفُتُونِ يا بنَ جُبَيْر - فقالت لهم: أُقِرُوه، فإنَّ هذا الواحدَ لا يَزيدُ في بني إسرائيلَ، حتى آتِيَ فرعونَ ، فأَسْتَوْهِبَه مِنه ، فإن وَهَبَه لي (١) ، كنتُم قد أحْسنتُم وأجْمَلْتُم ، وإن أَمَرَ بذَبْحِه ، لم أَلُكُم . فأَتَتْ فرعونَ ، فقالت : ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلِكَّ ﴾ . [القصص: ٩]. فقال فرعونُ: يكونُ لكِ، فأمّا لي، فلا حاجةَ لي فيه (٢٠). فقال. رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي يُحْلَفُ به ، لو أَقَرَّ فِرْعَوْنُ أَنْ يَكُونَ لَه قُرَّةَ عَيْنِ كما أَقَوَّتِ امْرَأَتُه ، لَهَدَاه اللَّهُ كما هَدَاهَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَه ذلك » . فأرْسلَتْ إلى مَن حولَها، إلى كلِّ امرَأَةِ لها لَبَنُّ ، تختارُ له ظِئْرًا، فجعلَ كلَّما أَخَذَتْه امرَأَةٌ مِنهِنَّ لتُرْضِعَه، لم يُقْبِلْ على تَدْيِها، حتى أَشْفَقَتِ امرأَةُ فِرْعُونَ أَنْ يمتنِعَ مِن اللَّبَنِ فيموتَ ، فأحزَنَهَا ذلك فأمرتْ به ، فأُخْرِجَ إلى السّوقِ ومَجْمَع النَّاسِ [١/ ١٨٧٤] ترجُو أن تجد له ظِئْرًا تأخُذُهُ مِنها، فلم يَقبل، وأصبحتْ أمُّ موسى والِهًا ، فقالتْ لأختِه : قُصِّي أَثَرَه ، واطلِّبيه ، هل تَسْمَعِين له ذِكْرًا ؟ أحيِّ اثنيي ، أم أَكَلتْه الدّوابُ؟ ونسِيت ما كان اللَّهُ وَعَدَها فيه، فبَصُرَتْ به أَحتُه عن جُنُب - والجُنُبُ؛ أن يَسْمُوَ بصرُ الإِنسانِ إلى شَيْءِ بعيدٍ، وهو إلى جَنْبِه لا

<sup>(</sup>١) في النسخ: دمني، والمثبت من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: النسخ.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ( لأَنَّ ) . والمثبت من سنن النسائي .

يَشْعُرُ به - فقالت مِن الفرّح ، حينَ أعياهم الظُّؤُوراتُ : أنا أَذُلُكم على أهل بيتٍ يَكْفُلُونه لكم، وهم له ناصحون. فأخَذُوها(١) فقالوا: ما يُدرِيكِ ما نُصْحُهم؟ هل تَعْرَفُونَه ؟ حتى شُكُّوا في ذلك - وذلك مِن الفُتونِ يابنَ جُبَيْر - فقالت: نُصْحُهم له وشَفَقَتُهم عليه، رَغْبَتُهم (٢) في صِهْر اللَّلِك، ورجاءُ مَنْفعةِ اللَّلِكِ. فأرسلُوها ، فانطلقتْ إلى أمُّها ، فأُخْبَرَتْها الخبرَ ، فجاءتْ أمُّه ، فلمَّا وَضَعَتْه في حِجْرِها نَزا إلى ثَدْيِها، فمصَّه حتى امتلاَّ جَنْباه ريًّا، وانطلقَ البَشِيرُ إلى امرأةِ فرعونَ يُبَشِّرُونها أن قد وَجَدْنا لاينِك ظِنْرًا ، فأَرْسَلَتْ إليها ، فأتتْ بها وبه . فلمّا رَأَتْ مَا يَصِنعُ بِهَا، قالت: امْكُثِي تُرْضِعِي ابنِي هذا؛ فإنِّي لَم أَحِبُّ شيئًا حُبُّه قَطُّ. قالت أمُّ موسى: لا أَسْتطيعُ أَن أَتركَ بيتي وولدِي فيَضِيعَ، فإن طابتْ نفسُك أَنْ تُعْطِينِيه ، فأَذْهبَ به إلى بيتي فيكونَ معى لا آلُوه خيرًا ، فَعَلْتُ ، فإنَّى غيرُ تاركةِ بيتِي وولَدِي . وذَكَرَتْ أَمُّ موسى ما كان اللَّهُ وَعَدَها ، فتعاسَرَتْ عِلى امرأةِ فرعونَ ، وأيقنَتْ أنَّ اللَّهَ مُنْجِزُّ مَوْعودَه ، فرجعَتْ إلى بيتِها مِن يومِها ، وأُنبتَه اللَّهُ نباتًا حَسَنًا ، وحَفِظُه لِما قد قَضَى فيه ، فلم يَزَلُ بنو إسرائيلَ ، وهم في ناحيةِ القريةِ، مُمتنِعين مِن السُّخْرَةِ والظُّلْمِ ما كان فيهم، فلمّا تَرَعْرَعَ، قالتِ امرأةُ فرعونَ لأُمّ موسى : أَرِيني ابني . فوَعَدَتْها يومًا تُريها إيَّاه فيه ، وقالتِ امرأَةُ فرعونَ لِخُزَّانِهَا وظُؤُورِهَا وقَهَارِمَتِهَا(٢): لا يَبْقَينُّ أحدٌ مِنكم إلا استقبلَ ابنيَ اليومَ بهَديّةٍ وكرامةٍ؛ لأرى ذلك فيه، وأنا باعثةً أمينًا يُحصِي كلُّ ما يَصْنَعُ كلُّ إنسانٍ مِنكم. فلم تَزَلِ الهدايا والكرامةُ والنُّحَلُّ تشتقبلُه مِن حينَ خَرَجَ مِن بيتِ

<sup>(</sup>١) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في رغبتهم). وفي ح، م: (ورغبتهم).

<sup>(</sup>٣) قهارمتها جمع قهرمان؛ وهو أمين المُلُك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخَوْجه. وهو فارسي معرب.

أُمِّه ، إلى أن دخل على امرأةِ فِرعونَ ، فلمّا دخل عليها نحَلَتْه ، وأكرمَتْه وفرِحَتْ به، ونَحَلَتْ أَمَّه بحُسْن أَثَرِها عليه، ثُم قالت: لآييَنَّ به (() فرعونَ، فَلَيَنْحَلَنَّه، وَلَيُكْرِمَنَّهُ . فلمّا دخلتْ به عليه ، جعَله في حِجْرِه ، فتناولَ موسى لحِيْتَةَ فرعونَ فمدُّها إلى الأرضِ، فقال الغُواةُ مِن أعداءِ اللَّهِ لفرعونَ : ألا تَرَى ما وَعَد اللَّهُ إبراهيمَ نبيَّه ، أَنَّه زَعَم أَنْ يَرُبُّك (٢) ويَعْلُوك ، ويَصْرَعَك ؟ فأَرْسَلَ إلى الذَّبَّاحِين ليَذْبَحُوه -- وذلك مِن الفُتونِ يابنَ مُجبَيْرٍ ، بعدَ كلِّ بلاءِ ابْتُلِيَ به [ ١٨٨/١] وأَرِيدَ به فُتُونًا - فجاءَتِ امرأةُ فرعونَ تَشعَى إلى فرعونَ ، فقالت : ما بدا لكَ في هذا الغلام الذي وَهَبْتُه لي ؟ فقال: ألا تَرَيْنَه يَزْعُمُ أَنَّه يَصْرَعُنِي ويَعْلُونِي ؟ فقالت: اجعلْ بينِي وبينَك أمرًا تَعْرِفُ فيه الحقُّ؛ ائتِ بجَمْرَتَينْ، ولُؤْلُوَتَينْ، فَقَرُّبْهِنّ إليه، فإن بَطَش باللُّؤُلُؤَتَينُ واجْتَنَبَ الجَمْرَتَينْ، عَرَفْتَ أَنَّه يَعْقِلُ. وإن تناولَ الجَمْرِتَينْ ، ولم يُردِ اللُّؤْلُوَتَينْ ، عَلِمْتَ أَنَّ أَحدًا لا يُؤْيُرُ الجَمْرَتَينْ على اللُّؤْلُوَتَينْ وهو يَعْقِلُ. فَقَرَّبَ إِليه ، فتَناوَل الجَمْرَتَينْ ، فانْتَزَعَهما مِنه مخافَةَ أَنْ يَحْرِقا يدَه ، فقالتِ المرأةُ: ألا تَرَى ؟ فصَرَفَه اللَّهُ عنه ، بعدَ ما كان هَمَّ به ، وكان اللَّهُ بالِغًا فيه أمرَه ، فلمَّا بَلَغَ أَشُدُّه ، وكان مِن الرِّجالِ ، لم يكنْ أحدٌ مِن آلِ فرعونَ يَخْلُصُ إلى أحدٍ مِن بني إسرائيلَ معه، بظُلْم ولا شُخْرَةٍ، حتى امتنعُوا كلُّ الامتناع، فبينَما موسى، عليه السّلام، يمشى في ناحيةِ المدينةِ، إذ هو برَجُلَين يَقْتَتِلان ، أحدُهما فِرْعَوْني ، والآخر إسرائيلي ، فاسْتَغاثَه الإسرائيلي على الفِرْعَوْنِيٌّ ، فغضِب موسى غضبًا شديدًا ؛ لأنَّه تناولَه ، وهو يعلمُ منزلتَه مِن بنى

<sup>(</sup>١) زيادة من: النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (يرثك). وفي ص: (برك).

إسرائيلَ ، وحِفْظَه لهم ( لا يَعْلَمُ الناسُ إِلَّا أَنَّه مِن الرَّضاع إِلَّا أُمُّ مُوسى ، إلَّا أن يكونَ اللَّهُ أَطْلِعَ مُوسى مِن ذلك عَلى ١٠ ما لم يُطْلِعْ عليه غيرَه، فوَكَزَ موسى الفِرْعُونِيَّ ، فقتلُه ، وليس يراهما أحدُّ إلا اللَّهُ ، عزَّ وجلُّ ، والإسرائيليُّ ، فقال موسى حينَ قَتَلَ الرَّجلَ: ﴿ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّلَمُ عَدُقٌ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾ ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُمَّ إِنَّكُمُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [القصص: ١٥، ١٦]. فأُصْبِحَ في المدينةِ خائفًا يَتَرَقَّبُ الأخبارَ، فأُتِيَ فرعونُ ، فقيل له : إنّ بني إسرائيلَ قَتلُوا رجلًا مِن آلِ فِرْعونَ ، فَخُذْ لنا بحقّنا ، ولا تُرخّص لهم. فقال: ابْغُونِي قاتلَه، مَنْ يشهدُ عليه؟ فإنّ المَلِكَ، وإن كان صَفْوُه مع قومِه، لا يَسْتَقِيمُ له أن يُقِيدَ بغير بَيِّنَةٍ ولا ثَبَتٍ، فاطْلُبُوا لي عِلْمَ ذلك ، آنُحذْ لكم بحقِّكُم. فبينَما هم يَطوفُونَ لا يَجِدون بَيِّنَةً ، إذا موسى مِن الغَدِ قد رأى ذلك الإسرائيليّ، يقاتِلُ رجلًا مِن آلِ فرعونَ آخَرَ، فاسْتَغَاثَه الإِشرائيليُّ على الفِرعونيِّ، فصادفَ موسى قد نَدِم على ما كان مِنه، وكَره الذي رأى، فغَضِبَ الإِسرائيليُّ، وهو يريدُ أن يَبْطِشَ بالفِرْعَونيِّ، فقال للإسرائيليِّ ، لِمَا فَعَل بالأمسِ واليوم : ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ [القصص: ١٨]. فَنَظَرَ الإِسرائيليُّ إلى موسى، بعد ما قالَ له ما قال، فإذا هو غَضْبانُ كَغَضَبِه بالأمسِ، الذي قَتَل فيه الفِرْعونيَّ، فَخَافَ أَن يكونَ بعدَ ما قال له: إنَّك لَغَويٌّ مُبينٌ [ ١٨٨/١ ط]. أن يكونَ إيَّاه أرادَ، ولم يَكُنْ أرادَه، إنَّمَا أرادَ الفِرْعونيَّ، فخاف الإسرائيلي، وقالَ: ياموسي، أتريدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كما قَتَلْتَ نفسًا بالأمسِ؟ وإنَّمَا قال له؛ مخافةً أنْ يكونَ إيَّاه أرادَ موسى ليقتلَه، فتَتارَكَا،

<sup>(</sup>١-١) زيادة من: الأصل.

وانْطَلَقَ الفِرْعُونِيُّ ، فأَخْبَرُهُم بما سَمِعَ مِن الإِسرائيليِّ مِن الخبرِ ، حينَ يقولُ : أتريدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كما قَتَلْتَ نفسًا بالأمس؟ فأرسلَ فرعونُ الذَّبّاحين ليقتلُوا موسى، فأَخَذ رُسُلُ فِرْعُونَ الطّريقَ الأَعْظَمَ، كَيْشُونَ عَلَى هِينَتِهِم (١) يَطلُبُونَ موسى، وهم لا يخافُون أن يفوتَهم، فجاء رجلٌ مِن شِيعةِ موسى، مِن أقْصى المدينةِ ، فاختصرَ طريقًا حتى سَبَقَهَم إلى موسى فأَخْبَرَه – وذلك مِن الفُتُونِ يا بنَ مُجَبَيْرٍ - فخرَج موسى مُتَوَجِّهًا نحوَ مَدْيَنَ، لم يَلْقَ بلاءً قبلَ ذلك، وليس له بالطّريقِ علمٌ إلّا مُحسّنُ ظُنَّه بربِّه، عزَّ وجلَّ، فإنه قال: ﴿ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّكَاسِ يَسْقُورِكَ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانٌ ﴾ [القصص: ٢٢، ٢٣]. يعنى بذلك حابِسَتَينْ غَنَمَهما ، فقال لهما : ﴿ مَا خَطْبُكُمَّا ﴾ مُعْتَزِلَتَينِ ، لا تَسْقِيان مع النَّاسِ؟ قالتا: ليس لنا قوةٌ نزاحِمُ القومَ، وإنَّمَا ننتظِرُ فُضُولَ حِياضِهم. فسقَى لهما، فجعلَ يَغْرِفُ مِن الدُّلُو ماءً كَثِيرًا، حتى كان أولَ الرِّعاءِ، وانصرَفَتا بغَنمِهما إلى أبيهما، وانْصَرَفَ موسى، فاسْتَظَلُّ بشَجَرَةِ، ﴿ فَقَـالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. واشتَنْكُرَ أبوهما شُوْعَةً صُدورِهما بغَنَمِهما مُحَفَّلًا بِطانًا ، فقال : إنَّ لكما اليومَ لَشَأْنًا . فأخبرَتاه بما صَنَع موسى ، فأَمَر إحداهما أَنْ تدعُوه ، فأتتْ موسى فدَعَتْه ، فلمّا كُلُّمه قال : ﴿ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلالِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥] ليس لفرعونَ ولا لِقومِه علينا مِن سلطانٍ ، ولسنا في تَمْلَكَتِه ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَضْجِرْةٌ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]. فاحْتَمَلَتْه الغَيْرَةُ على

<sup>(</sup>١) في سنن النسائي: ﴿ هَيْتُنْهُم ﴾ . وعلى هينتهم أي على رِسْلهم .

أن قال لها: ما يُدْرِيكِ ما قُوتُه ، وما أمانته ؟ فقالت: أمّا قَوْتُه فما رأيتُ منه في الدَّلْوِ حين سَقَى لنا ، لم أَرَ رَجُلًا قَطُّ أَقْوَى في ذلك السَّقْي منه ، وأمَّا الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلتُ إليه ، وشَخَصْتُ له ، فلمّا عَلِمَ أَنِّى امرأةٌ صَوَّب رأسه ، فلم يَرْفَعُه حتى بَلَّغْتُه رسالتَك ، ثم قال لي : امشِي خَلْفِي ، وانْعَتِي لي الطّريق . فلم يفعلُ هذا إلا وهو أمين . فشرّى عن أبيها ، وصدَّقها ، وظنَّ به الذي قالت ، فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَك إِحْدَى آبَنَيَ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُفِ ثَمَانِي فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَك إِحْدَى آبَنَيَ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُفِ ثَمَانِي فقال له : هل لك ﴿ أَنْ أَنكِحَك إِحْدَى آبَنَيَ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرُفِ تَمَانِي الله عِمْقُ أَن أَنتُكُ مَنتَ عَلَى نبي الله إن شَكَآءَ الله مِن العَمَلِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧] . ففعل ، فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة ، وكانت السّنتان عِدَةً منه [١٨٩/١] ، فقضى الله عنه عِدَتَه ، فأَتَمَهًا عَشْرًا .

قال سعيدُ بنُ مُجبَيْرٍ: فَلَقِيَتِي رَجلٌ مِن أَهلِ النّصْرانِيَّةِ ، مِن علمائِهم ، قال : هل تَدْرِى أَى الأُجلَيْنِ قَضَى موسى ؟ قلتُ : لا . وأنا يَوْمَئِذِ لا أَدْرِى ، فلقِيتُ ابنَ عباسٍ ، فذكرتُ ذلك له فقال : أما عَلِمْتَ أنَّ ثمانيةً كانت على نبى اللهِ واجبةً ؟ لم يَكُنْ نبى اللهِ لِيُنْقِصَ منها شيئًا وتعلمُ أنَّ اللَّهَ كان قاضِيًا عن موسى عِدَتَه التي وَعَدَه ، فإنّه قَضَى عَشْرَ سنينَ . فلقِيتُ النَّصْرانيَّ ، فأخبرتُه ذلك ، فقال : الذي سألتَه فأخبرتُك أعلمُ مِنك بذلك . قلتُ : أَجَلْ ، وأَوْلَى .

فلمّا سار موسى بأهلِه ، كان مِن أمرِ النّارِ ، والعصا ، ويدِه ، ما قصَّ اللّهُ عليك فى القرآنِ ، فشكا إلى اللّهِ تعالى ما يتخوَّفُ مِن آلِ فِرعونَ فى القتيلِ ، وعُقْدَةَ لِسانِه ، فإنّه كان فى لسانِه عُقْدةً تمنعُه مِن كثيرٍ مِن الكلامِ ، وسأل ربّه أنْ يُعينَه بأخيه هارونَ ، يكونُ له رِدْءًا ويتكلمُ عنه بكثيرٍ مما لا يُفْصِحُ به لسائه ،

فآتاه اللَّهُ، عزَّ وجلُّ، شؤلَّه (١) وحَلَّ عُقْدَةً مِن لسانِه، وأَوْحَى اللَّهُ إلى هارونَ، فأُمَره أَنْ يَلْقاه، فانْدَفَعَ موسى بعصَاه حتى لَقِيَ هارونَ، فانطلقا جميعًا إلى فِرْعَوْنَ ، فأقاما على بابه حِينًا لا يُؤْذَنُ لهما ، ثم أَذِنَ لهما بعدَ حِجاب شديدٍ ، فقالا: إنَّا رسولا ربِّك. فقال: فَمَن رَبُّكما؟ فأخبرَه بالذي قَصِّ اللَّهُ عليكَ في القرآنِ ، قال : فما تُريدان ؟ وذكُّره القتيلَ ، فاعْتَذَرَ بما قد سَمِعْتَ ، قال : أريدُ أَن تُؤْمِنَ باللَّهِ ، وتُوسِلَ مَعِي بني إسرائيلَ . فأتى عليه ، وقال : اثتِ بآيةٍ إن كنتَ مِن الصَّادقين. فأَلْقَى عصاه فإذا هي حيَّةً عَظيمةً، فاغِرةً فاها، مُسْرِعةً إلى فِرْعَوْنَ ، فلمَّا رآها فِرْعُونُ قاصِدةً إليه خافها ، فاقْتَحَمّ عن سَريرِه ، واستغاث بموسى أَنْ يَكُفُّها عنه ، ففعَل ، ثُم أخرج يدَه مِن جَيْبِه ، فرآها بيضاءَ مِن غيرِ شُوءٍ – يَعْنِي مِن غير بَرَص – ثم رَدُّها فعادتْ إلى لوَيْها الأولِ ، فاستشارَ الملأَ حولَه فيما رأى ، فقالوا له : هذانِ ساحران يُريدان أن يُخْرِجاكم مِن أرضِكم بِسِحْرِهُمَا وِيَذْهُبَا بَطْرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى . يَعْنِي مُلْكَهُمُ الذي هُمْ فيه ، والعَيْشُ ، وأَبَوْا على موسى أَنْ يُعْطُوه شيئًا ممّا طَلَبَ، وقالوا له: اجْمَع السّحرةَ، فإنّهم بأرضِك كثيرٌ ؛ حتى تَغْلِبَ بسِحْرِك سِحْرَهما . فأرسلَ إلى المدائنِ ، فحُشِرَ له كلُّ ساحرِ مُتَعالِم، فلَّما أَتَوْا فِرْعُونَ، قالوا: بمَ يَعْمَلُ هذا الساحرُ؟ قالوا: يَعْمَلُ بالحَيَّاتِ. قالوا : فلا واللَّهِ ما أحدٌ في الأرضِ يَعْملُ بالسُّحْرِ بالحيّاتِ والحيالِ والعِصِيّ الذي نعملُ، وما أُجْرُنا إن نحن غَلَبْنَا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصَّتي [١/ ١٨٩هـ]، وأنا صانعٌ إليكم كلُّ شَيْءٍ أَحْبَبْتُم. فتواعَدُوا يومَ الزِّينةِ وأنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى. قال سعيدٌ: فحدَّثَنِي ابنُ عباسِ أَنَّ يومَ الزِّينةِ اليومَ الذي أَظْهَرَ اللَّهُ فيه موسى على فِرْعُونَ والسَّحَرةِ، هو يومُ عاشوراءَ، فلمَّا اجْتَمَعُوا في

<sup>(</sup>١) سقط من : النسخ . والمثبت من سنن النسائي الكبرى .

صعيدٍ قال النَّاسُ بعضُهم لبعضٍ: انطلِقُوا فلْنَحْضُرْ هذا الأمرَ؛ لعلَّنا نَتَّبعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هِمُ الغالبينِ. يَعْنُون موسى وهارونَ ، اسْتِهزاءً بهما ، فقالوا: يا موسى - بقُدْرَتِهم بسِحْرهم - إمّا أن تُلْقِي وإمّا أن نكونَ نحن المُلْقِين. قال: بل أَلْقُوا. ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالَمُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْعَلِيبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤]. فرأى موسى مِن سِحْرِهم ما أَوْجَسَ في نفسِه خِيفَةً ، فأَوْحَى اللَّهُ إليه: أن أَلْق عصاك ، فلمّا ألقاها ، صارتْ ثُعبانًا عظيمةً ، فاغِرَةً فاها ، فجعلتِ العِصِيعُ تَلْتَبِسُ بالحبالِ ، حتى صارتْ مُجرَزًا (١) على التَّعبانِ تَدْخلُ فيه ، حتى ما أَبْقَتْ عَصًا وَلَا حَبْلًا إِلَا ابتلعتْه ، فَلَمَّا عَرَف السَّحَرَّةُ ذلك ، قالوا : لو كان هذا سِحْرًا لَمْ تَبْلُغْ (٢) مِن سِحْرِنا كُلُّ هذا ، ولكنَّه أمرٌ مِن اللَّهِ تعالى ، آمنًا باللَّهِ وبما جاء به موسى ، ونتوبُ إلى اللَّهِ ممَّا كُنَّا عليه . فكَسَرَ اللَّهُ ظَهْرَ فِرْعُونَ في ذلك الموطِن وأشياعِه، وظهَر الحقُّ وبطَل ما كانوا يعملُون، فغُلِبُوا هنالِك وانْقَلَبُوا صاغِرِين، وامرأةُ فرعونَ بارِزةٌ مُتَبَذِّلَةٌ تدعُو اللَّهَ بالنَّصْرِ لموسى على فرعِونَ وأشياعِه ، فَمَنْ رآها مِن آلِ فِرْعُونَ ظَنَّ أَنُّهَا إِنَّمَا ابْتَذَلَتْ للشَّفقةِ على فِرْعُونَ وأشياعِه ، وإنَّمَا كان مُحْزَّنُها وهمُّها لموسى ، فلمَّا طال مُكْثُ موسى بمواعيدِ فِرْعُونَ الكَاذَبِةِ ، كُلُّما جَاء بآيةٍ وَعَدَه عندَها أن يُرْسِلَ معه بني إسرائيلَ ، فإذا مَضَتْ أَخْلَفَ مَوْعِدَه وقال : هل يستطيعُ ربُّك أن يصنَعَ غيرَ هذا ؟ فأرسلَ اللَّهُ على قومِه الطُّوفانَ ، والجَرادَ ، والقُمُّلَ ، والضَّفادِعَ ، والدَّمَ آياتِ مُفَصَّلاتِ ، كلُّ ذلك يَشْكُو إلى موسى ويطْلُبُ إليه أن يَكُفُّها عنه، ويُوافِقُهُ على أن يُرْسِلَ معه بني إسرائيلَ، فإذا كَفُّ ذلك عنه، أَخْلَفَ مَوْعِدَه، ونَكَثَ عَهْدَه، حتى

<sup>(</sup>١) الجُرَزُ جمع مجززة، وهي الحُزْمة من القَتُّ ونحوه.

<sup>(</sup>٢) في ح، مُ: وتبلع، والمثبت موافق لما في سنن النسائي ومسند أبي يعلى.

أَمِرَ موسى بالخروج بقومِه ، فخرَج بهم ليلًا ، فلمَّا أصبحَ فرعونُ ، ورأى أنَّهم قد مَضَوْا ، أَرْسَلَ في المدائن حاشرين ، فَتَبِعَه بجنودِ عظيمةِ كثيرةِ ، وأَوْحَى اللَّهُ إلى البَحْرِ : إذا ضَرَبَك عبدِي موسى بعصاه ، فانْفَلِقْ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ فِرْقَةً ، حتى يَجوزَ موسى ومَن معه، ثم الْتَقِ على مَن بَقِيَ بعدُ مِن فِرْعُونَ وأَشْيَاعِه. فَنَسِيَ مُوسَى أن يَضرِبَ البحرَ بالعَصا، وانتهى إلى البحرِ وله قَصِيفٌ (١)، مخافةَ أَنْ يَضْرَبَه موسى بعصاه وهو غافلٌ [ ١٩٠/١ و] فيصيرَ عاصيًا للَّهِ، عزَّ وجلُّ، فلمّا تراءى ﴿ الجَمْعَانَ وَتَقَارِبًا ، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى : إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ، افعلَ مَا أَمَرَكَ بِهِ رَبُّك ، فإنَّه لم يَكْذِبْ ولم تَكْذِبْ. قال: وَعَدَني ربِّي إِذَا أَتَيْتُ البحرَ انفَرَقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةً فِرقَةً حتى أُجاوزَه، ثم ذَكَرَ بعدَ ذلك العَصَا، فضَرَبَ البحرَ بعصاه، حينَ دنا أُوائلُ جُندِ فِرْعُونَ مِن أُواخِرِ مُجندِ مُوسى ، فانفَرَق البَحْرُ كما أَمَرَه رَبُّه ، وكما وَعَد موسى، فلمّا أن جاوَز موسى وأصحابُه كلُّهم البحرَ، ودخَل فِرْعونُ وأصحابُه ، الْتَقَى عليهم البحرُ ، كما أُمِر ، فلمّا جاوز موسى ، قال أصحابُه : إنّا نخافُ أن لا يكونَ فرعونُ غَرِقَ، ولا نُؤمِنُ بهلاكِه. فدعا ربُّه، فأَخْرَجُه له ببَدِنه ، حتى اسْتَيْقَنُوا بهلاكِه ، ثم مَرُوا بعدَ ذلك على قَوم يَعْكُفُون على أصنام لهم، ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاءِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَنْظِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨، ١٣٩]. قد رَأَيْتُم مِن العِبَرِ، وسَمِعْتم ما يَكْفِيكُمْ ومَضَى، فأَنزَلهم موسى مَنْزِلًا، وقال: أطيعُوا هارونَ ، فإنَّى قد اسْتَخْلَفْتُه عليكم، فإنِّى ذاهِبٌ إلى ربِّى . وأَجَّلَهِم ثَلَاثين يومًا أَنْ يَرْجِعَ إليهم فيها، فلمّا أتى ربَّه، عزَّ وجلَّ، وأرادَ أنْ

<sup>(</sup>١) له قصيف ؛ أى له صوت شديد يشبه صوت الرعد.

يُكَلِّمَه في ثلاثين يومًا، وقد صامَهُنَّ، لَيْلَهن ونهارَهُنَّ، وَكَرِه أَنْ يُكَلِّمَ رَبُه وريحُ فِيه رِيحُ فم الصّائمِ، فتناولَ موسى شيئًا مِن نباتِ الأرضِ فمضغه، فقال له ربُّه حينَ أتاه: لِمَ أَفْطُوتَ ؟ وهو أعلمُ بالذي كان، قال: ياربٌ، إنِّي كَرِهْتُ له ربُّه حينَ أتاه: لِم أَفْطُوتَ ؟ وهو أعلمُ بالذي كان، قال: ياربٌ، إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُكلِّمَكُ إلا وفَيى طَيِّبُ الرِّيحِ. قال: أَوَ ما عَلِمْتَ يا موسى أنّ ريحَ فم (١) الصّائمِ أطيبُ مِن ريحِ المِسْكِ، ارْجِعْ فصُمْ عَشْرًا، ثم اثْتِني. ففعَل موسى ما أمَرَه به ربُّه، فلمّا رأى قومُ موسى أنّه لم يَرْجِعْ إليهم في الأجلِ ، ساءَهم ذلك، وكان هارونُ قد خَطَبَهم وقال: إنّكم خَرَجْتُم مِن مصرَ، ولِقَوْمٍ فِرْعُونَ عندَكم عَوارِيٌ وودائعُ، ولكم فيها مِثْلُ ذلك، وأنا أَرَى أنْ تَحْتَسِبُوا ما لكم عندَهم، ولا أُحِلُ لكم وديعةً استُودِعْتُموها، ولا عاريّةً، ولسنا برادّين إليهم شيئًا مِن ذلك مِن ذلك، ولا أُحِلُ لكم وديعةً استُودِعْتُموها، ولا عاريّةً، ولسنا برادّين إليهم شيئًا مِن ذلك، ولا أُحِلُ لكم وديعةً استُودِعْتُموها، ولا عاريّةً، ولسنا برادّين إليهم شيئًا مِن ذلك، ولا أُحِلُ لكم وديعةً أن يَقْذِفُوه في ذلك الحَفِيرِ، ثُم أَوْقَد عليه النَّارَ فأَحْرَقه، فقال: لا يكونُ لنا ولا لهم.

وكان السّامِرى مِن قومٍ يعبُدُون البَقَرَ، جيرانِ لبنى إسرائيل، ولم يكنْ مِن بنى إسرائيل، فاحتملَ مع موسى وبنى إسرائيلَ حينَ احْتَمَلُوا، فقُضِى له أَن رَأَى أَرُّا فَقَبَضَ منه قَبْضَةً، فمرَّ بهارونَ، فقال له هارونُ: يا سامِرِى، ألا تُلْقِى ما في يدِكَ ؟ وهو قابِضَ عليه، لا يراه أحدُ طوالَ [ ١٩٠/١ ظ] ذلك، فقال: هذه قَبْضَةٌ مِن أثرِ الرّسولِ الذي جاوزَ بِكم البحرَ، ولا أُلْقِيها لشيءِ إلا أَن تَدْعُو اللَّهَ إِذَا أَلْقَيْتُها أَن يكونَ ما أُريدُ. فألقاها ودَعَا له هارونُ، فقال: أريدُ أَن تكونَ عِجْلًا. فاجْتَمَع ما كان في الحُفرةِ مِن متاع أو حِلْيَةٍ، أو نُحاسٍ، أو حديدٍ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ح.

فصار عِجْلًا أجوفَ، ليس فيه رُوحٌ، له خُوارٌ.

قال ابنُ عباسٍ: لا واللَّهِ ما كان له صَوْتٌ قَطُّ ، إِنَّمَا كانتِ الرِّيمُ تدخلُ مِن دُبُرِه ، وتخرجُ مِن فِيه ، فكان ذلك الصّوتُ مِن ذلك ، فتَفَرَّق بنو إسرائيلَ فِرَقًا ، فقالتْ فِرْقة : يا سَامري، ما هذا، وأنت أعلم به؟ قال : هذا رَبُّكم، ولكنَّ موسى أَضَلَّ الطَّريقَ . وقالتْ فِرْقةً : لا نُكَذُّبُ بهذا حتى يَرْجِعَ إلينا موسى ، فإن كان ربَّنا ، لم نَكُنْ ضَيَّعْناه وعَجَزْنا فيه حينَ رأيْناه ، وإن لم يكنْ ربَّنا ، فإنا نَتَّبِعُ قُولَ مُوسَى . وقالت فِرْقةً : هذا عملُ الشَّيطانِ ، وليس بربِّنا ، ولا نُؤْمِنُ به ، ولا نُصدِّقُ . وأَشْرِبَ فِرْقةً في قلوبِهِمُ الصَّدْقَ بما قال السَّامرِيُّ في العِجْلِ، وأَعْلَنُوا التَّكْذِيبَ به، فقال لهم هارونُ عليه السّلامُ: ﴿ يَفَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبُّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ ﴾ [طه: ٩٠]. ليس هذا، قالوا: فما بالُ موسى وَعَدَنا ثلاثينَ يومًا ثُم أُخْلَفَنا؟ هذه أربَعونَ يومًا قد مَضَت. فقال سفهاؤُهم: أخطأً ربُّه، فهو يطلُبُه ويَتِتَغِيه . فلمّا كلَّمَ اللَّهُ موسى وقال له ما قال ، أُخْبَرَه بما لَقِيَ قومُه مِن بعدِه ، فرَجَع إلى قومِه غَضْبانَ أُسِفًا ، فقال لهم ما سَمِعْتُم في القُرْآنِ ، وأخذ بَرَأْسَ أَخْيَهُ يَجُرُّهُ إِلَيْهُ، وَأَلْقَى الأَلُواحَ مِن الغَضَبِ، ثم إِنَّهُ عَذَرَ أَخَاهُ بعُذْرِهُ، واسْتَغْفَرَ له، فانْصَرَفَ إلى السّامِرِيّ ، فقال له: ما حَمَلَك على ما صَنَعْتَ؟ قال: ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَكُ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ وفطِنْتُ لها، وعُمِّيَتْ عليكم فَقَذَفْتُهَا ﴿ وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ۞ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلِّفَهُم وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَامُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَامُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ﴾ [طه: ٩٦، ٩٧]. ولو كان إِللهَا لم نخْلُصْ إلى ذلك منه، فاسْتَيْقَنَ بنو إسرائيلَ بالفِتْنةِ، واغتبطَ

الذين كان رأيُهم فيه مثلَ رَأْي هارونَ ، فقالوا جَماعَتُهم (١): يا موسى ، سَلْ لنا أَنْ يُفْتَحَ لنا بابُ توبةٍ نصنعُها ، فَيُكَفَّرَ عنّا ما عَمِلْنا . فاختار موسى قومَه سبعين رجُلًا لذلك ، لا يَأْلُو الحيرَ ، خيارَ بني إسرائيلَ ، ومَن لم يُشْرِكُ في العِجْلُ ، فانطَلَقَ بهم يسألُ لهم التُّوبةَ ، فرجَفَتْ بهمُ الأرضُ ، فاستَحْيَا نبى اللَّهِ ، عليه السَّلامُ ، مِن قومِه ، ومِن وَفْدِه ، حينَ فُعِلَ بهم ما فُعِل ، فقال : ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّنَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاتُهُ مِئَّا ۖ ﴾ وفيهم مَنْ كان اللَّهُ اطَّلَعَ منه على ما أَشْرِبَ قلبُه [١٩١/١و] مِن حبُّ العِجْلِ، وإيمانٍ به، فلذلك رَجَفَتْ بِهِم الأرضُ، فقال: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِتَايَدِيْنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِنَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَّنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٦]. فقال: ياربٌ، سأَلتُك التَّوبةَ لقومِي، فقلتَ : إنّ (أَرْحُمتَك كَتَبْتَها أَنْ لقوم غيرِ قومِي ، فليتَك أُخَّوْتَنِي حتى تُخْرِجَنِي في أُمَّةِ ذلك الرَّجل المرحومةِ . فقال له : إنَّ توبتَهم أن يَقْتُلَ كلُّ رجل مَن لَقِيَ مِن والدٍ وولدٍ ، فيقتلَه بالسَّيفِ ، لا يُبالى مَن قَتَل فى ذلك الموطِنِ . وتاب أولئك الذين كان خَفِي على موسى وهارون ، واطَّلَعَ اللَّهُ مِن ذنوبِهم ، فاعترفُوا بها ، وفعلُوا ما أُمِرُوا ، وغَفَر اللَّهُ للقاتلِ والمقتولِ ، ثم سار بهم موسى ، عليه السّلامُ ، مُتَوَجِّهًا نحوَ الأرضِ المقدَّسةِ، وأخَذ الألواحَ بعدَما سكتَ عنه الغضبُ، فأمرهم بالذى أمِرَ به مِن الوظائفِ فتَقُلَ ذلك عليهم ، وأَبَوْا أَنْ يُقِرُّوا بها ، ونتَقَ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ لجماعتهم ﴾ . والمثبت من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (الحق). والمثبت من سنن النسائي.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ : ( رحمتي كتبتها ) . والمثبت من مسند أبي يعلي .

<sup>(</sup>٤) في سنن النسائي: (ويأتي).

اللَّهُ عليهمُ الجبلَ كأنَّه ظُلَّةً، ودنا مِنهم حتى خافُوا أن يَقَع عليهم، فأخَذُوا الكتابَ بأيمانِهم وهم ('يُصْغُونَ (٢) يَنظُرون إلى الجبل، والكتابُ بأيديهم وهم مِن ' وراءِ الجبل، مخافة أنْ يقَعَ عليهم، ثم مَضَوْا حتى أَتُؤا الأرضُ المقدَّسة، فَوَجَدُوا مَدينةً فيها قومٌ جَبّارون، خَلْقُهم خَلْقٌ مُنْكُرٌ - وذَكَر مِن ثمارِهم أمرًا عَجِيبًا مِن عِظَمِها - فقالوا: يا موسى ، إنّ فيها قومًا جَبّارين لا طاقة لنا بهم ، ولا نَدْخُلُها ما دامُوا فيها، فإن يَخْرُجُوا مِنها فإنا داخلُون. قال رجلان مِن الذين يَخافون - قِيل ليزيدَ: هكذا قَرَأه ؟ قال: نعم - مِن الجَبَّارين آمَنَا بموسى، وخرجا إليه، فقالوا: نحنُ أعلمُ بقومِنا، إن كنتم إنَّمَا تَخافون ما رأيتُم مِن أجسامِهم وعددِهم، فإنَّهم لا قلوبَ لهم، ولا مَنَعَةَ عندَهم، فادْخُلُوا عليهم البابَ، فإذا دَخَلْتُمُوه فإنَّكم غالِبون. ويقول أَناسٌ: إنَّهما (٢) مِن قوم موسى. فقال الذين يَخافون ؛ بنو إسرائيلَ: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدَا مَّا دَامُوا فِيهِمَّ أَنَا ذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. فأغْضَبُوا موسى ، فَدَعَا عليهم ، وسَمَّاهم فاسِقين ، ولم يَدْعُ عليهم قبلَ ذلك ؛ لِمَا رأى مِنهم مِن المعصيةِ وإساءتهم، حتى كان يومَئِذٍ، فاستَجابَ اللَّهُ له وسمَّاهم كما سمَّاهم فاسِقِين، فحرَّمَها عليهم أربعين سَنَةً، يَتِيهُون في الأرضِ، يُصْبِحُون كلُّ يوم، فيسيرُون ليس لهم قرارٌ، ثم ظَلَّلَ عليهم الغَمامَ في التِّيهِ، وأنزلَ عليهمُ المَنَّ والسَّلْوَى، وجعَل لهم ثيابًا لا تَبْلَى ولا تَتَّسِخُ، وجعَل بينَ ظَهْرانَيْهِمْ حَجَرًا مُرَبَّعًا [١٩١/١]، وأَمَر موسى فضرَبه بعصاه،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وفي مسند أبي يعلى. وفي سنن النسائي: ﴿ مَصْطَفُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ إِنهِم ﴾ . والمثبت من سنن النسائي .

فَانْفَجَرَتْ منه اثنتا عَشْرَةَ عينًا، في كلِّ ناحيةٍ ثلاثةُ أَغْينُ، وأَعْلَمَ كلَّ سِبْطٍ عينَهم التي يَشْربون مِنها ، فلا يَوْتَحِلُون من مَنْقَلَةٍ إلا وَجَدُوا ذلك الحَجَرَ بالمكانِ الذي كان فيه بالأمس. رَفَع ابنُ عباس هذا الحديث إلى النَّبيُّ عَيَّالِيُّمْ، وصَدَّق ذلك عندِي أنَّ معاوية سَمِعَ ابنَ عباس حدَّثَ هذا الحديث، فأنكرَ عليه أن يكونَ الفِرْعَوْنيُ الذي أَفْشَى على موسى أَمْرَ القتيل الذي قَتَل، فقال: كيف يُفْشِي عليه، ولم يَكُنْ عَلِمَ به ولا ظَهَرَ عليه إلا الإسرائيليُّ الذي حَضَر ذلك؟ فَغَضِب ابنُ عباس، فأَخَذَ بيدِ معاويةً، فانطَلَقَ به إلى سعدِ بن مالكِ الزُّهْرِيُّ، فقال له: يا أبا إسحاقَ ، هل تَذْكُرُ يومَ حدَّثنا رسولُ اللَّهِ ﷺ عن قَتيل موسى الذي قَتَل مِن آلِ فرعونَ ؟ الإسرائيلي الذي أَفْشَى عليه ، أم الفِرْعَوني ؟ ( قال : إِنَّمَا أَفْشَى عليه الفِرْعَوْنِي بما سَمِع الإِسرائيليَّ الذي شَهِد ذلك وحَضَره' . هكذا ساقَ هذا الحديثَ الإِمامُ النّسائيُ ، وأُخْرَجه ابنُ جَريرِ ، وابنُ أبي حاتم في تَفْسيرَيْهِما ، مِن حديثِ يزيدَ بن هارونَ (٢) ، والأَشْبَهُ ، واللَّهُ أعلمُ ، أنَّه موقوفٌ ، وكونُه مرفوعًا فيه نَظَرٌ ، وغالبُه مُتَلَقًّى مِن الإِسرائيليَّاتِ ، وفيه شيءٌ يسيرٌ مُصَرَّحٌ برفْعِه في أثناءِ الكلام، وفي بعض ما فيه نَظَرٌ ونَكَارةٌ، والأغلبُ أنَّه من كلام كعبِ الأحبارِ ، وقد سَمِعْتُ شيخَنا الحافظَ أبا الحجّاجِ المِزِّيُّ يقولُ ذلك ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر فی تفسیره ۱۹٪ ۱۹٪. وذکره السیوطی فی الدر المنثور ۲۹۹/۶ وعزاه إلی ابن أبی حاتم وغیره. کما أخرجه أبو یعلی فی مسنده (۲۹۱۸).

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧/ ٦٦: رجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبى أيوب وهما ثقتان .

### ذِكرُ (' بناءِ فُبَّةِ الزَّمان

قال أهلُ الكتاب (٢٠): وقد أُمَر اللَّهُ موسى، عليه السّلامُ، بعَمَلِ قُبَّةٍ مِن خَشَبِ الشَّمشارِ ، وجلودِ الأنعام ، وشَعْرِ الأغْنام ، وأَمرَ بزِينتِها بالحريرِ المُصَبُّغِ ، والذُّهَبِ، والفِضَّةِ، على كيفيّاتٍ مفصَّلَةٍ عندَ أهلَ الكتابِ، ولها عَشْرُ سُرادِقاتِ ، طولُ كلِّ واحدِ ثمانيةً وعِشرون ذِراعًا ، وعَرْضُه أَربعهُ أَذْرُع ، ولها أربعةُ أبوابٍ ، وأطنابٌ مِن حريرٍ ودِمَقْسِ مُصبَّع ، وفيها رفوفٌ ('' وصفائحُ من ذهبٍ وفضّةٍ ، ولكلِّ زاويةٍ بابانِ ، وأبوابُّ أُخرُ كبيرةٌ ، وستورٌ من حريرِ مصَبَّغ ، وغيرُ ذلك ممّا يطولُ ذِكْرُه، وبعَمَلِ تابوتٍ مِن خَشَبِ الشّمشارِ، يكونُ طولُه ذِراعَينُ ونِصْفًا ، وعَرْضُه ذراعَينْ ، وارتفاعُه ذراعًا ونِصْفًا ، ويكونُ مُضبَّبًا بذَهَبٍ خالِصٍ ، مِن داخِلِه وخارجِه ، وله أربعُ حِلَقٍ ، في أربع زواياه ، ويكونُ [١/ ١٩٢ر] على حافَّتيْه كَرُوبِيّانِ مِن ذَهَبٍ، يَعْنُون صِفَةَ مَلَكَينُ بأُجْنِحَةٍ، وهما متقابلان، صنَعه رجل اسمُه بصليالُ. وأَمَرَه أَنْ يَعْمَلَ مائدةً مِن خَشَبِ الشَّمشارِ ، طولُها ذراعًان ، وعَرْضُها ذراعٌ ونصفٌ ، لها ضِبابُ ذهبِ ، وإكليلُ ذَهَبِ بشَفَةٍ مِوْتَفِعةٍ ، بإكليل مِن ذَهَبِ ، وأربعُ حِلَقٍ مِن نَوَاحِيها مِن ذهبٍ ؟ خَرزُه مثلُ الرّمّانِ مِن خشبِ مُلَبَّسِ ذَهَبًا، واعمَلْ صِحافًا ومصافيي وقِصاعًا على المائدةِ ، واصنَعْ منارةً مِنَ ذَهبِ دُلِّي فيها سِتُّ قَصَباتٍ مِن ذهبٍ ، مِن كُلُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سفر الخروج الأصحاح ٢٥ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ح: (دفوف). ورفوف جمع رف، وهو شبه الطاق تجعل عليه طرائف البيت.

جانبِ ثلاث ، على كلِّ قَصَبَةِ ثلاث سُرُجٍ ، وليكنْ في المنارةِ أربعُ قناديلَ ، ولتكنْ هي وجميعُ هذه الآنيةِ مِن قِنطارِ مِن ذهبٍ ، صنَعَ ذلك بصليّالُ أيضًا ، وهو الذي عَمِل المذْبَحَ أيضًا ، ونَصَبَ هذه القُبّةَ أولَ يومٍ مِن سَتَتِهم ، وهو أولُ يومٍ مِن الرَّبِيعِ ، ونَصَبَ تابوتَ الشّهادةِ ، وهو – واللَّهُ أعلمُ – المذكورُ في قولِه يعمل يومٍ مِن الرَّبِيعِ ، ونَصَبَ تابوتَ الشّهادةِ ، وهو – واللَّهُ أعلمُ – المذكورُ في قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ عَالَيَةَ مُلْكِهِ قَلَهُ أَنْ يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ مَا لَكَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ مَا لَكَابُونَ غَيْمِلُهُ الْمَلْمَهِ كُونَ عَلَيْكُمُ التَّابُونَ خَيْمِلُهُ الْمَلْمَهِ كُونَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّ

وقد بُسِطَ هذا الفصلُ في كتابِهم مُطولًا جدًّا، وفيه شرائعُ لهم، وأحكامٌ، وصفةٌ قُرْبانِهم، وكَيْفِيَّتُه، وفيه أنَّ قُبَّةَ الرِّمانِ كانت موجودةٌ قبلَ عبادتِهم العجلَ، الذي هو مُتقدِّمٌ على مَجيئِهم بيتَ المقدسِ، وأنَّها كانت لهم كالكعبةِ يُصَلُّون فيها وإليها، ويَتَقَرَّبُون عندَها، وأنَّ موسى، عليه السّلامُ، كان إذا يصلُّون فيها وإليها، ويتقرَّبُون عندها، وأنَّ موسى، عليه السّلامُ، كان إذا دخلها يَقِفُون عندَها، وينزلُ عمودُ الغَمامِ على بابِها، فيخِرُون عندَ ذلك سُجَّدًا للهِ، عز وجلّ، ويكلِّمُ اللهُ موسى، عليه السّلامُ، من ذلك العمودِ الغمامِ، الذي هو نورٌ، ويخاطبُه، ويناجِيه، ويَأْمُرُه (١)، ويَنْهاه، وهو واقفّ عندَ التّابوتِ، صامِدٌ إلى ما بينَ الكَرُوبِيّينْ فإذا فُصِل الخطابُ، يخبرُ بنى إسرائيلَ بما أوحاه اللهُ، عز وجلّ، إليه مِن الأوامرِ والتواهِي، وإذا تحاكَمُوا إليه في شيء، أوحاه اللهُ، عز وجلّ، إليه مِن الأوامرِ والتواهِي، وإذا تحاكَمُوا إليه في شيء، ليس عندَه مِن اللهِ فيه شيءٌ، يَجِيءُ إلى قُبَيّةِ الزَّمانِ، ويَقِفُ عندَ التّابوتِ، ويَصمُدُ لما بينَ ذَيْنِكَ الكَروبِيّينْ، فيأتِيه الخِطابُ بما فيه فَصْلُ تلك الحُكومةِ، وقد كان هذا مشروعًا لهم في زَمانِهم، أَعْنِي اسْتعمالَ الذّهبِ والحريرِ المُصَيِّغ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

والَّلْآلِئَ في معبدِهم، وعند مُصَلَّهم، فأمَّا في شريعِتنا فلا، بل قد نُهِينا عن زَخْرَفَةِ المساجدِ، وتَزْيينِها؛ لِقَلَّا تَشْغَلَ المصلِّين، كما قال عمرُ بنُ الخطابِ، رضِي اللَّهِ عَيْلِيَّة، فقال [ ١٩٢/١ ظ] للذي رضِي اللَّهُ عنه، لَمَّا وسَّعَ في مسجدِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّة، فقال [ ١٩٢/١ ظ] للذي وحَلَّه على عِمارتِه: ابنِ للنّاسِ ما يُكِنّهم، وإياك أَنْ تُحَمِّرَ أُو تُصَفِّر، فَتَفْينَ وحَلَّه على عِمارتِه: ابنِ للنّاسِ ما يُكِنّهم، وإياك أَنْ تُحَمِّرَ أُو تُصَفِّر، فَتَفْينَ النّاسَ (١). وقال ابنُ عباسٍ: لتُزَخْرِفُنّها كما زَخْرَفَتِ اليهودُ والنّصارَى كنائسَهم (٢).

وهذا مِن بابِ التَّشْريفِ والتَّكْريمِ والتَّنْزيهِ ، فهذه الأُمُّةُ غَيرُ مشابِهةٍ مَن كان قبلَهم مِن الأُممِ ؛ إذْ جمَع اللَّهُ هَمَّهم في صَلاتِهم على التَّوجُهِ إليه ، والإِقبالِ عليه ، وصان أبصارَهم وخواطِرَهم عن الاشتغالِ والتفكَّرِ في غيرِ ما هم يصددِه مِن العبادةِ العظيمةِ ، فللهِ الحمدُ والمِنَّةُ .

وقد كانت قُبَّةُ الزِّمانِ هذه مع بنى إسرائيلَ فى التِّيهِ، يُصَلُّون إليها، وهى قِبْلَتُهم وكَعْبَتُهم، وإمامُهم كليمُ اللَّهِ موسى، عليه السّلامُ، ومقدِّمُ القُربانِ أخوه هارونُ، عليه السّلامُ.

فلمّا مات هارونُ ، ثُم موسى ، عليهما السّلامُ ، استمرّتْ بنو هارونَ فى الذى كان يَلِيه أبوهم مِن أَمْرِ القُرْبانِ ، وهو فيهم ، إلى الآنَ ، وقام بأعباءِ النّبوّةِ بعدَ موسى وتدبيرِ الأمرِ بعدَه ، فتاه يوشَعُ بنُ نونٍ ، عليه السّلامُ ، وهو الذى دخل بهم بيت المقدِسِ ؛ كما سيأتي بيانُه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ٥٣٩/١ معلقًا. وقال الحافظ في الفتح ١/ ٥٣٩: هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوى. وبيُّض له في تغليق التعليق ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) البخارى معلقًا بصيغة الجزم ١/ ٥٣٩. وأبو داود (٤٤٨). (صحيح أبي داود ٤٣١). وانظر الإحسان (١٦/٥).

والمقصودُ هنا أَنه لمّا اسْتَقَرَّتْ يدُه على البيتِ المقدَّسِ، نَصَب هذه القُبَّة على صَخْرَةِ بيتِ المقدِسِ، فكانوا يُصَلُّون إليها، فلمّا بادتْ صلَّوا إلى مَجلَّتِها، وهي الصَّخْرَةُ ، فلهذا كانت قِبْلَةَ الأنبياءِ بعدَه إلى زمانِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْقِ، وقد صلّى إليها رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِ قبلَ الهجرةِ ، وكان يجعلُ الكعبةَ بينَ يَدَيْه ، فلما هاجر، أُمِر بالصّلاةِ إلى بيتِ المقدِسِ ، فصلّى إليها سِتّةَ عَشَرَ ، وقيل: سَبْعَة عَشَرَ ، وقيل: سَبْعَة عَشَرَ شَهرًا. ثم محوّلَتِ القِبْلَةُ إلى الكعبةِ ، وهي قِبلةُ إبراهيمَ ، في شعبانَ سنة عِشَرَ شَهرًا. ثم محوّلَتِ القِبلةُ إلى الكعبةِ ، وهي قِبلةُ إبراهيمَ ، في شعبانَ سنة وَنَتَيْنُ ، في وقتِ صلاةِ العصرِ . وقِيل: الظَّهْرِ (۱) ، كما بَسَطْنا ذلك في التّقسيرِ» (۱) ، عندَ قولِه تعالى : ﴿ سَيَقُولُ السَّعَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبَلَئِهِمُ وَالتّقسيرِ» أَلَى عَلَدُ وَيُه تعالى : ﴿ سَيَقُولُ السَّعَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبَلَئِهِمُ وَلِلّهُ مَنْ وَبَلَيْمُ وَلَالْهُمْ عَن قِبَلَيْمُ اللّهُ وَلِه : ﴿ قَدْ زَى تَقَلّٰبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَوْلِينَكُ السَّمَآةِ فَلَوْلِينَكُ وَالسَّمَآةِ فَلَوْلِينَكُ وَالسَّمَآةِ فَلَوْلِينَكُ وَالسَّمَآةِ فَلَوْلِينَكُ وَالسَّمَآةِ فَلَوْلَ وَجَهَكَ فَي السَّمَآةِ فَلَوْلَ وَبِه : ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَوْلِينَاكُ وَالْمَاسُولِ الْعَرَامُ فَي السَّمَآةِ فَلَوْلَ وَجْهَكَ فَي السَّمَآةِ فَلَوْلَ وَجْهَكَ فَي السَّمَآةِ فَلَوْلَ وَجْهَكَ وَمَهَكَ مَثَلَلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ ﴾ [البقرة: ١٤٢ ع ١٤٤].

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح البخاری (۲۰، ۳۹۹، ۲۹۲۱، ۲۲۲۷). ومسلم (۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٣٧١ - ٢٨٢.

## قصة قارون مع موسى، عليه السلام

قال اللَّهُ تعالى (١): ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُومَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاقِمَهُ لَلَنُوَّأُ بِٱلْمُصْبَىةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن [١٩٣/١] كَمَا أَخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئُ أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَكَ أَلَهُ فَدْ أَهْلُكَ مِن قَبْلِهِ. مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنهُ قُوَّةٌ وَأَكْثَرُ جَمَّعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. فِي زِينَتِهِ مَا لَ الَّذِيكَ يُرِيدُوكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِي قَدُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَا إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ ۞ فَنَسَفْنَا بِهِ. وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُم مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِدِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَثَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَوْلَآ أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٧٦- ٨٣]. قال الأعْمشُ: عن المنْهالِ بنِ عمْرِو، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: كان قارونُ ابنَ عمِّ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٦٣/٦ - ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (بن).

موسى. وكذا قال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ نَوْفَل ، وسِماكُ ابنُ حَرْبٍ، وقَتَادةُ، ومالكُ بنُ دينارِ، وابنُ جُرَيج، وزاد فقال: هو قارونُ بنُ يصهرَ بنِ قاهثَ ، وموسى بنُ عمرانَ بنِ قاهثَ (١). قال ابنُ جَرير (٢): وهذا قولُ أكثرِ أَهْلِ العِلمِ ؛ أَنَّه كان ابنَ عمِّ موسى . وردَّ قولَ ابن إسحاقَ أنَّه كان عمَّ موسى. قال قَتادةُ: وكان يُسمَّى المنوِّرَ ؟ لحُسن صَوتِه بالتَّوراةِ، ولكنَّ عدوَّ اللَّهِ نافَق، كما نافَق السّامِريُّ، فأهلكه البَغْيُ؛ لكَثْرةِ مالِه. وقال شَهْرُ بنُ حَوْشَب : زاد في ثيابِه شِبْرًا طولًا ؛ ترفُّعًا على قومِه . وقد ذكر اللَّهُ تعالى كثرةً كُنوزِه ؛ حتى إنَّ مَفاتيحَه كان يَتْقُلُ حَمْلُها على الفِئام (١٠) مِن الرِّجالِ الشَّدادِ ، وقد قِيل: إِنَّهَا كَانَت مِن الجُلُودِ، وإِنَّهَا كَانَت تُحْمَلُ عَلَى سَتِينَ بَغْلًا. فَاللَّهُ أعلمُ. وقد وعَظه النُّصحاءُ مِن قومِه؛ قائلين: ﴿ لَا تَقْرَحُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ أى؛ لا تَبْطَرْ بما أُعطِيتَ، وتفْخَرْ على غيرك. ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَـٰلُكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ يقولون: لِتَكُنْ هِمَّتُك مصروفةً لتَحْصيل ثوابِ اللَّهِ فَى الدَّارِ الآخِرةِ ، فإنَّه خيرٌ وأبقى ، ومع هذا ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَـا ۚ ﴾ أى؛ وتَناوَلْ منها بمالِك ما أحلُّ اللَّهُ لك، فتمتُّعْ لنفسِك بالملاذِّ الطَّيبةِ الحلالِ، ﴿ وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ ۚ إِلَيْكُ ۚ ﴾ أى؛ وأحسِن إلى خَلْق اللَّهِ، كما أحسنَ اللَّهُ خالقُهم وبارئُهم إليك، ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِيُّ ﴾ أي ؛ ولا تسئ إليهم ، ولا تُفسِدْ فيهم [ ١٩٣/١ ع] فتقابلَهم ضدٌّ ما

<sup>(</sup>١) في ح: ( فاهث ) ، وفي م: ( هافث ) . وانظر الأقوال السابقة في التفسير ٦/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح، م: ﴿ جريجٍ ﴾ . وانظر كلام ابن جرير في تفسيره ٢٠/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (النور).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م، ص: ﴿ القيامِ ﴾ . والفثام: الجماعة من الناس.

أَمِرْتَ فيهم، فيُعاقِبَك ويَسلُبَك ما وهبَك، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فما كان جوابَه (١) لهذه النَّصيحةِ الصَّحيحةِ الفَصيحةِ، إلا أنْ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُكُمُ عَلَىٰ عِلْمِر عِندِئٌّ ﴾ يعنى : أنا لا أحتاجُ إلى استعمالِ ما ذكرتُم، ولا إلى ما إليه أَشَرْتُم ؛ فإنَّ اللَّهَ إنما أعطاني هذا لعلمِه أنِّي أستحقُّه ، وأنِّي أهلَّ له ، ولولا ً أنِّي حبيبٌ إليه ، وحَظِيٌّ عنده ، لَمَا أعطاني ما أعطاني . قال اللَّهُ تعالى رادًّا عليه فيما ذَهَب إليه : ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ أَلَّهُ فَذَ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَّعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أى؛ قد أَهْلَكْنا مِن الأَمْمِ الماضين بذُنوبِهم وخَطاياهم، مَن هو أشدُّ مِن قارونَ قوةً، وأكثرُ أمْوالًا وأوْلادًا ، فلو كان ما قال صَحيحًا لمْ نُعاقِبْ أحدًا مِّمْن كان أكثرَ مالًا منه، ولمْ يكنْ مالُه دليلًا على محبَّتِنا له، واعتنائِنا به، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمُ بِٱلَّتِي تُقَرِّئِكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمَل صَلْلِحًا ﴾ [سبأ: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُم بِدِ. مِن مَّالِ وَبَنِينٌ ﴿ فَيَ الْمُمْ فِي الْمُهْرَاتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]. وهذا الرَّدُ عليه يدلُّ على صحَّةِ ما ذَهَبْنا إليه مِن معنى قولِه : ﴿ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُكُم عَكَىٰ عِلْمِ عِندِئُ ﴾.

وأمًّا مَن زعم أنَّ المُرادَ مِن ذلك ، أَنَّه كان يَعرِفُ صَنْعةَ الكِيمِياءِ (٢) ، أو أنَّه كان يَحْفَظُ الاسمَ الأعظمَ ، فاستعْمَلَه في جمع الأموالِ ، فليس بِصَحيحٍ ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في م، ص: (جواب قومه).

<sup>(</sup>٢) الكيمياء: الحيلة والحيذق، وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض. وعلم الكيمياء عندهم: علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصّة جديدة إليها، ولاسيما تحويلها إلى ذهب. الوسيط ٢/ ٨٤٠.

الكِيمِياءَ تَخْييلٌ وصِبْغةٌ لا تُحيلُ الحقائق، ولا تشابِهُ صَنْعةَ الحالِقِ، والاسمُ الأعظمُ لا يَصْعَدُ الدُّعاءُ به مِن كافرِ به، وقارونُ كان كافرًا في الباطنِ، منافِقًا في الظّاهِرِ، ثُم لا يَصِحُ جوابُه لهم بهذا، على هذا التَّقْديرِ، ولا يَبْقَى بينَ الكَلامَيْنِ تَلازُمٌ، وقدْ وضَّحْنَا هذا في كِتابِنا (التّفسيرِ)()، وللَّهِ الحمدُ.

قال الله تعالى (٢٠): ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ ﴿ ذَكُر كَثيرٌ مِنَ المُسْرِينَ أَنَّه خَرَج فَي تَجَمَّلُ عَظيم ؛ مِن مَلابِسَ ، ومَراكِبَ ، وحدَم ، وحشَم ، فلمَّا رآه مَن يُعظِّمُ زَهْرةَ الحياةِ الدُّنيا تَمَثَوْا أَنْ لو كانوا مثله ، وغَبَطُوه عليه وله ، فلما سَمِع مَقَالَتُهم العلماءُ ذَوُو الفَهْمِ الصَّحيحِ ، الزُّهّادُ الأَلِيّاءُ ، قالوا لهم : ﴿ وَيَلَكُمُ ثُوابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلاِحًا ﴾ أى ؛ قالوا لهم : ﴿ وَيَلَكُمُ مَ ثَوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلاحًا ﴾ أى ؛ ثوابُ اللّهِ في الدَّارِ الآخِرَةِ خيرٌ وأبقى ، وأجلُّ وأعلَى ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَلاَ مَلَ اللّهُ تعالى : ﴿ وَلاَ مَلَ اللّهُ تعالى : ﴿ وَلاَ مَلَ اللّهُ تعالى : ﴿ وَلاَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الكَامِلُ عندَ مُلولِ الشّهُواتِ .

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ مُ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٤٦، ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) التفسير ٦/ ٢٠٥. وتفسير الطبرى ٢٠/ ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (في).

يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ . لمَّا ذكر تعالى خُروجَه فى زينتِه ، واختيالَه فيها ، وفَخْرَه على قومِه بها ، قال : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِـ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ .

كما رَوى البخاريُ (') مِن حديثِ الزُّهْرِيِّ ، عن سَالمٍ ، عن أبيه ، عن النَّبيِّ وَعَلَيْتِ ، قال : ﴿ يَتَنَا رَجلٌ يجرُّ إِزَارَه ، إِذْ نُحْسِف به ، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضِ إِلَى يومِ القيامةِ ﴾ . ثُم رَوَاه البخاريُ ('' مِن حديثِ جريرِ بنِ زيدٍ ، عن سالمٍ ، عن أبي هُرَيْرةَ ، عن النَّبيِّ يَعَلِيْتِ نحوَه .

وقد ذُكِرَ عن ابنِ عباسٍ والسُدِّى أَنَّ قارونَ أعطَى امرأةً بَغِيًا مالًا، على أَنْ تقولَ لموسى، عليه السّلامُ، وهو في ملاً مِن النَّاسِ: إنَّك فعلتَ بي كذا وكذا. فيُقالُ: إنّها قالت له ذلك، فأرْعَدَ مِن الفَرَقِ، وصلَّى ركعتين، ثُم أَقبَل عليها، فاستحْلَفَها: (آمَنْ دَلَّكِ<sup>7)</sup> على ذلك، وما حَمَلَكِ عليه؟ فذكرَتْ أَنَّ قارونَ هو الذي حملَها على ذلك، واسْتَغْفَرَتِ اللَّه، وتابتُ إليه، فعندَ ذلك خَرَّ موسى للَّهِ ساجدًا، ودعا اللَّه على قارونَ، فأوحى اللَّهُ إليه: إنِّى قدْ أَمرْتُ الأَرضَ أَنْ تبتلِعَه ودارَه، فكان ذلك فلله أَللَهُ أعلمُ. وقد قِيل: إنَّ قارونَ لمّا خَرَج على قومِه في زينتِه، مرَّ بجَحْفَلِه، وبغالِه، وملابِسِه، على مجلسِ موسى، عليه السَّلامُ، وهو يذكّرُ قومَه بأيَّامِ وبغالِه، فلمّا رآه النَّاسُ انصرفتْ وجوهُ كثيرٍ مِن الناسِ يَنْظُرون إليه، فدعاه اللَّه، فلمّا رآه النَّاسُ انصرفتْ وجوهُ كثيرٍ مِن الناسِ يَنْظُرون إليه، فدعاه

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۸۰، ۵۷۹۰).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۹۰ه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: دمن ذلك ، .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٠/١١٧. والتفسير ٦/٢٦٧.

موسى، عليه السّلامُ، فقال له: ما حملَك على هذا؟ فقال: يا موسى، أما لَين كنتَ فُضِّلْتَ على باللّبوةِ، فلقدْ فُضِّلتُ عليك بالمالِ، ولَينْ شئتَ لتَخْرُجَنَّ فلَتَدْعُونَ على، ولأَدْعُونَ عليك. فخرَج، وخرَج قارونُ في قومِه، فقال له موسى: تَدْعُو أو أَدْعُو؟ قال: أَدْعُو أنا. فدعا قارونُ، فلم يُجَبْ في موسى، فقال موسى: تَدْعُو أو أَدْعُو؟ قال: نعمْ. فقال موسى: اللّهُمُّ مُرِ الأرضَ فلتُطِعْنى اليومَ. فقال موسى: اللّهُ إليه إلى فلا في فلا في فقال الله فقال موسى: يا أرضُ تُحذيهم. فأتحذتهم إلى فأوجى اللّه إليه: إنِّى قَدْ فعلتُ. فقال موسى: يا أرضُ تُحذيهم، ثُم قال: أقدامِهم، ثُم قال: تُحذيهم، فأم ألى مناكِبِهم، ثُم قال: أقيلي بكنوزِهم وأموالِهم. فأقبَلتْ بها، حتى نَظَروا إليها، ثُم أشار موسى ييدِه، أقيل بكنوزِهم وأموالِهم. فأقبَلتْ بها، حتى نَظَروا إليها، ثُم أشار موسى ييدِه، فقال: اذْهَبُوا بَني لاوِي. فاسْتُوتْ بهمُ الأرضُ. وقد رُوى عن قتادة أنَّه قال: يُخسَفُ بهم كلَّ يومٍ قامةً، إلى يومِ القيامةِ. [ ١٩٤/١ ط] وعن ابنِ عباسِ أنَّه فال: يُحسِف بهم إلى الأرضِ السَّابعةِ (الله عليه قصدًا وعن ابنِ عباسِ أنَّه قال: فَال : خُسِف بهم إلى الأرضِ السَّابعةِ (الله قصدًا عنه قصدًا الله عنها صَفْحًا، وتركناها قَصْدًا.

وقولُه تعالى " : ﴿ فَمَا كَانَ لَهُم مِن فِئَةٍ يَنصُمُ وَيَهُم مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مِن الْمُنتَصِرِينَ ﴾ ، لم يكن له ناصر مِن نفسه ، ولا مِن غيره ، كما قال : ﴿ فَمَا لَهُم مِن قُونَةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: ١٠] . ولمّا حلّ به ما حلَّ مِن الحَسْفِ ، وذَهابِ الأَمُوالِ ، وخرابِ الدَّارِ ، وهَلاكِ النَّفسِ والأَهْلِ والعَقارِ ، ندِم مَن كان مَنَ مثلَ ما أُوتِي ، وشكروا اللَّه تعالى الذي يُدَبِّرُ عبادَه بما يشاءُ ، مِن مُسْنِ التَّدْييرِ الْحَزْونِ ، ولهذا قالوا : ﴿ لَوَلَا أَن مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا التَّدْييرِ الْحَزْونِ ، ولهذا قالوا : ﴿ لَوَلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٢٦٧.

يُقُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾، وقد تكلَّمنا على لفظ: ﴿ وَيْكَ ﴾ في ﴿ التّفسيرِ ﴾ ( ) وقد قال قَتادةُ : ويكأنّ بمعنى أَلم تَر أَنَّ . ( وهذا قولٌ حَسنٌ مِن حيثُ المعنى . واللّهُ أعلمُ . ثُم أخبَر تعالى ﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ وهي دارُ القرارِ . وهي الدّارُ التي يُغْبَطُ مَن أُعْطِيتِها ، ويُعَزَّى مَن حُرِمَها ، إنَّما هي مُعَدَّةٌ للذين لا يُريدونَ عُلُوّا التي يُغْبَطُ مَن أُعْطِيتِها ، ويُعَزَّى مَن حُرِمَها ، إنَّما هي مُعَدَّةٌ للذين لا يُريدونَ عُلُوّا في الأرضِ ولا فسادًا . فالعُلُو هو التَّكَثِرُ والفَحْرُ والأَشَرُ والبَطَرُ . والفسادُ هو عملُ المُعاصى اللَّارِمةِ والمُتَعَدِّيةِ ؛ مِن أُخْذِ أموالِ النَّاسِ ، وإفسادِ معايشِهم ، وعدمِ النَّصْحِ لهم ، ثم قال تعالى : ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ .

وقصَّةُ قارونَ هذه ، قد تكونُ قبلَ خروجِهم مِن مصرَ ؛ لقولِه : ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِدِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ ، فإنّ الدَّارَ ظاهرةٌ في البُنْيانِ ، وقَد تكونُ بعدَ ذلك في النِّيهِ ، وتَكونُ الدَّارُ عبارةً عن الحَجِلَّةِ التي تُضْرَبُ فيها الحيامُ ، كما قال عَنْتَرَةُ (٣) :

يا دارَ عبلة بالجَواءِ تكلّمي وعِمى صَباحًا دارَ عبلة واسْلَمِي

واللَّهُ أعلمُ .

وقد ذكر اللَّهُ تعالى مَذَمَّةَ قارونَ في غيرِ ما آيةٍ مِن القرآنِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ۚ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ [غافر: ٣٣، ٢٤]. وقال تعالى في سورةِ « وَقَدْرُونَ فَقَالُواْ سَدِحِرُ كَذَابُ ﴾ [غافر: ٣٣ ، ٢٤]. وقال تعالى في سورةِ « العَنْكبوتِ » بعد ذِكْرِ عادٍ وثمودَ : ﴿ وَقَدْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدَ وَلَقَدَ مُونَ عَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدَ مَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴾ فَكُلًّا مَوْسَلَ بِاللَّهُ قَالَتُ فَاسْتَكْبُرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ﴾ فكلًّا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ديوان عنترة ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) الجواء اسم موضع.

أَخَذْنَا بِذَنْهِ فِي فَيْنَهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّبِيحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللّهُ لِيَقْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللّهُ لِيَقْلِمُهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَاكَ اللّه لِيَظْلِمُهُم وَلِيكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩، ٤٠]. فالذي ليُظلِمُهُم وَلَذِي أَغْرِق فِرْعُونُ وهَامَانُ وجُنُودُهما، خُسِف به الأرضُ قارونُ ، كما تقدَّمَ ، والذي أُغرِق فِرْعُونُ وهَامَانُ وجُنُودُهما، إنَّهم كانوا خاطِئِينَ.

وقد قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدَّننا أبو عبدِ الرَّحمنِ، حدَّننا سَعِيدٌ، حدَّننا كَعْبُ بنُ عَلْقَمَةَ، عن عيسى بنِ هِلَالِ الصَّدَفيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، عن النَّبِيِّ عَلَيْها كانَتْ لَه نُورًا عن النَّبِيِّ عَلَيْها كانَتْ لَه نُورًا وبُرْهَانًا ونَجَاةً يومَ القِيامَةِ [ ١/٩٥/١]، ومَن لمْ يُحافِظُ عَليها، لم يَكنْ لَه نورٌ ولا بُرهانٌ ولا نَجَاةً، وكان يومَ القِيامَةِ مَع قارونَ وفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وأَبِيِّ بنِ خَلَفٍ ». انْفَرَد به أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/١٦٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والصندلي . .

#### ذِكْرُ فضَائِل مُوسى، عَليه السلامُ

#### وشمائلِه وصِفاتِه ووَفاتِه''

قال الله تعالى " : ﴿ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَى ۚ إِنّهُ كَانَ مُحْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا فَيْمَا فَيْ وَوَكَبْنَا لَمُ مِن رَحْمِنَا لَهُ مَرُونَ بَنِيَا ﴾ [مربم: ٥٠- ٥٠]. وقال تعالى " : ﴿ قَالَ يَكُوسَى إِنّ أَنْكُ مَكُونَ بَنِيَا ﴾ [مربم: ٥٠- ٥٠]. وقال تعالى " : ﴿ قَالَ يَكُوسَى إِنّ أَنْكُ مَلَى النّاسِ بِرِسَلَكَتِي وَبِكُلّمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]. وتَقَدَّم في الصَّحيحينِ " ) ، عن رَسولِ اللّهِ ﷺ ، أنَّه قال : ﴿ لا تُفَضَّلُونِي عَلى مُوسى ، فإنَّ النّاسَ يُصْعَقُونَ يومَ القيامةِ ، فأكونُ أولَ مَن يُفِيقُ ، فأجِدُ مُوسى باطِشَا بقائِمةِ العَرْشِ ، فَلا أَدْرِي أَصُعِق فأَفَاق قَبْلى ، أَمْ مُحوزِي بصَعْقةِ الطُورِ » . وقدَّمنا أنَّ هذا من رسولِ اللَّهِ ﷺ ، مِن باب الهَضْمِ والتواضِع ، وإلَّا فهو ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه ، خاتَمُ الأَنْبياءِ ، وسيّدُ ولدِ آدمَ في الدُّنيا والآخرةِ ، وَلَا تَعْلَى : ﴿ إِنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُو وَيُعَقُوبَ وَالْمَعْيَلُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْاَسَبَاطِ ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَعُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا فَمْ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَعُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ وَوَفَاتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم ص ٣٠.

نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُولِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٣]. وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّمُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوأً تعالى : ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواً وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

قال الإِمامُ أبو عبدِ اللَّهِ البخاريُّ (١) : حدثنا إشحاقُ بنُ إبراهيمَ حدَّثنا (٢) رَوْحُ بنُ عُبادةً ، عن عَوْفِ ، عن الحسنِ ومحمدِ وخِلَاسِ ، عن أبى هُرَيرَةً ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجَلًا حَبِيًّا سِتِّيرًا ، لا يَرَى جِلْدَه شيعٌ؛ اسْتِحْياءً مِنه، فآذاه مَن آذاه مِن بَني إِسْرائيلَ، فقالوا: ما يَسْتَتِرُ هذا التَّستُّرَ إِلا مِن عَيْبٍ بجلْدِه؛ إمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أَدْرَةٌ، وإمَّا آفةٌ، وإنَّ اللَّهَ، عزّ وجلُّ ، أَرَادَ أَن يُبَرِّئُه مُّمَّا قالوا لموسى ، فخلا يومَّا وَحْدَه ، فَوَضَعَ ثيابَه على الحَجَرِ، ثُم اغْتَسَلَ، فلمَّا فَرَغ، أَقْبَلَ إلى ثِيابِه لِيَأْخُذَها، وإنَّ الحَجَرَ عَدَا بثَوْبِه، فأَخَذ مُوسى عَصَاهُ، وطَلَب الحَجَرَ، فجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِيَ حَجَرُ، ثَوْبِيَ حَجَرُ. حتى انتهى إلى ملأ مِن بَنِي إسْرائيلَ ، فَرَأَوْه عُرْيانًا ، أحْسَنَ ما خَلَق اللَّهُ وأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وقام الحَجَرُ ، فأخَذَ ثوبَه فلَيِسَه ، وطَفِق بالحَجَرِ ضَوْبًا بعَصَاه ، فَوَاللَّهِ إنَّ بالحَجَر لنَدَبًا مِن أَثَر ضَرْبِه ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، أَو خَمْسًا » قال : « فذلك قولُه عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا [١٩٥/١] لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ . وقَدْ رَواهُ الإِمامُ أحمدُ أَسَى حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقٍ، وهَمَّام بنِ مُنَبِّهِ، عن أبى هُرَيرةَ به ، وهو في

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (بن). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٢٤/٢ من حديث عبد الله بن شقيق، ٣١٥/٢ من حديث همام بن منبه.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ص.

« الصّحيحين » (أ مِن حديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن هَمَّامٍ ، عنه به ، ورواه مُسْلِمٌ (٢) مِن حديثِ عَبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ عنه .

قال بعضُ السَّلَفِ: كان مِن وَجاهِتِه أَنَّه شَفَع فَى أُخيه عندَ اللَّهِ، وطَلَب مِنه أَن يكونَ مَعَه وزيرًا، فأجابه اللَّهُ إلى سؤالِه، وأعطاه طَلِبَتَه، وجعله نبيًا؛ كما قال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمُنِنَا آخَاهُ هَنُونَ نَبِيّا ﴾. ثُم قال البُخارِيُ ("): حدَّثنا أبو الوليدِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الأَعْمشِ، سألتُ أبا وائِل، قال: سمعتُ عبدَ اللَّهِ، قال: قسم رسولُ اللَّهِ ﷺ، قَسْمًا، فقال رجلٌ: إنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أُرِيدَ بها وجهُ اللَّهِ. فأَتَيْتُ النَّبِيُ ﷺ، فأَخْبَرْتُه (أنَّ ، فغضِبَ حتى رأيتُ الغَضَبَ في وجهِه، ثُم قال: ﴿ يَرحَمُ اللَّهُ موسى، قدْ أُوذِي بِأَكثَرَ مِن هَذَا فَصَبَرَ ». وكذا رواه مُسْلِمٌ (")، مِن غيرِ وجهِ، عن سُلَيمانَ بنِ مِهْرَانَ الأَعْمَشِ بهِ.

وقال الإِمامُ أحمدُ ( ) : حدَّ ثنا ( ) حجَّاجٌ ، سَمِعتُ إِسْرائيلَ بنَ يُونُسَ ، عن الوَليدِ بنِ أَبِي هَاشِم ( ) ، مَوْلَى لَهَمْدَانَ ، عن زيدِ بنِ أَبِي زائدٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحابِهِ : « لا يبلُّغْنِي أحدٌ عن أحدِ شيمًا ،

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۷۸)، ومسلم (۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٦) (٠٠٠) من كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٦٢) من حديث حفص بن غياث عن الأعمش به. وهو وجه واحد. ولعل ابن كثير أخطأ – على ما ورد في تحفة الأشراف ٤٤/٧ – في عزو الحافظ المزى على طرق البخارى فجعلها طرقًا لحديث الإمام مسلم. وهو ما وقع خطأ في المطبوع من التحفة. فانظره.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/ ٣٩٥، ٣٩٦. (إسناده حسن).

<sup>(</sup>٧) بعده في م، ص: ﴿ أَحمد بن ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في المسند: وهشام، وكلاهما ورد. انظر تهذيب الكمال ٣١٠٤/٠١.

فإنّى أُحِبُ أَن أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ ؛ وأَنا سَلِيمُ الصَّدْرِ » قال : وأتى رسولَ اللَّهِ ﷺ مَالً فقسَمَه ، قال : فمَرَرْتُ برَجُلَيْن ، وأحدُهما يقولُ لصاحبِه : واللَّهِ ما أراد محمد بقسمَتِه وجهَ اللَّهِ ، ولا الدَّارَ الآخِرةَ ، فثَبَتُ () حتى سَمِعتُ ما قالا . ثم أُبَتُ رسولَ اللَّهِ فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّك قلتَ لنا : « لا يُتلَّغنى أحدٌ عن أحدٍ مِن أصحابي شيقًا » . وإنِّى مَرَرْتُ بفلانِ وفلانِ ، وهما يقولان كذا وكذا ، فاحمر وجهُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وشقَ عليه ، ثُم قال : « دعنا مِنك ، فقد أُوذِي مُوسى أكثرَ مِن ذلك فصبَرَ » . وهكذا رواه أبو داودَ ، والتَّرمذيُ " ، مِن حديثِ أسرائيلَ ، عن الوليدِ بنِ أبي هاشمٍ به ، وفي روايةٍ للتَّرْمذِيِّ ، ولأبي داود " ، مِن طريقِ ( ألحسينِ بنِ محمد أ عن إسرائيلَ ، عن الوليدِ به . وقال التَّرمذيُ ، عن الوليدِ به . وقال التَّرمذيُ : غريبٌ مِن هذا الوجهِ .

وقد ثَبَت في « الصَّحيحِ » ( أَ في أحاديث الإِسراءِ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، مرَّ بُوسي ، وهو قَائمٌ يصلِّى في قَبْرِه . ورَواه مسلمٌ ( أَ عن أَنَسٍ .

وفى « الصّحيحين » ، مِن رِوايةِ قَتادَةَ ، عن أَنسٍ ، عن مَالِكِ بنِ صَعْصَعَةَ ، عن النَّبيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّه مرَّ ليلةَ أُشرِى به ، بموسى فى السّماءِ السَّادِسَةِ ، فقال لَهُ جِبْرِيلُ : هذا موسى ، فسلِّم عليه . [ ١٩٦/١ و] قال : « فسَلَّمْتُ عليه . فقال :

<sup>(</sup>١) في المسند: (فتثبت).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٨٦٠)، الترمذي (٣٨٩٦). (ضعيف الترمذي ٨١٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٨٦٠)، الترمذي (٣٨٩٧). (ضعيف أبي داود ١٠٣٥).

<sup>(3-3)</sup> في الأصل، ح، ص: (ابن العبد). وفي م: (ابن عبد). والمثبت من سنن أبي داود والترمذي.

<sup>(</sup>٥) في ح، ص، م: (الصحيحين). وتقدم تخريجه ص ٩٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) البخارى (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

مرحبًا بالنَّبِيِّ الصَّالح، والأخ الصَّالح. فلمَّا تَجَاوَزْتُ بكي؛ قِيل له: ما يُتْكِيكَ ؟ قال : أَبْكِي لأنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعدِي يدْخُلُ الجئَّةَ مِن أُمَّتِه أكثرُ مَّا يدْخُلُها مِن أُمَّتِي ﴾ . وذكر إبراهيمَ في السّماءِ السَّابعَةِ . وهذا هو المحفوظُ ، وما وقَع في حديثِ شَرِيكِ بنِ أبي نَمِرٍ، عن أَنَسٍ، مِن أَنَّ إبراهيمَ في السّادسةِ، وموسى فى السّابعةِ ، بتَفْضيلِ كَلامِ اللَّهِ ، فقدْ ذَكَر غيرُ واحدٍ مِن الحُفّاظِ أنَّ الذي عليه الجادَّةُ أنَّ موسى في السّادسةِ ، وإبراهيمَ في السّابعةِ ، وأنَّه مُسْنِدٍّ ظهْرَه إلى البيتِ المَعْمورِ ، الذي يدْخُلُه كلُّ يوم سَبْعون أَلفًا مِن الملائكةِ ، ثُم لا يَعُودُونَ إليه آخِرَ ما عَليهم. واتفقتِ الرُّواياتُ كلُّها على أنَّ اللَّهَ تعالى ، لمَّا فَرَض على محمد ﷺ ، وأُمَّتِه ، خَمْسينَ صلاةً في اليوم والليلةِ ، فمرَّ بموسى ، قال : « ارجِعْ إلى ربُّك فاسْأَلُه التَّخفيفَ لأَمُّتِك ، فإنِّي قد عالجَتْ بني إسرائيلَ قَبْلَك أَشَدُّ المعالَجَةِ ، وإنَّ أُمَّتَك أضعفُ أسماعًا ، وأبصارًا ، وأفتدةً » فلم يَزَلْ يتردُّدُ بينَ موسى وبينَ اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، ويخفَّفُ عنه في كلِّ مَرَّةٍ، حتى صارتْ خمسَ صَلَواتِ في الْيوم والليْلَةِ . وقال اللَّهُ تعالى : « هي خمسٌ ، وهي خَمْسون » (``. أَى ؛ بالمضاعَفَةِ ، فجزى اللَّهُ عنَّا محمدًا ﷺ خيرًا ، وجزى اللَّهُ عنَّا موسى ، عليه السلام، خيرًا.

وقال البُخارِيُّ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا مُصَينُ بنُ نُمَيْرٍ، عن مُحصَينُ بنِ عبدِ الرَّحْمنِ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: خرَج علينا رسولُ اللَّهِ عبدِ الرَّحْمنِ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: خرَج علينا رسولُ اللَّهِ عَلِيْ يومًا، فقال: «مُرضَتْ علىَّ الأَمْمُ، ورأَيتُ سَوادًا كثيرًا، سدَّ الأُفْقَ،

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) البخارى (۲۵۷٥).

فقِيل: هذا موسى فى قومِه». هكذا رَوى البخاريُّ هذا الحديثَ ههنا مختصَرًا.

وقد رواه الإمامُ أحمدُ (١) مطوَّلًا ، فقال : حدَّثنا سُرَيجٌ ، حدَّثنا هُشَيْمٌ (٢) ، حدَّثنا حُصِّينُ بنُ عبدِ الرَّحْمن ، قال : كنتُ عندَ سعيدِ بن جُبَير ، قال : أيُّكم رأى الكوكبَ الذي انقضَّ البارحةَ ؟ قُلتُ : أنا . ثُم قلت : أَمَا إنَّى لم أَكُنْ في صلاةٍ ، ولكني ('' لُدِغْتُ . قال : وكيفَ فعلتَ ؟ قلتُ : استَرْقَيْتُ . قال : وما حمَلَك على ذلك ؟ قال: قلتُ: حديثُ حدثناه الشُّعْبِي ، عن بُرَيْدَةَ الأسلميّ ، أَنَّه قال: « لا رُقْيةَ إلا مِن عينِ أو حُمّةِ ». فقال سَعيدٌ - يَعْني ابنَ مُجبَيْر -: قد أَحْسنَ مَن انتهى إلى ما سَمِع. ثُم قال: حدَّثنا ابنُ عباسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: « عُرِضَتْ علىَّ الأَمُمُ ، فرأيتُ النَّبيُّ ومعه الرَّهْطَ ، والنَّبيُّ معه الرَّجُلَ والرجُلَينِ (٥) ، والنَّبيُّ وليس معه أحدٌ ؛ إذ رُفِع لي سوادٌ عظيمٌ ، فقلتُ : هذه أُمَّتي . فقِيل : هذا مـوسى وقومُه ، ولكن انظُرْ إلى الأُفُق . فإذا سَوادٌ عظيمٌ ، [ ١٩٦/١ عَلَيْمٌ ، فَقِيل : انظُر إلى هذا الجانب. فإذا سَوادٌ عظيمٌ ، فَقِيلَ : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، ومعهم سَبْعُونَ أَلفًا ، يَدْخُلُونَ الجِّنَّةَ بِغيرِ حسابِ وَلا عَذابِ » . ثُم نَهَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فدخل ، فخاض القومُ في ذلك ، فقالوا: مَن هؤلاءِ الذين يدْخُلُون الجِنّةَ بغيرِ حسابِ ولا عذابِ؟ فقال بَعْضُهم: لعلّهم الذين صَحِبوا النَّبِيُّ ﷺ. وقال بَعْضُهُم: لعلُّهم الذين وُلِدُوا في الإِسْلام، ولم يُشْرِكوا باللَّهِ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م، ص: (شريح).

<sup>(</sup>٣) في م، ص: دهشام».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ وَلَكُن ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ح، ص، والمسند. وفي م وصحيح مسلم (٢٢٠): والرجلان.

شيئًا قطُّ. وذكروا أشياءَ، فخرَج إليهم رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال: «ما هذا الذي كُنتم تخوضُونَ فيه ؟ » . فَأَخْبَرُوه بمقالَتِهم ، فقال : « هم الذين لا يَكْتَوُونَ ، ولا يَسْتَرْقُونَ ، ولا يَتَطَيَّرُونَ ، وعلى ربِّهم يتوكَّلونَ » . فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَن الأُسَدِيُّ ، فقال: أنا مِنهم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال: «أنتَ مِنهم». ثُم قام آخَرُ فقال: أنا مِنهم يا رسولَ اللَّهِ؟ فقال: « سَبَقَك بها عُكَّاشةُ ». وهذا الحديثُ له طُرُقٌ كثيرةٌ جدًّا، وهو في الصِّحاح والحِسانِ، وغَيْرِها، وسنورِدُها إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى في بابِ صفةِ الجنّةِ، عندَ ذِكْرِ أحوالِ القيامةِ وأَهْوَالِهَا. وقد ذَكَر اللَّهُ تعالى موسى ، عليه السّلامُ ، في القرآنِ كثيرًا ، وأَثْنَى عليه ، وأَوْرَدَ قِصّتَه في كتابِه العزيزِ مِرارًا، وكرَّرَها كثيرًا، مطوَّلةً ومَبْسوطةً، ومَخْتَصَرَةً، وأثنى عليه بليغًا. وكثيرًا ما يَقْرِنُه (١) اللَّهُ، ويذكرُه، ويذكرُ كتابَه مع محمد ﷺ، وكتابِه ، كما قال في سورةِ « البقرةِ » : ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنــدِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿ الَّمْ ۚ ۚ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْعَقُ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّدُ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنْجِيلُ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأَلَلُهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ [آل عمران: ١- ٤]. وقال تعالى في سورةِ « الأنْعام » : ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتنَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِدِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّا لَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَآ وُكُمَّ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَلَذَا كِتَكُ أَنزَلْنَكُ مُبَادَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يقربه).

ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِقِرْ. وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [الأنعام: ٩١، ٩١]. فأثنى تعالى على التَّوراةِ، ثُم مدّح القرآنَ العَظِيمَ مدِّحًا عَظيمًا ، وقال تعالى في آخرِها : ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَالُهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ نُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَلَذَا كِلَنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَآتَقُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤، ١٥٥]. وقال تعالى في سورةِ ﴿ المَائدةِ ﴾ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْلَةُ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ ۗ [ ١٩٧/١] يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِّ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَنَيِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. إلى أن قال: ﴿ وَلَيَحَكُمُ أَمْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ ﴾ الآية. [المائدة: ٤٧، ٤٨]. فجعَل القرآنَ حاكِمًا على سائرِ الكُتُبِ غيرِه، وجعَله مُصَدِّقًا لهَا، ومُبيِّنًا ما وقَع فيها مِن التحريفِ والتبديل، فإنَّ أهلَ الكتابِ استُحْفِظُوا على (١) ما بأيديهم مِن الكتبِ، فلم يَقْدِروا على حِفْظِها، ولا على ضَبْطِها وصَوْنِها، فلهذا دَخَلَها ما دَخَلَها مِن تَغْييرِهم وتَبديلهم ؛ لسوءِ فُهُومِهم ، وقُصُورِهم في عُلومِهم ، ورَداءةِ قُصودِهم ، وخيانَتِهم لِمَعْبُودِهم ، عَليهم لَعائِنُ اللَّهِ المُتَتابعةُ (٢) إلى يوم القِيامةِ ، ولهذا يُوجَدُ في كُتُبِهم مِن الخطأَ البَيِّنِ على اللَّهِ ، وعلى رُسُلِه (٢) ، ما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ ، وما لا

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح: ﴿ التابعة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: (رسوله).

يُوجَدُ مِثلُه ولا يُعْرِفُ . وقال تعالى في سورةِ ﴿ الْأَنبِياءِ ﴾ : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلَاً ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنَزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَكُمْ مُنكِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠ - ٤٨ . وقال اللَّهُ تعالى في سورة «القَصص» : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ . عِندِنَا قَالُواْ لَوْلِآ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَيَّ أَوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَا أُونِيَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَنَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ قُلْ مَـأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَبُّعْهُ إِن كُنتُمْ صَالِمَةِينَ ﴾ [القصص: ٤٨، ٤٩]. فأثنى اللَّهُ على الكِتابَين، وعلى الرَّسولَين، عَلَيْهِما السُّلام، وقالتِ الجِنُّ لقومِهم: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [الأحناف: ٣٠]. وقال وَرَقَةُ بِنُ نَوْفَلٍ ، لَمَّا قَصَّ عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، خَبَرَ ما رأَى مِن أَوَّلِ الوحي ، وتَلا عليه : ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ عَلَّمَ ٱلإِنسَانَ مَا لَرْ يَقِلَم ﴾ [العلق: ١- ٥]. قال: سُبُّوحٌ سُبُّوحٌ ، هذا النّاموسُ الذي أُنْزِلَ على مُوسى بنِ عِمْرانَ <sup>(١)</sup>.

وبالجُمْلَةِ، فشريعةُ موسى، عليه السلامُ، كانت شَريعةٌ عَظِيمةً، وأمَّتُه كانت أُمَّةً كَثيرةً، ووُجِدَ فيهم أنبياءُ، وعلماءُ، وعُبادٌ، وزُهَّادٌ، وأَلِبَّاءُ، ومُلوكٌ، وأُمَراءُ، وساداتٌ، وكُبَراءُ، لكنَّهم كانوا، فبَادُوا وتبدَّلوا، كما بُدَّلتْ شَرِيعتُهم، ومُسِخوا قردةً وخَنازيرَ، ثُم نُسِختْ بعدَ كلِّ حِسابٍ مِلْتُهم، وجَرَت عليهم خُطُوبٌ، وأُمورٌ يَطُولُ ذكْرُها، [ ١٩٧/١ ظ] ولكن سَنورِدُ ما فيه مَقْنَعٌ لِمَنْ أَرادَ أَن يَتْلُغَه خبرُها، إن شاءَ اللَّهُ تعالى، وبه الثقةُ وعليه التُّكْلانُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳، ۳۳۹۲، ۹۹۵۳، ٤٩٥٥، ۲۹۸۷)، ومسلم (۱٦٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿حق﴾. وفي ح: ﴿حرمتُ﴾.

## ذِكْرُ حَجْ موسى، عليه الشّلامُ، إلى البيتِ العتيق وصفتِه

قال الإمامُ أحمدُ (۱) : حدَّثنا هشيمٌ ، حدثنا داودُ بنُ أبي هِندِ ، عن أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْقٍ ، مَرَّ بوادى الأزرقِ ، فقال : « أَنَّ واد هذا ؟ » قالوا : وادِى الأزرقِ . قال : « كَأَنِّى أَنْظُرُ إلى موسى ، وهو هابِطٌ مِن التَّنْيَةِ ، وله جُوَّارٌ (۱) إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، بالتَّلْبِيَةِ » . حتى أتى على تَنِيَّةِ مِن التَّنْيَةِ ، وله جُوَّارٌ (۱) إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، بالتَّلْبِيَةِ » . حتى أتى على تَنِيَّةِ هَرْشَاء ، فقال : « كَأَنِّى أَنظُرُ اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، بالتَّلْبِيَةِ » . وكأنَّى أَنظُرُ اللهِ يونُسَ بنِ مَتَّى على ناقَةٍ حمراء ، عليه جُبّةً مِن صُوفٍ ، خِطامُ ناقِتِه خُلْبَةً - إلى يونُسَ بنِ مَتَّى على ناقَةٍ حمراء ، عليه جُبّةً مِن صُوفٍ ، خِطامُ ناقِتِه خُلْبَةً - قال هُشَيْمٌ : يعنى لِيقًا - وهو يُلَبِّى » . وأخرَجَه مسلمٌ مِن حديثِ داودَ بنِ أبى قال هُشَيْمٌ : ورَوَى الطَّبَرَانِيُّ (۱) ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا : « إنَّ موسى حَجَّ على هندٍ به . وهذا غريبٌ جدًّا .

وقال الإِمامُ أحمدُ ('): حدثنا محمدُ بنُ أبى عَدِيٌ، عن ابنِ عونِ، عن مُجاهدِ، قال: إنَّه مكتوبٌ بين مُجاهدِ، قال: إنَّه مكتوبٌ بين

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١/٢١٥، ٢١٦. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) الجؤار: التضرع والاستغاثة بصوت مرتفع.

<sup>(</sup>٣) ثنية بين مكة والمدينة، وقيل: جبل قربُ الجحفة في طريق مكة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٦).

<sup>(°)</sup> الطبراني في الكبير (١٢٥١٠). قال الهيثمي ومجمع الزوائد؛ ٣/ ٢٢١: رواه الطبراني وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) المسند ١/٢٧٦، ٢٧٧. (إسناده صحيح).

عَيْنَيْه: (ك ف ر). قال: ما تقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين عينيه (ك ف ر)، فقال ابن عباس: لم أَسْمَعْه قال ذلك، ولكن قال: «أمّا إبراهيمُ فانظروا إلى صاحبِكم، وأمّا موسى، فرجُل آدَمُ جَعْد، على جَمَلِ أحمرَ مخطُومٍ بخُلْبَةٍ، كأنّى أنْظُرُ إليه وقد انْحَدَرَ مِن الوادى يُلَبّى». قال هُشَيْمٌ: الحُلْبةُ اللّيفُ.

ثم رواه الإمامُ أحمدُ () عن أسود ، عن إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن مُجاهد ، عن ابنِ عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « رأيتُ عيسى ابنَ مريم ، وموسى ، وإبراهيم ؛ فأمّا عيسى ، فأبيض ، جَعْد ، عريضُ الصّدر ، وأمّا موسى فآدَمُ جَسِيم » قالوا : فإبراهيم ؟ قال : «انظرُوا إلى صاحبِكم » . وقال الإمامُ أحمدُ () : حدَّثنا يونش ، حدَّثنا شَيْبانُ ، قال : حدَّث قَتادة ، عن أبى العالية ، حدثنا ابنُ عمّ نبيّكم ، ابنُ عباس ، قال : قال نبى الله ﷺ : « رأيتُ ليلة أُسْرِى بى موسى بنَ عِمْرَانَ ، رجلًا طُوالًا ، جَعْدًا ، كأنّه مِن رجالِ شَنُوءَة ، ورأيتُ عيسى ابنَ مريمَ مَرْبوعَ الخلقِ ، إلى الحُمْرةِ والبياضِ ، سَبْطَ الرّأسِ » . وأخرجاه مِن حديثِ قَتادة به ()

وقال الإِمامُ أحمدُ : حدثنا عبدُ الرِّزَاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، قال الزُّهْرِيُّ : وأخبرنى سعيدُ بنُ المسيّبِ ، عن أبي هُرَيرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ ، حينَ أُشْرِي به : « لَقِيتُ موسى » . فنَعَتَه ، فقال رجلّ : قال : حَسِبْتُه قال :

<sup>(</sup>١) المسند ١/ ٢٩٦. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) المسند ١/ ٢٤٥. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٣٩، ٣٣٩٦)، ومسلم (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/ ٢٨٢. (إسناده صحيح).

« مضطرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّه مِن [ ١٩٨/١ و] رجالِ شَنُوءَةَ . ولقيتُ عيسى » . فنعَتَه رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « رَبْعَةٌ أحمرُ ، كأنَّما خَرَجَ مِن دِيماسٍ » . يعنى حمّامًا ، قال : « ورأيتُ إبراهيمَ وأنا أشْبَهُ ولدِه به » . الحديث . وقد تقدَّم غالِبُ هذه الأحاديثِ في ترجمةِ الخليلِ (') ، صلواتُ اللَّهِ عليه وسلامُه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ١/ ٤٠٠، ٤٠١.

## ذِكْرُ وفاتِه ، عليه السّلامُ

قال البخاريُ (۱) في « صحيحِه »: (وفاةُ موسى ، عليه السّلامُ): حدَّنا يحبى بنُ موسى ، حدَّنا عبدُ الوُزّاقِ ، أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ عن ابنِ طاوسٍ ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيرة ، قال : أُرْسِلَ مَلَكُ الموتِ إلى موسى ، عليه السّلامُ ، فلمّا جاءَه صَكَّه ، فرجع إلى ربّه ، عزَّ وجلَّ ، فقال : أرسلْتَنِي إلى عبد لا يريدُ الموت ، قال : ارجِعْ إليه ، فقُلْ له يَضَعُ يدَه على مَثْنِ ثَوْرٍ ، فله بما غَطَّتْ يدُه ، بكلِّ شَعْرةِ سَنَةً . قال : أَيْ ربِّ ، ثُم ماذا ؟ قال : ثُم الموتُ ، قال : فالآنَ . قال : فَسَأَلَ اللَّهَ تعالى أَنْ يُدْنِيه مِن الأَرضِ المقدَّسَةِ ، رَمْيَةً بحجَرٍ ، قال أبو هُرَيرة : فقال رسولُ اللَّه يَظِيَّةٍ : « فلو كنتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَه ، إلى جانِبِ الطّرِيقِ ، عندَ الكَثِيبِ الأَحمِرِ » .

قال أن وأنبأنا مَعْمَرٌ ، عن همّامٍ ، عن أبى هُرَيرةَ ، عن النّبى عَلَيْ نحوه . وقد روى مسلمٌ الطّريقَ الأوَّلَ مِن حديثِ عبدِ الرَّزَاقِ به (٢) . ورواه الإِمامُ أحمدُ ، مِن حديثِ حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن عمَّارِ بنِ أبى عمَّارٍ ، عن أبى هُرَيرةَ مرفوعًا ، وسيأتى (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣٣٩، ٣٤٠٧) موقوفًا ومرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) أي: البخاري.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٧٢) موقوفًا .

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ٢/ ٣١٩.

وقال الإِمامُ أحمدُ ( حدَّثنا الحسنُ ) حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةً ، حدَّثنا أبو يونسَ ، يعنى سُلَيْمَ بنَ جُبَيْرٍ ، عن أبى هُرَيرةً - قال الإِمامُ أحمدُ : لم يَرْفَعْه - قال : جاءَ مَلَكُ الموتِ إلى موسى ، عليه السّلامُ ، فقال : أجِبْ ربَّك . فلَطَمَ موسى عينَ مَلَكِ الموتِ ، ففَقَأُها ، فَرَجَع الملَكُ إلى اللَّهِ ، فقال : إنَّك بَعَثْتَنى إلى عبد لك لا يريدُ الموتَ . قال : وقد فقاً عينى ، قال : فردَّ اللَّهُ عينَه ، وقال : ارجِعْ إلى عبدى ، فقلُ له : الحياةَ تريدُ ؟ فإنْ كنتَ تريدُ الحياةَ ، فضَعْ يَدَكَ على الرجِعْ إلى عبدى ، فقلُ له : الحياةَ تريدُ ؟ فإنْ كنتَ تريدُ الحياةَ ، فضَعْ يَدَكَ على مَثْنِ ثَوْرٍ ، فما وارَتْ يَدُكَ مِن شَعْرِه ، فإنّك تعيشُ بها سنةً ، قال : ثُم مَهْ ؟ قال : ثُم الموتُ ، قال : فالآنَ ياربٌ ، مِن قريبٍ . تفرَّدَ به أحمدُ ، وهو موقوفٌ بهذا اللَّفظ .

وقد رواه ابنُ حِبَّانَ (۱) في (صحیحه ۱) من طریقِ مَعْمَرٍ ، عن ابنِ طاوس ، عن أبیه ، (غن أبی هُرَیرةً ) ، قال مَعْمَرٌ : وأخبَرَنی مَن سَمِعَ الحسن ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ فذكره ، ثم استَشْكَله ابنُ حِبّانَ ، وأجاب عنه بما حاصله : أنّ مَلَكَ الموتِ ، لَمَّ قالَ له هذا لم يعرِفْه ؛ لجميئه له على غيرِ صورةِ يعرفُها موسى ، عليه السلام ، في صُورةِ [ ١٩٨٨ ظ] أعرابي (٥) عليه السلام ، في صُورةِ [ ١٩٨٨ ظ] أعرابي (٥) وكما وَرَدَتِ الملائكة على إبراهيمَ ولوطٍ ، في صورةِ شبابٍ ، فلم يعرفُهم إبراهيمُ ولا لوطٌ أوَّلا ، وكذلك موسى ، لعلَّه لم يعرفُه لذلك ، ولطمته ففقاً عين مَن عينه ؛ لأنَّه دخلَ دارَه بغيرِ إذْنِه ، وهذا موافِقٌ لشَرِيعَيْنا في جوازِ فَقْءِ عينِ مَن

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ٢/ ٣٥١. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٦٢٢٣). إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨).

نظرَ إليك في دارِك بغير إذن . ثم أورد الحديث مِن طريق عبدِ الرِّزَّاقِ (١) ، عن مَعْمَرٍ ، عن همّام ، عن أبي هُرَيرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «جاء مَلَكُ الموتِ إلى موسى ليَقبِضَ رُوحَه ، فقال له : أجِبْ رَبُّك . فلَطَمَ موسى عينَ مَلَكِ الموتِ ، فَفَقاً عينَه ». وذكر تمامَ الحديثِ - كما أشار إليه البخاريُّ - ثم تأوَّله على أنّه لمّا رفع يدَه ليَلْطِمَه ، قال له : أجِبْ ربَّك . وهذا التّأويلُ لا يَتَمَشَّى على ما وردَ به اللفظُ، مِن تعقيبِ قولِه: أجِبْ ربَّك. بلَطْمِه، ولو استمرَّ على الجواب الأولِ ، لتمشَّى له . وكأنَّه لم يَعرفُه في تلك الصُّورةِ ، ولم يَحْمِلْ قولَه هذا على أنّه (أمطابِقٌ ؛ إذ ) لم يتحقَّقْ في السّاعةِ الرّاهنةِ أنّه مَلَكٌ كريمٌ ؛ لأنّه كان يرجو أمورًا كثيرةً ، كان يُحِبُّ وُقوعَها في حياتِه ؛ مِن خروجِه مِن التِّيهِ ، ودخولِهم الأرضَ المقدَّسةَ ، وكان قد سبقَ في قَدَر (٢) اللَّهِ ، أنَّه ، عليه السّلامُ ، يموتُ في التِّيهِ، بعدَ هارونَ أخيه، كما سنبيُّنُه إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى، وقد زعمَ بعضُهم أنَّ موسى ، عليه السّلامُ ، هو الذي خرج بهم مِن التِّيهِ ، ودخلَ بهم الأرضَ المقدَّسَةَ. وهذا خلافُ ما عليه أهلُ الكتاب، وجمهورِ المسلمين. وممَّا يَدُلُّ على ذلك قولُه، لمَّا اختارَ الموتَ : ربِّ، أَدْنِني إلى الأرض المقدَّسةِ، رمْيَةً بحجَر. ولو كان قد دَخَلَها، لم يَشأَلْ ذلك، ولكنْ لمَّا كان مع قومِه بالتِّيهِ، وحانَتْ وفاتُه ، عليه السَّلامُ ، أَحَبُّ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى الأَرضِ التي هاجرَ إليها ، وحثُّ قَوْمَه عليها، ولكنْ حالَ بينَهم وبينَها القَدَرُ، رَميةً بحجَرٍ، ولهذا قال

<sup>(</sup>١) الإحسان (٢٢٤) (صحيح).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (قدرة).

<sup>(</sup>٤) انظر التفسير ٣/ ٧٤، ٧٥. وتفسير الطبرى ٦/ ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥.

سَيِّدُ البشرِ، ورسولُ اللَّهِ إلى أهلِ الوَهَرِ والمَدَرِ: « فلو كنتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قبرَه ، عندَ الكَثِيبِ الأحمرِ » (١) .

وقال الإِمامُ أحمدُ ": حدَّثنا عفانُ ، حدَّثنا حمادٌ ، حدَّثنا ثابتٌ وسليمانُ التّيميُّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لَمَّا أُسْرِى بي ، مَرَرْتُ بوسى ، وهو قائمٌ يُصَلِّى في قبرِه ، عندَ الكَثِيبِ الأحمرِ ». ورواه مسلمٌ مِن حديثِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ به (").

وقال السّدِّى () عن أبى مالك، وأبى صالح، عن ابنِ عباس، وعن مُرة ، عن ابنِ مسعود، وعن ناسٍ مِن الصّحابة ، قالوا: ثُمَّ إِنّ اللَّه تعالى أَوْحَى إلى موسى: إنّى مُتَوَفِّ هَارُونَ ، فائتِ به جبلَ كذا وكذا. فانطلق موسى وهارُونَ موسى وهارُونَ ، فائتِ به جبلَ كذا وكذا. فانطلق موسى وهارُونَ موسى المعجرة لله الجبلِ ، فإذا هم بسجرة لم تُرَ شجرة مثلها ، وإذا هم ببيت مبنيّ ، وإذا هم فيه بِسرير عليه فُرشٌ ، وإذا فيه رِيحٌ طيبة ، فلمّا نظر هارُونُ إلى مبنيّ ، وإذا هم فيه بِسرير عليه فُرشٌ ، وإذا فيه رِيحٌ طيبة ، فلمّا نظر هارُونُ إلى ذلك الجبلِ والبيتِ وما فيه ، أعجبَه ، قال : يا موسى ، إنّى أُحِبُ أَنْ أَنامَ على هذا السريرِ . قال له موسى : فَنَمْ عليه ، قال : إنّى أخافُ أَنْ يأتى رَبُ هذا البيتِ ، فنمْ . البيتِ فيغضب على . قال له : لا ترهب ، أنا أكفيكَ ربَّ هذا البيتِ ، فنمْ . قال : يا موسى ، بل نَمْ معى ، فإنْ جاء ربُ هذا البيتِ ، غَضِبَ على وعليك جميمًا . فلمّا ناما ، أخذ هارونَ الموتُ ، فلمّا وجد حِسَّه ، قال : يا موسى ، بُرفع ذلك البيتُ ، وذَهَبَتْ تلك الشَّجرة ، ورُفِع السّريرُ خدعْتنى . فلمّا قُبِضَ ، رُفع ذلك البيتُ ، وذَهَبَتْ تلك الشَّجرة ، ورُفِع السّريرُ على السّريرُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه صفحة ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل. مسلم (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١/ ٤٣٢.

به إلى السّماءِ، فلمّا رجعَ موسى إلى قومِه، وليس معه هَارُونُ، قالوا: فإنَّ موسى قتلَ هارون، وحَسَدَه حُبُّ بنى إسرائيلَ له. وكان هَارُونُ أَكَفُّ عَنهم وأَلْيَنَ لهم مِن موسى، وكان في موسى بعضُ الغِلْظةِ عليهم، فلمَّا بلغَه ذلك قال لهم: ويحَكُم، كان أخى أَفْتَرَوْنِي أَقْتُلُه؟ فلمّا أكثَرُوا عليه، قام فصلَّى ركعتَينْ ، ثم دَعا اللَّهَ فنزل السَّريرُ حتى نظروا إليه بينَ السَّماءِ والأرض ، ثم إنَّ موسى، عليه السّلامُ، بينَما هو يمشِي ويُوشَعُ فَتَاهُ، إِذْ أَقبلَتْ ريحٌ سوداءُ، فلمّا نظرَ إليها يُوشَعُ ظُنَّ أَنَّها السَّاعةُ ، فالتزمَ موسى وقال : تقومُ السَّاعةُ وأنا مُلتزِمٌ موسى نبئ اللَّهِ، فاسْتُلُّ موسى، عليه السّلامُ، مِن تحتِ القميص، وتُرِكَ القميصُ في يَدَىْ يُوشَعَ، فلمّا جاءَ يُوشَعُ بالقميص آخَذَتْه بنو إسرائيلَ، وقالوا: قتلتَ نبيَّ اللَّهِ ؟ فقال : لا واللَّهِ ما قَتَلْتُه ، ولكنَّه اسْتُلَّ مِنِّي . فلم يُصَدِّقُوه وأرادُوا قَتْلَه . قال : فإذا لم تصدِّقُوني فأخِّرُوني ثلاثةَ أيام . فدَعا اللَّه ، فأَتِي كلُّ رجل ممّن كان يحرشه في المنام، فَأُخبرَ أَنَّ يُوشعَ لم يَقْتُلْ موسى، وأنّا قد رَفَعْناه إلينا، فتركُوه ، ولم يَثِقَ أحدٌ مِمّن أَبَى أَنْ يَدْخُلَ قَريةَ الجِبّارينَ مع موسى ، إلَّا مات ، ولم يَشْهَدِ الفَتْحَ. وفي بعضِ هذا السّياقِ نَكَارةٌ وغَرَابةٌ. واللَّهُ أعلمُ. وقد قَدَّمْنا أنَّه لم يَخْرُجُ أَحَدٌ مِن التَّيهِ ، ممَّن كان مع موسى ، سوى يُوشَعَ بنِ نونٍ ، وكالبّ ابن يُوفَنَّا، وهو زومج مريمَ، أختِ موسى وهَارُونَ، وهما الرَّجلان المذكوران فيما تقدُّم، اللذان أشارا على ملاَّ بني إسرائيلَ بالدُّخولِ عليهم، وذكر وَهْبُ ابنُ مُنَبِّهِ (١) أنَّ موسى ، عليه السّلامُ ، مرَّ بملأ مِن الملائكةِ يَحْفِرُون قبرًا ، فلم يَرَ أَحسنَ منه ، ولا أَنْضَرَ ولا أَبْهَجَ ، فقال : يا ملائكةَ اللَّهِ ، لَمْ تَحْفِرون هذا القبرَ ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۴۳۲، ۴۳۶.

فقالوا: لعبد مِن عبادِ اللَّهِ كريمٍ، فإنْ كنتَ تُحِبُ أَنْ تكونَ هذا العبدَ، فادخلْ هذا القبرَ، وتمدَّدْ فيه، وتوجَّهْ إلى رَبِّكَ، وتنفَّسْ أسهلَ تنفَّسِ. ففعل ذلك، فماتَ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه [١٩٩/١ع] فصَلَّتْ عليه الملائكةُ، ودَفَنُوه. وذَكَر أهلُ الكتابِ وغيرُهم أنّه ماتَ وعمرُه مائةٌ وعشرون سنةً (١).

وقد قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدّثنا أميةُ بنُ خالدٍ، ويونسُ، قالا: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن عمّارِ بنِ أبي عمّارٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النّبيّ ﷺ، قال: يونسُ رفَع هذا الحديث إلى النبيّ ﷺ، قال: «كان مَلَكُ الموتِ يأتي النّاسَ عِيانًا، قال: فأتى موسى، عليه السّلامُ، فلَطَمَه، ففَقاً عينَه، فأتى ربّه، فقال: ياربّ، عبدُك موسى فقاً عينى، ولولا كرامتُه عليك لَعَنُفْتُ به» (۱). وقال يونسُ: «لَشَقَفْتُ عليه». «قال له: اذهبْ إلى عبدى، فقلْ له: فليضغ يده على جِلْدِ – أو مَسْكِ – ثَوْرٍ، فله بكلِّ شَعْرَةٍ وارَتْ يدُه سنةً. فأتاه، فقال له، فقال: «فشال: «فشمه شمّة، له، فقال: ما بعدَ هذا؟ قال: الموتُ، قال: فالآنَ». قال: «فشمه شمّة، فقبض رُوحَه». قال يونسُ: «فردَّ اللهُ عليه عينَه، وكان يأتى النّاسَ نُحْفِيةً». وكذا رواه ابنُ جَرير (۱)، عن أبى كُريب، عن مُضعبِ بنِ المِقدامِ، عن حَمادِ بن سَلَمَةَ به، فرَفَعَه أيضًا. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) سفر التثنية الأصحاح ٧/٣٤.

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ٥٣٣/٢. قال الهيشمي في المجمع ٢٠٥/٨ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (عليه). والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١/ ٤٣٤.

## ذِكْرُ نُبُوَّةِ يوشعَ وقيامِه بأعباءِ بنى إسْرَائيلَ بعدَ موسى وهارونَ، عليهم السلامُ

هو يُوشَعُ بنُ نونِ بنِ أفراييمَ بنِ يوسفَ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الحليلِ، عليهم السّلامُ، (وأهلُ الكِتابِ يقولون: يُوشَعُ ابنُ عمَّ هود (، وقد ذكره اللَّهُ تعالى في القرآنِ غيرَ مصرَّحِ باسمِه في قصةِ الحَضِرِ، كما تقدَّم (ن) في قولِه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ ﴾ ، [الكهف: ٢٠] ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ﴾ ، [الكهف: ٢٠] ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ﴾ [الكهن: ٢٠] . وقدَّمْنا مَ ثَبَتَ في ﴿ الصَّحيحِ ﴾ ، مِن روايةِ أُبَى بنِ لِفَتَلهُ كعبٍ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، عن النَّبي ﷺ ، مِنْ أَنّه يُوشَعُ بنُ نونِ ، وهو مُتَّفَقً كعبٍ ، رَضِي اللَّهُ عنه ، عن النَّبي ﷺ ، مِنْ أَنّه يُوشَعُ بنُ نونِ ، وهو مُتَّفَقً على نَبُوةِ عندَ أهلِ الكتابِ (ن) ، فإنّ طائِفَةً منهم ، وهم السّامِرَةُ لا يُقِرُون بنُبُوةِ أحدِ بعدَ موسى إلَّا يُوشَعَ بنِ نونِ ؛ لأنَّه مُصَرَّحٌ به في التَّوْراةِ ، ويَكْفُرون بما أحدِ بعدَ موسى إلَّا يُوشَعَ بنِ نونِ ؛ لأنَّه مُصَرَّحٌ به في التَّوْراةِ ، ويَكْفُرون بما وراءَه ، وهو الحقُ مِن ربِّهم ، فعليهم لعائِنُ اللَّهِ المُتَتَابِعَةُ إلى يوم القِيامةِ .

وأمّا ما حكاه ابنُ جَرِيرٍ (٥) وغيرُه مِن المفسّرين ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، مِنْ أَنّ النّبُوَّةَ حُوِّلَتْ مِن موسى إلى يُوشَعَ فى آخِرِ عُمْرِ موسى ، فكان موسى يَلْقَى يُوشَعَ في الْخِرِ عُمْرِ موسى ، فكان موسى يَلْقَى يُوشَعَ فيسألُه ما أَحْدَثَ اللَّهُ إليه من الأوامرِ والنّواهِي ، حتى قال له: يا كليمَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) سفر يشوع الأصحاح ١/١، ٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١/ ٤٣٣.

اللَّهِ ، إنِّي كنتُ لا أسألُك عمّا كان يوحِي اللَّهُ إليكَ ، حتى تُخبرَني أنتَ ابتداءً مِن تلقاءِ نفسِك . فعندَ ذلك كَرِه موسى الحياة ، وأَحَبُّ الموتّ . ففي هذا نَظُرٌ ؛ لأنّ موسى ، عليه السّلامُ ، لم يَزَلِ الأمرُ والوّحْيُ ، والتّشريعُ ، والكلامُ مِن اللَّهِ تعالى إليه في جميع أحوالِه، حتى تَوَفَّاه اللَّهُ، عزّ وجلّ ، ولم يَزَلْ معزَّزًا، مُكَرَّمًا ، مُدَلَّلًا ، وَجِيهًا عندَ اللَّهِ ، كما قدَّمْنا (١) في « الصّحيح » ، مِن قِصةِ فَقْئِه عينَ مَلَكِ الموتِ، ثُم [ ٢٠٠٠/ و] بَعَثُه اللَّهُ إليه إنْ كان يريدُ الحياةَ فَلْيَضَعْ يدَه على جِلْدِ ثَوْرِ، فله بكلِّ شَعْرَةِ وارَتْ يدُه سَنةٌ يعيشُها، قال: ثُمَّ ماذا؟ قال: المُوتُ. قال: فالآنَ ياربٌ. وسألَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَه إلى بيتِ المُقْدِسِ رَمْيةً بحَجَرٍ، وقد أُجِيبَ إلى ذلك، صلواتُ اللَّه وسلامُه عليه، فهذا الذي ذكره محمدُ بنُ إسحاقَ ، إنْ كان إنَّمَا يقولُه مِن كُتُبِ أهلِ الكتاب ، ففي كتابِهم الذي يُسمُّونه التّوراةَ ، أنّ الوحيَ لم يَزَلْ يَنزِلُ على موسى في كلِّ أمرٍ (٢) يحتاجون إليه ، إلى آخر مدةِ موسى ، كما هو المعلومُ مِن سياقِ كتابِهم عندَ تابُوتِ الشَّهادةِ في قُبَّةِ الزّمانِ (٢٠). وقد ذَكَرُوا في السُّفْرِ الثّالثِ (٢٠)، أنّ اللَّهَ أمرَ موسى وهارونَ أَنْ يَعُدَّا بَني إسرائيلَ على أسباطِهم، وأنْ يَجْعلا على كلِّ سِبْطٍ من الاثْنَيْ عَشَرَ أميرًا، وهو النَّقيبُ، وما ذاك إلا ليَتَأَهَّبُوا للقتالِ؛ قتالِ الجبَّارين عندَ الحروج مِن التِّيهِ، وكان هذا عندَ اقترابِ انقضاءِ الأربعين سنةً . ولهذا قال بعضُهم: إنَّما فقأ موسى، عليه السّلامُ، عينَ مَلَكِ الموتِ؛ لأنّه لم يَعْرِفُه في صورتِه تلك، ولأنّه

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) في م: ١حين١.

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج الأصحاح ٧/٣٣ - ١١.

<sup>(</sup>٤) أي الأصحاح الأول من سفر العدد، فيما هو موجود الآن في كتابهم.

كان قد أُمِرَ بأَمْرِ كان يَوْتَجِي وقُوعَه في زمانِه، ولم يَكُنْ في قَدَرِ اللَّهِ أَنْ يقعَ ذلك في زمانِه ، بل في زمانِ فتاه يُوشَعَ بنِ نونٍ ، عليه السّلامُ ، كما أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كان قد أرادَ غَزْوَ الرُّومِ بالشَّامِ ، فوصلَ إلى تَبُوكَ ، ثم رَجَعَ عامَه ذلك في سنةِ تِسْع، ثم حجَّ في سنةِ عَشْرٍ، ثم رَجَعَ فجهَّزَ جيشَ أسامةَ إلى الشَّامِ، طليعةً بينَ يديه، ثُم كان على عَزْمِ الخروج إليهم؛ امتثالًا لقولِه تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْرِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحْرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [النوبة: ٢٩]. ولمّا جهّز رسولُ اللَّهِ جيشَ أسامةً ، تُؤفِّي ، عليه الصّلاةُ والسَّلامُ ، وأسامةُ مُخَيِّمٌ بالجَرْفِ ، فتَقَّذَه صديقُه وخليفتُه أبو بكر الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، ثم لمَّا لمَّ شَعَثَ جزيرةِ العربِ، وما كان وَهيَ (١) مِن أمرِ أهلِها، وعاد الحقُّ إلى نِصابِه، جَهَّزَ الجيوشَ يَمْنَةً ويَسْرَةً إلى العِراقِ، أصحابِ كِسْرَى مَلِكِ الفُرسِ، وإلى الشَّام أصحابِ قَيْصَرَ مَلِكِ الرّوم، ففتحَ اللَّهُ لهم، ومكَّن لهم وبهم، وملَّكَهم نواصِيَ أعدائِهم، كما سنوردُه في موضِعِه، إذا انتهيّنا إليه مفصَّلًا، إنْ شاء اللَّهُ تعالى، بعونِه وتوفيقِه، ومحشنِ إرشادِه. وهكذا موسى عليه السلامُ؛ كان اللَّهُ تعالى قد أُمَرَه أَنْ يُجَنِّدَ بني إسرائيلَ، وأنْ يَجْعَل عليهم نُقَبَاءَ، كما قال تعالى (١): ﴿ وَلَقَدْ أَخَكَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِت إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ [٢٠٠/١] نَقِيبًا ﴾. وقال اللَّهُ (٢): ﴿ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَاوَةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا

<sup>(</sup>۱) في م: دهي،.

<sup>(</sup>۲) التفسير ۲۰/۳ - ۲۲.

حَسَنَا لَأَحَفِرُنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَذَخِلَنَّكُمْ جَنَّنتِ بَحَوِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَلُرُ فَكُن كَفَر بَعْدَ ذَلِك مِنحَكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآة السَيبلِ ﴾ [المائدة: ١٦]. يقولُ لهم: لَقِنْ قُمْتم بما أَوْجَبْتُ عليكم، ولم تَنْكِلُوا عن القتالِ، كما نَكَلْتُم أوّلَ مرةٍ، لَأَجْعَلنُ ثوابَ هذه مكفِّرًا لِمَا وَقَعَ عليكم مِن عقابِ تلك، كما قال تعالى لَمِنْ تَخَلَّفَ مِن الأعرابِ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في عمرة (١) الحُديثية : ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَيبِ الحَديثِية : ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَيبِ الحَديثِية : ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَنَدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَيبِ اللّهُ مَنْ عَلَيْ لَهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوا كُمّا تَولَيْتُهُم أَلَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَولُوا كُمَا تَولَيْتُهُم أَلَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَولُوا كُمَا وَلَيْتَهُم مَن قَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا لَيما ﴾. [الفتح: ١٦] وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل : هِن قَبْلُ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا لَلِيمًا ﴾. [الفتح: ١٦] وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل : هُمَن حَنَابً لَيما هُو صَنيعِهم، ونقضِهم مَواثِيقَهم، كما ذمَّ مَن بعدَهم من النَّصارَى على المتلافِهم في دينِهم وأديانِهم. وقد ذكونا ذلك في من النَّصارَى على الحتلافِهم في دينِهم وأديانِهم. وقد ذكونا ذلك في (التَّقسير) (١) مُسْتَقْصَى، وللَّهِ الحمدُ.

والمقصودُ أَنَّ اللَّه تعالى أَمَرَ موسى ، عليه السّلامُ ، أَنْ يَكْتُبَ أَسماءَ المُقاتِلةِ مِن بنى إسرائيلَ ، مِمَّن يَحمِلُ السِّلاحَ ويقاتِلُ ، مِمِّن بَلَغَ عشرين سنةً فصاعِدًا ، وأَنْ يجعلَ على كلِّ سِبْطِ نَقِيبًا منهم ؛ السِّبْطُ الأولُ سِبطُ رُوبيلَ ؛ لأنّه بِكُرُ يعقوبَ ، كان عِدَّةُ المُقاتِلةِ منهم ستةً وأربعين ألفًا وخمسمائة ، ونقيبُهم منهم ، وهو أَلِيصُورُ بنُ شَدَيْتُورَا ، السِّبطُ الثانى سِبْطُ شمعونَ ، وكانوا تِسْعَةً وخمسين ألفًا وثلاثَمائة ، ونقيبُهم شَلُومِيئِيلُ بنُ هُورِيشَدًاى ، السِّبطُ الثّالَثُ سِبطُ يَهُوذَا ،

<sup>(</sup>١) في م: (غزوة).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٦٢.

وكانوا أربعةً وسبعين ألفًا وستَّمائةٍ، ونقيبُهم نَحْشُونُ بنُ عَمِّينادابَ، السِّبطُ الرَّابِعُ سِبْطُ إِيسَّاخَرَ، وكانوا أربعةً وخمسين ألفًا وأربعَمائةٍ، ونقيبُهم نَشائِيلُ بنُ صُوغَرَ، السُّبْطُ الحامسُ سِبْطُ يوسفَ، عليه السَّلامُ، وكانوا أربعين ألفًا وخمسمائة ، ونقيبُهم يُوشَعُ بنُ نونِ ، السِّبْطُ السّادسُ سِبْطُ ميشا ، وكانوا أحدًا وثلاثين ألفًا ومائتين، ونقيبُهم جَمْلِيئِيلُ بنُ فَدَهْصُورَ. السِّبْطُ السّابعُ سِبطُ بنيامينَ ، وكانوا خمسةً وثلاثين ألفًا وأربعَمائةٍ ، ونقيبُهم أبِيدَنُ بنُ جِدعُونَ ، السَّبْطُ الثَّامنُ سِبْطُ جادَ ، وكانوا خمسةً وأربعين ألفًا وستَّمائةٍ وخمسين رجلًا ، ونقيبُهم الياسافَ بنُ رَعُوئِيلَ، السّبطُ التّاسعُ سِبْطُ أَشِيرَ، وكانوا أحدًا وأربعين أَلْهًا وخمسَمائةِ، ونقيبُهم فجْعِيئِيلُ بنُ عُكْرَنَ، السَّبطُ العاشرُ سِبْطُ دانَ، وكانوا اثنين وستين ألفًا وسبعَمائةٍ ، ونقيبُهم أُخِيعَزَرُ [ ٢٠١/١ و] بنُ عَمِّيشَدَّاي ، السُّبطُ الحادي عَشَرَ سِبْطُ نِفْتالي، وكانوا ثلاثةً وخمسين ألفًا وأربعَمائة، ونقيبُهم أخِيرَعُ بنُ عينَ، السَّبطُ الثانيَ عَشَرَ سبطُ زَبُولُونَ، وكانوا سبعةً وخمسين ألفًا وأربعَمائة ، ونقيبُهم ألبابُ بنُ حِيلُونَ . هذا نصُّ كتابِهم (١) الذي بأيديهم. واللَّهُ أعلمُ. وليس منهم بنو لاوى، فأَمَرَ اللَّهُ موسى أَنْ لا يَعُدُّهم معهم؛ لأنَّهم مُوَكَّلُون بحَمْلِ قُبَّةِ الشَّهادةِ، وخَرْنِها(٢) ونَصْبِها، إذا ارْتَحَلُوا، وهم سِبْطَ موسى وهَارُونَ ، عليهما السّلامُ ، وكانوا اثنين وعشرين ألفًا ، مِن ابن شهر فما فوقَ ذلك ، وهم في أنفسِهم قبائلُ ، إلى كلُّ قبيلةٍ طائفةٌ مِن قُبَّةِ الزَّمان يَحْرُسُونِها، ويَحْفَظُونِها، ويَقُومُون بَمُصَالِحِها، ونَصْبِها، وحَمْلِها، وهم كُلُّهم

<sup>(</sup>١) سفر العدد، الأصحاح ٢٠/١ - ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ وضربها ٩ .

حولَها يَنزِلُون ويَرتحِلُون أمامَها ويمينَها وشِمالَها ووراءَها .

وجملةُ ما ذُكِر مِن المقاتِلةِ ، غيرَ بنى لاوى ، خمشمائةِ ألفِ وأحدٌ وسبعون ألفًا وستُّمائةِ وستةٌ وخمسون ، لكنْ قالوا: فكان عددُ بنى إسرائيلَ ، مِمّن عمرُه عشرون سنةً فما فوقَ ذلك ، مِمّن حَمَل السَّلاح ، ستَّمائةِ ألفِ وثلاثةَ آلافِ وخمسمائة () وخمسمائة () وخمسين رجلًا ، سوى بنى لاوى . وفى هذا نَظَرٌ ؛ فإنّ جميعَ الجملِ المتقدِّمةِ ، إنْ كانت كما وجدْنا فى كتابِهم ؛ لا تطابِقُ الجملة التى الجملِ المتقدِّمةِ ، إنْ كانت كما وجدْنا فى كتابِهم ؛ لا تطابِقُ الجملة التى ذكرُوها . واللَّهُ أعلمُ . فكان بنو لاوى ، المُوَكَّلون بحِفْظِ قُبَّةِ الزّمانِ ، يسيرون فى وَسْطِ بنى إسرائيلَ وهُمُ القلبُ ، ورأسُ المَيْمَنَةِ بنو روبيلَ ، ورأسُ الميسرةِ بنو رانَ ، وبنو نفتالى يكوِّنون ساقَةً ، وقرّر موسى ، عليه السّلامُ ، بأمرِ اللَّهِ تعالى له ، ولكمانةً فى بنى هارونَ ، كما كانت لأبيهم مِن قبلِهم ، وهم : ناداب ، وهو الكهانة فى بنى هارونَ ، كما كانت لأبيهم مِن قبلِهم ، وهم : ناداب ، وهو بكرُه ، وأبيهو ، والعازرُ ، ويثمرُ .

والمقصودُ أَنَّ بنى إسرائيلَ لم يَئْقَ منهم أحدٌ مِمْن كان نَكُل عن دخولِ مدينةِ الجبّارين، الذين قالوا: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلاً إِنَّا هَنهُنَا قَدُوثَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. قاله القورِيُّ، عن أبى سعيدِ (٢) عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عباسٍ، وناسٍ مِن الصّحابةِ (١)، حتى قال ابنُ عباسٍ، وغيرُه مِن علماءِ السّلفِ والحَلَفِ: ومات موسى، وهارونُ قبلَه، كلاهما في التّيهِ جميعًا. وقد زَعَمَ ابنُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح : (وخمسة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سعد).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١/ ٤٣٥، وتفسيره ٦/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١/ ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٣٧، وتفسيره ١/ ١٨٢، ١٨٣.

إسحاقَ أنَّ الذي فَتَحَ بيتَ المقدسِ هو موسى، وإنَّمَا كان يُوشَعُ على مُقدِّمتِه، وذكر في مُرورِه إليها قِصةَ بلعامَ بنِ باعوراء، الذي قال تعالى فيه: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ مَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْمَنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبُعَ ١١ ٢٠١٤] هَوَنْهُ فَشَلْهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يُلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْرِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنا فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ سَلَهُ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِينَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥- ١٧٧]. وقد ذكرنا قصّته في «التّفسيرِ»(١)، وأنه كان فيما قالَه ابنُ عباسٍ وغيرُه ، يعلمُ الاسمَ الأعظمَ ، وأنَّ قومَه سألوه أنْ يدعوَ على موسى وقومِه ، فامْتَنَعَ عليهم ، فَلَمَّا أَلَحُوا عليه ، رَكِبَ حِمارةً له ، ثم سار نحوَ مُعَسْكرِ بنى إسرائيلَ ، فلمّا أشرفَ عليهم ، رَبَضَتْ به حِمارتُه ، فضربَها حتى قامَتْ ، فسارتْ غيرَ بعيدٍ ورَبَضَتْ ، فضربَها ضَرْبًا أَشَدُّ مِن الأُولِ فقامتْ ، ثم رَبَضَتْ فضربها ، فقالتْ له : يا بِلعامُ ، أين تذهبُ ؟ أما ترى الملائكةَ أمّامي ، تَرُدُّني عن وَجْهِي هذا، أتذهبُ إلى نَبِيِّ اللَّهِ والمؤمنين تدُّو عليهم؟ فلم يَنْزِعْ عنها، فضربها حتى سارتْ به ، حتى أشرفَ عليهم مِن رأسِ جبل محسّبَانَ ، ونظرَ إلى مُعَسْكُر موسى وبني إسرائيلَ ، فأخذ يدعُو عليهم ، فجعل لسانُه لا يُطِيعُه إلا أنْ يدعوَ لموسى وقومِه، ويدعوَ على قومِ نفسِه، فلامُوه على ذلك، فاعْتَذَر إليهم بأنَّه لا يَجْرِي على لسانِه إلَّا هذا، وانْدَلَعَ لسانُه حتى وَقَع على صدرِه، وقال لقومِه : ذهبتْ منَّى الآنَ الدُّنيا والآخرةُ ، ولم يَئِق إلَّا المُكْرُ والحيلةُ . ثم أَمَرَ قومَه

<sup>(</sup>١) التفسير ٥٠٧/٣ - ٥١٢. وانظر تفسير الطبرى ١٢٤/٩ - ١٢٦.

أَنْ يُزَيِّنُوا النِّساءَ، ويَبْعَثُوهُنَّ بالأَمْتِعةِ يَبِعْن عليهم، ويتَعَرَّضْنَ لهم، حتى لعلُّهم يَقَعُونَ فِي الزُّنِي ، فإنَّه متى زنَى رجلٌ منهم كُفِيتُموهم . فَفَعَلُوا وزيَّنوا نساءَهم ، وبَعَثُوهِنَّ إلى المعسكرِ ، فمرّتِ امرأةٌ منهم اسمُها كستى ، برمجُل مِن عظماءِ بني إسرائيلَ، وهو زِمْرِيُّ بنُ شلومَ، يُقالُ: إنَّه كان رأسَ سِبْطِ بني شمعونَ بن يعقوبَ. فدخل بها قُبْتَه ، فلمّا خلا بها ، أرسلَ اللَّهُ الطَّاعُونَ على بني إسرائيلَ ، فجعل يَجُوسُ فيهم الموتُ ، فلمّا بَلَغ الخبرُ إلى فنحاصَ بن العيزارِ بنِ هارونَ ، أخذ حَرْبَتَه ، وكانت مِن حديدٍ ، فدَخَل عليهما القُبّة ، فانْتَظَمَهما جميعًا فيها ، ثم خرج بهما على النَّاس والحَرْبَةُ في يدِه ، وقد اعتمدَ على خاصِرتِه ، وأسندَها إلى لِجِيِّتِه، ورَفَعَهما نحوَ السّماءِ، وجعل يقولُ: اللهمُّ هكذا نَفعَلُ بَمَن يَعصِيكَ . ورَفَعَ اللَّهُ الطَّاعونَ ، فكان جملةُ من مات منهم في تلك السّاعَةِ سبعين ألفًا، والمُقلِّلُ يقول: عشرين ألفًا. وكان فنحاصُ بكْرَ أبيه العيزار بن هارونَ ، فلهذا يَجْعَلُ بنو إسرائيلَ لولدِ فنحاصَ ( مِنَ الذّبيحةِ ١ القِبَةَ (٢) والذّراعَ واللُّحْيَ ، ولهم البِّكرَ مِن كلِّ أموالِهم وأنفُسِهم . وهذا الذي ذَكَره ابنُ إسحاقَ مِن قصةِ بلعامَ صحيحٌ قد ذكره غيرُ واحدٍ مِن علماءِ السَّلفِ، لكنْ [ ٢٠٢/١] لعلُّه لمَّا أراد موسى دخولَ بيتِ المقدِس ، ("أَوَّلَ مَقْدَمِه مِن الدِّيارِ المصريةِ ، ولعلَّه مُرادُ ابن إسحاقَ ، ولكنْ ما فَهِمَه بعضُ النَّاقلين عنه . وقد قدَّمْنا عن نصِّ التَّوْراةِ ما يشهدُ لبعضِ هذا. واللَّهُ أعلمُ. ولعلُّ هذه قصةٌ أخرى كانت في خلالِ<sup>٣</sup>

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في م: (اللية). والقِبَة من الشاة - بكسر القاف وفتح الباء مخففة -: هَنَةٌ ذاتُ أطباق أسفل الكرش إلى جنبها، لا يخرج منها الفرث أبدًا. الوسيط (ق ب و).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

"سَيْرِهم في التِّيهِ، فإنَّ في هذا السياقِ ذِكْرَ مُسْبَانَ، وهي بعيدةً عن أرضِ بيتِ المُقْدِسِ، أو لعلَّه كان هذا لجيشِ موسى، الذين عليهم يُوشَعُ بنُ نونِ، حينَ خَرَج بهم مِن التِّيهِ قاصدًا بيتَ المقدِسِ<sup>1)</sup>، كما صرَّح به السُّدِّيُ (٢). واللَّهُ أعلمُ.

وعلى كلِّ تقدير، فالذى عليه الجمهور، أنّ هارونَ تُوفِّى بالتَّيهِ قَبْلَ موسى أخيه بنحو مِن سنتين. وبعده موسى فى التَّيهِ أيضًا، كما قدَّمْنا أنّ ، وأنّه سأل ربّه أنْ يُقرَّبَ إلى بيتِ المقدسِ، فأُجِيبَ إلى ذلك، فكان الذى خَرَج بهم مِن التّيهِ وقصد بهم بيت المقدسِ هو يُوشَعُ بنُ نونٍ ، عليه السّلامُ ، فذَكَرَ أهلُ التّيهِ وقصد بهم مِن أهلِ التَّاريخِ أنّ أنّه قَطَعَ بِبَنى أسرائيلَ ، نهرَ الأُردُنّ ، وانتهى إلى أَرِيحًا ، وكانت مِن أحْصَنِ المدائنِ سُورًا ، وأعلاها قُصورًا ، وأكثرِها أهلًا ، فحاصَرَها ستة أشهُر ، ثُم إنّهم أحاطوا بها يومًا ، وضربوا بالقُرونِ ، يعنى الأبواق ، وكبروا تكبيرة رجلٍ واحد ، فتَفَسَّخ سُورُها ، وسَقَطَ وَجْبَةً واحدة ، والنساءِ ، وحاربوا مُلُوكًا كثيرة ، ويُقالُ : إِنَّ يُوشَعَ ظَهَرَ على أحدٍ وثلاثين مَلِكًا والنساءِ ، وحاربوا مُلُوكًا كثيرة ، ويُقالُ : إِنَّ يُوشَعَ ظَهَرَ على أحدٍ وثلاثين مَلِكًا مِن ملوكِ الشّامِ . وذكروا أنّه انتهى محاصرتُه لها إلى يوم مُحْمَعة بعد العصر ، فلمّا غَرَبتِ الشّمش ، أو كادتْ تَغُرُبُ ، ويَدْخُلُ عليهم السّبتُ الذى مُحِيل

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١/ ٤٤١، ٤٤٢. سفر يشوع الأصحاح ١ - ١٠.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (بني). وأثبتنا ما يستقيم به السياق.

عليهم، وشُرِع لهم ذلك الزمان، قال لها: إنّك مأمورة وأنا مأمور، اللهم الحبِشها على . فحبسها الله عليه، حتى تمكّن مِن فَتْحِ البلد، وأُمِرَ القمر، فوقف عن الطّلُوع، وهذا يقْتَضِى أنَّ هذه الليلة كانت الليلة الرّابعة عَشْرَة مِن الشّهرِ. والأولُ (۱)، وهو قصّة الشّمسِ مذكورة (۱) في الحديثِ الذي سأذكره. وأمّا قصة القمر، فمن عند أهلِ الكتابِ، ولا يُنافِي الحديث، بل فيه زيادة تُستَفاد، فلا تُصَدَّقُ ولا تُكذَّبُ، ولكنَّ ذِكْرَهم أنّ هذا كان في فتحِ أَرِيحًا، فيه نظر، والأشبه، والله أعلم، أنَّ هذا كان في فتحِ بيتِ المقدِسِ، الذي هو المقصودُ الأعظم، وفتح أَرِيحًا كان وسيلةً إليه. والله أعلم.

قال الإِمامُ أحمدُ ": حدَّثنا أَسْوَدُ بنُ عامرٍ ، حدَّثنا أبو بكرٍ ، عن هشامٍ ، عن ابنِ سِيرِينَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إنّ الشَّمسَ عن ابنِ سِيرِينَ ، عن أبي هُرَيْرَة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إنّ الشَّمسَ أحمدُ مِن هذا الوجهِ ، وهو على شرطِ البخاريِّ . وفيه دَلالةً على أنّ الذي فَتَحَ يب المقدِسِ هو يُوشَعُ بنُ نونِ ، عليه السّلامُ ، لا موسى ، وأنَّ حَبْسَ الشَّمسِ كان في فتحِ بيتِ المقدِسِ لا أَرِيحا ، كما قُلْنا . وفيه أنّ هذا كان مِن خصائصِ كان في فتحِ بيتِ المقدِسِ لا أَرِيحا ، كما قُلْنا . وفيه أنّ هذا كان مِن خصائصِ يُوشَعَ ، عليه السّلامُ ، فيدُلُّ على ضَعْفِ الحديثِ الذي رَوَيْنَاه ؛ أنّ الشَّمسَ رَجَعَتْ حتى صلَّى على بنُ أبى طالبِ صلاةَ العصرِ ، بعدَما فاتَتُه ، بِسببِ نومِ رَجَعَتْ حتى صلَّى على رُحْبَتِه ، فسأل رسولَ اللَّه ﷺ أنّ يَرُدَّها عليه ، حتى يُصلِّى

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الأُولِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (المذكورة).

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٢/ ٣٢٥. (السلسلة الصحيحة ٢٠٢).

العصرَ، فرَجَعَتْ (أ). وقد صحَّحه أحمدُ (أ) بنُ صالحِ المصرَّى، ولكنَّه مُنكَرُ، ليس فى شَيْءٍ مِن الصِّحاحِ ولا الحِسانِ، وهو ممّا تتوفَّرُ الدَّواعِي على نقْلِه، وتفرَّدَتْ بنقلِه امرأةً مِن أهلِ البيتِ مجهولةً، لا يُعْرَفُ حالُها. واللَّهُ أعلمُ.

وقال الإمامُ أحمدُ ": حدثنا عبدُ الرَّزَاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عن همّامٍ، عن أبى هُرَيرةً، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿غَزَا نبيّ مِن الأنبياءِ، فقال لقومِه: لا يَبْتَعْنِي رجلٌ قد مَلَكَ بُضْعَ امرأةٍ، وهو يريدُ أَنْ يَبْنِي بها، ولمّا يَبْنِ، ولا آخرُ قد بَنِي بُنْيَانًا ولم يَرْفَعْ سَقْفَها، ولا آخرُ قد اشترى غَنَمّا أو خَلِفاتٍ، وهو يَنتظرُ أولادَها. فَغَزَا، فَذَنَا مِن القريةِ حين صَلَّى العصرَ أو قريبًا مِن ذلك، فقال للشمسِ: أنتِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ، اللهمَّ احبِسُها على شيعًا. فحبِسَتْ عليه، فَتَحَ اللَّهُ عليه، فَجَمَعُوا ما غَيْمُوا، فأقبَلَتِ النارُ لتأكُله، فأبَتُ أَنْ تَطْعَمَه فقال: فيكم غُلُولٌ، فَلْيُبايِغني مِن كلِّ قبيلةٍ رجلٌ. فبايَعوه، فلَصِقَتْ يدُ رَجُلِ ييدِه، فقال: فيكم الغُلُولُ، ولتُبايعني قبيلتُك. فبايَعَتْه قبيلتُه، فلصِقَ بيدِ رَجُلَيْ يون ييدِه، فقال: فيكم الغُلُولُ، أنتم غَللتُم. فأخرَجُوا له مثلَ رَأسِ بَقَرَةٍ مِن لا يَعْبُه وَبيلتُه، فلم تَحَلُّ وبيلاً اللهُ رأى ضَعْفَنا وعَجْزَنا، فطيبها لنا». انفردَ ذَهَبِ، ما الوجهِ (المُحدِمِن قبلِنَا، ذلك بأنّ اللَّه رأى ضَعْفَنا وعَجْزَنا، فطيبها لنا». انفردَ به مسلمٌ مِن هذا الوجهِ (المُحدِمُ).

<sup>(</sup>۱) الطحاوى في مشكل الآثار ۲/ ۸، ۹. والطبراني في الكبير (۳۸۱). موضوع (السلسلة الضعيفة (۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (على). انظر تهذيب الكمال ٣٤٠/١ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/٨١٢. (صحيح).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٤٧).

وقد روى البزّارُ من طريقِ مباركِ أبنِ فَضَالةً ، عن عُبيدِ اللَّهِ، عن سعيدِ اللَّهِ، عن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ المسيَّبِ، عن عَن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةً، عن النبيِّ عَلَيْدٍ .

والمقصودُ أنّه لمّا دخل بهم باب المدينةِ، أُمِروا أَنْ يَدْخُلُوها شُجَّدًا؛ أَى رُكَّعًا مُتَوَاضِعينَ شَاكِرين للّهِ، عزَّ وجلَّ، على ما مَنَّ به عليهم مِن الفتحِ العظيمِ، الذي كان اللّهُ وَعَدَهم إيّاه، وأَن يقولوا حالَ دخولِهم: حِطَّةً. أَيْ؛ كُطَّ عنّا خَطَايَانا التي سَلَفَتْ مِن نُكُولِنا الذي تقدَّم منّا. ولهذا لمّا دخلَ [ ١/ ٣٠٠و] رسولُ اللّهِ ﷺ مكة يوم فَتَحَها، دَخَلَها وهو راكبٌ ناقتَه، وهو متواضِع حامِدٌ شاكِرٌ، حتى إِنَّ عُثْنُونَه، وهو طَرَفُ لِحِيتِه، لَيَمَسُّ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، مَا يُطَاطِئُ رأسه خُضُعانًا للّهِ، عزَّ وجلَّ، ومعه الجنودُ والجيوشُ، مِمّن لا يُرَى منه إلا الحَدَقُ لا سيَّما الكتيبةُ الخضراءُ، التي فيها رسولُ اللَّهِ ﷺ، ثُم لمّا دَخَلَها، اغتسلَ وصلَّى ثمانيَ رَكَعاتِ ''. وهي صلاةُ الشَّكْرِ على النصرِ، على المنصورِ مِن قَوْلَي العلماءِ. وقيل: إنّها صلاةُ الضَّحَى. وما حَمَل هذا القائلَ على قولِه هذا، إلَّا لأنّها وقعتْ وقتَ الضَّحَى '. وأمّا بنو إسرائيلَ، فإنّهم على قولِه هذا، إلَّا لأنّها وقعتْ وقتَ الضَّحَى '. وأمّا بنو إسرائيلَ، فإنّهم خالَفُوا ما أُمِرُوا به قولًا وفعلًا؛ دَخَلُوا البابَ يزحَفون '' على أَسْتاهِهم وهم خالَفُوا ما أُمِرُوا به قولًا وفعلًا؛ دَخَلُوا البابَ يزحَفون ' على أَسْتاهِهم وهم خالَفُوا ما أُمِرُوا به قولًا وفعلًا؛ دَخَلُوا البابَ يزحَفون '' على أَسْتاهِهم وهم

<sup>(</sup>١) ومن طريق مبارك بن فضالة ، أخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٩/٢ وقال : غريب صحيح ، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (وفضالة).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) البخارى (١١٧٦). مسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح البارى ٢/٣٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يرجفون ﴾ .

يقولون : حَبَّةٌ في شَعْرَةٍ (١). وفي رواية (٢) : حِنْطَةٌ في شَعْرَةٍ . وحاصِلُه : أنَّهم بدُّلُوا ما أُمِرُوا به، واستهزءوا به، كما قال تعالى، حاكِيًا عنهم في سورةِ « الأعرافِ » ، وهي مَكيةٌ : ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَاِهِ ٱلْقَرْبِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُد وَقُولُوا حِطَلةٌ وَادْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكَا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيۡتَنۡ خُمُ سَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿ فَهَدَلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦١، ١٦٢]. وقال تعالى في سورةِ «البَقَرَةِ» وهي مَدَنِيَّةً مُخاطِبًا لهم: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ رَغَدًا وَآذَخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكًا وَقُولُوا حِظَةٌ نَنْفِر لَكُمْ خَطَلَيَنَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَهُمُ لَلَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِعِ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْلْنَا عَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥٨، ٥٩]. قال الثَّوْرِيُّ ، عن الأعمش ، عن المنْهالِ بن (٢) عمرو ، عن سعيدِ بن مجبَيْرِ ، عن ابن عباسِ ﴿ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ شُجَكَدًا ﴾ قال: رُكُّعًا مِن بابٍ صغيرٍ. رواه الحاكم، وابنُ جَريرٍ، وابنُ أبي حاتم ، وكذا رَوَى العَوفِيُّ ، عن ابنِ عباسٍ. وكذا رَوَى الثوريُ ، عن أبي (١) إسحاق ، عن البرّاءِ . قال مجاهدٌ والسُّدُّيُّ ،

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۰۳). مسلم (۳۰۱۵).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ٣١٢. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك ٢٦٢/٢ مطولًا . والطبرى في التفسير ١/ ٣٠٠. وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٤٢/١.

<sup>(</sup>V) في م، ص: «ابن».

والضَّحَاكُ (1): البابُ هو بابُ حِطَّة مِن بيتِ إيلِيّاءَ، بيتِ المقدسِ. قال ابنُ مسعودِ (2): فدخلُوا مُقْنِعِي رءُوسِهم، ضدَّ ما أُمِروا به. وهذا لا يُنافي قولَ ابنِ عباس، أَنَهم دَخَلُوا يَزحَفُون على أَسْتَاهِهم (2). وهكذا في الحديثِ الذي سنوردُه بعدُ، فإنّهم دخلُوا يَزحَفُون وهم مُقْنِعُو رءُوسِهم. وقولُه: ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ الواؤ هنا حاليَّة ، لا عاطفة أي ادْخُلُوا سُجُدًا في حالِ قَوْلِكم: حِطَّة . قال ابنُ عباسٍ، وعَطاءً، والحسنُ، وقتادةً، والرّبيعُ: أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا (1).

قال البخاريُّ : حدثنا محمدٌ ، حدثنا عبدُ الرّحمنِ بنُ مَهْدِیِّ ، عن البّی المباركِ ، عن مَعْمَر ، عن همّامِ [٢٠٣/١٤] بنِ مُنبّه ، عن أبى هُرَيرة ، عن البّی المباركِ ، عن مَعْمَر ، عن همّامِ الدّخلُوا البابَ سُجَدًا ، وقولُوا حِطَّة . فَدَخلُوا يَرْحَفُون على أَسْتاهِهم ، فبدّلُوا وقالوا : حِطّة ؛ حَبّة في شَعْرَة » . وكذا رواه النّسائي مِن حديثِ ابنِ المباركِ ببعضِه (١) ، ورواه عن محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ البراهيم ، عن ابنِ مَهْدِيِّ به موقوفًا (١) . وقد قال عبدُ الرّزّاقِ : أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن إبراهيم ، مَن ابنِ مَهْدِيِّ به موقوفًا (١) . وقد قال عبدُ الرّزّاقِ : أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن إبراهيم ، مَن ابنِ مَهْدِيِّ به موقوفًا أَنْ وقد قال عبدُ الرّزّاقِ : أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن إبراهيم ، عن ابنِ مَهْدِيِّ به موقوفًا أَنْ وقد قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «قال اللَّهُ لبني إسرائيلَ ﴿ انْخُلُواْ مَنْهُ مَنْ أَنْهُ الْمَاكِلُ مَنْ مَنْهُ رَغَدًا وَاذَخُلُواْ البّابَ يَرْحَفُون على سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكَكُمُ ﴾ فبدَّلُوا فدَخلُوا البابَ يَرْحَفُون على سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكَكُمْ ﴾ فبدَّلُوا فدَخلُوا البابَ يَرْحَفُون على سُجُكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكَكُمْ ﴾ فبدَّلُوا فدَخلُوا البابَ يَرْحَفُون على

<sup>(</sup>۱) التفسير ۱/ ١٤٠. تفسير الطبرى ١/ ٢٩٩. تفسير ابن أبي حاتم ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٤٠/١. تفسير ابن أبي حاتم ١٨٣/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبرى فى التفسير ٢٠٤/١ بإسناده إلى ابن عباس، قال: فدخلوا على أستاههم مقنعى
 رؤوسهم.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١/١٤٠. تفسير الطبرى ١/٣٠٠. تفسير ابن أبي حاتم ١٨٣/١، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) البخارى (٤٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى (١٠٩٩٠).

<sup>(</sup>۷) النسائي في الكبرى (١٠٩٨٩).

أَسْتَاهِهِم، فقالوا: حَبَّةً في شَعْرَةٍ ». ورواه البخاريُّ ، ومسلمٌ ، والتَّرْمِذِيُّ ، مِن حديث عبد الرّزاق (١) ، وقال التّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صحيحٌ . وقال محمدُ بنُ إسحاق (٢): كان تبديلُهم ، كما حدّثني صالح بنُ كَيْسانَ ، عن صالح مولَى التَّوْأَمَةِ ، عن أبي هُرَيرةَ ، وعمّن لا أتَّهِمُ ، عن ابن عباس أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال: « دَخَلُوا البابَ الذي أَمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيه سُجَّدًا ، يَرْحَفُون على أَسْتَاهِهِم ، وهم يقولُون : حِنْطَةً في شعيرةٍ » . وقال أسباطُّ (٢) عن السُّدِّيُّ ، عن مرةً ، عن ابن مسعودٍ ، قال في قولِه : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيبَ قِيلَ لَهُمْ ﴾ قال : قالوا : (هطى سمقاثا أزبة مزبا) فهى بالعربيّةِ : حبّةُ حِنْطَةٍ حمراءُ مثقوبةً ، فيها شعرةً سوداءً . وقد ذكرَ اللَّهُ تعالى أنَّه عاقبَهم على هذه المُخالفةِ بإرسالِ الرِّجْزِ الذي أنزلَه عليهم، وهو الطَّاعونُ ، كما ثَبَت في «الصَّحيحَيْنِ» مِن حديثِ الزُّهْرِيِّ ، عن عامرِ بنِ سعدِ ، ومِن حديثِ مالكِ (١) ، عن محمد بن المُنْكَدِرِ وسالم أبي النَّصْرِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال: ﴿ إِنَّ هذا الوَجَعَ - أُو السَّقَمَ - رِجْزٌ عُذُّبَ به بعضُ الأُمَم قبلكم». ورَوى النّسائي، وابنُ أبي حاتم (٧)، وهذا لفظه، مِن حديثِ النُّورِيِّ ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ ، عن إبراهيمَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ،

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۲۰۳، ۲۶۱۱). مسلم (۳۱۰۵). الترمذی (۲۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١/٣٠٣. سيرة ابن هشام ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٢٤١. تفسير ابن أبي حاتم ١/١٨٦. الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢١. وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في ص: (الصخيح).

<sup>(</sup>٥) البخاری (۲۹۷٤). مسلم (۲۲۱۸).

<sup>(</sup>٦) البخاری (٣٤٧٣). مسلم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (٧٥٢٣). تفسير ابن أبي حاتم ١/١٨٦، ١٨٧. (صحيح الرِسناد).

عن أبيه ، وأسامةَ بنِ زيدٍ ، وخُزِيمةَ بنِ ثابتٍ ، قالوا : ( قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « الطّّاعونُ رِجْزُ عذابِ ، عُذّب به مَن كان قبلكم » . و ( قال الضّحاكُ ، عن ابنِ عباسٍ : الرِّجْزُ : العذابُ . وكذا قال مُجاهدً ، وأبو مالكِ ، والسُّدِّ ، والحسنُ ، وقتادةُ ، وقال أبو العاليةِ : هو الغضبُ . وقال الشَّعْبِيُ : الرِّجْزُ إمَّا الطّاعونُ ، وإمّا البردُ . وقال سعيدُ بنُ مُجبَيرٍ : هو الطّاعونُ .

ولمّا استقَرَّتْ يدُ بنى إسرائيلَ على بيتِ المقدِسِ، استمرُّوا فيه، وبين أَظْهُرِهم نبى اللَّهِ يُوشَعُ، يَحْكُمُ بينَهم بكتابِ اللَّهِ التَّوراةِ، حتى قبضَه اللَّهُ إليه، وهو ابنُ مائةٍ وسبعٍ وعشرين [٢٠٤/١] سنةً، فكان مدةُ حياتِه بعدَ موسى، سبعًا وعشرين سنةً. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال السابقة في تفسير الطبرى ١/ ٣٠٥، ٣٠٦. تفسير ابن أبي حاتم ١/١٨٧. التفسير ١/ ١٨٤.

## "ذِكرُ فِصَّتَى" الخَضِرِ وإِلْيَاسَ، عليهما السلامُ

أما الخَضِرُ، فقد تقدّمَ أنّ موسى، عليه السّلامُ، رَحَلَ إليه فى طَلَبِ ما عندَه مِن العلمِ اللَّدُنِّيُّ، وقصَّ اللَّهُ مِن خبرِهما فى كتابِه العزيزِ، فى سورةِ «الكهفِ» (٢)، وذكرنا فى تفسيرِ ذلك هُنالِكَ (٤)، وأوردْنا هنا ذِكْرَ الحديثِ (٥) المصرّحِ بذكرِ الخَضِرِ، عليه السّلامُ، وأنّ الذي رَحَل إليه هو موسى بنُ عِمْرانَ، نبى إسرائيلَ، عليه السّلامُ، الذي أُنْزِلتْ عليه التّوراةُ.

وقد الخُتُلفَ في الخَضِرِ؛ في اسمِه، ونَسَبِه، ونبوّتِه، وحياتِه إلى الآنَ، على أقوالِ سأذكرُها لك ههنا إنْ شاءَ اللّهُ تعالى وبحولِه وقرّتِه.

قال الحافِظُ ابنُ عساكرَ : يقال: إنّه الحَضِرُ بنُ آدمَ ، عليه السّلامُ ، لصُلْيِه . ثم رَوَى مِن طريقِ الدَّارَقُطْنِيِّ : حدَّثنا محمدُ بنُ الفتحِ القلانِسِيُّ ، حدَّثنا العباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ حدثنا رَوَّادُ بنُ الجرَّاحِ ، حدَّثنا مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمانَ ، عن الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الحَضِرُ ابنُ آدمَ لصُلْيِه ، ونُسِئَ له في أَجَلِه حتى يُكذِّبَ الدَّجَالَ . وهذا منقطِعٌ وغريبٌ . وقال أبو حاتم سهلُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ السِّجِسْتانِيُّ : سمِعتُ مَشْيَخَتنا ؛ منهم ، أبو عبيدةَ وغيرُه ، محمدِ بنِ عثمانَ السِّجِسْتانِيُّ : سمِعتُ مَشْيَخَتنا ؛ منهم ، أبو عبيدةَ وغيرُه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (قصتا).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/١٧٠ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم ۱۲۸ - ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ١٦/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۹/ ۳۹۹، ٤٠٠.

قالوا: إنَّ أطولَ بَنِي آدمَ عُمُرًا الخَضِرُ، واسمُه: خَضِرونُ بنُ قابيلَ بن آدمَ (١٠). قال(٢): وذكرَ ابنُ إسحاقَ أَنَّ آدمَ ، عليه السّلامُ ، لمَّا حَضَرَتْهُ الوفاةُ أخبَرَ بَنِيه أنَّ الطُّوفانَ سيقعُ بالنَّاسِ، وأوصاهم إذا كان ذلك أَنْ يَحْمِلُوا جَسَدَه معهم في السَّفينةِ، وأنْ يَدْفِنُوه في مكانِ عيَّتَه لهم. فلمّا كان الطّوفانُ، حملُوه معهم، فلمّا هَبَطُوا إلى الأرضِ، أَمَر نوحٌ بنِيه أَنْ يذَهَبُوا ببدَنِه، فيَدْفِئُوه حيثُ أَوْصَى، فقالوا: إنَّ الأرضَ ليس بها أنيسٌ، وعليها وَحْشَةٌ، فحرَّضَهُم، وحتُّهم على ذلك. وقال: إنّ آدمَ دعا لِمَن يَلِي دفنَه بطولِ العُمُرِ، فهابوا المسيرَ إلى ذلك الموضع في ذلك الوقتِ ، فلم يَزَلْ جسدُه عندَهم ، حتى كان الحَضِرُ هو الذي تولَّى دفتَه ، وأَنْجَزَ اللَّهُ ما وعدَه ، فهو يَحْيَى إلى ما شاء اللَّهُ له أَنْ يَحْيَى . وذكر ابنُ قُتَيْبَةً في «المعارفِ» ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ، أنَّ اسمَ الحَضِرِ بَلْيا (١٠). ويُقال: إيليا بنُ ملكانَ بنِ فالغَ بنِ عَابرَ بنِ شالخَ بنِ أَرْفَحْشَذَ بنِ سام بنِ نوح، عليه السّلامُ. وقال إسماعيلُ بنُ أبي أُويْسِ (٥): اسمُ الحَضِرِ، فيما بَلَغَنا – واللَّه أعلمُ – المُعَمَّرُ بنُ مالكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نصرِ بنِ الأَزْدِ . وقال غيرُه : هو خَضِرونُ بنُ عمياييلَ بنِ اليَفز بنِ العيصِ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ. ويُقالُ: هو أرميا [١/ ٢٠٤ على بنُ حلقيا . فاللَّهُ أعلمُ . وقِيل : إنَّه كان ابنَ فِرْعَونَ صاحبِ موسى ، مَلِكِ مِصْرَ . وهذا غريبٌ جِدًّا . قال ابنُ الجَوْزِيِّ : رواه محمدُ بنُ أيوبَ ، عن ابن لَهِيعَةَ ، وهما ضعيفان . وقيل : إنّه ابنُ مالكِ ، وهو أخو إلياسَ . قاله السُّدَّىُّ كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۲/ ۶۰۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۹/ ۶۰۰.

<sup>(</sup>٣) المعارف ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يليا).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ إِدريس ﴾ . وانظر تاريخ دمشق ٢٦/ ٣٩٩.

وقيل: إنه كان على مُقَدِّمَةِ ذى القَرْنَيْنِ. وقِيل: كان ابنَ بعضِ مَن آمنَ بإبراهيمَ الخليلِ وهاجرَ معه. وقِيل: كان نبيًّا في زمنِ بشتاسبَ بنِ لهراسبَ.

قال ابنُ بَحريرِ (۱): والصّحيحُ أنَّه كان متقدِّمًا في زمنِ أفريدونَ بنِ أثفيانَ ، حتى أدركه موسى ، عليهما السّلامُ. وروى الحافظُ ابن عساكر (۱)، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنّه قال: الخَضِرُ أمَّه رُوميَّةً ، وأبوه فارسيَّ .

"وقد ورد ما يدلُّ على أنّه كان مِن بنى إسرائيلَ في زمانِ فِوْعَوْنَ أيضًا. قال أبو زُرْعَةَ، في «دلائلِ النّبوةِ» في حدثنا صَفْوَانُ بنُ صالحِ الدّمشقى، حدثنا الوليدُ، حدثنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قَتادةَ، عن مُجَاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن أَبِيُّ بنِ كعبٍ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنّه ليلةَ أُسْرِى به وَجَدَ رائحةً طيبةً فقال: «يا جبريلُ، ما هذه الرّائحةُ الطّيبةُ ؟ قال: هذه ريحُ قَبْرِ الماشِطةِ، وابنيْها في وزوجِها. وقال: «وكان بَدْءُ ذلك أنّ الخَضِرَ كان مِن السّرافِ بنى إسرائيلَ، وكان مُره براهبٍ في صومعتِه، فتطلّع عليه الرّاهبُ، فعلّمَه الإسلام، فلمّا بلغ الخضِرُ، زوَّجه أبوه امرأةً، فعلّمَها الإسلام، وأخذ عليها أنْ لا تُعْلِمَ الإسلام، وأخذ عليها أنْ لا تُعْلِم أحدًا، وكان لا يَقْرَبُ النساءَ، ثُم طلّقها، ثُم زوَّجه أبوه بأخرى فعلّمها الإسلام، وأخذ عليها أنْ لا تُعْلِم أحدًا، وكان لا يَقْرَبُ النساءَ، ثُم طلّقها، ثُم طلّقها، فكتمتْ إحداهما، أن الإسلام، وأخذ عليها أنْ لا تُعْلِمَ أحدًا، ثُم طلّقها، فكتمتْ إحداهما، أن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/۳۶۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۹/ ۴۰۰، ۴۰۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٥٠٠٠) ، وابن عساكر في تاريخ (دمشق ١٨/١٦ عن طريق الوليد بن مسلم به .

<sup>(</sup>٥) في ح، م: ﴿ وَابْنَتُهَا ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق . والدر المنثور ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، ص.

( وَأَفْشَتْ عليه الأخرى ، فانطلق هارِبًا حتى أتى جَزيرةً فى البحرِ ، فأقبل رجلان يَحتطبان فرأياه ، فكتم أحدُهما وأَفْشَى عليه الآخر ، قال: ( قد رأيتُ الحَفِر . فقيل ) : ومن رآه معك ؟ قال : فلانٌ . فشئِل فكتم ، وكان مِن دينهم أنّه مَن كَذَب قُتِل ، فقُتِل وكان قد تَزَوَّج الكاتمُ المرأة الكاتمة ، قال : فبينما هى تُمَشِّطُ بنتَ فِرْعَوْنَ ، إذ سَقَط المُشْطُ مِن يدِها ، فقالتْ : تَعِسَ فِرْعَوْنَ . فأخبرتُ أباها ، وكان للمرأة ابنان وزَوْج ، فأَرْسَلَ إليهم ، فراود المرأة وزوجها أنْ يَرجِعا عن دينهما فأتيا ، فقال : إنّى قاتلكما . فقالا : إحسانٌ منك إلينا إنْ أنت قتلنّنا أنْ تجعلنا في قبر واحد ، فقال : « وما وجدتُ ريحا أطيبَ منهما ، وقد دخلتِ الجنة » . وقد تقدَّمَتْ قصةُ مائلة ( ) بنتِ فِرْعَوْنَ ، وهذا المُشْطُ ( ) في أمرِ الخَضِرِ قد يكونُ مُدْرَجًا من كلامِ أُتِي بنِ كَعْب ، أو عبد واللّه بنِ عباسٍ ، واللّه أعلم ( ) . وقال بعضُهم ( ) : كُنْيتُه أبو العباسِ . والأشبة – اللّه بنِ عباسٍ ، واللّه أعلم ( ) . وقال بعضُهم ( ) : كُنْيتُه أبو العباسِ . والأشبة – واللّه أعلم – أنَّ الخَضِرَ لَقَبٌ غَلَبَ عليه .

قال البخارى ( ) رَحِمَه اللَّهُ: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ الأصبهاني ، حدَّثنا ابنُ المباركِ ، عن مَعْمَرِ ، عن هَمّامٍ ، عن أبي هُرَيرة ، عن النّبي ﷺ قال: «إنّما شمّى الخَضِرَ ؛ لأنّه جَلَسَ على فَرْوَةٍ بيضاءَ ، فإذا هي تَهْتَزُّ مِن خلفِه خضراءَ » . شمّى الخَضِرَ ؛ لأنّه جَلَسَ على فَرْوَةٍ بيضاءَ ، فإذا هي تَهْتَزُّ مِن خلفِه خضراءَ » . تقوّدَ به البخاري ، وكذلك رواه عبدُ الرّزّاقِ ( ) ، عن مَعْمَرٍ به . ثم قال عبدُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢-٢) سقط من. الأصل، ص، وفي ح، م: «قد رأيت العزقيل». والمثبت من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ ، ولعلها ماشطة ، وقصتها لم تتقدم ، بل سترد في صفحة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في: النسخ . ولعلها: (البسط).

<sup>(</sup>٥) هو الإِمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٦. حيث صرح به المصنف في تفسيره ٥/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) الترمذي من طريق عبد الرزاق (٣١٥١). (صحيح الترمذي ٢٥١٩).

الرِّزَاقِ: الفَرُوةُ؛ الحَشِيشُ الأبيضُ وما أشبهَه، يعنى الهَشِيمَ اليابسَ. وقال الخطّابيُّ: وقال أبو عمرَ: الفَرُوةُ؛ الأرضُ البيضاءُ، التي لا نباتَ فيها، وقال غيرُه: هو الهَشِيمُ اليابسُ، شَبَّهَه بالفروةِ، ومنه قيل: فَرُوّةُ الرّأسِ. وهي جِلْدَتُه بما عليها مِن الشّعْرِ كما قال الرّاعِي (٢):

ولقدْ تَرَى الحَبَشِيُّ "حولَ بُيوتِنا" جَذِلًا (أَ) إذا ما نالَ يومًا مَأْكَلا (صُعِلًا أَسَكُ ( كَانَ فروةَ رأسِه ( بُذِرَتْ فأَنبتَ جَانباهُ ( صُعِلًا أَسَكُ ( كَانَ فروةَ رأسِه ( المُذِرَتْ فأَنبتَ جَانباهُ ( كَانَ فروةَ رأسِه )

وقال الخطَّابِيُّ ' : إنما سُمِّيَ الحَضِرُ خَضِرًا ؛ لحُسْنِه وإشراقِ وجهِه .

قلت: هذا لا يُنافِى ما ثَبَتَ فى « الصحيحِ » ( أَ فَإِن كَان ولا بُدَّ مِن التّعليلِ بأحدِهما ، فما ثَبَتَ فى « الصّحيح » أَوْلَى وأَقْوَى ، بل لا يُلْتَفَتُ إلى ما عداه .

وقد رَوَى الحافظُ ابنُ عساكر (١) هذا الحديثَ أيضًا مِن طريقِ (١ أبى إسماعيلَ (١ حفصِ بنِ عُمرَ الأَيْلِيِّ ، حدثنا عثمانُ ، وأبو جزيِّ ، وهمّامُ بنُ يَحْتَى ، عن قَتادةً ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَلِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ يَحْتَى ، عن قَتادةً ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَلِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيُّ يَحْتَى ، عن قَتادةً ، فاهتزَّتْ عَضِرًا ؛ لأنّه صلَّى على فروةٍ بيضاءً ، فاهتزَّتْ خضراءً » . وهذا غريبٌ مِن هذا الوجهِ . وقال قَبِيصةُ ، عن النّورِيِّ ، عن خضراءً » . وهذا غريبٌ مِن هذا الوجهِ . وقال قَبِيصةُ ، عن النّورِيِّ ، عن

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ دمشق ۲/۱۶.

<sup>(</sup>۲) البيتان في ديوان الراعي النميري ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣-٣) في الديوان: (وهو يصكها).

<sup>(</sup>٤) في الديوان : (أشرا) .

<sup>(</sup>٥-٥) في م: ﴿ جعدا أصك ﴾ . وفي الديوان : ﴿ وسم الثياب ﴾ .

<sup>(</sup>٦-٦) في الديوان : (زرعت فأنبت جانباها).

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۲۰۱/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الحديث).

<sup>(</sup>۹) تاریخ دمشق ۱۹/ ۲۰۱، ۲۰۲.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في م، ص: (إسماعيل بن).

منصور، عن مُجاهد، قال: إِنَّمَا سُمِّى الْحَضِرَ؛ لأَنَّه كان إِذَا صلَّى الْحَضَرَّ مَا حُولَهُ (۱) . وتقدّم أنّ موسى، ويُوشَعَ ، عليهما السّلامُ ، لمّا رَجَعا يَقُصَّان الأَثَر ، وجداه على طِنْفِسَة (۱) خضراء ، على كَبِدِ البحرِ ، وهو [ ١/٠٥/١ ] مُسَجِّى بثوبٍ ، قد مجعِل طَرَفَاه مِن تحتِ رأسِه وقَدَمَيْه ، فسلَّم عليه موسى ، عليه السّلامُ ، فكشف عن وَجْهِه ، فردَّ وقال : أنَّى بأرضِك السّلامُ ! مَنْ أنتَ ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيلَ ؟ قال : نعم . فكان مِن أمرِهما ما قصَّه اللَّهُ في كتابِه عنهما .

وقد دلَّ سياقُ القصّةِ على نُبوَّتِه مِن وجوهِ ؟ أحدُها ، قولُه تعالى : ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عَبَادِنَا عَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَكُهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ﴾ [الكهف : ٥٦] . الثانى ، قولُ موسى له : ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمْتَ رُشُدًا ﴿ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمْتَ رُشُدًا ﴿ هَا فَالَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ مِنْ مَعْ عَلَى مَا لَا تَعْطَ اللّهُ عَلَىٰ مَا لَا تَعْطَ اللّهُ عَلَىٰ مَا لَو تُعْمَلُ اللّهُ عَلَىٰ مَا لَو تُعْمِلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا لَوَ يُحْلِمُ اللّهُ عَن شَيْءٍ حَتَىٰ أَعْدِثُ لَكَ مِنْهُ وَلِمْ يَرَدُّ اللّهُ اللّهُ به دونَه ، فلو كان غيرَ نبعٌ لم يكنْ معصومًا ، ولم يكنْ معصومًا ، ولم يكنْ معصومًا ، ولم يكنْ الذى اختصّه اللّهُ به دونَه ، فلو كان غيرَ نبعٌ لم يكنْ معصومًا ، ولم يكنْ لموسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبةٍ ، ولا لموسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبة ، ولا لموسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبة ، ولا لموسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبة ، ولا إلى الله ولكن غيرَ نبعُ اللهُ المُعْرَبُ عَيْنُ رغبة ، ولا المؤسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبة ، ولا المؤسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمةِ – كبيرُ رغبة ، ولا المؤسى – وهو نبعٌ عظيمٌ ، ورسولٌ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمة بهذه المؤسى عنده مير ورسولُ كريمٌ ، واجِبُ العِصْمة بهذه المؤسى عنده مير ويرسولُ كريمٌ ، واجبُ العِصْمة ويربُ ويربولُ المؤسى عنده مير ويربولُ المؤسى عنده مير ويربولُ المؤسى عنده ويربولُ عَيْنُ المؤسى المؤسى

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٦ / ٢ ، ٤ . من طريق قبيصة به .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ١٦٩ في قصة الخضر وموسى.

<sup>(</sup>٣) أي نمرقة .

عظيمُ طَلِبَةٍ في علم ولئ غيرٍ واجبِ العِصْمةِ، ولمَا عَزَمَ على الذُّهابِ إليه، والتَّفتيش عليه ، ولو أنَّه كَمْضِي حُقُبًا مِن الزِّمانِ ، قِيل : ثمانين سنةً . ثم لمَّا اجتمعَ به ، تواضَعَ له ، وعظَّمه ، واتَّبعه في صورةِ مستفيدِ منه ، دلُّ على أنَّه نبيٌّ مثلُه ، يُوحَى إليه كما يُوحَى إليه ، وقد خُصَّ مِن العلوم اللَّدُنِّيَّةِ ، والأسرارِ النَّبويَّةِ بما لم يُطْلِع اللَّهُ عليه موسى الكليمَ ، نبىَّ بني إسرائيلَ الكريمَ ، وقد احتجَّ بهذا المَسْلكِ بعينِه الرُّمَّانِيُّ ، على نبوةِ الخَضِرِ ، عليه السّلامُ . الثَّالثُ ، أنَّ الخَضِرَ أقدمَ على قَتْلِ ذلك الغلامِ، وما ذاك إلا للوَحْيِ إليه فيه مِن المَلِكِ العلَّام. وهذا دليلٌ مستقِلُّ على نبوتِه، وبرهانٌ ظاهِرٌ على عِصْمَتِه؛ لأنَّ الوليُّ لا يجوزُ له الإقدامُ على قتلِ النُّفوسِ بمجرَّدِ ما يُلْقَى في خَلَدِه ، لأنَّ خاطِرَه ليس بواجبِ العِصْمَةِ ؛ إِذ يجوزُ عليه الخطأُ بالاتّفاقِ . ولمّا أقدمَ الخَضِرُ على قَتْل ذلك الغلام ، الذي لم يبلغ الحُلُّمَ، علمًا منه بأنه إذًا بلَغ يَكْفُرُ، ويَحْمِلُ أبويه على الكفرِ؛ لِشدَّةِ محبَّتِهما له ، فيتابعانه عليه ، ففي قَتْلِه مصلحةٌ عظيمةٌ تَرْبُو على بقاءِ مُهْجَتِه ؛ صيانةً لأبويه عن الوقوع في الكفرِ وعقوبتِه ، دلُّ ذلك على نبوَّتِه ، وأنَّه مؤيَّدٌ مِن اللَّهِ بعصمتِه . وقد رأيتُ الشَّيخَ أبا الفرجِ ابنَ الجَوْزِيِّ طَرَقَ هذا المسلكَ بعينِه في الاحتجاج على نبوةِ الخَضِرِ وصحَّحَه. وحكى الاحتجاجَ عليه الرُّمَّانيُّ أيضًا . الرَّابِعُ ، أنَّه لمَّا فشر الخَضِرُ تأويلَ تلك الأفاعيلِ لموسى ، ووضَّح له عن حقيقةِ أمرِه ، وجَلَّى ، قال بعدَ ذلك كلُّه : ﴿ رَحْمَةُ ٢٠٥/١ طَ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيٌّ ﴾ يعنى : ما فعلتُه مِن تلقاءِ نفسى ، بَل أَمِرْتُ به ، وأُوحِىَ إلىَّ فيه، فدلَّتْ هذه الوجوهُ على نبوّتِه. ولا يُنافى ذلك حصولُ ولايتِه، بل ولا رسالتِه، كما قال آخرون. وأمّا كونُه مَلكًا مِن الملائكةِ، فغريبٌ جِدًّا. وإذا ثَبَتَتْ نبوَّتُه كما ذكرْناه ، لم يَثْقَ لِمَن قال بولايتِه - وأنَّ الوليَّ قد يطَّلِعُ على

حقيقةِ الأمورِ دون أربابِ الشَّرْعِ الظَّاهرِ – مُسْتَنَدَّ يستندون إليه، ولا مُعْتَمَدَّ يَعْتَمِدُون عليه.

وأمّا الحلافُ فى وجودِه إلى زمانِنا هذا، فالجمهورُ على أنّه باقي إلى اليومِ، قِيل: لأنّه دَفَنَ آدمَ بعدَ خروجِهم مِن الطُّوفانِ، فنالَتُه دعوةُ أبيه آدمَ بطولِ الحياةِ. وقيل: لأنّه شَرِبَ مِن عينِ الحياةِ فحييَ.

<sup>(</sup>١) في ح: (السهيلي).

وقد أخرجه من طريق البيهقي، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٤١٥، ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١٦/١٦. الزهد لأحمد ٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٦/١٦، ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ دمشق: ﴿ ستر ﴾ .

عليك طاعته. وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوع، رواه ابن عساكر (١٠)، مِن طريقِ زكريا بنِ يَحْيَى الوَقَارِ "، إلا أنَّه مِن الكَذَّابِين الكِبارِ. قال: قُرِئَ على عبدِ اللَّهِ بن وهبٍ ، وأنا أسمعُ ، قال الثَّوريُّ : قال مُجالِدٌ : قال أبو الوِّدَّاكِ : قال أبو سعيد الخُدْرِيُّ: قال عمرُ بنُ الخطابِ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «قال أخى موسى: ياربٌ. ذكرَ كلمةً (٢)، فأتاه الخَضِرُ، وهو فتَّى طيُّبُ الرّيح، حَسَنُ بياضِ الثّيابِ، مُشَمِّرُها، فقال: السّلامُ عليكَ ورحمةُ اللَّهِ يا موسى بنَ عِمْرَانَ ، إِنَّ رِبُّكَ يَقْرَأُ عليك السّلامَ . قال موسى : هو السّلامُ ، وإليه السّلامُ ، والحمدُ للَّهِ رَبِّ العالمين، الذي لا أُخصِي نِعَمَه، ولا أَقْدِرُ على أَداءِ شُكْرِه إلا بمعونتِه . ثُمَّ قال موسى : أُرِيدُ أَنْ تُوصِيَني بوصيَّةِ ، يَنفعُنِي اللَّهُ بها بعدَك . فقال الحَضِرُ: يا طالبَ [ ٢٠٦/١ و] العلم ، إنَّ القائلَ أقلُّ مَلالَةً (١) مِن المُسْتَمِع ، فلا تُمِلُّ جُلساءَك إذا حدَّثْتَهم، واعلم أنَّ قَلْبَك وعاءً فانظرْ ماذا تَحْشُو به وعاءَك؟ واعزِفْ عن الدُّنيا وانبِذْها وراءَك، فإنَّها ليستْ لك بدارٍ، ولا لك فيها مَحِلُّ قَرَارٍ. وإنَّمَا جعِلَتْ بُلْغَةً للعبادِ، والتزوُّدِ منها ليوم المُعَادِ. ورُضْ نفسَك على الصَّبرِ، تَخْلُصْ مِن الإِثْم، يا موسى، تَفَرَّعْ للعلم ( وَنْ كنتَ تُرِيدُه، فإنَّمَا العِلمُ لِمَن تَفَرَّغَ له، ولا تكن مِكْثارًا بالمنطقِ (٦) مِهدارًا (٧)٥)؛ فإن كثرة المنطقِ تشيئ

<sup>(</sup>۱) في تاريخ دمشق ١٦/٤١٤، ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ح: «الوتار». وفي م: «الوقاد»، انظر الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٣٩٦. والكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/ ١٠٧١، ١٠٧٢.

<sup>(</sup>٣) في م: (كلمته).

<sup>(</sup>٤) في ح، م: (ملامة).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ للعلمِ ﴾ . وفي ح، م: ﴿ بالعلمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م: دمهذارا،.

العلماء، وتُبْدِي مساوئ الشُّخَفاءِ، ولكن عليك بالاقتصادِ، فإنَّ ذلك مِن التَّوفيقِ والسَّدادِ. وأعرض عن الجُهَّالِ وبَاطِلِهم (١)، واحلُمْ عن السُّفهاءِ، فإنَّ ذلك فِعلُ الحكماءِ، وزَيْنُ العلماءِ، إذا شَتَمَك الجاهلُ فاسكُتْ عنه حِلْمًا، وجانِبُه حَزْمًا ؛ فإنَّ ما بَقِيَ مِن جَهْلِه عليك، وسبِّه إيَّاكَ، أكثرُ وأعظمُ. يا بنَ عِمْرَانَ ، ولا تَرَ أَنَّك أُوتيتَ مِن العلم إلا قليلًا ؛ فإنَّ الاندِلاتُ (٢) والتعشُّف ، مِن الاقتِحام والتَّكلُّفِ. يا بنَ عِمْرانَ ، لا تَفْتَحَنَّ بابًا لا تَدْرِى ما غلْقُه ، ولا تُغْلِقَنَّ بابًا لا تَدْرِي ما فَتْحُه . يا بنَ عِمْرانَ مَن لا تنتهي مِن الدُّنيا نَهْمَتُه ، ولا تَنْقَضِي منها رغبتهُ ("كيف يكون عابدًا"؟! ومَن يَحقِرُ حالَه ويتّهِمُ اللَّهَ فيما قَضَى له، كيف يكونُ زاهدًا ؟! هل يكفُّ عن الشّهواتِ مَن غَلَبَ عليه هواه ، أو يَنفعُه طلبُ العلم ، والجهلُ قد حَوَاه ؛ لأنَّ سعْيَه إلى آخرتِه وهو مُقْبِلٌ على دنياه ؟! يا موسى، تعلُّمْ ما تعلُّمْتَ لِتَعْمَلَ به، ولا تَعَلَّمْه لَتُحَدِّثَ به، فيكونَ عليكَ بَوارُه ولغيرِك نورُه. يا موسَى بنَ عِمْرانَ ، اجعل الزُّهْدَ والتَّقْوَى لباسَك ، والعلمَ والذُّكرَ كلامَك، واستَكثِرْ مِن الحسناتِ، فإنَّك مصيبٌ السَّيْعَاتِ، وزَعْزعُ بالخوفِ قلبَك، فإنّ ذلك يُرضِي ربُّك، واعملْ خيرًا فإنَّك لابُدُّ عاملٌ سُوءًا. قد وُعِظْتَ إِنْ حَفِظْتَ » . قال : « فتولَّى الخَضِرُ ، وبَقِيَ موسى مَحْزُونًا مَكْروبًا يَيْكِي » .

لا يصِحُ هذا الحديثُ ، وأظنُّه مِن صَنْعةِ زكريا بن يَحْتَى الوَقَارِ (٥)

<sup>(</sup>١) في ح، م: (ماطلهم).

<sup>(</sup>٢) الاندلاث: التقدم بلا فكرة ولا رويَّةِ. اللسان (د ل ث).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٤) انظر تنزيه الشريعة لابن عراق ٢٤٣/١، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) في م: ( الوقاد). وانظر ص ٢٥١ حاشية (٢) .

المِصريُّ ، كذَّبَه غيرُ واحدٍ ( من الأئمةِ ' ، والعَجَبُ أنّ الحافظَ ابنَ عساكرَ سَكَتَ عنه. وقال الحافظُ أبو(٢) نُعَيْم الأَصْبَهَانِيُّ : حدَّثنا سليمانُ بنُ أحمدَ بن أيوبَ الطُّبَراني، ثنا عمرُو بنُ إسحاقَ بن إبراهيم بنِ العلاءِ الحِمْصِي، حدَّثنا محمدُ بنُ الفضل بن عِمرانَ الكِنْدِيُّ، حدثنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ، عن محمدِ بن زِيادٍ ، عن أبي أُمامةً ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لأصحابِه : «ألا أَحَدُّثُكُمْ عَنِ الْحَضِرِ؟ ﴾ قالوا: بلي يارسولَ اللَّهِ. قال: ٢٠٦/١ ظ] ﴿ بينَما هُو ذاتَ يوم يَمشِي في سُوقِ بني إسرائيل، أَبْصَرَه رجلٌ مُكاتَبٌ، فقال: تَصَدَّقْ على ، باركَ اللَّهُ فيك . فقال الخَضِرُ : آمنتُ باللَّهِ ، ما شاءَ اللَّهُ مِن أمر يكونُ ، ما عندى مِن شيءٍ أُعْطِيكُه . فقال المِشكينُ : أَسَأَلُكُ بُوجِهِ اللَّهِ لَمَا تَصدَّقْتَ عليَّ ، فَإِنِّى نَظَرْتُ السِّيمَاءَ فَى وَجْهِكَ، ورجوْتُ البركةَ عَندَكَ. فقال الخَضِرُ: آمنتُ باللَّهِ ، ما عندى شيءٌ أُعطِيكه ، إلا أنْ تَأْخُذَني فتَبِيعَني . فقال المسكينُ : وهل يستقيمُ هذا؟ قال: نعم، الحقُّ أقولُ لك، لقد سألتَني بأمرِ عظيم، أَمَا إنَّى لا أُخيِّبُك بوجهِ ربِّي، بِعْني. قال: فقدَّمه إلى السُّوقِ فباعَه بأربعِمائةِ دِرْهَم، فمَكَث عند المُشترى زمانًا لا يَستعمِلُه في شيءٍ ؛ فقال له: إنَّك إنما ابْتَعْتَنِي التِماسَ خيرِ عندِي، فأَوْصِني بعملِ. قال: أكرهُ أَنْ أَشُقَّ عليك، إنَّك شيخٌ كبيرٌ ضعيفٌ. قال: ليس تَشُقُ علىم. قال: فانقُلْ هذه الحجارةَ. وكان لا ينقُلُها دونَ ستَّةِ نَفَرٍ في يومٍ ، فخرج الرَّجُلُ لبعضِ حاجَتِه ، ثم انصرَفَ وقد نقَلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٣) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٧/١٦، ٤١٨. وأخرجه الطبراني شيخ أبي نعيم في المعجم الكبير (٧٥٣٠). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢١٣/٨: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، إلا أن فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس. وزاد في موضع آخر ٣/٣٠:.. ولكنه ثقة. (٤) في م، ص: (إلى السماء).

الحجارة في ساعةٍ. فقال: أحسنْتَ وأجملْتَ، وأطقْتَ ما لم أَرَكَ تُطِيقُه. ثم عَرَضَ للرجل سَفَرٌ فِقال: إنِّي أَحْسَبُك أمينًا، فاخْلُفْنِي في أهلِي خلافة حَسَنةً. قال: فأوصِني بعمل. قال: إنِّي أكرهُ أنْ أشُقَّ عليك. قال: ليس تَشقُّ عليَّ . قال: فاضرب مِن اللَّبن لبَيْتِي حتى أقدَمَ عليك. فمضى الرَّجُلُ لسفره، فرَجَعَ وقد شَيَّدَ بِناءَه . فقال : أَسأَلُك بوجهِ اللَّهِ ما سَبَبُك (١) وما أمرُك ؟ فقال : سَأَلْتَنِي بوجهِ اللَّهِ ، والسَّوَالُ بوجهِ اللَّهِ أُوقَعَني في العبوديَّةِ ، سأُخبرُك مَن أنا ، أنا الخَضِرُ الذي سَمِعْتَ به (٢)، سألني مِسكين صدقةً، فلم يكنْ عندى شيءٌ أَعْطِيه، فسألني بوجهِ اللَّهِ فأمكنتُه مِن رَقَبتِي ، فباعَنِي ، وأُخبرُك أنَّه مَن سُئِل بوجهِ اللَّهِ ، فَرَدٌّ سَائِلُهُ وَهُو يَقْدِرُ ، وَقَفَ يُومَ القيامةِ ؛ جلدُه لا لحمَ له ، ولا عَظْمَ يَتَقَعْقَعُ . فقال الرَّجُلُ: آمنتُ باللَّهِ ، شقَقْتُ عليك يا نبيَّ اللَّهِ ولم أعلم . فقال : لا بَأْسَ ، أحسنْتَ وأبقَيْتَ . فقال الرَّجُلُ : بأبي وأمي يا نبيَّ اللَّهِ ، احكُمْ في أهلِي وماليي بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، أَو أَحَيِّرُكَ فَأَخَلِّي سبيلَك . فقال : أُحِبُّ أَنْ تُخَلِّيَ سبيلي فأعبُدَ ربِّي . فخلَّى سبيلَه ، فقال الخَضِرُ : الحمدُ للَّهِ الذي أُوقَعَني في العبوديَّةِ ثم نَجَّاني منها ». وهذا حديثٌ رفْعُه خطأً ، والأشْبهُ أنْ يكونَ موقوفًا ، وفي رجالِه مَن لا مُعْرِفُ فِاللَّهُ أَعِلْمُ .

وقد رواه ابنُ الجَوْزِيِّ ، في كتابِه «عُجالةِ المنتظِرِ في شرْحِ حالِ الخَضِرِ» مِن طريقِ عبدِ الوهَّابِ بنِ الضَّحّاكِ [ ٢٠٠٧/١]، وهو متروكُ <sup>(٣</sup>عن بَقِيَّةً ۗ . وقد

<sup>(</sup>١) في م: (سبيلك).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (غير ثقة).

روى الحافِظُ ابنُ عساكرَ (١)، بإسنادِه إلى السُّدِّيِّ، أنَّ الحَضِرَ وإلياسَ كانا أَخَوَيْن ، وكان أبوهما مَلِكًا ، فقال إلياسُ لأبيه : إنّ أخى الحَضِرَ لا رغبةَ له في المُّلكِ ، فلو أنَّك زَوَّجْتَه ؛ لعلَّه يَجِيءُ منه ولدّ يكونُ المُّلكُ له . فزوَّجَه أبوه بامرأةٍ حسناءَ بِكُر، فقال لها الخَضِرُ: إنّه لا حاجة لي في النّساءِ، فإنْ شِعْتِ أطلقْتُ سَراحَكِ ، وإنْ شئتِ أقمْتِ معى تَعْبُدِينَ اللَّهَ ، عزَّ وجلُّ ، وتَكْتُمِين عليَّ سِرِّى . فقالت: نعمْ. وأقامتْ معه سنةً، فلمّا مضتِ السَّنَةُ دعاها المَلِكُ فقال: إنَّكِ شَابَّةٌ وابنى شَابٌّ ، فأين الولدُ ؟ فقالت : إنما الولدُ مِن عندِ اللَّهِ ، إنْ شاءَ كان ، وإنْ لم يشأ لم يكنْ. فأمره أبوه فطلَّقها، وزوَّجَه أُحْرَى ثَيِّبًا قد وُلِدَ لها، فلمّا زُفَّتْ إليه ، قال لها كما قال لِلَّتي قبلَها ، فأجابتْ إلى الإقامةِ عندَه ، فلمّا مضتِ السَّنةُ ، سألَها المَلِكُ عن الولدِ ، فقالت : إِنَّ ابنَك لا حاجةَ له في النِّساءِ . فتَطَلَّبَه أبوه فهَرَب، فأَرْسَل وراءَه ،. فلم يَقدِرُوا عليه ، فيُقالُ : إنَّه قَتلَ المرأةَ الثَّانيةَ ، لكونِها أَفشَتْ سرَّه (٢٠)، فهَرَبَ مِن أجل ذلك، وأُطْلِقَ سرامُ الأُخرَى، فأقامتْ تَعْبُدُ اللَّهَ في بعض نواحِي تلك المدينةِ ، فمرّ بها رجلٌ يومًا ، فسمِعتْه يقول : بسم اللَّهِ. فقالتْ له: أنَّى لك هذا الاسمُ ؟ فقال: إنَّى مِن أصحابِ الخَضِرِ. فَتَزَوَّ جَتْه ، فولدَتْ له أولادًا ، ثم صار مِن أمرِها أنْ صارتْ ماشِطَةَ بنتِ فِرْعَوْنَ ، فبينَما هي يومًا تُمَشِّطُها ؛ إذ وَقَع المُشْطُ مِن يدِها ، فقالت : بسم اللَّهِ . فقالتِ ابنةُ فِرْعَوْنَ : أَبِي ؟ فقالت : لا ، رَبِّي وربُّكِ وربُّ أبيك ، اللَّهُ . فأعلمَتْ أباها ، فأمرَ بَيَقَرَةٍ (٢) مِن نُحاسٍ، فأُحْمِيَتْ، ثم أُمِرَ بها، فأَلْقِيَتْ فيه، فلمّا عاينَتْ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٢١٨/١٦ – ٤٢٠. وقد ذكره ابن كثير هنا بمعناه لا بلفظه.

<sup>(</sup>٢) الذي قتل المرأة لأنها أفشت سرّ ولده؛ هو الملك والدُّ الخضر، كما في تاريخ دمشق مفصّلًا.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (بنقرة). والبقرة: قِلْرٌ واسعة كبيرة. تاج العروس (ب ق ر).

ذلك ، تقاعستْ أَنْ تقعَ فيها ، فقال لها ابنّ معها صغيرٌ : يا أُمَّهُ ، اصْبِرِى فإنّكِ على الحقّ. فألقَتْ نفسَها في النّارِ ، فماتتْ ، رَحِمَها اللّهُ تعالى .

وقد رَوَى ابنُ عساكرَ (١) ، عن أبي داودَ الأعمَى نُفَيْع ، وهو كذّابٌ وضّاعٌ ، عن أنس بن مالكِ، ومِن طريقِ كَثِير بن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو بن عوفٍ، وهو كذَّابٌ أيضًا، عن أبيه، عن جَدُّه، أنَّ الخَضِرَ جاء ليلةً فسَمِعَ النَّبي عَلَيْتُم كلامَه (١) وهو يدعُو ويقولُ: اللهمّ أعِنِّي على ما يُنَجِّيني ممّا خَوَّفْتَنِي ، وارْزُقْنِي شوقَ الصّالحين إلى ما شوَّقْتَهم إليه . فبعَث إليه رسولُ اللَّهِ أنسَ بنَ مالكِ ، فسلَّم عليه ، فردّ عليه السّلام ، وقال له : قُل له : إنّ اللَّه فضَّلك على الأنبياء ، كما فضَّلَ شهرَ رمضانَ على سائرِ الشُّهورِ، وفضَّل أُمَّتك على الأمم، [٢٠٧/١] كما فضَّل يومَ الجُمُعةِ على غيره . الحديث ، وهو مكذوبٌ ، لا يصحُّ سندًا ولا مَتْنَا ؛ كيف لا يتمثَّلُ بين يَدَىْ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ويَجِيءُ بنفسِه مُسَلِّمًا ومتعلِّمًا ، وهم يَذْكُرون في حكاياتِهم، وما يُشنِدُونه عن بعض مشايخِهم، أَنَّ الخَضِرَ يأتي إليهم ، ويسلُّمُ عليهم ، ويعرِفُ أسماءَهم ومنازلَهم ومَحالُّهم ، وهو مع هذا لا يعرِفُ موسى بنَ عِمْرانَ ، كليمَ اللَّهِ الذي اصطفاه اللَّهُ في ذلك الزّمانِ على مَن سواه ، حتى يتعرَّفَ إليه بأنَّه موسى بنى إسرائيلَ . وقد قال الحافظُ أبو الحسينِ ابنُ المُنادِي بعد إيرادِه حديثَ أنس هذا: وأهلُ الحديثِ مُتَّفِقون على أنَّه حديثٌ مُنْكُرُ الإسنادِ، سَقِيمُ المَتْنِ، يَتَبَيَّنُ فيه أَثْرُ الصَّنعةِ. فأمَّا الحديثُ الذي رواه

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٢١/ ٤٢٣، ٤٢٤. وساقه ابن كثيرٍ هنا بتصرفٍ مختصّرًا. وانظر الموضوعات لابن الجوزى ١٩٣/١ – ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

الحافظُ أبو بكر البيهقيُ ( )، قائِلًا : أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أخبرَنا أبو بكر ابن بالَوَيْهِ، حدَّثنا محمدُ بنُ بِشرِ بنِ مَطَرٍ، حدثنا كاملُ بنُ طلْحةَ ، حدثنا عَبَّادُ ابنُ عبلِ الصّمدِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : لمّا قُبِضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، أَحْدَقَ به أصحابُه، فبَكُوا حولَه، واجتمعُوا، فدخل رجُلٌ أَشْهَبُ اللَّحيةِ، جَسيمٌ، صَبِيتٌ ، فتخطَّى رقابَهم فيَكَى ، ثم التفتَ إلى أصحاب رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُ : إِنْ فِي اللَّهِ عَزَاءً مِنَ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَعِوَضًا مِن كُلُّ فَائْتٍ ، وَخَلَفًا مِن كُلِّ هالِكِ، فإلى اللَّهِ فأَيْيِيُوا، وإليه فارتَحِيمُوا، وتَظَرَّه إليكم في البلاءِ فانظُرُوا، فإنَّ الْمُصابَ مَن لم يُجْبَرُ. وانصرفَ (اللهُ عَقَال بعضُهم لبعض: تعرِفون الرَّجُلَ؟ فقال أبو بكرِ، وعليٌّ : نَعَمْ، هذا أخو رسولِ اللَّهِ ﷺ، ﴿ الْخَضِرُ عليه السّلامُ ، وقد رواه أبو بكر ابنُ أبي الدّنيا (' ) عن كامل بن طلحةَ به (' ) وفي مَتْنِه مُخالَفَةٌ لسياقِ البيهقيّ ، ثم قال البيهقيّ (١) : عَبَّادُ بنُ عبدِ الصّمدِ ضعيفٌ ، وهذا مُنْكُرُ بمرةٍ. قلتُ: عَبَّادُ بنُ عبدِ الصّمدِ هذا، هو أبو (٢٠) مَعْمَرِ البصريُ ؛ رَوْيِي عن أنس نُسْخَةً. قال ابنُ حِبّانَ والعُقَيْلِيُ (^): أكثَرُها موضوع. وقال البخارِيُّ : مُنْكَرُ الحديثِ . وقال أبو حاتم (١٠) : ضعيفُ الحديثِ جِدًّا مُنْكَرُه .

<sup>(</sup>١) في هلائل النبوة ٧/ ٢٦٩. والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٨، ومن طريق البيهقي، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة بسنده ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة ٧/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح، م: (ابن).

<sup>(</sup>٨) انظر المجروحين لابن حبان ٢/ ١٧١. والضعفاء الكبير ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٩) في التاريخ الكبير ٦/ ٤١.

<sup>(</sup>١٠) في الجرح والتعديل ٦/ ٨٢.

وقال ابنُ عَدِىً<sup>(۱)</sup>: عامِّةُ ما يَرْوِيه فى فضائلِ علىٌّ ، وهو ضعيفٌ ، غالٍ فى التَّشيُّع .

وقال الشّافعي في «مسندِه» (\* أخبَرَنا القاسمُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ عمرَ ، عن جعفرِ بنِ محمدِ ، عن أبيه ، عن جدّه علي بنِ الحسينِ ، قال : لمّا تُوفّي رسولُ اللّهِ عَيْلَةٍ ، وجاءتِ التّغزِيَةُ ، سَمِعوا قائلًا يقولُ : إنّ في اللّهِ عزاءً مِن كلّ مصيبةِ ، وخَلَفًا مِن كلّ هالكِ ، ودَرَكًا مِن كلّ فائتِ ، فباللّهِ فيْقُوا ، وإيّاه فارجُوا ، فإنّ المُصابّ مَن محرِم الثّوابَ . قال علي بنُ الحسينِ : أتدرون [١/ فارجُوا ، فإنّ المُصابّ مَن محرِم الثّوابَ . قال علي بنُ الحسينِ : أتدرون [١/ ٨ ، ٢٠] مَن هذا ؟ هذا الحَيْفِرُ . شيخُ الشّافعيّ القاسمُ العُمَرِيُّ متروكٌ . قال أحمدُ ابنُ حنبلِ ، ويحيى بنُ مَعِينِ (\*) : يَكْذِبُ . زاد أحمدُ : ويَضَعُ الحديثَ (\*) . ثم هو مرسَلٌ ، ومثلُه لا يُعْتَمَدُ عليه هلهنا . واللّهُ أعلمُ .

وقد رُوِيَ مِن وجهِ آخرَ ضعيفٍ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبيه، عن عليِّه، ولا يصعُّ.

وقد رَوَى عبدُ اللَّهِ بنُ وهبُ ، عشن حدَّتَه ، عن محمدِ بنِ عَجْلاَنَ ، عن محمدِ بنِ عَجْلاَنَ ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ بينَما هو يُصلِّى على جِنازة ؛ إذْ سَمِعَ هاتفًا وهو يقولُ : لَا تسيقنا يرحمُك اللَّهُ . فانتظرَه حتى لَحِقَ بالصفِّ ، فذكر دعاءَه للميّتِ ؛ إنْ تُعذِّبه فكثيرًا عصاك ، وإنْ تَغفِرُ له ففقيرٌ إلى رحمتِك . ولمَّا

<sup>(</sup>١) في الكامل في الضعفاء ١٦٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ترتيب مسند الشافعي ١/٢١٦. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب المجروحين لابن حبان ٢/ ٢١٢. وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) في دلائل النبوة للبيهقي ٢٦٧/٧ مطولًا.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٦/ ٤٢٤، ٤٢٥.

دُفِن قال: طُوبَى لك يا صاحبَ القبرِ ، إنْ لم تكُنْ عَرِيفا ، أو جابيًا ، أو خازِنا ، أو كاتبًا ، أو شُرْطِيًّا . فقال عمرُ : خذوا الرَّجُلَ نسألُه عن صلاتِه وكلامِه عمَّن هو . قال : فتوارَى عنهم ، فنظروا فإذا أثرُ قَدَمِه ذِراعٌ . فقال عمرُ : هذا واللَّهِ الخَضِرُ الذي حدَّثنا عنه رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ . وهذا الأثرُ فيه مُبْهَمٌ ، وفيه انقطاعٌ ، ولا يصحُّ مثلُه .

وروى الحافظُ ابنُ عساكرَ () عن النَّورِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بن الحُوَّرِ () ، عن النَّورِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بن الحُوَّرِ () ، عن اللَّولِ ، فإذا أنا برَجُلِ مُتعلِّق بأستارِ الكعبةِ ، وهو يقولُ : يا مَن لا يَمنعُه سمعٌ عن الليلِ ، فإذا أنا برَجُلِ مُتعلِّق بأستارِ الكعبةِ ، وهو يقولُ : يا مَن لا يَمنعُه سمعٌ عن سمع ، ويا مَن لا يُثرِمُه إلحامُ المُلِحِّين ، ولا مسألةُ السائلين ، ارزُقْنى بَرْدَ عفوك ، وحلاوة رحمتِك . قال : فقلتُ : أعِدْ على ما قلتَ . فقال لى : أو سَمِعْتَه ؟ قلتُ : نعم . فقال لى : والذى نفسُ الخَضِر يبده - قال : وكان هو الحَضِر - لا يقولُها عبدٌ خَلْفَ صلاةٍ مكتوبةٍ ؛ إلّا غفرَ اللَّهُ له ذنوبَه ، ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ () ، ( وورقِ الشَّجرِ ) ، وعددِ النَّجومِ ؛ اللَّهُ له ذنوبَه ، ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ () ، ( وورقِ الشَّجرِ ) ، وعددِ النَّجومِ ؛ لَقَفَرَها اللَّهُ له . وهذا ضعيفٌ مِن جهةِ عبدِ اللَّهِ بن الحُوَّر ؛ فإنّه متروكُ الحديثِ ، ويزيدُ بنُ الأصمِّ لم يُدْرِكُ عليًا . ومثلُ هذا لا يصحُّ . واللَّهُ أعلمُ . وقد رواه أبو

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق ۲۱/۲۱. ورواه ابن الجوزى في الموضوعات ۱۹۸/۱ من طريق سفيان الثورى، وقال: هذا حديث لا يصح. وانظر تنزيه الشريعة ۱/ ۲۳٥.

<sup>(</sup>٢) في م: «محرز». وانظر تهذيب الكمال ١٦/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في تاريخ دمشق: (ورمل عالج).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

إسماعيلَ التَّرْمِذِيُ (1): حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، حدَّثنا صالحُ بنُ أبى الأسودِ ، عن محمدِ بنِ يَحْيَى ، قال : بينما على بنُ عن محمدِ بنِ يَحْيَى ، قال : بينما على بنُ أبى طالبِ يطوفُ بالكعبةِ ، إذا هو برَجُلِ متعلِّقِ بأستارِ الكعبةِ ، وهو يقولُ : يا مَنْ لا يَشْغَلُه سَمْعٌ عن سَمْعٍ ، ويا مَن لا يُغْلِطُه السّائلون ، ويا مَن لا يَبرُّمُ مَنْ لا يَشْغَلُه سَمْعٌ عن سَمْعٍ ، ويا مَن لا يُغْلِطُه السّائلون ، ويا مَن لا يتبرُّمُ بإلى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ ، أعِدْ دُعاءَكُ هذا . قال : وقد سمعته ؟ [ ١٨٠ ٢ ط ] قال : نعم . قال : عندُ اللهِ ، أعِدْ دُعاءَكُ هذا . قال : وقد سمعته ؟ [ ١٨٠ ٢ ط ] قال : نعم . قال : فادْعُ به في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ، فوالذي نفسُ الحَضِرِ بيدِه ، لو كان عليك مِن فادْعُ به في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ، فوالذي نفسُ الحَضِرِ بيدِه ، لو كان عليك مِن الذُنُوبِ عددُ نجومِ السّماءِ ومطرِها ، وحَصْباءِ الأرضِ وتُرابِها ، لَغُفِرَ لك أسرعَ اللهُ أعلمُ . ولمَنْ وقي إسنادِه مَن لا يُعْرَفُ . واللهُ أعلمُ . مِن طَرْفةِ عينٍ . وهذا أيضًا منقَطِعٌ ، وفي إسنادِه مَن لا يُعْرَفُ . واللهُ أعلمُ .

وقد أَوْرَدَه ابنُ الجَوزِيِّ ، مِن طريقِ أَبَى بكرٍ ابنِ أَبَى الدِّنيا : حدَّثنا يعقوبُ بنُ يوسفَ ، حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، فذكَرَ نحوَه . ثم قال : وهذا إسنادٌ مجهولٌ منقطِعٌ ، وليس فيه ما يدلُّ على أنّ الرَّجُلَ الخَضِرُ .

وقال الحافظُ أبو القاسمِ ابنُ عساكرَ أنبأنَا أبو القاسمِ بنُ الحُصَينِ، أنبأنا أبو طالبِ محمدُ بنُ محمدٍ، أنبأنا أبو إسحاقَ المُزكِّى أن حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زيدِ أن أمَلَّه علينا بعَبّادانَ ، أنبأنا إسحاقَ بنِ خُزيمةً ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زيدِ أن أمَلَّه علينا بعَبّادانَ ، أنبأنا عمرُو بنُ عاصمٍ ، حدّثنا الحسنُ بنُ رَزِينٍ أن عن ابنِ جُريْجٍ ، عن عطاءٍ ، عن عمرُو بنُ عاصمٍ ، حدّثنا الحسنُ بنُ رَزِينٍ أن عن ابنِ جُريْجٍ ، عن عطاءٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اليزيدي).

وقد أخرجه من طريق أبى إسماعيل الترمذي، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ٣٢٠/٢ من طريق ابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٦/٤٦، ٤٢٧. ورواه ابن الجوزى في الموضوعات ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المزلى).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ يزيد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: (زريق).

ابنِ عباسٍ – قال: ولا أعْلَمُه إلا مرفوعًا إلى النَّبِي ﷺ – قال: «يَلتقِي الحَضِرُ وإلياسُ كلَّ عامٍ في المَوسمِ، فيَحلِقُ كلَّ واحدِ منهما رأسَ صاحبِه، ويَتَفَرَّقان عن هؤلاءِ الكلماتِ: بسمِ اللَّهِ ما شاء اللَّهُ، لا يَسُوقُ الحَيرَ إلا اللَّهُ، ما شاء اللَّهُ، لا يَصُوفُ الحَيرَ إلا اللَّهُ، ما شاء اللَّهُ، لا يَصْرِفُ الشَّرُ إلاّ اللَّهُ، ما شاء اللَّهُ، ما كان مِن نِعمةِ فمِن اللَّهِ، ما شاء اللَّهُ، لا يَصْرِفُ الشَّرُ إلاّ اللَّهِ، ما شاء اللَّهُ، لا حَوْلَ ولا قوةَ إلاّ باللَّهِ». قال: وقال ابنُ عباسٍ: مَن قالَهَنّ حينَ يُصبحُ وحينَ يُصبحُ وحينَ يُمْسِي ثلاثَ مرّاتِ، آمَنَه اللَّهُ مِن الغَرَقِ، والحَرْقِ، والسرّقِ. قال: وأحسَبُه قال: ومِن الشَّيطانِ، والسُلطانِ، والحَيَّةِ، والعقربِ.

قال الدّارَقُطْنِيُّ في ﴿ الْأَفْرَادِ ﴾ : هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ ، لم يُحدِّثُ به غيرُ هذا الشّيخِ عنه . يعني الحسن بن رَزِينِ (١) هذا . وقد رَوَى عنه محمدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ أَيضًا ، ومع هذا قال فيه الحافظُ أبو أحمدَ ابنُ عديً : ليس بالمعروفِ . وقال الحافظُ أبو جعفرِ العُقيليُّ : مجهولٌ ، وحديثُه غيرُ محفوظٍ . وقال أبو الحُسينِ ابنُ المُنادى : هو حديثٌ واهٍ ، بالحسنِ بنِ مرَذِينِ (١) .

وقد رَوَى ابنُ عساكرَ (٥) نحوه مِن طريقِ على بنِ الحسنِ الجَهْضَمِيّ ، وهو كذّابٌ ، عن ضَمْرةَ بن حَبيبِ المقدسيّ ، عن أبيه ، عن العلاءِ بن زِيادٍ

<sup>(</sup>١) في م: (زريق).

وانظر الكامل في الضعفاء ٢/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الكبير ١/ ٢٢٤، لسان الميزان ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: [الحسن].

<sup>(</sup>٤) الإصابة: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) في ح، م: (زريق).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٢١/ ٤٢٧. ورواه ابن الجوزى في الموضوعات ١/ ١٩٦، ١٩٧.

القُشَيْرِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن عليٌ بنِ أبي طالبِ مرفوعًا ، قال : يَجتمعُ كلَّ يومِ عرفةَ بعَرَفاتِ جبريلُ ، وميكائيلُ ، وإسرافيلُ ، والحَضِرُ . وذكر حديثًا طويلًا موضوعًا ، تركْنا إيرادَه قَصْدًا . وللَّهِ الحمدُ .

ورَوَى ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ هشامِ بنِ خالدٍ ، عن الحسنِ بنِ يَحْيَى الحُسْنِ بنِ يَحْيَى الحُشْنِيِّ ، عن ابنِ أبى رَوَّادِ (؛ قال : إلياسُ والحَضِرُ يَصُومان شهرَ رمضانَ فِي يَتِ [ ٢٠٩/٠] المقدِسِ ، ويحجّان في كلِّ سنةٍ ، ويشربان مِن ماءِ زمزمَ شَرْبةً تَكفِيهما إلى مِثْلِها مِن قابِلِ .

ورَوَى ابنُ عَساكرَ أنّ الوليدَ بنَ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ ، بانى جامعِ دِمَشْقَ ، أحبُ أنْ يتعبّدَ ليلةً فى المسجدِ فأمرَ القَوَمَةَ أنْ يُخْلوه له ، ففَعلوا ، فلمّا كان مِن الليلِ ، جاء مِن بابِ السّاعاتِ ، فدَخَل الجامع ، فإذا رجلٌ قائمٌ يصلّى فيما بينه وبينَ بابِ الخضراءِ أن مقال للقَومَةِ : ألم آمُرْكم أنْ تُخْلُوه ؟ فقالوا : يا أميرَ المؤمنين ، هذا الخَضِرُ ، يَجِيءُ كلَّ ليلةٍ يُصلِّى ههنا .

وقال ابنُ عساكر (٧) أيضًا: أنبأنا أبو القاسم (٨) إسماعيلُ بنُ أحمدَ ، أنبأنا أبو

<sup>(</sup>١) في تاريخ دمشق: والنشيري، وانظر تهذيب الكمال ٣/ ٣١٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۱/ ۶۲۸.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (زياد).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٢/١٦، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الخضر).

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ١٦/ ٤٣٢. رواه ابن الجوزى في الموضوعات ١/ ١٩٨، ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) بعد هذا في م: وبن ١٠.

كر ابنُ الطَّبْرِیِّ، أنبأنا أبو الحسین بنُ الفضلِ، أنبأنا عبدُ اللّهِ بنُ جعفهِ، حدَّثنا يعقوبُ - هو ابنُ سفيانَ - الفَسَویُ (۱) عدَّنی محمدُ بنُ عبدِ العزیزِ، حدثنا ضَمْرةُ (۱) عن السّریِّ بنِ (۱) یحتی، عن (یاحِ (۱) بنِ عبیدَةَ، قال: رأیتُ رجلّا یُکاشِی عمرَ بنَ عبدِ العزیزِ، معتمدًا علی یدیّه، فقلتُ فی نفْسی: إنّ هذا الرّجُلَ جافِ (۱) قال: فلّما انصرفَ مِن الصلاةِ، قلتُ: مَن الرّجُلُ الذی کان معتمدًا علی یدكِ آنفًا ؟ قال: وهل رأیته یا ریاحُ (۱) ؟ قلتُ: نعم. قال: ما الشّیخُ أبو الفرجِ ابنُ الجَوْزِیِّ: الرّملیُ مجروحٌ عندَ العلماءِ. وقد قدَح أبو السّینُ ابنُ المنوزِیُّ : الرّملیُ مجروحٌ عندَ العلماءِ . وقد قدَح أبو الحسینِ ابنُ المنوزِیِّ : الرّملیُ مجروحٌ عندَ العلماءِ . وقد قدَح أبو الحسینِ ابنُ المنودِی فی ضَمْرةَ ، والسّریُّ ، وریاحٍ . ثم أَوْرَدَ مِن طرقِ أخری ، الحسینِ ابنُ المنودِی فی ضَمْرةَ ، والسّریُّ ، وریاحٍ . ثم أَوْرَدَ مِن طرقِ أخری ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزیزِ ، أنّه اجتمع بالحَضِرِ . وضعَفها كلّها . وروی ابنُ عساكرَ (۱) أَیضًا ، أنّه اجتمع بإبراهیمَ التّیمیُّ (۱) ، وبسفیانَ بنِ عُییْتَةَ ، وجماعةِ عطاکرُ (۱) فیصًا ، أنّه اجتمع بإبراهیمَ التّیمیُّ (۱) ، وبسفیانَ بنِ عُییْتَةَ ، وجماعةِ عطاکرُ فی خُرُهم .

وهذه الرّواياتُ والحكاياتُ، هي عمدةُ (١٠مَن ذَهَب اللهِ حياتِه إلى اليوم. وكلَّ مِن الأحاديثِ المرفوعةِ ضعيفةٌ جِدًّا، لا يقومُ بمثلِها محجَّةٌ في

<sup>(</sup>١) في ص: ( الثورى ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح، م: (حمزة).

<sup>(</sup>٣) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٤) في ص: (بن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م، ص: (رباح). انظر تهذيب الكمال ٢٥٨/٩، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) في ح، م، ص: دحافي،

<sup>(</sup>٧) في النسخ: ﴿ رَبَّاحِ ﴾ . وراجع حاشية (٥) .

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق ۲۹/۱۹ – ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٩) في تَاريخ دمشق : (التميمي). وهو خطأ، وانظر الإِصابة لابن حجر ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) في الأصل: ﴿ ابن وهب ﴾ .

الدِّينِ. والحكاياتُ لا يَخْلُو أكثرُها عن ضعفٍ في الإسنادِ، وقُصَاراها أنَّها صحيحةً إلى مَن ليس بمعصوم ؛ مِن صحابيٌّ أو غيرِه ؛ لأنَّه يجوزُ عليه الخطأَ . واللَّهُ أعلمُ .

وقال عبدُ الرَّزاقِ (١): أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيُّ ، أُخْبَرَني عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سعيدٍ، قال: حدَّثنا رسولُ اللَّهِ ﷺ حديثًا طويلًا عن الدُّجَّالِ ، فقال فيما يحدُّثُنا : ﴿ يَأْتَى الدُّجَّالُ ، وهو مُحرَّمٌ عليه أَنْ يَدْخُلَ نِقابَ المدينةِ، فيَخْرُجُ إليه يومَثَذِ رجلٌ، هو خيرُ النَّاس، أو مِن خيرهم، فيقولُ: أشهدُ أَنْكَ أَنتَ الدُّجَّالُ الذي حدَّثنا رسولُ اللَّهِ ﷺ بحديثِه. فيقولُ الدَّجَّالُ: أرأيتم إنْ قتلتُ هذا ثم أَخيَيْتُه ، أَتَشكُّون في الأمر؟ فيقولون : لا . فيَقْتُلُه [١/ ٢٠٩ ق مُ يُحْيِيه ، فيقولُ حين يُحْيَى : واللَّهِ ما كنتُ أشدَّ بَصِيرةً فيكَ مِنِّي الآنَ. قال: فيُريدُ قَتْلُه الثَّانيةَ فلا يُسلُّطُ عليه، قال مَعْمَرٌ: بَلَغَني أَنَّه يَجْعَلُ ( على حَلْقِه صَفِيحة ( من نُحاسِ ، وبلغني أنَّه الخَضِرُ الذي يَقتلُه الدَّجَّالُ ، ثم يُحْيِيه . وهذا الحديثُ مخرَّجٌ في «الصَّحيحينُ» ، مِن حديثِ الزَّهْرِيِّ به . وقال أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سفيانَ ، الفقيهُ الرّاوِي عن مسلم: الصَّحيحُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ هذا الرِّجُلَ الخَضِرُ. وقَوْلُ مَعْمَر وغيره: بَلَغَني. ليس فيه حُجّةً ، وقد وَرَد في بعض ألفاظِ الحديثِ: ﴿ فَيَأْتِي بِشَابِّ مُمْتَلِعٌ شَبَابًا فَيَقْتُلُه »(°). وقولُه: «الذي حدَّثنا عنه رسولُ اللَّه ﷺ ». لا يَقْتَضِي المُشافَهةَ ،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٠٨٢٤).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: وصحيفة ١.

<sup>(</sup>٤) البخارى (١٨٨٢، ٧١٣٢). مسلم (٢٩٣٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٣٧). ابن ماجه (٤٠٧٥). الترمذي (٢٢٤٠). كلهم من حديث النواس بن=

بل يَكفى التَّواتُرُ.

وقد تصدَّى الشيِّخُ أبو الفَرَجِ ابنُ الجَوزِيُّ ، رَحِمَه اللَّهُ في كتابِه : «عُجالةُ المنتظرِ ، في شرحِ حالِ الخَضِرِ » للأحاديثِ الواردةِ في ذلك مِن المرفوعاتِ ، فبينٌ أنّها موضوعات ، ومِن الآثارِ عن الصّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم ، فبينٌ ضعْفَ أسانيدِها ببيانِ أحوالِها ، وجَهالَةِ رجالِها ، وقد أجادَ في ذلك ، وأحسنَ الانتقادَ .

وأمّا الذين ذهبوا إلى أنّه قد مات، ومنهم البخاري، وإبراهيم الحربي، وأبو الحسين ابنُ المنادى، والشّيخُ أبو الفرجِ ابنُ الجوزي، وقد انتصر لذلك وصّنف فيه كتابًا سمّاه: «عُجالةُ المُنتظِرِ في شرحِ حالِ الحَضِرِ» فيحتَجُ لهم بأشياء كثيرة؛ منها، قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِن فَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ ﴾ [الأنبياء: ١٣]. فالحَضِرُ، إنْ كانَ بشرًا، فقد دخل في هذا العمومِ لا مَحالةً، ولا يجوزُ تخصيصُه منه إلا بدليلِ صحيح، والأصلُ عدمُه حتى يَنْبُتَ، ولم يُذْكُو ما فيه دليلٌ على التخصيصِ عن معصومِ يجبُ قبولُه. ومنها، أنّ اللّه تعالى قال: دليلٌ على التخصيصِ عن معصومِ يجبُ قبولُه. ومنها، أنّ اللّه تعالى قال: عَلَى التَخصيصِ عن معصومِ يجبُ قبولُه. ومنها، أنّ اللّه تعالى قال: عَلَى التَّخصيصِ عن معصومِ يجبُ قبولُه. ومنها، أنّ اللّه تعالى قال: عَلَى مَنْ كُمْ مَنْ الشّهُ مِيثَقَى ٱلنَّيْتِيْنَ لَمَا عَاتَيْنُكُمْ مِن كُمْ مَنْ الشّهُ وَالْمَا مُعَكُمْ مَن الشّهُ وَاللّهُ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَيْنُ بُعِتَ عمران: ١٨]. قال ابنُ عباسِ (٢) ما بعثَ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَقِنْ بُعِتَ عمران: ١٨]. قال ابنُ عباسِ (٢) ما بعثَ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَقِنْ بُعِتَ عمران: ١٨]. قال ابنُ عباسِ (٢) ما بعثَ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَقِنْ بُعِتَ عمران: ١٨]. قال ابنُ عباسِ (٢) عمل اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَقِنْ بُعِتَ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ: لَقِنْ بُعِتَ اللّهُ نبيًا إلا أَخذ عليه الميثاقُ : لَقِنْ بُعِتَ اللّهُ عمران اللهُ عليه الميثاقُ : لَعِنْ اللّهُ عمران اللهُ عباسِ (١) عملت الله عنه الميثاقُ المؤلّة المؤلّة

<sup>=</sup> سمعان رضى اللَّه عنه. وفي هذه المواضع ليس فيها: ﴿فيقتله﴾. ولكن فيها: ﴿فيضربه بالسيف فيقطعه﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر الموضوعات لابن الجوزى ۱۹۳/۱ - ۱۹۹. وترجمة الخضر في الإِصابة لابن حجر ۲/ ۲۸٦ – ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٥٦.

محمدٌ ، وهو حَى ؛ لَيُؤْمِنَنَ به ولَيَنْصُرَنَّه . (اوَأَمَرَه أَنْ يَأْخَذَ عَلَى أُمَّتِه الميثاق : لَيَنْ بَعِث محمدٌ وهم أحياءٌ ؛ لَيُؤْمِنُنَ به وليَنْصُرُنَّه () . ذكره البخاريُ عنه . فالحَضِرُ إِنْ كَانَ نبيًا أو وليًّا ، فقد دخل في هذا الميثاقِ ، فلو كان حيًّا في زمنِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ لكان أشرفَ أحوالِه أَنْ يكونَ بينَ يَدَيْه ، يُؤْمِنُ بما أَنْزَل اللَّهُ عليه ، ويَنصرُه إن وَصَل أحدٌ مِن الأعداءِ إليه ؛ لأنّه إنْ كان [ ٢١٠/١ و] وليًّا ؛ فالصِّدِيقُ أفضلُ منه ، وإنْ كان نبيًّا ؛ فموسى أفضلُ منه .

وقد رَوَى الإِمامُ أحمدُ في «مسنده» (٢) : حدَّثنا سُرَيْجُ (٣) بنُ النَّعمانِ ، حدَّثنا هُشيمٌ ، أنبأنا مُجَالدٌ (٤) عن الشَّعْبِيّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : «والذي نَفْسِي بيدِه ، لو أنَّ موسى كان حَيًّا ما وَسِعَه إلَّا أنْ يَتَّبِعَنِي » . وهذا الذي يُقْطَعُ به ، ويُعْلَمُ مِن الدِّينِ عِلْمَ الضّرورةِ ، وقد دَلَّتْ عليه هذه الآيةُ الكريمةُ ؛ أنّ الأنبياءَ كلَّهم لو فُرِضَ أَنَّهم أحياءٌ في زمنِ رسولِ اللَّهِ عَدْه الآيةُ الكريمةُ ؛ أنّ الأنبياءَ كلَّهم لو فُرِضَ أَنَّهم أحياءٌ في زمنِ رسولِ اللَّهِ صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه لمّ اجتمعَ معهم ليلةَ الإسراءِ ، رُفِع فوقهم كلّهم ، ولمّ مَحلُ ولايتهم ، ودارِ إقامتِهم ، فدلً على أنه الإمامُ يَوُمُهم ، فصلَّى بهم في مَحلٌ ولايتهم ، ودارِ إقامتِهم ، فذلً على أنه الإمامُ الأعظمُ ، والرسولُ الخاتمُ ، المُبجُلُ ، المُقدَّمُ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه وعليهم وعليهم أجمعين . فإذا عُلِم هذا – وهو معلومٌ عندَ كلٌ مؤمنِ – عُلِم أنّه لو كان الخَضِرُ أجمعين . فإذا عُلِم هذا – وهو معلومٌ عندَ كلٌ مؤمنِ – عُلِم أنّه لو كان الخَضِرُ أجمعين . فإذا عُلِم هذا – وهو معلومٌ عندَ كلٌ مؤمنِ – عُلِم أنه لو كان الخَضِرُ الشَّعِينَ . فإذا عُلِم هذا – وهو معلومٌ عندَ كلٌ مؤمنِ – عُلِم أنه لو كان الخَضِرُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١/٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (شريح).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مجاهد).

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في ح، م: ﴿مَكَلَفُونَ ﴾ .

حَيًّا، لَكَانَ مِن جُمْلَةِ أُمَةِ محمد ﷺ، وبمَّن يَقْتَدِى بشرعِه، لا يَسَعُه إلَّا ذَلْكَ. هذا عيسى ابنُ مريمَ، عليه السّلامُ، إذا نزلَ في آخِرِ الزّمانِ، يَحْكُمُ بهذه الشّريعةِ المُطهَّرةِ، لا يَحْرُجُ منها، ولا يَجِيدُ عنها، وهو أحدُ أُولِي العَزمِ الحمسةِ الشّريعةِ المُطهَّرةِ، لا يَحْرُجُ منها، ولا يَجِيدُ عنها، وهو أحدُ أُولِي العَزمِ الحمسةِ المُرسَلين، وخاتمُ أنبياءِ بني إسرائيلَ. ومعلومٌ أنّ الخَضِرَ، لم يُنْقُلْ بسندِ صحيحٍ ولا حسنِ تَسْكُنُ التَّفْسُ إليه، أنّه اجتمع برسولِ اللَّهِ ﷺ في يومٍ واحدٍ، ولم يَشهدُ معه قِتالًا في مَشْهَدِ مِن المُشاهِدِ، وهذا يومُ بدرٍ، يقولُ الصّادقُ المصدوقُ، فيما دعا به لربّه عزّ وجلّ، واسْتَنْصَرَه، واسْتَقْتَحَه على مَن كفَره: المصدوقُ، فيما دعا به لربّه عزّ وجلّ، واسْتَنْصَرَه، واسْتَقْتَحَه على مَن كفَره: «اللهمُّ إنْ تَهلِكُ هذه العِصابةَ لا تُعْبَدُ بعدَها في الأرضِ» (()، وتلك العِصابة كان تحتها سادةُ المسلمينَ يَوْمَئِذِ، وسادةُ الملائكةِ، حتى جبريلُ، عليه السّلامُ، كما قال حسّانُ بنُ ثابتِ () في قصيدةِ له، في بيتٍ يقالُ: إنّه أَفْخَرُ بيتٍ قالتُه العربُ:

وبيِثْرِ أَنْ بَدْرٍ إِذْ يَرُدُّ وُجوهَهم جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوائِنا وَمُحمدُ فلو كان الخَضِرُ حَيَّا لكان وقوفُه تحتَ هذه الرَّايةِ أشرفَ مَقاماتِه، وأعظمَ غَزَوَاتِه.

قال القاضي أبو يَعْلَى محمدُ بنُ الحُسينِ بنِ الفَرّاءِ الحَنبليُّ : سُئِل بعضُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۶۳). والترمذي (۳۰۸۱). ومسند أحمد ۲/ ۳۰، ۳۲.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن هشام فى السيرة ١٥٨/١ فى: ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد، ونسبه إلى كعب بن مالك، وليس كما قال ابن كثير أنه من شعر حسان. وكذا أورده ابن كثير نفسه فى مصنفه – البداية المطبوع – ٥٨/٤ فى: فصل فيما تقاول به المؤمنون والكفار فى وقعة أحد من الأشعار، وقال: قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها – أى القصيدة – لحسان. وقال ابن إسحاق: قال كعب بن مالك. أى ينسبها له.

<sup>(</sup>٣) في ح: (وسين). وفي م، ص: (وثبير).

أصحابِنا عن الخَضِرِ: هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغني مثلُ هذا عن أبي طاهرِ ابنِ الغُبارِيِّ قال: وكان يحتجُّ بأنَّه لو كان حيًّا، لجاءَ إلى رسولِ اللَّهِ عَيْدٌ . نَقَلَه ابنُ الجَوْزِيِّ [ ٢١٠/١ ظ ] في ﴿ العُجالَةِ ﴾ (١) . فإنْ قِيل : فهلا يُقالُ : إنّه كان حاضِرًا في هذه المواطنِ كلِّها، ولكنْ لم يكنْ أحدٌ (٢) يراه. فالجوابُ أنّ الأصلَ عدمُ هذا الاحتمالِ البعيدِ، الذي يلزَمُ منه تخصيصُ العموماتِ بمجرَّدِ التَّوَهَّمَاتِ، ثم ما الحَامِلُ (٢) له على هذا الاختفاءِ ؟ وظهورُه أعظمُ لأجْرِه، وأُعلَى في مَرْتَبَيِّه، وأَظهرُ لمُعْجِزَيِّه. ثم لو كان باقيًا بعدَه، لكان تبليغُه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ الأحاديثَ النبويةَ والآياتِ القرآنيةَ، وإنكارُه لِما وقعَ مِن الأحاديثِ المكذوبةِ، والرُّواياتِ المقلوبةِ، والآراءِ البِدْعِيَّةِ، والأهواءِ العَصبيَّةِ، وقتالُه مع المسلمين في غَزُواتِهم، وشُهودُه مُجمّعَهم وجماعاتِهم، ونَفْعُه إيّاهم، ودفعُه الضَّررَ عنهم، ممَّن سواهم، وتسديدُه العُلماءَ والحُكَّامَ، وتقريرُه الأدلَّةَ والأحكام، أفضلَ مم (١) يُقالُ عنه مِن كُنونِه في الأمصارِ، وجَوْبِه الفَيافِيَ والأقطار، واجتماعِه بعُبَّادٍ لا يُعْرَفُ أحوالُ كثيرِ منهم، وجَعْلِه لهم كالنَّقيبِ المُتَرْجِم عنهم. وهذا الذي ذَكَرْناه لا يَتوقَّفُ أحدٌ فيه بعد التَّفَهُّم، واللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِراطٍ مستقيم. ومِن ذلك ما ثَبَتَ في ﴿ الصَّحيحينِ ﴾ وغيرِهم (٥)، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صلَّى ليلةً العِشاءَ، ثم

<sup>(</sup>١) وذكره نقلًا عن ابن الجوزى، الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢/ ٢٩٩، وعنده: (أبو طاهر ابن العبادى)، والصحيح ما هو مثبت هنا، وانظر طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٨، والمنهج الأحمد ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: (الحاصل).

<sup>(</sup>٤) في ح، م: (ما).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠١). مسلم (٢٥٣٧). الترمذي (٢٢٥١). أبو داود (٤٣٤٨). النسائي في الكبري (٥٨٧١). كلهم من حديث عبدالله بن عمر.

قال: ﴿ أُرَأَيْتُم لِيلتَكُم هذه ، فإنّه إلى مائةِ سنةٍ ، لا يَبْقَى مُمَّن هو على وَجْهِ الأَرضِ اليومَ أحدٌ ﴾ . قال ابنُ عمرَ: فَوَهِلَ (٢) النّاسُ في مقالةِ رسولِ اللّهِ ﷺ هذه ، وإنّما أرادَ انْخِرَامَ قَرْنِهِ .

قال الإمامُ أحمدُ : حدَّثنا عبدُ الرِّزَاقِ ، أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهْرِيِّ ، قال : أخبرنى سالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، وأبو بكرِ بنُ سليمانَ بنِ أبى حَثْمَةَ ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قال : صلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ صلاةَ العِشاءَ في آخِرِ حياتِه ، فلمّا سَلَّمَ قام ، فقال : «أرأيتُم ليلتَكم هذه ، فإنَّ على رأسِ مائةِ سنة لا يَتْقَى مِّنْ على ظَهْرِ الأرضِ أحدٌ » . وأخرجَه البخاريُّ ، ومسلمٌ ، مِن حديثِ الزُّهريُّ .

وقال الإِمامُ أحمدُ (1): حدَّثنا محمدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن سليمانَ التَّيْميِّ، عن أَبِي عَدِيٍّ، عن سليمانَ التَّيْميِّ، عن أَبِي نَضْرَةً ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ ، قبلَ مَوْتِه بقليلٍ أو بشَهْرٍ : «ما مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ – أو : ما منكم مِن نفسِ اليومَ منفوسةٍ – يأتي عليها مائةُ سنةٍ وهي يَوْمَعِذِ حيَّةً » .

وقال أحمدُ (() : حدَّثنا موسى بنُ داودَ ، حدَّثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عن أبى الزُّبيرِ ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْقِ ، أنّه قال ، قبلَ أنْ يموتَ بشَهْرٍ : ﴿ يَسَأَلُونَى عَنِ السَّاعَةِ ، وإنّما عِلْمُها عندَ اللَّهِ ، أُقْسِمُ باللَّهِ ، ما على الأرضِ نفسٌ منْفُوسَةُ اليومَ ،

<sup>(</sup>١) مشكل الآثار ١٦١/١ من حديث أبي مسعود.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر الفتح ٢/ ٧٥: أى غلطوا أو توهموا، أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل:
 وهمل - بالفتح - بمعنى وهِم بالكسر، ووهل - بالكسر - يثله. وقيل: بالفتح؛ غَلِطَ. وبالكسر؛ فَزِع.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٢/ ٨٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١١٦، ٥٦٤)، ومسلم (٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: وخيثمة ، وفي ص: (حتمة ، وانظر تقريب التهذيب ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣/ ٣٠٥، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) المسند ٣/ ٣٤٥.

يَأْتَى عَلَيْهَا مَائَةُ سَنَةٍ ﴾ . وهكذا رواه مسلمٌ ، مِن طريقِ أَبَى نَضْرَةَ ، [٢١١/١] وأَبَى الزُّبِيرِ ، كلُّ منهما عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ به نحوَه (١) .

وقال الترميذي ("): حدَّ ثنا هناد (")، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : ((ما على الأرضِ نفس منفوسة (")، يأتي عليها مائة سنة ). وهذا أيضًا على شرطِ مسلم . قال ابن الجَوزِي (") : فهذه الأحاديث الصّحام تَقْطَعُ دَابِرَ دَعْوَى حياةِ الحَضِرِ . قالوا : فالحَضِرُ إِنْ لم يكنْ قد أَدْرَكَ زمان رسولِ الله ﷺ ، كما هو المَظْنُونُ الذي يَتَرَقَّى في القوةِ إلى القَطْعِ ، فلا إِشْكالَ . وإنْ كان قد أَدْرَكَ زمانه ، فهذا الحديث يَقْتَضِى أنّه لم يَعِشْ بعدَه (") مائة سنة ، فيكونُ الآنَ مفقودًا لا موجودًا ؛ لأنّه داخِلٌ في هذا العموم ، والأصلُ عدمُ المُحصِّ له ، حتى يَثْبُتَ بدليلِ صحيح يَجِبُ قبولُه . واللَّهُ أعلمُ .

وقد حَكَى الحافِظُ أبو القاسمِ السَّهَيْلِيُّ في كتابِه: ﴿ التَّعْرِيفُ والْإِعْلَامُ ﴾ عن البخاريِّ وشيخِه أبي بكر ابنِ العربيِّ ، أنّه أَدْرَكَ حياةَ النَّبيِّ عَيَّلِيْهِ ، ( ولكن ماتَ ^ ) بعدَه ؛ لهذا الحديثِ. وفي كَوْنِ البخاريِّ ، رَحِمَه اللَّهُ ، يقولُ بهذا ، وأنّه بَقِي إلى زمانِ النَّبِيُّ عَيَّلِيْهُ ، نَظَرٌ. ورجَّحَ السَّهَيْلِيُّ بقاءَة ، وحكاه عنِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٢٥٠). (صحيح الترمذي ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) في ح، م: وعباد،.

<sup>(</sup>٤) بعدها في الترمذي: ويعني اليوم ٥.

<sup>(</sup>٥) لعل هذا القول في كتاب ابن الجوزى وعجالة المنتظر في شرح حال الخضر ٥.

<sup>(</sup>٦) في م: وبعد،

<sup>(</sup>٧) التعريف والإعلام ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

الأَكْثَرِينُ<sup>(۱)</sup>؛ قال: وأمّا اجتماعُه مع النَّبِيِّ ﷺ، وتعزِيتُه لأهلِ البيتِ، فَمَرْوِيُّ مِن طُرُقٍ صحاحِ<sup>(۱)</sup>. ثم ذَكَرَ ما تقدَّمَ مِمّا ضعَفْناه (۱۱)، ولم يُورِدْ أسانيدَها. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام ١/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) التعريف والإعلام ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) التعريف والإعلام ١٩٥/١ – ١٩٨.

# أمًا إِنْيَاسُ، عليه السّلامُ

فقال اللَّهُ تعالى ، بعدَ قصةِ موسى وهارونَ مِن سورةِ «الصَّافَّاتِ» (١): ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنْقُونَ ۞ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِفِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونٌ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَتُم عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٣- ١٣٣]. قال علماءُ النَّسَبِ: هو إلياسُ بن تسبى . ويُقال: ابنُ ياسينَ بنِ فنحاصَ بنِ العيزارِ (١) بنِ هارونَ . وقِيل : إلياسُ بنُ العازرِ بنِ العيزار (١) بن هارونَ بن عِمْرانَ. قالوا: وكان إرسالُه إلى أهل بَعْلَبَكُ، غربيَّ دِمَشْقَ (٥) ، فدعاهُم إلى عبادةِ اللَّهِ ، عزَّ وجلُّ ، وأنْ يَتْرُكُوا عبادةَ صَنَم لهم ، كانوا يُسمُّونه بَعْلًا. وقِيل: كانت امرأةً اسمُها بَعْلٌ () والأولُ أصحُ . ولهذا قال لهم: ﴿ أَلَا نَنَّقُونَ ۞ أَنَدْعُونَ بَعَّلًا وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُرُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فكذَّبُوه وخالفوه، وأرادوا قَتْلَه، فيقالُ: إنَّه هَرَبَ منهم، واختَفَى عنهم.

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (التشبي). وفي ص: (تشبي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الغيزار).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٩/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر القولين وقائليهما في تفسير الطبرى ٢٣/ ٩٣، ٩٣.

قال أبو يعقوبَ الأَذْرَعِيُّ ، عن يزيدَ بنِ عبدِ الصّمدِ ، عن عشام مسلم المُحتَبَأ وَمَعِعْتُ مَن يَذْكُرُ عن كعبِ الأحبارِ ، أنّه قال : إنّ إلياسَ اختَبَأ مِن مَلِكِ قومِه ، في الغارِ الذي تحت الدَّمِ (٢) ، عشرَ سِنِينَ ، حتى أهلكَ اللَّهُ اللَّكِ ، ووَلِي غيرُه ، فأتاه إلياسُ ، فعرض عليه الإسلامَ ، فأسْلَمَ ، وأسلَم مِن قومِه خَلْقٌ عظيمٌ غيرَ عشرةِ آلافِ منهم ، فأمَرَ بهم فقُتِلُوا عن آخرِهم .

وقال ابنُ أبى الدُنيا<sup>(٣)</sup>: حدَّثنى أبو محمدِ القاسمُ بنُ هاشمٍ ، حدَّثنا عمرُ ابنُ سعيدِ الدِّمَشْقِيُ ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن بعضِ مَشْيَخَةِ دِمَشْقَ ، قال : أقامَ إلياسُ ، عليه السّلامُ ، هاربًا مِن قومِه فى كهفِ حبلٍ عشرين ليلةً ، أو قال : أربعين ليلةً ، تأتيه الغِرْبانُ برزْقِه .

وقال محمد بنُ سعد، كاتبُ الواقِدِيُّ: أنبأنا هشامُ بنُ محمدِ بنِ السّائِبِ الكَلْبِيُّ، عن أبيه، قال: أَوَّلُ نبيًّ بُعِث إدريسُ، ثم نوحٌ، ثم إبراهيمُ، ثم إسماعيلُ وإسحاقُ، ثم يعقوبُ، ثم يوسفُ، ثم لوطٌ، ثم هودٌ، ثم صالحٌ، ثم شعيبٌ، ثم موسى وهارونُ ابنا عِمْرانَ، ثم إلياسُ بنُ "تسبى بنِ العازرِ بنِ هارونَ بنِ عِمْرانَ بنِ السحاقَ بنِ إبراهيمَ، عليهم هارونَ بنِ عِمْرانَ بنِ قاهمَ بنِ لاوى بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، عليهم السّلامُ. هكذا قال، وفي هذا الترتيبِ نَظَرٌ. وقال مكحولٌ عن كعبِ ":

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۹/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) في ح: والمدم،

<sup>(</sup>٣) وأخرجه من طريق ابن أبي الدنيا، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١/ ٥٥، اهـ مطولًا . ومن طريق ابن سعد ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠٦/٩ بنحو ما أورده ابن كثير .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م. وفي ح: (ثم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه بإسناده، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٢٠٧. وعنده: ( اليوم)، بدل ( أحياء). و: ( في الدنيا)، بدل ( في الأرض).

أربعةُ أنبياءَ أحياءً؛ اثنان في الأرضِ: إلياسُ والحَضِرُ، واثنان في السَّماءِ: إدريسُ وعيسى. وقد قدَّمْنا قولَ مَن ذَكَرَ أَنَّ إلياسَ والحَضِرَ يجتمِعانِ في كلِّ عامٍ في شهرِ رمضانَ ببيتِ المقدِسِ، وأنهما يحجّان كلَّ سنةِ، ويشربان مِن زمزمَ شَرْبَةً تَكفيهما إلى مِثلِها مِن العامِ المُقيلِ. وأوْرَدْنا الحديثَ الذي فيه أنهما يجتمعان بعَرَفاتِ كلَّ سَنَةٍ، وبَيَّنَّا أنّه لم يَصِحُّ شيءٌ مِن ذلك، وأنَّ الذي يقومُ عليه الدليلُ: أنّ الحَضِرَ مات، وكذلك إلياسُ، عليهما السّلامُ. وما ذَكرَه وهبُ بنُ مُنبّهِ وغيره (۱)؛ أنّه لمَّ دعا ربَّه، عزَّ وجلَّ، أنْ يَقبِضَه إليه لمَّ كذَّبوه، وآذَوْه فجاءتُه دابّةً، لونُها لونُ النّارِ، فرَكِبَها، وَجَعَل اللَّهُ له رِيشًا، وألْبَسَه وأوْصَى إلى اليسَعَ بنِ أخطُوبَ، ففي هذا نَظَرَ، وهو مِن الإِسْرَاثِيلِيّاتِ، التي لا وأوْصَى إلى اليسَعَ بنِ أخطُوبَ، ففي هذا نَظَرَ، وهو مِن الإِسْرَاثِيلِيّاتِ، التي لا يُصدَّقُ ولا تُكذَّبُ، بل الظّاهِرُ أنّ صحتَها بعيدةً. واللَّهُ أعلمُ.

فَأَمِّا الحَديثُ الذي رَواه الحَافظُ أبو بكرِ البيهةيُّ : أَخْبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ اللَّهِ الحَافظُ ، حدَّثنى (أبو العباسِ أحمدُ بنُ سعيدِ المَعْدَانِيُّ (بُخَارَى ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمودٍ ، حدَّثنا عَبْدَانُ بنُ سِنانِ ، حدَّثنى أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ اللَّهِ بنُ محمودٍ ، حدَّثنا عَبْدَانُ بنُ سِنانِ ، حدَّثنى المَّهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۹/ ۲۱۰. عن وهب. وتاریخ الطبری ۲۲۱۱ – ۶۶۶ مطولًا، وتفسیره ۲۳/ ۹۳، ۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

<sup>(</sup>٢) في دلائل النبوة ٥/ ٤٢١. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٦١٧/٢ وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: بل موضوع قبح الله من وضعه. كما قال ابن كثير نفسه عقب الحديث. وقال ابن حجر في لسان الميزان ٦/ ٢٩٥: حديث باطل.

وأخرجه من طريق البيهقي، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١٢/٩ وذكر عقبه كلام البيهقي الذي ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والعداني، . وفي دلائل النبوة: والبغدادي، وانظر الأنساب ٥/ ٣٣٩.

البَرْقِيُ ( ) ، حدَّثنا يزيدُ بنُ يزيدَ البَلَوِيُ ( ) ، حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ ، عن الأوْزاعِيُّ ، عن مَكْحُولِ ، عن أنس بن مالكِ ، قال [٢١٢/١]: كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ، فَنَزَلْنا مَنْزِلًا، فإذا رجُلُّ في الوادِي، يقولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِن أُمَّةِ محمدٍ ﷺ المرحومةِ، المغفورةِ، المثابِ لها. قال: فأشرفْتُ على الوادى، فإذا رجلَّ طولُه أكثرُ مِن ثلِثمائةِ ذراع، فقال لى: مَنْ أنت؟ قلتُ: أنسُ بنُ مالكِ ، خادِمُ رسولِ اللَّهِ ﷺ . قال : فأين هو ؟ قلتُ : هو ذا يسمعُ كلامَك . قال : فَأَتِه فأقْرِثُه السّلامَ ، وقُلْ له : أخوك إلياسُ يُقْرِثُك السَّلامَ . قال: فأتيتُ النَّبيُّ ﷺ فأخبرتُه، فجاء حتى لَقِيَّه، فعانقَه وسلَّم، ثم قَعَدَا يتحَدَّثان، فقال له: يارسولَ اللَّهِ، إنِّي مَا آكُلُ في سَنَةٍ إلا يومًا، وهذا يومُ فِطْرى ، فَأَكُلُ أَنَا وأنت . قال : فنزلتْ عليهما مائدةٌ مِن السّماءِ عليها خُبْزٌ ، ومحوتٌ ، وكَرَفْسٌ ، فأكلا وأطْعَماني ، وصَلَّيْنا العصرَ ، ثم ودَّعه ، ورأيتُه مرَّ في السّحابِ نحوَ السّماءِ. فقد كَفانا البيهقيُّ أمرَه، وقال: هذا حديثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ . والعَجَبُ أنَّ الحاكِمَ أبا عبدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ أخرجَه في « مُستدرَكِه على الصَّحيحَينْ » ، وهذا مِمَّا يُشتدرَكُ به على « المستدرَكِ » ، فإنَّه حديثٌ موضوعٌ ، مُخالِفٌ للأحاديثِ الصِّحاحِ مِن وجوهٍ . ومعناه لا يَصِحُ أيضًا ، فقد تقدّم في « الصَّحيحين »(٢) أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدمَ طُولُه ستُّون ذِراعًا في السَّماءِ»، إلى أنْ قال : « ثم لم يَزَلِ الخَلْقُ ينقُصُ، حتى الآنَ » . وفيه أنَّه لم يأتِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى كان هو الذي ذهبَ إليه. وهذا لا يصِحّ ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة: (الرقي). وانظر ميزان الاعتدال ٤٤١/٤. ولسان الميزان ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) في دلائل النبوة: ﴿ العلوي ﴾ . وانظر ميزان الاعتدال ٤/ ٤٤١. ولسان الميزان ٦/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۰۹/۱.

كان أحقَّ بالسَّعى إلى بينِ يَدَىْ خاتَمِ الأنبياءِ. وفيه أنَّه يأكلُ في السَّنةِ مرّةً ، وقد تقدّمَ عن وهب أنَّه سَلَبَه اللَّهُ لذَّةَ المطعَمِ والمشرَبِ ، وفيما تقدّم عن بعضِهم أنَّه يشربُ مِن زَمْزَمَ كُلَّ سنةٍ شَرْبةً تَكْفِيه إلى مثلِها مِن الحَوْلِ الآخَرِ. وهذه أشياءُ مُتعارِضةً ، وكلُّها باطلةً ، لا يصحُّ شيءٌ منها.

وقد ساق ابنُ عساكرَ هذا الحديثَ مِن طريقِ أُخرى () ، واعترفَ بضَعْفِها ، وهذا عَجَبٌ منه ، كيف تكلَّمَ عليه ، فإنّه أورَدَه مِن طريقِ (نَجيْرِ بنِ عرفة ) ، عن هانئ بنِ الحسنِ () ، عن بَقِيَّة ، عن الأوزاعِيِّ ، عن مكحول ، عن واثِلَة () بنِ الأَسْقَعِ ، فذَكر نحوَ هذا مطوَّلًا ، وفيه أنَّ ذلك كان في غزوةِ تبوكَ ، وأنّه بعث إليه رسولُ اللهِ ﷺ أنسَ بنَ مالكِ ، وحُذَيفَة بنَ اليمانِ ، قالا : فإذا هو أعلى جسمًا مِنًا () بذراعين أو ثلاثة ، واعتذرَ بعدمِ قدومِه (ا) لِقَلَّ تَنفِرَ الإبلُ ، وفيه أنّه لل اجْتَمَع به رسولُ اللهِ ﷺ [ ٢١٢١٢ عن أكلا مِن طعامِ الجنّةِ ، وقال : إنّ لي في كلً أربعينَ يومًا أَكُلةً ، وفي المائدةِ خبزٌ ، ورُمّانُ ، وعنبٌ ، ومَوزٌ ، ورُطَبٌ ، كلً أربعينَ يومًا أَكُلةً ، وفيه أنّ رسولَ اللهِ ﷺ سأله عن الحَضِرِ ، فقال : عهدى به عامَ أوّلَ ، وقال لي : إنّك ستلقاه قبلي ، فأقرِنُه مني السّلامَ . وهذا عهداً على أنّ الخَضِرَ وإلياسَ ، بتقديرِ وجودِهما وصحةِ هذا الحديثِ ، لم يَجتَمِعا يدلُّ على أنّ الخَيْضِرَ وإلياسَ ، بتقديرِ وجودِهما وصحةِ هذا الحديثِ ، لم يَجتَمِعا يدلُّ على أنّ الخَيْضِرَ وإلياسَ ، بتقديرِ وجودِهما وصحةِ هذا الحديثِ ، لم يَجتَمِعا يدلُّ على أنّ الخَيْضِرَ وإلياسَ ، بتقديرِ وجودِهما وصحةِ هذا الحديثِ ، لم يَجتَمِعا يدلُّ على أنّ الخَيْضِرَ وإلياسَ ، بتقديرٍ وجودِهما وصحةِ هذا الحديثِ ، لم يَجتَمِعا

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق ۲۱۲/۹ - ۲۱۶ مطولًا. وقال ابن عساكر عقبه: هذا حديث منكر وليس بالقوى. (۲ - ۲) في تاريخ دمشق: وخبر بن عوفة ). والصحيح ما أثبتناه. وانظر سير أعلام النبلاء ۱۳/۱٪ ٤١٤. والإصابة لابن حجر ۳۰۷/۳ حيث ذكر الخبر عن ابن شاهين، وحقَّق اسم وخير ) ص ۳۰۹. (۳) في الأصل: والحسين ). والمثبت موافق لما عند ابن عساكر. وفي الإصابة: (هانئ بن المتوكل). (٤) بعده في م: (عن).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ح، م: (قدرته).

به إلى سنةِ تِسع مِن الهِجْرةِ ، وهذا لا يُسَوَّغُ شرعًا ، وهذا موضوعٌ أيضًا . وقد أورد ابنُ عساكرَ طُرُقًا في مَن اجْتَمَع بإلياسَ مِن العُبَّادِ (١٠) ، وكلُّها لا يُفْرَحُ بها ؛ إمَّا لضَعْفِ إسنادِها، أو لجَهالةِ المُسنَدِ إليه فيها. ومِن أحسنِها ما قال أبو بكرٍ ابنُ أبي الدُّنيا (٢): حدَّثني بشرُ بنُ مُعاذِ ، حدّثنا حمَّادُ (٢) بنُ واقِدٍ ، عن ثابتٍ ، قال: كنَّا مع مُصْعَبِ بن الزُّبَيْرِ، بسَوادِ الكوفةِ، فدخلتُ حائطًا أصلِّي فيه ركعتين، فافتتحتُ ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾ [عانر: ١- ٣]. فإذا رَجُلٌ مِن خَلْفِي على بَغْلَةٍ شَهْباءَ، عليه مُقَطَّعَاتُ يَمَنِيَّةٌ، فقال لي: إذا قلتَ: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ ﴾ . فقُل: يا غافرَ الذَّنبِ ، اغفِرْ لي ذنبي . وإذا قلتَ : ﴿ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ . فقُل : يا قابِلَ التَّوْبِ ، تقبَّلْ تَوْبَتَى . وإذا قلتَ : ﴿ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ . فقُل: يا شديدَ العِقاب، لا تُعاقِبْني. وإذا قلتَ: ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِّ ﴾. فقُل: يا ذا الطُّولِ ، تَطَوَّلْ عليَّ برحْمةٍ . فالتَفَتُّ فإذا لا أحدَ ، وخَرَجْتُ فسألتُ : مرَّ بكم رمُجلُّ على بَعْلَةِ شهباءَ ، عليه مُقَطُّعاتُ ( ُ ) كَينيَّةٌ ؟ فقالوا : ما مرَّ بنا أحدٌ . فكانوا لا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّه إلياسُ. وقولُه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونٌ ﴾ . أى ؛ للعذابِ ؛ إمّا في الدّنيا والآخِرةِ ، وإمّا في الآخِرةِ ، والأولُ أظهرُ ، على ما ذكره المفسّرون والمؤرِّخون . وقولُه : ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمْتُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ . أى ؛ إلا مَن آمَن منهم ، وقولُه: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ . أي؛ أبقينا بعدَه ذِكْرًا حسنًا له فِي

<sup>(</sup>۱) انظرها في تاريخ دمشق ۹/٤ ۲۱ - ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر من طريقه، في تاريخ دمشق ٩/٢١٦، ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: وأحمد، . وما أثبتناه هو الصحيح . وانظر تهذيب الكمال ٧/ ٢٨٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) المقطعات: بُرُودٌ عليها وَشْيّ مُقَطُّع. الوسيط (ق ط ع).

العاكمين، فلا يُذْكُو إلا بخير، ولهذا قال (): ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ إِلَ يَاسِينَ ﴾ . أى ؟ سلامٌ على إلياسَ والعربُ تُلْحِقُ النُّونَ في أسماء كثيرةٍ ، وتُبدِلُها مِن غيرِها ، كما قالوا: إسماعيلُ وإسماعينُ ، وإسرائيلُ وإسرائينُ ، وإلياسُ وإلياسينُ . ومَن قرأ (سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ) أى ؟ على آلِ محمد ، وقرأ ابنُ مسعود وغيره : (سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ) أى ؟ على آلِ محمد ، وقرأ ابنُ مسعود وغيرة ، (سَلَامٌ عَلَى إِدْرَاسِينَ) . ونُقِل عنه مِن طريقِ إسحاقَ ، عن عَبِيدَةَ بنِ رَبيعةَ ، وسَلَامٌ عَلَى إِدْرَاسِينَ) أَن الياسُ هو إدريش . وإليه ذهب الضَّحّاكُ بنُ من ابنِ مسعود (") ، أنّه قال : إلياسُ هو إدريش . وإليه ذهب الضَّحّاكُ بنُ مُزاحِم ، وحكاه قتادةُ ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ ، والصّحيحُ [٢٩٢٣/١] أنّه غيرُه كما تقدَّم ، واللَّه تعالى أعلمُ بالصوابِ .

<sup>(</sup>١) انظر التفسير ٧/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير ٧/ ٣٢. وتفسير الطبرى ٢٣/ ٩٦. والقرطبي ١١٨/١٥، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في التفسير ٣١/٧ وعزاه لابن أبي حاتم.

# بابُ ذِكْرِ جَماعَةِ من أنبياءِ بنى إسرائيلَ بَعْدَ موسى، عليه السَّلامُ

ثم نُتْيِعُهم بِذَكْرِ داود وسليمان ، عليهما السّلام . قال ابن جرير ، فى «تاريخه » أن لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضِين ، وأمور السّالفِين من أهلِ العلم بأخبار الماضِين ، وأمور السّالفِين من أمّينَا ، وغيرهم ؛ أنَّ القَيِّم بأمور بنى إسرائيلَ بعد يوشع ، كالبُ بنُ يُوفَنا . يعنى أحد أصحابِ موسى ، عليه السلام ، وهو زَوْم أُختِه مريم ، وهو أحد الوّمجلَين اللّذين ممّن يَخافُون اللّه ، وهما يوشع وكالب ، وهما القائلانِ لبنى إسرائيلَ حين نَكَلُوا عن الجهادِ " : ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ وَالله مَ الله الله الله الله الله وَعَلَى الله وَمَعَلَمُ الله الله الله الله وهم أَلُون وعَلَى الله وهما القائم بأمور بنى إسرائيلَ حِزْقيلَ بنَ بوذى " . وهو الذى دعا اللّه فأحيا الّذين خرنجوا مِن ديارهم وهم أُلُوف حَذَر الموتِ .

<sup>.204/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ أَتُمْتُنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) في تاريخه ١/٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لورى). وفي ح: (يورى). وفي ص: (نورى).

### قطّة حِزْقِيلَ

<sup>(</sup>١) التفسير ١/٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرى في تاريخه ۱/ ٤٥٩، ٤٦٠ من قول محمد بن إسحاق. وفي تفسيره ٢/ ٥٨٧، ٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٦) في ح: (خطرة).

<sup>(</sup>٧) في ح: ﴿ مَفَكُرُا ﴾ .

أجمعونَ ، وكَبُّرُوا تَكْبِيرةَ رَجُل واحلاً (١). وقال أَسْبَاطُ ، عن السُّدِّيُّ ، عن أبي مالكِ ، وعن أبي صالح ، عن ابنِ عباسِ ، وعن مُرَّةً "، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن أَنَاس مِن الصحابة (أنَّ ، في قولِه : ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخَيَاهُمْ ۖ ﴾. قالوا: كانتْ ('' قريةً يُقال لها: « دَاوَرْدَانُ » ( ) قِبَلَ « وَاسِطٍ » ، وقعَ بِها الطَّاعونُ ، فهرَب [ ١٠ / ٣١٣ عامَّةُ أهلِها، فنزلُوا ناحيةً منها، فهلَكَ مَن بَقِيَ في القريةِ، وسَلِمَ الآخرون، فلم يَمُتْ منهم كثير، فلمَّا ارْتَفَع الطاعونُ، رجعُوا سالِمين، فقال الذين بَقُوا: أصحابُنا هؤلاءِ كلنوا أَحْزَمَ مِنَّا، لو صَنَعْنا كما صنعُوا يَتِهِينَا، ولينْ وقع الطاعونُ ثانيةً لَنَخْرُجَنَّ معهم. ﴿ وَوَقَعَ فَيْ ۚ ۚ قَايِلٍ، فِهَرَّمُوا وَهُم يِضَعَّةً وثلاثون أَلفًا ، حتى نزلُوا ذلك المكانَ ، وهو ولد أَقْيْتُج، فناداهم مَلَكُ مِن أَسْفل الوادى، وآخَرُ مِن أَعْلاه: أَن مُوتُوا. فماتُوا، حتى إذا هَالْكُوا، وبَقِيَتُ أجسادُهم ، مَرَّ بهم نَبِيٌّ ، يقال له : حِزْقِيلُ " . فلمَّا رآهم وقَفَ عليهم ، فجعل يتفَكُّرُ فيهم، ويَلْوى شِدْقَيْهِ وأصابِعه، فأَوْحَى اللَّهُ إليه: تُريدُ أَن أُريِّكَ كيف أُحْيِيهِم ؟ قال : نعم . وإنَّمَا كان تفكُّره أنَّه تعجَّبَ (٨) مِن قُدرةِ اللَّهِ عليهم ، فقيل له: نَادِ. فنادَى: يا أَيُّتُها العظامُ، إنَّ اللَّهَ يأمرُكِ أن تَجْتَمِعِي. فجعلتِ العظامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرى في تاريخه ٤٦٠/١ مطولًا من طريق محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عروة).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح، ص: (دراوردان).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) في التاريخ: ( هزقيل).

<sup>(</sup>٨) سقط من: ح، ص.

يطيرُ بعضُها إلى بعضٍ، حتى (١) كانتُ أجسادًا مِن عظامٍ، ثم أَوْحَى اللَّهُ إليه ؟ أَنْ نادِ: يا أَيُتها العظامُ، إنَّ اللَّه يأمُرُكِ أَن تَكْتَسِى (الحمّاء فاكتست) لحمّا ودمّا، وثيابَها التي ماتث (أنه فيها. ثم قيلَ له: نادِ. فنادى: أيتُها الأجسادُ، إنَّ اللَّه يأمُرُكِ أَنْ تقومى. فقاموا. قال أَسْباطُ: فزعمَ منصورٌ، عن مجاهدِ، أنهمْ قالوا حينَ أُحْيُوا: سُبْحَانَكَ رَبّنا، وبحَمْدِكَ، لا إِلَهَ إِلا أنت؟ فَرَجَعُوا إلى قومِهم أحياءً، يَعْرِفُونَ أَنهم كانوا موتى، سَحْنَةَ الموتِ على وجوهِهم، لا يَلْبَسُون ثوبًا إِلّا عادَ (كَفَنّا دَسْمًا)، حتى ماتوا لآجالِهِمُ التي كُتِبَتْ لهم (١). يأبسُون ثوبًا إلّا عادَ (كَفَنّا دَسْمًا)، حتى ماتوا لآجالِهِمُ التي كُتِبَتْ لهم (١). وعن ابنِ عباسٍ أيضًا: كانوا أربعينَ ألفًا. وعن سعيدِ بنِ وعن ابنِ عباسٍ أيضًا: كانوا أربعينَ ألفًا. وعن سعيدِ بنِ عبلِ العزيزِ: كانوا من أهلِ (أَذْرِعَاتٍ). وقال ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ: هذا عبدِ العزيزِ: كانوا من أهلِ (أَذْرِعَاتٍ). وقال ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ: هذا أقوى؛ أَنَّ هذا وَقَعَ.

وقد روَى الإِمامُ أحمدُ وصاحبا « الصحيحِ » ( ) مِنْ طريقِ الزُّهْرِيِّ ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ( ) بنِ الخطَّابِ ، عن عبدِ اللَّهِ ( ) بنِ الحارثِ الحميدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ( )

<sup>(</sup>١) بعده في ح: وإذا ٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في ح: ﴿ ونباتها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص: (تجانت).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح: ﴿ كَفَنَّا وَسَخًّا ﴾ . وفي م: ﴿ رَسَمًا ﴾ . والدُّشم: المطموس المُفجِيُّ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى في تاريخه ١/ ٤٥٨، ٤٥٩ من طريق أسباط به. وانظر تفسير الطبري ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٧) التفسير ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٨) أحمد في المسند (١٩٤/١). البخاري (٥٧٢٩). مسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

ابنِ نَوْفَلِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرجَ إلى الشامِ، حتى إذا كان بِسَرْغِ، لَقِيَهُ أمراءُ الأَجنادِ، أبو عبيدة بنُ الجُرَّاحِ وأصحابُه، فأخبروه أنَّ الوباءَ وقعَ بالشامِ، فَذَكَرَ الحديثَ. يعنى في مُشاوَرَتِه المهاجرين والأنصارَ، فاختلَفُوا عليه، فجاءَه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفِ، وكان مُتَغَيِّتًا ببعضِ حاجتِه، فقال: إنّ عندى مِنْ هذا عِلمًا؛ سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ﴿إذا كَانَ فَقَالَ: إنّ عندى مِنْ هذا عِلمًا؛ سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: ﴿إذا كَانَ بَارْضٍ وأنتمْ بها، فلا تَحْرُجُوا فِرَارًا منه، وإذا سَمِعْتُم به بأرضٍ؛ فلا تَقْدَمُوا عليه ﴾. فحمِدَ اللَّه [١/٤/١٤] عمرُ ثم انصرف.

وقال الإِمامُ أحمدُ ('): حدَّثنا حجَّاجٌ ويزيدُ المَعْنَى (') قالا: حدَّثنا ابنُ أبى ذئب ('')، عن الزَّهْرِیِّ، عن سالم، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عَوفِ ('أَخْبَرَ عمرَ ') وهو في الشامِ ، عن النبي ﷺ: «إن هذا السَّقَمَ عُذَّبَ به الأُمُ قَبْلَكُم ، فإذا سَمِعْتُمْ به في أرضٍ ، فلا تَدْخُلُوها ، وإذا وقعَ السَّقَمَ عُذَّبَ به الأُمُ عَبْلُكُم ، فإذا سَمِعْتُمْ به في أرضٍ ، فلا تَدْخُلُوها ، وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتم بها ، فلا تَخْرُجوا فرارًا منه » . قال : فَرَجَعَ عمرُ من الشامِ . وأخرجاه ('' من حديثِ مالكِ عن الزُهْرِيِّ ، بنَحْوِه .

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (١): ولم يُذْكَرُ لنا مُدَّةُ لُبْثِ حِزْقيلَ في بني إسْرائيلَ ، ثم إنّ اللَّه قَبَضَهُ إليه ، فلمَّا قُبِضَ نَسِيَ بنو إسْرائيلَ عَهْدَ اللَّهِ إِليهم ، وَعَظُمَتْ ثم إنّ اللَّه قَبَضَهُ إليه ، فلمَّا قُبِضَ نَسِيَ بنو إسْرائيلَ عَهْدَ اللَّهِ إِليهم ، وَعَظُمَتْ

<sup>(</sup>١) سقط من: ح، م.

أحمد في المسند ١٩٣/١. (إسناده صحيع).

<sup>(</sup>٢) في ح: (العني). وفي م، ص: (المفتى).

<sup>(</sup>٣) في م: و ذؤيب ١ ِ وانظر: تهذيب التهذيب ٩/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: (أخبرهم).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٣٠، ٦٩٧٣). مسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ١/ ٤٦٠، ٤٦١.

فيهمُ الأحداثُ، وعبدُوا الأوثانَ، وكان في جملةِ ما يَعبُدُونَهُ مِن الأصنامِ، صنمٌ يُقالُ له: بَعْلٌ. فَبَعَثَ اللَّهُ إليهم إلياسَ بنَ ياسينَ بنِ فِنْحاصَ بنِ العِيزارِ ابنِ هارونَ بنِ عِمرانَ. قلتُ: وقد قدَّمْنا قصةَ إلياسَ تَبَعًا لقصَّةِ الخَضِرِ؛ لأنَّهما يُقْرَنَانِ في الذَّكْرِ غالبًا، ولأجلِ أنها بعد قصةِ موسى في سورةِ الصَّافَّاتِ، فَتَعَجَّلْنا قصَّتَه لذلك. واللَّهُ أعلمُ. قال محمدُ بنُ إسحاقَ (٢)، فيما ذُكِرَ له عن وَهبِ بنِ مُنَبِّهِ، قال: ثُمَّ تنبًأ فيهم بعدَ إلياسَ، وَصِيُّه اليَسَعُ بنُ أخطوبَ، عليه السَّلامُ. وهذه:

<sup>(</sup>١) في ص: (الياسين).

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱/ ۲۶.

# قصَّةُ اليَسَعَ، عَليه السَّلامُ

وقد ذَكَرَه اللَّهُ تعالى مع الأنبياءِ ، في سورةِ ﴿ الأنعامِ ﴾ في قولِه : ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَــلْنَا عَلَى ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

وقال تعالى فى سورةِ ﴿ ص ﴾ ( ) : ﴿ وَاذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ الْمَعْيَلِ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ الْمَعْيَدِ ، أَبُو مُحْذَيْفَةَ : أَنبأنا سعيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عنِ الحسنِ قالَ : كان بعدَ إلياسَ ، اليَسَعُ – عليهما السَّلامُ – فَمَكَثَ ما شاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثُ ؛ يَدْعُوهم إلى اللَّهِ ، مُسْتَمْسِكًا بمنهاجِ إلياسَ وشريعتِه ، مع قبضَهُ اللَّهُ ، عزَّ وجلَ ، إليه ، ثم خَلَفَ فيهم الخُلُوفُ ( ) ، وعَظُمَتْ فيهم الأحداثُ والخطايا ، وكَثُرَتِ الجبابرةُ ، وقَتلُوا الأنبيّاءَ ، وكان فيهم مَلِكُ جبارٌ ( ) عنيدً طاغ ، ويُقالُ : إنَّه الذي تَكَفَّلَ له ذو الكِفْلِ إِنْ هو تابَ وراجَعَ ، دَخَلَ الجُنَّة ؛ فسُمِّي ذا الْكِفْلِ . قال محمدُ بنُ إسحاقَ ( ) : هو اليَسَعُ بنُ أخطوبَ .

وقال الحافظُ أبو القاسم ابنُ عَساكِرَ ، في حرفِ الياءِ من «تاريخِه» (أن يُ اليَسَعُ ؛ وهو: الأشباطُ بنُ عَدِيٌ بنِ شوتلمَ بنِ أفراثيمَ بنِ يُوسُفَ بنِ يعقوبَ بنِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) في ص: (ثنا).

<sup>(</sup>٣) الخُـلُوف: التَّغيُّر والفَسَاد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١/٤٦٢.

 <sup>(</sup>٦) لعله من الجزء الساقط من مخطوط تاريخ دمشق. وانظر تاريخ دمشق ١٠٩/١٧ حاشية ٣،
 ومختصرة لابن منظور ٣٦/٢٨ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( اليسع).

<sup>(</sup>٤) تقدم في ١٦/١ه.

قال ابنُ جرير (() وغيره : ثم مَرَجَ أمرُ بنى إسرائيلَ ، وعَظُمتْ فيهم الأحداثُ والحُطُوبُ والحَطَايا ، وقَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا مِن الأنبياءِ ، وسَلَّطَ اللَّهُ عليهم بَدَلَ الأنبياءِ مُلُوكًا جبَّارِينَ يَظلِمُونَهم ، ويَسْفِكُون دِماءَهم ، وسلَّطَ اللَّهُ عليهم الأعداء مِنْ غيرِهم أيضًا . وكانوا إذا قاتلوا أحدًا مِنَ الأعداءِ ، يكونُ معهم تابوتُ الميثاقِ الذي كان في قُبِّةِ الرَّمانِ ، كما تقدَّمَ ذِكْره (()) ، فكانوا يُنْصَرُونَ ببرَكَتِهِ ، وبما جعلَ اللَّهُ فيهِ مِن السَّكِينةِ والبَقِيَّةِ ، مُنَّا تركَ آلُ موسى وآلُ هارونَ ، ببرَكَتِهِ ، وبما جعلَ اللَّهُ فيهِ مِن السَّكِينةِ والبَقِيَّةِ ، مُنَّا تركَ آلُ موسى وآلُ هارونَ ، فلمًا كان في بعضِ حروبِهم مَعَ أهلِ غَرَّةً وعَسْقَلانَ ، غلبوهم عليه (()) وقَهَرُوهم على أَخْذِهِ ، فانتزعوه من أيديهم ، فلمًّا عَلِمَ بذلكَ مَلِكُ بنى إسرائيلَ في ذلك الرَّمانِ ، مالتُ عُنْقُه فمات كَمَدًا ، وبَقِيَ بنو إشرائيلَ كالغنمِ بلا راعٍ ، في ذلك الرَّمانِ ، مالتُ عُنْقُه فمات كَمَدًا ، وبَقِيَ بنو إشرائيلَ كالغنمِ بلا راعٍ ، على أَخْذِه مُ الأُنبياءِ ، يُقالُ له : شمويلُ . فَطَلَبُوا منه أَنْ يُقيمَ لهم مَلِكًا لِيُقاتِلُوا معه (أَلُو علمَ اللَّهُ في منات كَمَدًا ، وبَقِي من استَذْكُوه مُنَّا قَصَّ اللَّهُ في مَلَّا النَّهُ اللَّهُ في منات كَمَدًا ، وبَقِي من السَّلْكُونُ مَنَّا قَصَّ اللَّهُ في منات اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في منات كَانَ من أمرِهم ما سَنَذْكُوه مُنَّا قَصَّ اللَّهُ في كَتَابِهِ .

قال ابنُ جريرٍ ` : فكان بينَ (٢) وفاةِ يوشعَ بنِ نونِ إلى أن بعَثَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) في ص: وجريج). وانظر تاريخ الطبري ٤٦٤/١ - ٤٦٦. وعرائس المجالس ٢٣٤، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>١٦) في م، ص: (من).

شمويلَ بنَ باللي (١) ، أربعُمائةِ سنةٍ وسَتُّون سنةً . ثم ذَكَرَ تَفْصِيلُها بُمُلَدِ الملوثِّكِ اللوثِّكِ اللوثِّكِ اللوثِّكِ اللوثِّكِ اللوثِّكِ اللهوثِّكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوثِكِ اللهوبِ الهوبِ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومالي،

### قصَّةُ شمويلَ،

### وفيها بَدَأ أمرُ داودَ ، عَلَيهما السَّلامُ

هو شمویلُ – ویُقال: أشمویلُ – بنُ بالی بنِ عَلْقَمَةَ بنِ یرخامَ (۱) بنِ ألیهو ابنِ شمویلُ – بنُ بالی بنِ عَلْقَمَةَ بنِ مرحثَ (۱) بنِ عموصا بنِ عزریا. قال ابنِ (۲ تهو بنِ صوف کُ بنِ عَلْقَمَةَ بنِ ماحث کُ بنِ عموصا بنِ عزریا. قال مُقاتِلٌ: هو من ذُرِیَّةِ (۱) هارونَ. وقال مجاهدٌ: هو أشمویلُ بنُ هلفاقا. ولم یَوْفَعْ فی نَسَبِه أَکْثَر مِن هذا، فاللَّهُ أعلمُ (۱).

حكى السُّدِّى بإسنادِه ، عن ابنِ عباسٍ ، وابنِ مسعودٍ ، وأُناسٍ من الصَّحابةِ - والتَّعْلَبِيُ (١) - وغيرُهم ؛ أنَّه لَمَّا غَلَبَتِ العمالقةُ من أرضِ غَرَّة وعَسْقَلانَ على بنى إسرائيلَ ، وقتلُوا منهم [٢١٥/١] خَلْقًا كثيرًا ، وسَبَوْا من أبنائهم جمعًا كثيرًا ، وانقطعتِ النَّبوَّةُ من سِبْطِ لاوِى ، ولم يَبْقَ فيهم إلَّا امرأةً عُبْلَى ، فجعلتْ تَدْعُو اللَّه ، عزَّ وجلَّ ، أن يَوْزُقَها ولدًا ذَكرًا ، فولدتْ غُلامًا فسَمَّتُه أشمويلَ ، ومعناه بالعِبْرَانِيَّةِ (٢) إسماعيلُ ؛ أَى سَمِعَ اللَّهُ دُعائى ، فلمَّا فسَمَّتُه أشمويلَ ، ومعناه بالعِبْرَانِيَّةِ (١) إسماعيلُ ؛ أَى سَمِعَ اللَّهُ دُعائى ، فلمَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح، ص: (حام).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (بهر صون). وفي ح: (بهر صوب). وفي ص: (صوب).

وراجع في هذا الاسم وما سبقه: تاريخ الطبرى ١/٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (ماحب).

<sup>(</sup>٤) في ح، م، ص: (ورثة).

<sup>(</sup>٥) التفسير ١/٤٤٣. وانظر عرائس المجالس ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ١/٤٦٧، ٤٦٨. وانظر عرائس المجالس ٢٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) في ص: ﴿ بِالْعَرِبِيةِ ﴾ .

تَرَعْرَعَ بَعَثَتْه إلى المسجدِ، وأَسْلَمَتْه عندَ رمجلِ صالح فيه ؛ يكون عندَه ليَتَعَلَّمَ مِنْ خيرِه وعبادتِهِ ، فكانَ عندَه ، فلمَّا بَلَغَ أَشُدُّه بينَما هو ذاتَ ليلةِ نائمٌ ، إذا صَوْتٌ يَأْتِيهِ مِنْ ناحِيةِ المسجدِ، فانْتَبَهَ مَذْعُورًا، فَظَنَّهُ الشيخُ يَدعُوه، فسألَهُ: أَدَعَوْتَني؟ فَكُرِهَ أَنْ يُفْزِعَهُ فقال: نعم، نَمْ. فنامَ. ثم ناداه الثانية، فكذلك، ثم الثالثة، فإذا جبريلُ يَدعُوه، فجاءه فقال: إنَّ ربَّك قد بَعَثَكَ إلى قومِك (١٠). فكان من أمرِهِ معهم ما قصَّ اللَّهُ في كتابِهِ ، قال اللَّهُ تعالى في كتابِهِ العزيزِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ مِنْ بَسْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْمَتْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْعِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُوا فَمَا لَنَا أَلَّا لُقَاتِلَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُا بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَ مِنَ الْمَالِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَاأَةُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَمَالِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَائِكَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيْكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِمَّا تَكُلُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَدِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ٤٦٧، ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٤٢ - ٤٤٨.

يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِو، فَشَرِفُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلَا مِنْهُمْ فَلَكَا جَاوَزُمُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم قَالُوا لَا طَافَتَهَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجَمُودِوهُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ انّهُم مُلَنقُوا اللهِ حَمْ مِن فِعَة قَلِيلَة عَلِيلَة عَلَيْنَ فَي وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ عَلَبَتْ فِنَهُ حَعْمُودِهِ قَالَ الَّذِينَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ العَمْدِينَ فَي وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمُودِهِ قَالُوا رَبّنَا آفَدُعُ عَلَيْنَا مَهُ الْمَالِينَ فَي وَلَمَا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمُودِهِ قَالُوا رَبّنَا آفَدِغُ عَلَيْنَا مَهُ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُرَهُ جَالُونِ وَهَا مَنَا اللّهُ الْفَالِدِينَ اللّهُ الْفَالَاكَ وَالْحِمْدُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم اللهُ الْفَالْكَ وَالْحِكَ وَالْوَلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم اللّهُ الْمُلْكِ وَالْحِكَ اللّهُ الْمُلْكِ وَالْحِكَ اللّهُ الْمُلْكِ وَالْحِكَ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَة وَعَلَمَهُم مِنْهُ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهُ الْمُلْكِ فَا اللّهُ الْمُلْكِ وَلَيْهِ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَوْلَا دُولُولِ وَقَتَل دَاوِلُهُ وَلَولا وَقُولُولَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَولا اللّهُ وَقَتَى اللّهُ وَلَولا دَفْعُ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَولِهُ وَلَولا وَقُولًا وَقُولُ وَقُولِهُ اللّهُ الْمُلْكِ وَلَولا اللّهُ وَالْمُعَالِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْولادَ وَقُلْكُ وَلَولِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ أَكْثُرُ المُفسِّرِينَ: كَانَ نَبَى هُوَلَاءِ القَوْمِ [ ١/٥١٨ عَلَى المَذْكُورِينَ فَى هَذَهِ القَصَّةِ، هُو شُمُويلُ. وقيلَ: شمعونُ. وقيلَ: هما واحدٌ. وقيلَ: يوشعُ. وهذا بعيدٌ؛ لما ذَكَرُه الإِمامُ أبو جعفرِ بنُ جَرِيرٍ فَى « تاريخِهِ » (1) ، أنّ بينَ موتِ يوشَعَ وبعُثَةِ شَمُويلَ أُربعُمائةِ سنةٍ وستِّينَ سنةً. فاللَّهُ أعلمُ.

والمقصودُ أنَّ هؤلاءِ القومَ لَمَّ أَنْهَكَتْهُمُ الحروبُ وقَهَرَهم الأعداءُ، سألوا نبئ اللهِ في ذلكَ الزَّمانِ، وطلبُوا منه أن يُنَصِّبَ (٢) لهم مَلِكًا يكونون تحت طاعتِه ؛ اليقاتِلُوا مِن ورائِهِ ومعه، وبينَ يديْهِ، الأعداءَ، فقال لهم: ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن لِيقَاتِلُوا مِن ورائِهِ ومعه، ألقتَالُ ألَّا نُقَتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ صَحْتِبَ عَلَيْتِكُمُ الْقِتَالُ ألَّا نُقَتِلُوا مِن القتالِ ﴿ وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِن دِينَانِهُ اللهِ عَنْ دِينَانِا اللهِ وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِن دِينَانِا اللهِ وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِن دِينَانِا

<sup>.270/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينصبوا).

وَأَبْنَا آبِنَا فَهُ يَقُولُون : نحن محروبون موتورون ، فحقيقٌ لنا أن نُقاتِلَ عن أَبنائِنا المُنْهُويِنُ أَلَمُ المُستضْعَفِينَ فيهم ، المأْسُورِينَ في قَبضَتِهم . قال تعالى : ﴿ فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوا إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْظَالِمِينَ ﴾ كما ذكر (٢) في آخِرِ القصَّةِ ، أنه لم يُجاوِزِ النهرَ (مع الملكِ) إلَّا القليلُ ، والباقُونَ رجعُوا ونكلُوا عن القتالِ : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكا فَي اللّهُ عَنْ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ ، قال النَّعْلَيقُ (١) : وهو طالوتُ بنُ قيسِ (٣) بنِ أفيلَ بنِ صارو (١) بن نحورت (٢) بنِ أفيحَ بنِ أنيسَ (٨) بنِ بنيامينَ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ طارو أَ بن نحورت (٢) بنِ أفيحَ بنِ أنيسَ (٨) بنِ بنيامينَ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ابنِ إبراهيمَ الخليلِ . قال عِكرمةُ والسُدِّيُّ : كان سَقَّاءً . وقالَ وهبُ بنُ مُنبَّهِ : كان دَبَّاعًا . وقِيلُ غيرُ ذلك . فاللَّهُ أَعلمُ . ولهذا ﴿ قَالُواۤ أَنَى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُ بِاللّهُ أَعلمُ . ولهذا ﴿ قَالُواۤ أَنَى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالِ ﴾ .

وقد ذكرُوا أن النَّبُوَّة كانت في سِبْطِ لاوِي، وأنّ اللَّكَ كان في سِبْطِ يَهُوذا، فلمَّا كان هذا مِنْ سِبْطِ بنيامين، نَفَرُوا منه وَطَعَنُوا في إمارَتِهِ عليهم، وقالوا: نحنُ أحَقُ باللَّكِ منه. وذكرُوا أنَّه فقيرٌ لا سَعَةَ من المالِ معه، فكيفَ يكونُ مِثْلُ هذا مَلِكًا؟ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصَطَفَلُهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي يكونُ مِثْلُ هذا مَلِكًا؟ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصَطَفَلُهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي

<sup>(</sup>١) في ح، م: (المنهورين). والمنهوبون: المأخوذون قهرًا.

<sup>(</sup>٢) في ص: (ذكروا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في عرائس المجالس ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) في م: (قيش).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح، ص: وصراره.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ونحوث، غير منقوطة. وفي ح: (لحوب، وفي م: (تحورت، وفي ص:

<sup>(</sup> لموب ) . والمثبت من عرائس المجالس .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ح، ص: ( أريش).

ٱلْعِــلْمِ وَٱلْجِسَــيِّر ﴾. قيل: كان اللَّهُ قد أَوْحَى إلى شمويلَ، أنَّ أيَّ بني إِسْرَائِيلَ كَانَ طُولُه عَلَى طُولِ هَذَه العَصَّا، وإذَا حَضَرَ عَندَكَ يَفُورُ هَذَا القَرْنُ الذي فيه من دُهْن القُدْس، فهو مَلِكُهم. فجعلُوا يَدخُلُون ويَقيسون أَنْفُسَهم بتلك العصا، فلم يكن أحدّ منهم على طُولِها سوى طالوت، وكمَّا حَضَرَ عند شمويلَ فار ذلك القرنُ ، فدَهَنَهُ منه وعَيَّتَه الملِكَ عليهم ، وقال لهم : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ ﴾؛ قيل: في أمر الحروب. وقيل: بل مطلقًا. ﴿ وَٱلْجِسْمِ ﴾؛ قيل: الطُّولُ. وقيل: الجِّمَالُ. والظَّاهِرُ من السِّياقِ، أنه كانَ أجْمَلُهم وأعْلَمَهم [٢١٦/١و] بعدَ نبيُّهم عليه السَّلامُ. ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَئُهِ مَن يَشَكَآءٌ ﴾ فله الحُكمُ ، وله الخلْقُ والأمرُ ﴿ وَأَلَّهُ وَسِعُ عَسَلِيمٌ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاسَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَّبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَول وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وهذا أيضًا مِن بَرَكَةِ وِلايةِ هذا الربحُل الصالح عليهم ويُمْنِهِ عليهم ؛ أن يَرُدُّ اللَّهُ عليهم التابوت الذي كان سُلِبَ منهم ، وَقَهَرَهُمُ الأعداءُ عليه، وقد كانوا يُنْصَرُون على أعدائِهم بسَبَيهِ. ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ ﴾، قِيلَ: طَسْتٌ (١) من ذهب كان يُغْسَلُ فيه صُدُورُ الأنبياءِ. وقيل: السَّكِينَةُ مِثْلُ الرِّيحِ الحَجُوجِ (٢٠). وقيل: صُورتُها مِثلُ الهِرَّةِ، إذا صَرَختْ في حالِ الحربِ، أَيْقَنَ بنو إسرائيلَ بالنصرِ. ﴿ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (طشت).

 <sup>(</sup>٢) الحَكِوج: الشديدة المُرُور في غير استواء. اللسان (خ ج ج).
 وهو أثر عن علي رضى الله عنه، رواه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٦١١.

وَءَالُ هَكُرُونَ ﴾ قِيل: كان فيه رُضَاضٌ (١) الألواح وشيءٌ مِن المَنَّ الذي كان يَنزِلُ عليهم بالتِّيهِ . ﴿ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ﴾ أي ؛ تَأْتِيكُم به الملائكةُ يَحْمِلُونه وأنتم تَرَوْن ذلك عِيانًا؛ ليَكُونَ آيةً للَّهِ عليكم، وحُجَّةً اللهِ على صِدْقِ ما أَقُولُه لَكُم، وعلى صحَّةِ وِلايةِ هذا الملِكِ الصالح عليكم، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾. وقيل: إنه لمَّا غَلَب العمالقةُ على هذا التابوتِ، وكان فيه ما ذُكِر من السَّكِينةِ والبقيَّةِ المُبارَكَةِ -وقيل: كان فيه التَّوْراةُ أيضًا - فلمَّا استقرَّ في أَيْدِيهِم، وَضَعُوه تحتَ صَنَم لهم بأرضِهم ، فلمَّا أَصْبَحُوا إذا التَّابوتُ على رأس الصنم فوضعوه تحته ، فلمَّا كان اليومُ الثاني إذا التابوتُ فوقَ الصَّنَم، فلمَّا تَكَرَّرَ هذا علموا أن هذا أمرٌ مِن اللَّهِ تعالى، فأخْرَجُوه من بلدِهم وجَعَلُوه في قريةٍ من قُراهم، فأخَذَهم داءٌ في رِقابِهِم، فلمَّا طال عليهم هذا جَعَلُوه في عَجَلَةٍ ورَبَطُوها في بَقَرَتَينُ وأرسلوهما، فيُقالُ: إن الملائكةَ ساقَتْهما حتى جاءوا" بهما مَلَاً بني إشرائيلَ وهم يَنظُرُون ، كما أخبرَهم نبيهم بذلك . فاللَّهُ أعلمُ على أيُّ صفةٍ جاءتْ به الملائكة ، والظَّاهِرُ أن الملائكة كانت تَحْمِلُه بأنفُسِهم ، كما هو المفهوم من الآيةِ. واللَّهُ أعلمُ. وإنْ كان الأوَّلُ قد ذَكَرَه كثيرٌ مِنَ المُفسِّرِينَ أو أَكْتَرُهم. ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَدٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُرِّفَكُم بِيكِومٌ ﴾ قال

<sup>(</sup>١) رُضَاض الشيء: فُتاتُه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وحجته ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص: (جاوزوا).

<sup>(</sup>٤). في الأصل، ح، ص: (المفهوم بالجنود).

ابنُ عباسٍ وكثيرٌ من المفسّرين: هذا النهرُ هو نهرُ الأُرْدُنُ. وهو المُسَمَّى بالشَّريعةِ ، فكان مِن أمرِ طالوتَ بجنودِه عندَ هذا [٢١٦/١ظ] النهرِ ، عن أمرِ اللهِ لللهِ لله () ، عن أمرِ اللهِ له ، اختبارًا وامتحانًا ؛ أنَّ مَن شَرِبَ مِن هذا النهرِ اليومَ () فلا يَصْحَبُنى في هذه الغزوةِ ، ولا يَصحبُنى إلَّا مَن لم يَطْعَمْهُ ، إلَّا غُرْفَةً في فلا يَصْحَبُنى في هذه الغزوةِ ، ولا يَصحبُنى إلَّا مَن لم يَطْعَمْهُ ، إلَّا غُرْفَةً في يدِه . قال اللهدِّيُ : كان يدِه . قال اللهدِّيُ : كان الجيشُ ثمانينَ ألفًا ، فشَرِبَ منه ستَّةٌ وسبعونَ ألفًا ، وتَبَقَّى معه أربعةُ آلافي . كذا قال .

وقد رَوَى البُخَارِى فى وصحيحه ""، من حديثِ إسرائيلَ ورُهيْرٍ والنَّوْرِى، عن أبى إسحاق، عن البَرَاءِ بنِ عاذِبٍ قال: كُنَّا أصحابَ محمدِ والنَّوْرِى، عن أبى إسحاق، عن البَرَاءِ بنِ عاذِبٍ قال: كُنَّا أصحابِ طالوت - الذين وَيَّا أَنْ مَدَّدُ أَنَّ عِدَّةَ أَصحابِ طالوت - الذين جاوزوا معه النهر، ولم يُجاوِزْ معه إلَّا (أُمُوْمِنَ - بِضْعَةَ عَشَرَ وثلثُمائة ". وقولُ السُّدِى أنَّ عِدَّةَ الجيشِ كانوا ثمانين ألفًا، (فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ أرضَ بيتِ المقدسِ لا تَخْتَمِلُ أَن يَجتمعَ فيها جيشُ مُقَاتِلَة يَتلُغُون ثمانينَ ألفًا ". واللَّهُ أعلمُ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُمُ قَالُوا لاَ طَاقَكَةً لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾، أي؛ اسْتَقلُوا أَنْفُسَهم واسْتَضْعَفُوها عن مُقاوَمَةِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾، أي؛ اسْتَقلُوا أَنْفُسَهم واسْتَضْعَفُوها عن مُقاوَمَةِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ كَى اللَّهُ عَدْدِ عَدُوهِم، ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعدائِهم وكثرةِ عَدْدِ عَدُوهم، ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوِنَ يَظُنُونَ يَطَانُونَ يَعْلَوْهِ عَدَدِ عَدُوهم، ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدِي يَعْلُونَ عَدْدِ عَدُوهم، ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْدَ عَدُوهِم مَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْدِ عَدُوهم، ﴿ قَالَ اللَّهُ عَدْدِ عَدُوهم ، وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لهم).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البخاری (٣٩٥٨). من حدیث إسرائیل. و (٣٩٥٧) من حدیث زهیر. و (٣٩٥٩) من حدیث الثوری.

٤ - ٤) في م: (بضعة عشر وثلثماثة مؤمن).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

أَنَّهُم مُّلَكَقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِكَتْمِ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَلَّهُ مَعَ ٱلصَّهَا بِهِينَ ﴾؛ (ايغنى: تَبْتَهُم الشُّجعانُ منهم والفُرْسانُ أَهُلُ الإيمانِ والإِيقانِ، الصابرون على الجِلَادِ والجِدالِ (٢) والطُّعانِ. ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبُّكَ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُكِيْتَ أَقْدَامَنَكَا وَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِرِينَ ﴾ طلبوا من اللَّهِ أن يُفْرِغَ عليهمُ الصبرَ ؛ أَيْ يَغْمُرَهم به مِن فوقِهم ، فتستَقِرُّ " قلوبُهم ولا تَقْلَقَ ، وأَن يُثَبِّتَ أقدامَهم في مجالِ الحربِ، ومُعْتَرَكِ الأبطالِ، وحَوْمَةِ الوَغَى، والدعاءِ إلى النِّزَالِ، فسألُوا التثبُّتَ الظاهرَ والباطنَ، وأن يُنْزِلَ عليهم النصرَ على أعدائِهم وأعدائِه، من الكافرينَ الجاحِدينَ بآياتِه وآلائِه ، فأجابهمُ العظيمُ القديرُ السميعُ البصيرُ الحكيمُ الحبيرُ إلى ما سألوا، وأنالهُم ما إليه فيه رَغِبُوا، ولهذا قال: ﴿ فَهَــُزُمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أَيْ ؛ بَحُوْلِ اللَّهِ لا بَحَوْلِهِم، وبَقُوَّةِ اللَّهِ ونصْرِه لا بَقُوتِهم وعَدَدِهم، مع كثْرةِ أعدائِهم وكمالِ عددِهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نَشَكُّرُونَ ﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ كَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُم مِكَا يَشَكَآهُ ﴾ فيه دَلالةٌ على شجاعةِ دَاودَ، عليه السَّلامُ، وأنه قَتَلَه وَعَلَّمَهُم مِكَا يَشَكَآهُ ﴾ فيه دَلالةٌ على شجاعةِ دَاودَ، عليه السَّلامُ، وأنه قَتَلَه قَتْلًا أَذَلَّ به جندَه ( وكَسَرَ جيشَهُ ، ولا أعْظَمَ مِن غَزْوَةٍ يَقْتُلُ فيها ( ه مَلِكٌ عَدُوه ، [ ٢١٧/١ و] فَيَغْنَمُ بسببِ ذلك الأموالَ الجَزِيلَة ، ويَأْسِرُ الأبطالَ عَدُوه ، [ ٢١٧/١ و]

<sup>(</sup>١ - ١) في ح: ( يعني ثبتهم الفرسان منهم والفرسان ) . وفي م: ( يعني بها الفرسان منهم والفرسان ) .

<sup>(</sup>۲) الجدال: المخاصمة والصراع. تاج العروس (ج د ل).

<sup>(</sup>٣) في ص: (فتستتر).

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ح، م: (وكسره).

<sup>(</sup>٥) سقظ من: الأصل، ح، ص.

والشُّجعانَ والأقْرانَ (١) ، وتعلو كلمةُ الإِيمانِ على الأوثانِ ، ويُدَالُ لأولياءِ اللَّهِ على أعدائِه، ويَظهرُ الدِّينُ الحقُّ على الباطل وأوليائِه. وقد ذكر السُّدَّى فيما يَرْوِيه، أَنَّ داوُدَ، عليه السَّلامُ، كان أصغَرَ (٢) أُولادِ أبيه، وكانوا ثلاثةَ عشرَ ذَكَرًا ، كان سَمِعَ طالوتَ ملكَ بني إشرائيلَ وهو يُحَرِّضُ بني إسرائيلَ على قَتْل جالوتَ وجنودِهِ ، وهو يقولُ : مَن قتل جالوتَ زَوَّجْتُهُ بابنتِي ، وأشركْتُه في مُلْكِي. وكان داودُ، عليه السلامُ، يَرْمِي بالقَذَّافَةِ - وهو المِقْلاعُ - رَمْيًا عَظيمًا ، فَبَيْنَا هُو سَائِرٌ مَعَ بَنِي إِسَرَائِيلَ إِذْ نَادَاهُ حَجَرٌ ، أَنْ خُذْنِي فَإِنَّ بِي تَقْتُلُ جَالُوتَ. فَأَخَذَه ، ثُمَّ حجرٌ آخرُ كذلك ، ثم آخَرُ كذلك ، فأخَذَ الثلاثةَ في مِخْلاتِهِ، فلمَّا تَواجَهَ الصَّفَّانِ، بَرَزَ جالوتُ ودعا إلى نَفْسِه، فتقدَّمَ إليه داودُ، فقال له: ارجِعْ، فإنِّي أَكْرَهُ قَتْلَك. فقال: لكنِّي أُحِبُّ قَتْلَكَ. وأخذَ تلكَ الأحجارَ الثلاثةَ "مِن مِخْلاتِهِ" فَوَضَعَها في القَذَّافَةِ ثم أدارَها ، فصارَتِ الثلاثةُ حجرًا واحدًا، ثم رمَى بها جالوتَ ففَلَقَ رأسَه، وفَرَّ جيشُهُ مُنْهَزمًا، فوَفَّى له طالوتُ بما وعدَه ؛ فزوَّجَه ابنتَهُ ' وأَجْرَى مُحُكَّمَه في مُلْكِه ' ، وعَظُمَ داودُ ، عليه السَّلامُ، عندَ بني إسْرائيلَ، وأحبُّوه ومالُوا إليه أكْثَرَ مِنْ طالوتَ، فذَكَرُوا أنَّ طالوت حَسَدَه وأرادَ قَتْلُه، واحتالَ على ذلك، فلم يَصِلْ إليه، وجَعَلَ العلماءُ يَنْهَوْنَ طالوتَ عن قتْل داودَ، فتسلُّطَ عليهم فقتلَهم، حتى لم يَتْقَ منهم إلَّا القليلُ ، ثم حَصَلَ له توبةٌ ونَدمٌ وإقلاعٌ عما سلَفَ منه ، وجعلَ يُكْثِرُ من البُكاءِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (صغيرا).

<sup>(</sup>۳ – ۳) زیادة من: ص.

٤ - ٤) في ح: (وأخرى حلمه في ملله).

ويَخْرُجُ إلى الجَبَّانَةِ فيبكِى حتى يَيُلُّ التَّرَى بدُمُوعِه، فنُودِى ذاتَ يومٍ من الجَبَّانَةِ: أن يا طالوتُ، قَتُلْتنا ونحنُ أحياءٌ، وآذَيْتَنا ونحنُ أمواتٌ. فازدادَ لذلك بكاؤُه وخَوْفَهُ، واشتدَّ وَجَلُه، ثم جعلَ يسألُ عَنْ عَالِمٍ يسألُه عن أمرِهِ، وهل له بمن توبة، فقيل له: وهل أبقيتَ عالمًا ؟ حتى دُلَّ على امرأةٍ مِن العابداتِ، فأَخذَتْه فذهبت به إلى قبرِ يوشعَ، عليه السَّلامُ، قالوا: فدَعَتِ اللَّه، فقام يُوشعُ من قبره، فقال: أقامتِ القيامةُ ؟ فقالتُ: لا، ولكنَّ هذا طالوتُ يسألُكَ: هل له من توبةٍ ؟ فقال: نعم، يَنْخَلِعُ من المُلكِ، ويَذهبُ فيُقاتِلُ في سبيلِ اللَّهِ حتى يُقْتَلَ. ثمَ عاد ميتًا. فتَرَكُ (١) المُلكَ لداودَ، عليه السَّلامُ، وذهبَ ومعه ثلاثة عشرَ مِن أولادِه، فقاتلُوا في سبيلِ اللَّهِ حتى قُتِلوا. قالوا: فذلك قولُه تعالى: همَنَ عَرْدُه اللهُ إللهُ على أَلْمُلكَ وَالْحَكُمةُ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَكَأُهُ ﴾. همذا ذَكَرَه ابنُ بحرِير في «تاريخِه» أن من طريقِ السُّدِي بإسنادِه. وفي بعضِ هذا نظرٌ ونَكَارَةٌ. واللَّهُ أعلمُه.

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ: النبيُ الذي بُعِثَ فأَخْبَرَ طالوتَ بتوبيّه ، هو اليسعُ ابنُ أخطوبَ . حكاه ابنُ جريرٍ أيضًا (") . وذكر الثَّعْلَبِيُ (أ) أنها أتتْ به إلى قبرِ أشمويلَ ، فعاتَبَهُ على ما صنعَ بعدَه من الأمورِ . وهذا أنْسَبُ . ولعلَّه إنَّما رآه في النوم ، لا أنَّه قام من القبرِ حيًّا ؛ فإنَّ هذا إنما يكونُ معجزةً لنبيٍّ ، وتلك المرأةُ لم

<sup>(</sup>١) في ح: (فذهب).

<sup>(</sup>٢) ٤٧٢/١ – ٤٧٥. مطولًا.

<sup>(</sup>٣) في تاريخه ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٢٤٣.

تكنْ نَبِيَةً. وِاللَّهُ أَعلمُ. ''قال ابنُ جَريرِ '': وزَعَم أَهلُ التوراةِ أَن مُدَّةَ مُلْكِ طالوتَ إلى أَن قُتِلَ مع أولادِه، ''كانتَ أربعينَ '' سنةً. فاللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. وانظر تاریخ الطبری ۱/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح: (أربعين). وفي م: (أربعون).

# قصة داؤد عليه السَّلامُ وَمَا كان في أيامِه وذِكُرُ<sup>(()</sup> فضائِلِه وَشمائِلِه وَدَلائلِ نُبُوَّتِه وأعْلامِهِ

هو داودُ بنُ إيشا بنِ عُوَيدَ بنِ باعزَ<sup>(۲)</sup> بنِ سلمونَ بنِ نحشونَ<sup>(۳)</sup> بنِ عويناذَبَ<sup>(۱)</sup> بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ عويناذَبَ<sup>(۱)</sup> بنِ إرمَ بنِ حصرونَ بنِ فارصَ<sup>(۵)</sup> بنِ يهوذا<sup>(۱)</sup> بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ابنِ إبراهيمَ الخليلِ ، عبدُ اللَّهِ ونبيَّه وخليفتُه في أرضِ بيتِ المقدسِ .

قال محمدُ بنُ إِسْحَاقَ '' عن بعضِ أهلِ العِلمِ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ : كَانَ دَاودُ ، عليه السلامُ ، قصيرًا أزرقَ العَيْنَيْ ، 'قليلَ الشَّعْرِ '' ، طاهرَ القلبِ نَقِيَّه . تقدَّمَ أنَّه لمَّ قَتَل جَالوتَ ، وكَان قَتْلُه له – فيما ذَكَرَ ابنُ عساكرَ '' – عند قَصْرِ أُمِّ حَكِيمٍ بقربِ مَرْجِ الصَّفَّرِ . فأحَبَتُه بنو إسرائيلَ ومالُوا إليه وإلى مُلْكِه عليهم ، فكان مِن أمر طالوتَ ما كان ، وصار المُلَّكُ إلى داودَ ، عليه السلامُ ، وجمَع اللَّهُ فكان مِن أمر طالوتَ ما كان ، وصار المُلَّكُ إلى داودَ ، عليه السلامُ ، وجمَع اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في م: وثم ٥.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: (عابر).

<sup>(</sup>٣) في ح: ( لحسون). وفي ص: ( بحشون).

<sup>(</sup>٤) في ح: (عوسادب). وفي ص: (عوسادب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿مَارِضُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح، ص: (يهودا).

وراجع في هذا الاسم وما سبقه: تاريخ الطبري ١/٤٧٦.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١/٤٧٦.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من: ح. وفي ص: (حسن الشعر).

<sup>(</sup>٩) تاريخ مدينة دمشق ١٧/ ٨٠.

له بين المُلَكِ والنَّبُوَّةِ ؛ بين خَيْرَي (الدنيا والآخرة ، وكان المُلَكُ يكون في سِبْطِ والنَّبُوَّةُ في سِبْطٍ الْمَرَد مَا قال تعالى اللَّهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ مَا وَالْمَاكَ وَالْمَلْكَ وَالْمِكَمَةُ وَعَلَّمَهُم مِكَا وَوَقَتَلَ دَاوُدُ مَا وَلَا اللَّهِ النَّاسَ بَعْصَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ مِكَا لَيْ النَّاسِ بَعْصَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ مِكَا اللَّهِ النَّاسِ بَعْصَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكَكِنَ اللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمَلْكِ مِن النَّاسِ مَعْصَهُم . ولهذا جاء في بعضِ اللَّوكِ مُكَامًا على الناسِ ، لأَكلَ قوى الناسِ ضعيفهم . ولهذا جاء في بعضِ الآثارِ : (السُلطانُ ظِلُّ اللَّهِ في أُرضِه ) (الناسِ ضعيفهم . ولهذا جاء في بعضِ الآثارِ : (السُلطانُ ظِلُّ اللَّهِ في أُرضِه ) وقال أميرُ المؤمنين عثمانُ بنُ عقّانَ : إنَّ اللَّهَ لَيَرَعُ بالسُلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآنِ (واللهُ المؤمنين عثمانُ بنُ عقانَ : إنَّ اللَّهَ لَيَرَعُ بالسُلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآنِ . وقد ذَكرَ ابنُ جريرِ في الريخِه ) أنَّ جالوتَ لمَّ بالرَّ طالوتَ ، فقال له : اخرُجُ إلى أَو أُخرُجُ إليك . وندب طالوتُ الناسَ ، فائتذَبَ داودُ ، فَقَتَلَ جالوتَ . قال وهب بنُ مُبَيِّه : فمال فندب طالوتُ الناسَ ، فائتذَبَ داودُ ، فَقَتَلَ جالوتَ . قال وهب بنُ مُبَيّه : فمال الناسُ إلى داودَ ، حتى لم يكن لطالوتَ ذِكْرٌ ، وخلعُوا طالوتَ وولَّوا عليهم داودَ . وقيل : إنَّ اللهُ عَنْ أَلْ الوقْعَةِ . دار اللهُ عَنْ أَلْ الوقْعَةِ .

قال ابنُ جرير : والذي عليه الجمهورُ، أنه إِنما وَلِيَ الْمُلْكُ (^)، بعدَ قَتْلِ

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (خير).

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى عاصم في السنة (١٠١٧، ١٠٢٤). وهو عن أبى بكرة عن النبي ﷺ. وقال الألباني: حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) ذكر السيوطى في الدر المنثور ١٩٩/٤ نحوه من قول عمر بن الخطاب، وعزاه للخطيب البغدادى. وذكره المصنف في تفسيره ١٠٩/٥ مرفوعًا.

<sup>.</sup> ٤٧٨/١ (٦)

<sup>(</sup>۷) في تاريخه ۱/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٨) في ح، م: (ذلك).

جالوت. والله أعلِمُ. (وروى ابنُ عساكرَ (٢)، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ: أن قَتْلَه جالوتَ كانَ عندَ قصرِ أمَّ حكيمٍ، وأنَّ النهرَ الذى هناك هو المذكورُ فى الآيةِ. فاللَّهُ أعلمُ (١).

وقال تعالى " : ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلَا يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَمُ وَالطَّايَرُ وَأَلَّنَا لَهُ الْمَدِيدَ ﴿ وَلَقَدْ مَانِيمًا إِنِّ وَأَلْثَا لَهُ الْمَدَدُ وَاعْمَلُوا مَهَالِمًا إِنِّ وَأَلْثَا لَهُ الْمَدُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سا: ١٠، ١١].

وقال تعالى '' : ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَهَلَ ٱللهُ عَلَيْنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ ٱللهُ عَلَيْكُرُونَ ﴾ [الأنباء: ٧٩، ٨٠]. أعانه الله على عَمَلِ الدُّرُوعِ من الحديد؛ شَيْكِرُونَ ﴾ [الأنباء: ٧٩، ٨٠]. أعانه الله على عَمَلِ الدُّرُوعِ من الحديد؛ ليعصص المُقاتِلَة من الأعداء، وأَرْشَدَه إلى صَنْعَتِها وكَيْفِيتِها، فقال: ﴿ وَقَدِرْ لِيعصص المُقاتِلَة من الأعداء، وأَرْشَدَه إلى صَنْعَتِها وكَيْفِيتِها، فقال: ﴿ وَقَدِرْ فَي ٱلسَّرُونِ ﴾ . أي؛ لا تُدِقُ المِسمار فيقْلَق (١)، ولا تُعَلِّطُه فيفُصِم. قاله مجاهد، وقتادة، والحكم، وعِكْرِمَة، وغيرُهم (١) . قال الحسن البصري، وقتادة، والأعمش: كان الله قد أَلانَ له الحديد حتى كان يَفْتِلُه بيدِه، لا يحتاج إلى نار ولا مِطْرَقَةٍ . قال قتادَةُ : فكان أوّلَ مَن عَمِلَ الدُّرُوعَ مِن زَرَدٍ (١)،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ دمشق ۱۷/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/ ١٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ترق). وتدق أي لا تجعله دنيقا رنيقا.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: ( فبفلق ). وفي ح: ( مبعلق ). وفي م: ( فيغلق ). وما أثبتناه هو الموافق للمعنى ، ولما أورده ابن كثير في التفسير. ويقلق: يتقلقل ويتحرك ويكون غير ثابت.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح، م. وانظر التفسير ٦/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٨) الزرد: حِلَق المُغْفَر والدُّرع.

وإنما كانت قبلَ ذلك صفائحَ. قال ابنُ شَوْذَبِ: كان يعملُ كلَّ يومٍ دِرْعًا يبيعُها بستَّةِ آلافِ دِرْهَم.

وقد ثَبَتَ في الحديثِ الصحيحِ (١): ﴿ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَان يَأْكُلُ مِن كَسْبِ يَدِهِ ».

وقال تعالى " : ﴿ وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُم يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةٌ كُلُّ لَكُۥ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلَكُمُ وَ النِّيْدَ الْمَوْدَ الْجَكْمَة وَفَصْلَ ٱلْجِنْطَابِ ﴾ [ص: ١٧- ٢٠]. قال ابنُ عباسٍ ، مُلكَمُ وَ النَّيْدُ: القوة في الطاعةِ . يعني : كان " ذا قوّةٍ في العبادةِ والعملِ ومجاهدٌ : الأيْدُ: القوة في الطاعةِ . يعني : كان السّامِ . قال : وقد ذُكِرَ الصالحِ . قال قتادة : أُعْطِي قوة في العبادةِ وفِقْهَا في الإسلامِ . قال : وقد ذُكِرَ لنا أنه كان يقومُ الليلَ ويصومُ نصفَ الدهرِ .

وقد ثَبَتَ في «الصحيحين » أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «أَحَبُ الصَّلَاةِ اللَّهِ صَلَاةً دَاوُدَ ؛ كَانَ يَنامُ نِصْفَ إلى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ ؛ كَانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، ويَقُومُ ثُلُثَه ، ويَنامُ سُدُسَهُ ، وكان يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ، ولا يَفِرُ إذا اللَّيْلِ ، ويَقُومُ ثُلُثَه ، ويَنامُ سُدُسَهُ ، وكان يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ، ولا يَفِرُ إذا لاَقْي » وقولُه : ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَمُ يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ وَالطَّيْرَ ﴾ وكان يَصُورُ أَنَّ كُنُهُ أَلَاهُ أَوْلِ هَا اللهُ عَلَمُ وَالطَّيْرَ ﴾ أى ؟ مَنْ مُؤرَةً كُلُّ لَدُهُ أَوَابٌ ﴾ ، كما قال : ﴿ يَنجِبَالُ أَوِّهِ مَعَمُ وَالطَّيْرَ ﴾ أى ؟

<sup>(</sup>١) سقط من: ح، م.

والحديث أخرجه البخارى (٢٠٧٢) بلفظ: (ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبئ اللَّه داودَ – عليه السلام – كان يأكل من عمل يده».

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٩٤ - ٥١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٤) في مواضع متعددة، وأقربها إلى لفظ المصنف: البخارى (١١٣١، ٣٤٢٠، ٣٤١٠). مسلم (١١٣١).

سَبِّحِي معه. قاله ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وغيرُ واحدٍ في تفسيرِ هذه الآيةِ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا أَلِجْبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْهَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾؛ أي عندَ آخِرِ النهارِ وأوَّلِه ؛ وذلك أنه كان اللَّه تعالى قد وَهَبُه من الصوتِ [ ٢١٨/١ظ] العظيمِ ما لم يُعْطِه أحدًا ، بحيثُ إنه كان إذا تَرَثَّمَ بقراءةِ كتابِه ، يَقِفُ الطيرُ في الهواءِ ، يُرَجِّعُ بتسبيحِهِ ، وكذلك الجبالُ تُجيبُه وتُسَبِّحُ معه كلَّما سَبَّحَ بُكْرَةً وعَشِيًا ، صَلَواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه . وقال الأوْزَاعِيُّ : حدَّثني عبدُ اللَّهِ بنُ عامرِ قال : أُعْطِي داودُ من محسنِ الصوتِ ما لم يُعْطَ أحدٌ قطُّ ؛ حتى إنْ كان الطيرُ والوحشُ لَيَعْكُفُ ('' حولَه حتى يموتَ عَطَشًا وجُوعًا ، وحتى إنَّ الأنهارَ لَتَقِفُ . وقال وهبُ بنُ مُنَبِّهِ : كان لا يَسْمَعُه أحدٌ إلَّا حَجَلَ كهيئةِ الرُقْصِ ، وكان يَقرأُ والرِنسُ والطيرُ ('' والدَّوابُ الرَّبُورَ بصوتِ لم تَسْمَعِ الآذانُ بَمْئِله ، فيَعْكُفُ الجِنُّ والإِنسُ والطيرُ ('' والدَّوابُ على صوتِه حتى يَهْلِكَ بعضُها جُوعًا .

وقال أبو عَوَانَةَ الإِسْفِرايِينَى '' : حَدَّثَنَا أبو بكر ابنُ أبى الدُّنْيا ، حدَّثنا محمدُ ابنُ منصورِ الطُّوسِيّ ، سَمِعتُ صُبَيْحًا 'أبا تُرابٍ .  $(-7)^{(0)}$  ، قال أبو '' عَوَانَةَ : وحدَّثنى أبو العبَّاسِ المُرِّى ' ، حدثنا محمدُ بنُ صالحِ العَدَوِيُ ، حدثنا سَيَّارٌ ' ، هو ابنُ '' حاتم ، عن جعفرِ ، عن مالكِ قال : كان داودُ ، عليه السَّلامُ ، إذا أَخَذَ

<sup>(</sup>۱) فی ح، م، ص: (ینعکف).

<sup>(</sup>٢) ليست في: ح.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۰۰/۱۷.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

ر ) (٥) في م: ﴿ أَنبُننا براد ﴾ . و ﴿ ح ﴾ معناها تحويل الإسناد .

<sup>(</sup>٦) في ص: ١١بن،

<sup>(</sup>٧) في النسخ: (المدني). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٨) في ص: ( سنان ) .

<sup>(</sup>٩) في ص: (أبو).

فى قراءَةِ الزَّبُورِ، تَفَتَّقَتِ () الْعَذَارَى. وهذا غريبٌ. وقال عبدُ الرزاقِ )، عن ابنِ مُجرَيْجٍ: سألتُ عطاءً عن القراءةِ على الغناءِ، فقال: وما بأسّ بذلك؟ سمعتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرِ ) يقول: كان داودُ، عليه السلامُ، يأخذُ المِعْرَفَةَ ()، فيضربُ بها، فيقرأُ عليها، فَتَرُدُ عليه صوتَهُ؛ يريدُ بذلك أن يَبْكِيَ ويُبْكِيَ.

وقال الإِمامُ أحمدُ ( ) : حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدَّثنا مَعْمَرٌ ، عن الرُّهْرِيِّ ، عن عُرُوَةَ ، عن عائشةَ قالت : سَمِعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ صوتَ أبى موسى الأَشْعَرِيِّ وهو يقرأُ ، فقال : « لَقَدْ أُوتِيَ أبو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » . وهذا على شرطِ الشيخينُ ، ولم يُخْرِجاه مِن هذا الوجهِ .

وقال أحمدُ (١) : حدَّثنا (٢ حسنٌ ، حدَّثنا حمَّادُ ٢ بنُ سَلَمَةَ ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو (١) ، عن أبى سَلَمَة ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : (لَقَدْ أَعْطِى أبو مُوسَى مِن مَزَامِيرِ دَاوُدَ ﴾ . على شرطِ مسلم .

وقد رُوِّينا عن أبي عُثمانَ النَّهْدِيِّ (٩)، أنَّه قال: لَقَدْ سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أي : ظهرت وبرزت ، يقال : أفتق القمرُ . إذا برز بين سحابتين سوداوين . ﴿ اللَّسَانَ ﴾ (ف ت ق ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٨١. ومن طريقه ابن عساكر ١٠١/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في م: ٤ عمر ٥.

<sup>(</sup>٤) في ح: [الغرفة]. وفي م: [العزفة]. وفي ص: [المغرفة].

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند ١٦٧/٦.

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ٢/ ٣٥٤. قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٥٩: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: (حسن بن حماد).

<sup>(</sup>٨) في م: (عمر).

<sup>(</sup>٩) في ح، م: (الترمذي).

الْبَرْبَطَ (١) والمَزْمَارَ، فما سَمِعْتُ صَوْتًا أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ .

وقد كان مع هذا الصوتِ الرَّخِيمِ، سريعَ القراءةِ لكتابِهِ الزَّبُورِ، كما قال الإِمامُ أحمدُ<sup>(۲)</sup>: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همامٍ، عن أبى هُريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ القِرَاءَةُ، فكانَ يَأْمُو بِدَائِتِهِ فَلَى: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ﴿ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ القِرَاءَةُ ، فكانَ يَأْمُو بِدَائِتِهِ فَتُسْرَجُ ، فكانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ مِن قَبْلِ أَن تُسْرَجَ دَائِتُهُ ، وكان لا يَأْكُلُ إلَّا مِن عَمَلِ يَدَيْهِ » .

وكذلك رواه البخارِيُّ مُنْفَرِدًا به عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ به ، [۲۱۹/۱] ولفظُه (خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ القُرآنُ ، فكانَ يَأْمُرُ بِدَوَابَّهِ الرَّزَّاقِ به ، [۲۱۹/۱] ولفظُه (خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ القُرآنُ ، فكانَ يَأْمُرُ بِدَوَابَّهِ ، ولا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ » . ثم قَتُسْرَجُ ، فَيَقْرَأُ القُرآنَ قَبْلَ أَن تُسْرَجَ دَوَابَّهُ ، ولا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ » . ثم قال البخارِيُّ : ورواه موسى بنُ عُقْبَة (أ) ، عن صَفْوانَ – هو ابنُ سُلَيْم (٥) – عن عطاءِ بنِ يَسَادٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبي عَلَيْهِ . وقد أَسْنَدَهُ ابنُ عساكرَ في عطاءِ بنِ يَسَادٍ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النبي عليه السَّلامُ ، في « تاريخِه » أمن طرقِ عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ ، ترجمةِ داودَ ، عليه السَّلامُ ، في « تاريخِه » أن من طرقِ عن إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ ، ومن طريقِ أبي عاصمٍ ، عن أبي بكر السَّبْرِيُّ ، عن صَفْوانَ بنِ سُليمٍ به .

والمرادُ بالقرآنِ ههنا الزَّبُورُ الذي أنزلَهُ اللَّه (٢) عليه وأوحاه إليه. وذِّكْرُ

<sup>(</sup>١) البَرْبَط: العُود؛ من آلات الموسيقي .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ٢/ ٣١٤. (صحيح).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٤١٧).

<sup>(</sup>٤) في ص: (عيينة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (سلم).

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ۱۷/ ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٧) زيادة من: الأصل.

دَوَابُهِ ('' أشبهُ أَن يكونَ محفوظًا؛ فإنه كان مَلِكًا له أتباعٌ، فكان يَقرأُ الزَّبُورَ بَقدارِ ما تُشرَجُ الدَّوابُ، وهذا أمرٌ سريعٌ مع التَّذَبُّرِ والتَّرَبُّمِ والتَّعَنَّى به على وَجْهِ التَّخشُّعِ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه. وقد قال اللَّهُ تعالى (''): ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ رَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]. والزبورُ كتابٌ مشهورٌ، وذَكَرْنا في «التفسيرِ» الحديثَ الذي رواه أحمدُ ('' وغيرُه''، أنه أُنْزِلَ في شهرِ رمضانَ، وفيه مِن المواعظِ والحِكَم ما هو مشهورٌ معروفٌ لمن نَظَرَ فيه.

وقوله تعالى (١): ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ وَ النِّنْكُ الْحِكْمَةُ وَفَصَلَ النِّطَابِ ﴾ [ص: ٢٠]. أى؛ أَعْطَيْناه مُلْكًا عظيمًا وحُكْمًا نافِذًا. روَى ابنُ جرير وابنُ أبى حاتم (٢) ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رَجُلَيْن تَداعَيا إلى داود ، عليه السّلام ، في بَقرٍ ، ادّعي ابنِ عباسٍ ، أن رَجُلَيْن تَداعَيا إلى داود ، عليه السّلام ، في بَقرٍ ، ادّعي (١) أحدُهما على الآخرِ أنه اغتصبها منه ، فأنكرَ المُدَّعَى عليه (١) ، فأرجَأ أمرَهما إلى الليلِ ، فلمّا كان الليلُ ، أو حَى اللّهُ إليه أن يَقْتُلَ المُدَّعِيَ ، فلمّا أصبح قال له داود : إنّ اللّه قد أو حَى إلى أن أقتُلَكَ ، فأنا قاتِلُكَ لا مَحَالَة ، فما خَبَرُك فيما ادّعَيْتَه على هذا ؟ قال : واللّهِ يا نبيّ اللّهِ ، إنّى لَمُحِقَّ فيما ادّعَيْتُ عليه ،

<sup>(</sup>١) في م، ص: (رواية).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) في المسند ١٠٧/٤. عن واثلة بن الأسقع، وليس فيه ذكر والزبور، وكذا في جامع المسانيد للمصنف ٢١/ ٣٤١. وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٧٥). أما الذي فيه لفظ والزبور، فهو في الأسماء والصفات للبيهقي ص ٢٣٣، ٢٣٤، من طريق عمران به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٧/٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١٣٨، ١٣٩. الدر المنثور ٥/ ٢٩٩، ٣٠٠. وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ادعاها).

<sup>(</sup>٩) سقط من: ح.

ولكنِّي كنتُ اغْتَلْتُ أباه قبلَ هذا فَقَتَلْتُهُ (١). فأمرَ به داودُ فقُتِلَ؛ فَعَظُمَ أمرُ داودَ في بني إشرائيلَ جِدًّا، وخضعُوا له خُضُوعًا عظيمًا. قال ابنُ عباس: فهو قولُه تعالى : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾ . وقولُه تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ ، أى ؛ النُّبُوَّةَ . ﴿ وَفَصَّلَ لَلْخِطَابِ ﴾ ، قال شُرَيْحٌ ، والشُّغبِيُّ ، وقَتادَةُ ، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ ، وغيرُهم ﴿ وَفَصَّلَ لَلْخِطَابِ ﴾: الشُّهُودُ والأيمانُ . يَعْنُون بذلك البَيِّنَةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ. وقال مجاهدٌ والسُّدِّيُّ: هو إصابةُ القضاءِ وفَهْمُه. وقال مجاهدٌ: هو الفَصْلُ في الكلام وفي الحُكْم. واختارَه ابنُ جريرٍ . وهذا لا يُنافِي ما رُوِيَ عن أبي موسى ، أنه قَوْلُ : أمَّا بَعْدُ . وقال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ : لَمَّا كَثُر الشُّرُّ وشَهاداتُ الزُّورِ في بني إسْرائيلَ ، أَعْطِيَ داودُ سلسلةً [ ٢١٩/١ظ] لفَصْل القضاءِ ، فكانت ممدودةً من السماءِ إلى صخرةِ بيتِ المقدس، وكانت مِن ذَهَبِ، فإذا تشاجرَ الرجُلانِ في حقٍّ، فأيُّهما كان مُحِقًّا نالَها، والآخرُ لا يَصِلُ إليها، فلم تَزَلْ كذلك حتى أَوْدَعَ رجلٌ رجلًا لؤلؤةً، فَجَحَدَهَا مَنهُ ، واتَّخَذَ عُكَّازًا وأَوْدَعَهَا فيه ، فلمَّا حَضَرَا عند السِّلسِلةِ (٢) ، تناولَها الْمُدَّعِي، فلمَّا قيلَ للآخر: نُحَذْها بيَدِكَ . عَمَدَ إلى العُكَّازِ، فأعطاه المُدَّعِيَّ ، وفيه تلك اللُّؤْلُوةُ ، وقال : اللُّهمَّ إنك تعلمُ أنَّى دفعتُها إليه . ثم تناولَ السَّلسِلةَ فنالَها ، فأَشْكَلَ أمرُها على بني إشرائيلَ، ثم رُفِعَتْ سريعًا من بينِهم ". ذَكَرَه بمعناه غيرُ واحدٍ من المفسّرين. وقد رواه إسحاقُ بنُ بشرِ، عن إدريسَ بنِ سِنانِ ''، عن وهبِ به بمعناه .

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: (الصخرة).

<sup>(</sup>٣) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس، عن الضحاك، عن ابن عباس، بنحوها ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يسار).

قال تعالى '' : ﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ نَبُواْ الْحَصْمِ إِذْ تَسَوَرُوا الْمِحْرَابِ ﴿ إِذَ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا فَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ قَالُوا لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا وَالْمَحَقِ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوْآهِ الصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَلْذَا أَخِى لَهُ يَسْعُونَ نَعْجَةُ وَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ فَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ فَلِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّفِ فِي الْخِطَابِ ﴿ فَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوّالِ فَلَى فَعَلِهُ اللّهُ وَلَمْ مَنَا اللّهُ عَلَى بَعْضِ إِلّا الّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحِدِ فَي وَلَيْلُ مَا هُمْ وَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكِعًا وَعَمَلُوا الصَّلَاحِدِ أَنَ لَهُ وَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكِعًا وَالْمَابِ ﴾ [ص: ٢٠- وَعَمِلُوا الصَّلَاحِدِ ﴾ [ص: ٢٠- وَمُ اللّهُ فَالْفَ قَلْمَ فَلَكُ اللّهُ فَالْفَ قَلَولُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلَ لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ فَالْمَالَاقِ فَالْمَالَاقُ وَمُحُمّانَ مَنَابٍ ﴾ [ص: ٢٠-

وقد ذَكَرَ كثيرٌ من المُفسِّرِينَ، من السَّلَفِ والخَلَفِ، هلهنا قَصَصًا وأخبارًا أكثرُهَا إسرائيليّاتٌ، ومنها ما هو مَكْذُوبٌ لا مَحالةً، تَرَكْنَا إيرادَها في كتابِنا قَصْدًا؛ اكْتِفَاءً واقْتِصَارًا على مُجَرَّدِ تِلاوةِ القِصَّةِ من القُرْآنِ العَظِيمِ، واللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

وقد اختلفَ الأئمةُ في سَجْدَةِ « ص » ؛ هل هي مِن عَزَائِمِ السُّجُودِ ، أو إِنَّمَا هي سَجْدَةُ شُكْرٍ ليستُ مِن عزائم السُّجودِ ؟ على قَوْلَيْنْ .

قال البُخَارِيُّ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عن العَوَّامِ قال: سألتُ مجاهدًا عن سَجْدَةِ «ص»، فقال: سألتُ ابنَ عباسٍ: من أين سَجَدْتَ؟ فقال: أَوَ ما تَقَرأُ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ [الأنعام: ٨٤]، ﴿ أُولَيْكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَنْهُمُ اقْتَدِةً ﴾

<sup>(</sup>١) التفسير ١/٧ه - ٥٤.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳٤۲۱).

[الأنعام: ٩٠]، فكان داودُ مَمَّن أُمِرَ نبيُّكُمْ ﷺ أَن يَقْتَدِىَ بِهِ، فَسَجَدَها داودُ عليه السلامُ؛ فسجدَها رسولُ اللَّهِ ﷺ.

وقد قال الإِمامُ أحمدُ (۱) : حدَّنَنا إسماعيلُ ، هو ابنُ عُلَيَّة ، عن أيوب ، عن عِرْمَة ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال في السجودِ في «ص»: ليستُ مِن عزائمِ الشُّجُودِ ، وقد رَأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، يَسْجُدُ فيها . وكذا رواه البخارى ، وأبو داودَ [ ٢٠/١ و] ، والتَّرْمِذِي ، والنَّسَائِيُ (١) ، مِن حديثِ أيوب ، وقال التَّرْمِذِي : حسنٌ صحيحٌ .

وقال النَّسَائَىُّ : أُخْبَرَنِي إبراهيمُ بنُ الحسنِ المِقْسَمِیُّ ، حدَّثنا حجَّاجُ بنُ محمدٍ ، عن عُمَرَ بنِ ذَرِّ ، عن أبيه ، عن سعيدِ بنِ مُبَيْرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبى ﷺ سَجَدَ في « ص » ، وقال : « سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً ، ونَسْجُدُهَا شُكْرًا » . تفرَّدَ به أحمدُ ( ) ورجالُه ثِقَاتٌ .

وقال أبو داود : حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ صالحٍ ، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ ، أَخبرنى عمرُو ابنُ الحارثِ ، عن سعيدِ بنِ أبى هِلالٍ ، عن عِيَاضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بنِ أبى سعدٍ بنِ أبى سعدٍ الخَدْرِيِّ قال : قرأ رسولُ اللَّهِ ﷺ وهو على المنْبَرِ السيرِ من أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ قال : قرأ رسولُ اللَّهِ ﷺ وهو على المنْبَرِ (ص » ، فلمَّا بلَغ السَّجْدَةَ ، نزلَ فسَجَدَ وسجدَ الناسُ معه ، فلمَّا كان يومٌ آخرُ

<sup>(</sup>١) في المسند ١/ ٣٦٠. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٢٢). وأبو داود (٩٠٩). والترمذي (٧٧٥). والنسائي في الكبري (١١١٧٠).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩٥٦). وفي الكبرى (١١٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المعنمي). وفي ص: (المسمى).

<sup>(</sup>٥) زيادة من: (م). والمقصود به أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن).

قرأَها ، فلمَّا بَلغَ السَّجْدةَ تَشَرَّنَ (١) الناسُ للسجودِ ، فقال : « إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُكُمْ تَشَرَّنْتُم (٢) » . فَنَزَلَ وسَجَدَ . تفرَّدَ به أبو داودَ ، وإسنادُه على شَرْطِ الصحيح (٢) .

وقال الإِمامُ أحمدُ : حدَّثنا عفَّانُ ، حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، حدثنا مُحمَيْدٌ ، حدَّثنا بَكْرٌ ، هو ابنُ عمرَ ، وأبو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ ، أنه أخْبَره أن أبا سعيدِ الحُدْرِيُّ رأى رُوْيا ، أنه يَكْتُبُ ( ص ) ، فلمَّا بلَغَ إلى التي يَسْجُدُ بها ، رأى الدَّوَاةَ والقَلَمَ وكلَّ شيْءِ بِحَضْرَتِه انقلبَ ساجدًا . قال : فقصَّها على النبيِّ ﷺ ، فلم يَزَلْ يَسْجُدُ بها بَعْدُ . تَفَرَّدَ به أحمدُ .

وروَى التَّرْمِذِى، وابنُ ماجه () من حديثِ محمدِ بنِ يَزِيدَ (بنِ بَخَيْسِ ) عن الحسنِ بنِ محمدِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ أبى يَزِيدَ، قال: قال لى () ابنُ جُرَيْجِ: حَدَّثنى جَدُّكَ عبيدُ اللَّهِ بنُ أبى يَزِيدَ، عن ابنِ عباسِ قال: جاء رجلً إلى النبى يَئِيدٍ نقال: يارسولَ اللَّهِ، إنِّى رَأَيْتُ فيما يَرَى النائمُ كأنى أُصَلِّى خلفَ شَجَرَةٍ، فقرأتُ السَّجْدَةَ فسجدتُ ()، فَسَجَدَتِ الشجرةُ لسُجُودِى ()، فسَيخَدَتِ الشجرةُ لسُجُودِى ()، فسَيغَهُا تقولُ وهي ساجدةً: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، واجْعَلْهَا لي فسَيغَهُا تقولُ وهي ساجدةً: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، واجْعَلْهَا لي

<sup>(</sup>١) في ح ، م : «تشرف» . والتشزن : التأهب والتهيؤ للشيء ، والاستعداد له . النهاية ( ش ز ن ) .

<sup>(</sup>٢) في ح ، م : ( تشرفتم ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٤١٠). صحيح (صحيح أبي داود ١٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٥٧٩). وابن ماجه (١٠٥٣). حسن (صحيح الترمذي ٤٧٣).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: (بن حبيس). وفي ص: (وحسن).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: (عبد).

<sup>(</sup>٨) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٩) في ح، م: (بسجودي).

عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وضَعْ عَنِّى بها وِزْرًا ، واقْبَلْهَا مِنِّى كما قَبِلْتَ من عَبْدِكَ دَاوُدَ . قال ابنُ عباسٍ : فرَأَيْتُ النبيَّ ﷺ قَامَ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَمِعْتُه يقولُ وهو ساجدٌ كما حَكَى الرجلُ عن كلامِ الشَّجَرَةِ . ثم قال التَّرْمِذِيُّ : غريبٌ لا نَعْرِفُه إلاَّ مِن هذا الوَجْهِ .

وقد ذَكَرَ بعضُ المُفسِّرِين: أنه، عليه السَّلامُ، مَكَثَ ساجِدًا أربعينَ يومًا. وقاله مجاهدٌ والحسنُ وغيرُهما<sup>(۱)</sup>. ووَرَدَ فى ذلك حديثٌ مرفوع، لكنَّه من رواية يزيدَ الرَّقَاشِيِّ، وهو ضعيفٌ متروكُ الرِّوايةِ (۲).

قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَغَفَرْنَا لَمُ ذَالِكُ وَإِنَّ لَمُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَثَابٍ ﴾ [ص: ٢٥]. أى؛ وإنَّ له يومَ القيامةِ لزُلْفَى، وهى القُرْبَةُ التى يُقَرِّبُه اللَّهُ بها ويُدْنِيهِ مِن [١٠/٢٠٤] حَظِيرَةِ قُدُسِه بسببها، كما ثَبَتَ فى الحديثِ (٢): ﴿ المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ، الَّذِينَ يُقْسِطُونَ فَى أَهْلِيهِمْ وحُحْمِهِمْ وما وَلُوا ﴾.

وقال الإِمامُ أحمدُ في «مسندِه» : حَدَّثنا يَحْيَى بنُ آدمَ ، حَدَّثنا فُضَيْلٌ ، عن عَطِيَّةَ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ . قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ ، وإِنَّ أَبْغَضَ النّاسِ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٤٨/٢٣ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ح: ( البداية ) .

والحديث رواه ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ١٥٠، ١٥١، وقال السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٠٠: بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في م: (حديث). والحديث أخرجه مسلم (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) المسند ٣/ ٢٢.

إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، إِمَامٌ جَائِرٌ». وهكذا رواه التَّرْمِذِيُّ من حديثِ قُضَيْلِ بنِ مَرْزُوقِ الأَغَرِّ به، وقال: لا نَعْرِفُه مرفوعًا إلَّا مِن هذا الوجهِ. وقال ابنُ أبى حاتِمِ (() : حدَّثنا أبو زُرْعَة ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى زِيَادٍ ، حدَّثنا مبيًارٌ ، حدثنا جَعْفَرُ بنُ سُليمانَ ، سَمِعْتُ مالكَ بنَ دِينَارٍ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ لَهُ مِنَارٌ ، حدثنا جَعْفَرُ بنُ سُليمانَ ، سَمِعْتُ مالكَ بنَ دِينَارٍ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَنَا لَزُلُهُنَى وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ قال : يُقامُ (() داودُ ، عليه السَّلامُ ، يومَ القيامةِ عندَ ساقِ العَرْشِ ، فيقولُ اللَّهُ : يا دَاوُدُ ، مَجَدْني اليَوْمَ بذلكَ الصَّوْتِ الحَسَنِ الرَّخِيمِ ، الذي كُنْتَ تُمَجِّدُني به (ا) في الدُّنْيَا . فيقولُ : وكيف وقد سُلِبَتُه ؟ الرَّخِيمِ ، الذي كُنْتَ تُمَجِّدُني به (ا) في الدُّنْيَا . فيقولُ : وكيف وقد سُلِبَتُه ؟ فيقولُ : إِنِّي أَرُدُه عليكَ اليَوْمَ . قال : فيرُفَعُ دَاودُ بصوتِ يَسْتَفْرِغُ نعيمَ أهلِ الجِنانِ .

"قوله تعالى": ﴿ يَنَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَتِي وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ إِنَّ ٱلّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْجِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]. هذا خطابٌ من اللّه تعالى مع عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْجِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]. هذا خطابٌ من اللّه تعالى مع داود، والمرادُ: وُلاةُ الأمورِ وحُكَّامُ الناسِ، وأمْرُهم بالعدْلِ واتّباعِ الحَقِّ المُتَزَّلِ من اللّهِ لا ما سواه من الآراءِ والأَهْواءِ، وتَوَعَّدُ مَن سَلَكَ غيرَ ذلك وحَكَمَ بغيرِ ذلك، وقد كان داودُ، عليه السَّلامُ، هو المُقْتَدَى به في ذلك الزَّمانِ، في

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٣٢٩). ضعيف. (ضعيف الترمذي ٢٢٥). وانظر (السلسلة الضعيفة ١١٥٦).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/ ٥٤. وذكره في الدر المنثور ٥/٥٠٠ وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) في ح، ص: (مقام). وفي م: (يقوم).

<sup>(</sup>٤) في ص: (تحمدني).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح، م، ص. وانظر التفسير ٧/ ٥٤.

العَدْلِ وكثْرةِ العبادةِ وأنواعِ القُرُباتِ، حتى إنه كان لا تَمْضِى ساعةً من آناءِ الليلِ وأطرافِ النهارِ، إلَّا وأهلُ بيتِه في عبادةٍ ليلًا ونَهارًا، كما قال تعالى (۱): الليلِ وأطرافِ النهارِ، إلَّا وأهلُ بيتِه في عبادةٍ ليلًا ونَهارًا، كما قال تعالى (۱): ﴿ اعْمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]. قال أبو بكرٍ ابنُ أبى الدُنيا(۱): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ بَسَّامٍ، حدَّثنا صالحُ المُريُّ عن أبى الجُلدِ (۱) قال: قَرَأْتُ في مسألةِ المُريُّ (۱)، عن أبى أبه قال: يارب، كيف لي أنْ أشْكُرَكُ وأنا لا أَصِلُ إلى داودَ، عليه السَّلامُ، أنه قال: يارب، كيف لي أنْ أشْكُركُ وأنا لا أَصِلُ إلى شُكْرِكُ إلا بيَعمتِك ؟ قال: فأتاه الوَحْيُ: أن يا داودُ، أليس تَعلمُ أنَّ الذي بك من النَّعَمِ منّى ؟ قال: بلى يارب. قال: فإنِّي أَرْضَى بذلك منك.

وقال البَيْهَقِيُّ : أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ بنُ بالَوَيْهِ، خَدَّ ثَنا محمدُ بنُ يونسَ القُرَشِيُّ ، حدَّ ثنا رَوْحُ بنُ عُبادَةَ ، حدَّ ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ لاحِقِ ، عن ابنِ شِهَابٍ قال : [٢٢١/١و] قال داودُ : الحمدُ للَّهِ كما يَنْبَغِى لكَرَمِ لاحِقٍ ، عن ابنِ شِهَابٍ قال : إنكَ أَتَعَبْتَ الحَفَظَةَ يا داودُ . ورواه أبو بَكْرٍ وَجُهِهِ وَعِزِّ جلالِه . فأَوْحَى اللَّهُ إليه : إنكَ أَتَعَبْتَ الحَفَظَةَ يا داودُ . ورواه أبو بَكْرٍ ابنُ أبى الدُّنْيا " ، عن عَلِيٌّ بنِ الجَعْدِ ، عن الثَّوْرِيِّ مِثْلَه .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ في كتابِ « الزُّهْدِ » ( ) : أَنبأَنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ ، عن

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٨٨٤، ٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ص ٧.

<sup>(</sup>٣) في م: (المزي).

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ح: ( الجلل ) .

<sup>(</sup>٦) في شعب الإِيمان (٤٤١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبَّى الدنيا في كتاب الشكر ص ١٩.

<sup>(</sup>٨) الزهد لابن المبارك (٣١٣) .

رَجُلٍ، عَن وَهْبِ بِنِ مُنَهُمْ قَالَ: إِنَّ فَى حِكْمَةِ آلِ دَاودَ: حَقَّ عَلَى العَاقِلِ أَن لَا يَغْفُلُ عَن أَرْبَعِ سَاعاتِ ؛ سَاعةٌ يُناجِى فيها ربَّه، وسَاعةٌ ' يُحاسِبُ فيها نفْسه، وسَاعةٌ يُفْضِى فيها إلى إخوانِه الذين يُخْبِرُونه بعُيُوبِه ويَصْدُقُونه عن نفسِه، وساعةٌ يُخَلِّى ' يَن نَفْسِه وبين لَذَّاتِها فيما يَجِلُّ وَيَجْمُلُ ؛ فإنَّ هذه الساعة عَوْنً على هذه الساعاتِ وإِجْمَامٌ للقلوبِ، وحقَّ على العاقلِ أَن يَعْرِفَ زَمانَه، ويَحفظُ لسانَه، ويُقْبِلَ على شأنِه، وحقَّ على العاقلِ أَن لا يَظْعَنَ إلَّا في إحدى ثلاثِ: زادٌ لمَعادِهِ، ومَرَمَّةٌ ' لمعاشِه، ولَذَّةٌ في غيرِ مُحَرَّمٍ.

وقد رَواه أبو بكر ابنُ أبى الدُّنيا<sup>(۱)</sup> ، عن أبى بكر بن أبى خَيثَمَة (۱) ، عن ابنِ مَهْدِى ، عن أبى خَيثَمَة ورَواه أيضًا مَهْدِى ، عن شفيانَ عن أبى (الأَغَرِّ ، عن وَهْبِ بنِ مُتَبَّهِ ، فذَكَرَه . ورَواه أيضًا عن على بنِ الجَعْدِ ، عن عُمَرَ بنِ الهَيشِمِ الرَّقَاشِي ، عن أبى الأَغَرِّ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، فذَكَرَه . وأبو الأَغَرِّ هذا ، هو الذي أَبْهَمَه (۱) ابنُ المباركِ في روايتِه . قاله ابنُ عساكر (۸) .

وقال عبدُ الرُّزَاقِ<sup>(١)</sup>: أَنباَنا بِشْرُ بنُ رافعٍ، حَدَّثنا شيخٌ من أَهلِ صَنْعاءَ، يُقالُ له: أبو عبدِ اللَّهِ. قال: سَمِعْتُ وَهْبَ بنَ مُنَبَّهِ، فَذَكَرَ مِثْلَه.

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يخلوا).

<sup>(</sup>٣) في ص: ومرة ١. والمَرَمَّة: مناع البيت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبت مختصرا حديث رقم (٣١) .

<sup>(</sup>٥) في ص: (حتمة).

<sup>(</sup>٦) في ص: (ابن).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: والهمه).

<sup>(</sup>٨) لعله في الجزء الذي سقط من تاريخ ابن عساكر، راجع تاريخ دمشق ١٠٩/١٧ حاشية ٣.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢١/١١ ، ٢٢ ، رقم (١٩٧٩٠) .

( وقد رَوَى الحافظُ ابنُ عساكرَ فى ترجمةِ داودَ ، عليه السَّلامُ ، أشياءَ كثيرةً مَلِيحةً ، منها قولُه : كُنْ لليتيمِ كالأبِ الرَّحيمِ ، واعلمْ أنك كما تزرعُ كذلك تَحْصُدُ . وَرُوِى بسند غريبٍ مرفوعًا ، قال داودُ : يا زارِعَ السَّيئاتِ ، أنت كذلك تَحْصُدُ شَوْكَها وحَسَكَهَا . وعن داودَ ، عليه السَّلامُ ، أنَّه قال ( نَ مَثَلُ الحَفِيبِ الأَحْمَقِ فى نادِى القومِ ، كَمَثَلِ المُغنِّى عندَ رأسِ الميِّتِ . وقال أيضًا : الْخَلِيبِ الأَحْمَقِ فى نادِى القومِ ، كَمَثَلِ المُغنِّى عندَ رأسِ الميِّتِ . وقال : انْظُرْ ما مَا أَثْبَحَ الفقرَ بعدَ الغِنَى ، وأقبحُ من ذلك الضَّلالةُ بعدَ الهُدَى . وقال : انْظُرْ ما تَكْرهُ أن يُذْكَرَ عنك فى نادِى القومِ ، فلا تَفْعَلْه إذا خَلَوْتَ . وقال : لا تَعِدَنُّ أخاك بما لا تُنْجِزهُ له . فإن ذلك عداوةُ ما بينك وبينه .

وقال محمدُ بنُ سعد (\*) : أنبأنا محمدُ بنُ عُمَرَ الواقِدِيُّ ، حَدَّثني هِشامُ بنُ سَعدٍ ، عن عُمَرَ مَوْلَى عُفْرة (\*) ، قال : قالتْ يَهُودُ لَمَّا رَأَتْ رسولَ اللَّه ﷺ يَتَزَوَّجُ النساءَ : انْظُروا إلى هذا الذي لا يَشْبَعُ مِنَ الطعامِ ، ولا واللَّهِ ما له هِمَّةُ إلَّا إلى النساء . حَسَدُوه لكثرةِ نسائِه ، وعابُوه بذلك ، فقالُوا : لو كان نبيًّا ما رَغِبَ في النساءِ . وكان أشدَّهم في ذلك محيى بنُ أَخْطَبَ ، فأكْذَبَهمُ اللَّهُ ، وأَخْبَرَهم بفضلِ اللَّهِ وسَعَتِه على نبيّه ، صَلَواتُ اللَّهِ عليه وسلامُه ، فقال (\*) : ﴿ أَمُ النّاسِ : يَعْني بالناسِ : يَعْني بالناسِ : عَلَى مَا مَا مَا اللَّهُ مِن فَضَلِقُهُ والنَّهُ مِن فَضَلِقُوا . إلى النساء : ١٥٤ . يَعْني بالناسِ :

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) لعله في الجزء الذي سقط من تاريخ ابن عساكر، راجع تاريخ دمشق ١٠٩/١٧ حاشية ٣.

<sup>(</sup>٣) في ص: (وعسكها). والحُسَك: نَباتُ له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم. اللسان (ح س ك). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٠٣/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢٠٢/٨ .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ: (عفرة). والصحيح ما أثبتناه: غُفْرة؛ بضم المعجمة وسكون الفاء. انظر التقريب ٢/
 ٥٩.

<sup>(</sup>٧) في ص: (عليه). وانظر التفسير ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦.

رسولَ اللّهِ ﷺ ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٥]. يَعْنَى ما آتى اللّهُ سُليمانَ بنَ داودَ، كانت له ألفُ امرأةٍ؛ سبعُمائة مَهِيرةً (١ وثلثُمائة سُرِّيَّةً. وكانت لداودَ، عليه السَّلامُ، مائةُ امرأةٍ، منهنَّ امرأةُ أوريا أُمُّ سُليمانَ بنِ داودَ، التي تزوَّجها بعدَ الفتنةِ، هذا أَكْثَلُ عِمَا لَحُمدِ عَلَيْهِ. وقد ذَكر الكَلْبِي نحوَ هذا، وأنه كان لداودَ، عليه السلامُ، مائةُ امرأةٍ، ولسليمانَ ألفُ امرأةٍ، منهنَّ ثلثُمائة سُرِّيَّةً.

(أورَوَى الحافظُ في «تاريخه» (ألا بن فضالة الحِمْصِيّ الذي يَرْوِى عن ابن عباس، من طريقِ الفَرَجِ اللهِ فَضَالة الحِمْصِيّ ، عن أبى هُرَيْرَة الحِمْصِيّ ، عن صَدَقَة الدَّمَشْقِيّ ، أن رجلًا سألَ ابن عباسٍ عن الصّيامِ فقال الحَمْصِيّ ، عن صَدَقَة الدَّمَشْقِيّ ، أن رجلًا سألَ ابن عباسٍ عن الصّيامِ فقال الأحَدِّثَنَكَ بحديثِ كان عِندِى في التَّخْتِ (ألا مَحْرُونًا ، إن شئتَ أنبأتُكَ بصوم يومًا داودَ ؛ فإنّه كان صَوَّامًا قوَّامًا ، وكان شُجَاعًا لا يَقِرُ إذا لاقي ، وكان يصوم يومًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ، وقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ » . وَكَانَ يَقْرَأُ الزَّبُورَ بِسَبْعِينَ صَوْتًا يُلَوِّنُ فِيهَا ، وَكَانَتْ لَهُ رَكْعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يُبْكِى فِيهَا نَفْسَه ، ويَعْرَبُ بصوتِه المَهمومُ والحَمومُ . وإن شئتَ أنبأتُكَ بصومِ ابنِه سُليمانَ ؛ فإنَّه كان يصومُ من أوَّلِ الشهرِ ثلاثة أيَّامٍ ، ومن وَسَطِه ثلاثة أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثة أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثة أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثة أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثة أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثةً أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ، ومن آخِرِه ثلاثة أيامٍ ، يَسْتَفْتِحُ الشهرَ بصيامٍ ووَسَطَه بصيامٍ ويَخْتِمُه أيامٍ ،

<sup>(</sup>١) في م: (مهرية). والمهيرة: الحُرَّة. اللسان (م هـ ر).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٤/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>o) في م: (البحث). والتخت: وعاء تُصان فيه الثياب. اللسان (ت خ ت).

"بصيام. وإن شفّت أنبأتك بصوم ابن العَلْراءِ البَتُولِ عيسَى ابنِ مريم ؛ فإنّه كان يَصومُ الدَّهْرَ ويأكُلُ الشَّعِيرَ ويَلْبَسُ الشَّعْرَ ، يأكُلُ ما وَجَدَ ولا يَسألُ عمّا فقد ، ليس له ولد يموتُ ولا بيّتُ يَحْرَبُ ، وكان أينَما أَدْرَكه الليلُ "صفَن بينَ قدميْه" وقام يُصلَّى حتى يُصْبِح ، وكان راميًا لا يَفُوتُه صَيْدٌ يُريدُه ، وكان يَحُ عَدميْه " وقام يُصلَّى حتى يُصْبِح ، وكان راميًا لا يَفُوتُه صَيْدٌ يُريدُه ، وكان يَحُ عِمالِ بنى إسرائيلَ فيقضِى لهم حَوَاثِتِهم . وإن شفّت أنبأتُكَ بصومِ أُمّه مريمَ بنتِ عِمْرَانَ ؛ فإنّها كانتْ تصومُ يومًا وتُفْطِرُ يومَينْ . وإن شفت أنبأتُكَ بصومِ النبيّ العَرْبِيّ الأُمّي محمد يَنَالِهُ ؛ فإنّه كان يَصومُ من كلّ شهرِ ثلاثة أيامٍ ويقولُ : وإنّ ذلك صومُ الدَّهْرِ » .

وقد رَوَى [نَحْوَهُ] الإِمامُ أحمدُ ('')، عن أبى النَّضْرِ، عن فَرَجِ بنِ فَضَالَةً، عن أبى مرفوعًا في صومِ داودَ '.

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup> ٢- ٢) فى الأصل؛ ص: « صفق بيديه » . وصفن الرجل : صفَّ قدميه ، وكل صاف قدميه قائمًا فهو صافن . واللسان » (ص ف ن) .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليستقيم المعنى. وفي م بياض.

<sup>(</sup>٤) المسند ١/٤/١. (ضعيف).

<sup>(°)</sup> كذا فى النسخ، وفى المطبوع من المسند. والصواب أبو هريرة الحمصى، كما نص على ذلك الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٢٤١،٤٠. والحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة ١٨٧، ١٨٧، ٢٥٥، ٥٢٥. وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الحديث فى المسند (٢٨٧٨).

## [ ٢٢١/١ ذِكُرُ " كَمْيَّةِ حياتِه

#### وَكَيْفِيَّةِ وِفَاتِهِ ، عليه السَّلامُ

قد تقدَّم في ذِكْرِ الأحاديثِ الواردةِ في خَلْقِ آدمَ ، أَنَّ اللَّه لَمَّا استخرجَ ذُرِيَّتُه مِن ظَهْرِه ، فرَأَى فيهم الأنبياءَ ، عليهم السَّلامُ ، ورأى فيهم رَجُلا يَرْهَرُ ، فقال : ﴿ أَنْ رَبِّ ، مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنك داودُ ، قال : أَنْ رَبِّ ، كم عُمُرُه ؟ قال : ستون عامًا . قال : أَنْ رَبِّ ، زِدْ في عُمُرِه . قال : لا ، إلَّا أَن أَزِيدَه مِن عُمُرِكَ . وكان عُمُرُ آدمَ أَلفَ عامٍ ، فزادَه أربعين عامًا ، فلمًا انْقضَى عمرُ آدمَ جاءَه مَلكُ الموتِ ، فقال : بَقِي مِن عُمُرى أربعون سنةً . ونَسِي آدمُ ما كان وَهَبه لولدِه داودَ ، فأَكَمُ اللَّهُ لآدمَ أَلفَ سنةٍ ، ولداودَ مائةَ سنةٍ » . رواه أحمدُ عن ابنِ عاس (٢) ، والتُومِذِيُ وصحّحه عن أبي هريرةَ ، وابنُ خُزيَة ، وابنُ حِبَّانَ ، وقال عباس (٢) ، وقد رَعَمَ بعضُ (هُ أهلِ الكتابِ أن عُمُرَ داودَ كان سبعًا وسبعين ابنُ جرير (أُ : وقد رَعَمَ بعضُ (هُ أهلِ الكتابِ أن عُمُرَ داودَ كان سبعًا وسبعين سنةً . قُلْتُ : هذا غَلَطٌ مردودٌ عليهم . قالوا : وكان مدةُ مُلْكِه أربعين سنةً . وهذا قد يُقْبِلُ نَقْلُه ؛ لأنه ليس عندنا ما يُنافِيه ولا ما يَقتضِيه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢٠٧/١ بنحوه.

<sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه فی ۲۰۵/۱ - ۲۰۸.

<sup>(</sup>٤) في تاريخه ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

وأمَّا وفاتُه، عليه السلامُ، فقال الإمامُ أحمدُ في «مسندِه» (أ): حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ ، حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن بن محمدٍ ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المُطَّلِب، عن أبي هُريرَةَ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ، قال: ﴿ كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ فيه غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ، وكان إِذَا خَرَجَ أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدّ حَتَّى يَرْجِعَ » ، قال : « فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم وَغُلِّقَتِ الدَّارُ ، فأَقْبَلَتِ امْرَأَتُه تَطَّلِعُ إِلَى الدَّار ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَسَطَ الدَّارِ ، فَقَالَتْ لِمَنْ فِي البَيْتِ : مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هَذَا الرَّجُلُ وَالدَّارُ مُغْلَقَةً ؟ واللَّهِ لَتُفْتَضَحُنَّ بَدَاوُدَ . فجاءَ دَاوُدُ ، فإذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسطَ الدَّارِ ، فقالَ لَهُ دَاوُدُ : مَنْ أَنْتَ ؟ قال : أَنَا الَّذِي لَا أَهَابُ الْمُلُوكَ وَلَا يَمْتَنِعُ منّى شيءٌ . فَقَالَ دَاوُدُ : أَنْتَ وَاللَّهِ (٥) مَلَكُ المَوْتِ ، فمَرْحَبًا بِأَمْرِ اللَّهِ . فَرَمَلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حيثُ قُبِضَتْ رُومُه ، حتَّى فُرِغَ مِنْ شَأْنِه ، وطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فقَالَ سُلَيْمَانُ للطَّيْرِ: أَظِلِّي عَلَى دَاوُدَ. ( فَأَظَلَّتْ عليه ) الطَّيْرُ حَتَّى أَظْلَمَتْ عَلَيْهِما الْأَرْضُ، فقالَ لها سُلَيمانُ: اقْبِضِي جَنَاحًا جَنَاحًا <sup>(٢)</sup>». قَال أَبُو هريرةَ: يُرينا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ كيف فَعَلَتِ الطيرُ. وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ (^^)بيده، ﴿ وَغَلَبَتْ عليه [ / / ٢٢٢و] ( يُومَيُذِ المَضْرَحِيَّةُ ) . انْفَرَدَ بإخراجِه الإمامُ أحمدُ ، وإسنادُه جَيِّدٌ

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ٢/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) في م: (قبيصة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (بن).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (لنفتضحن).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ وَاللَّهُ إِذَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦- ٦) في الأصل، ح: ( فأظلت عليهم ) . وفي م: ( فأظلته ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في ص: (بيديه).

<sup>(</sup> ٩- ٩) في ص: (المضرحية يومئذ). وفي المسند: (يومئذ المصرحية)؛ بالصاد بدل الضاد، وقد أثبتنا ما في النسخ (المضرحية)؛ لأنه الموافق لما ذكره ابن كثير بعد ذلك.

قَوِيٌّ ؛ رَجَالُه ثِقَاتٌ . ومعنى قولِهِ : «وغلبتْ عليه يومئذٍ المَضْرَحِيَّةُ»؛ أَيْ : وغَلَبَتْ على التَّظْلِيلِ عليه (المضرحيَّةُ، وهي الصُّقُورُ الطُّوالُ الأَجْنِحَةِ، واحِدُها مَضْرَحِيٌّ ، قال الجَوْهَرِيُّ : وهو الصَّقْرُ الطَّوِيلُ الجَنَاحِ . وقال السُّدِّيُّ عن أبي مالك ، عن ابن عباس ، قال : ماتَ دَاوُدُ ، عليه السلامُ ، فجأةً ، وكان يُسْبِتُ ، وكانتِ الطيرُ تُظِلُّه . وقال السُّدِّيُّ أيضًا عن أبي مالكِ ، وعن سعيدِ بن مُجَبَيْرٍ، قال: ماتَ داودُ، عليه السلامُ، يومَ السَّبْتِ فجأةً. وقال إسحاقُ بنُ بِشْرٍ ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ ، عن قتادةَ ، عن الحسنِ ، قال : مات داودُ ، عليه السَّلامُ، وهو ابنُ مائةِ سنةٍ، وماتَ يومَ الأَرْبِعاءِ فجأةً. وقال أبو السَّكَن الهَجَرِيُّ: مات إبراهيمُ الخليلُ فَجْأَةً، وداودُ فَجْأَةً، وابْنُه سُليمانُ فجأةً، صَلُواتُ اللَّهِ وسلامُه عليهم أجمعين . رواهُ ابنُ عساكرٌ " . ورَوى عن بعضِهم : أَن مَلَكَ الموتِ جاءه وهو نازلٌ من مِحْرابِه، فقال له: دَعْنِي أَنْزِلُ أُو أَصْعَدُ. فقال: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَد نَفِدَتِ السِّنونَ والشهورُ والآثارُ والأرْزاقُ. قال: فخرَّ سَاجِدًا على مَرْقاةٍ من تلك المَرَاقِي، فَقَبَضَه وهو ساجدٌ. وقال إسحاقُ بنُ بشرٍ: أَنبأنا وافرُ بنُ سليمانَ ، عن أبي سليمانَ الفِلَسْطِينيِّ ، عن وَهْبِ بن مُنَبِّهِ قال: إن الناسَ حَضَرُوا جِنازةَ داودَ ، عليه السلامُ ، فجلسوا في الشمسِ في يوم صائفٍ. قال: وكان قد شَيَّعَ جِنازَتَه يومئذٍ أربعون ألفَ راهبٍ، عليهم البَرَانِسُ، سِوَى غيرِهم من الناسِ، ولم يَمُتْ في بني إسرائيلَ - بعدَ موسى وهارونَ - أحدٌ كانت بنو إسرائيلَ أشدٌ جَزَعًا عليه منهم على داودَ. قال:

<sup>(</sup> ۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في تاريخ دمشق، ولعله في الجزء الساقط منه. وهو في مختصره ١٤٠/٨.

فآذاهم الحرُّ فنادَوْا سليمانُ ، عليه السلامُ ، أن (ايَعْجَلَ عليهم) ؛ لما أصابَهم من الحرِّ ، فخرج سليمانُ فنادَى الطيرَ فأجابتْ ، فأمَرَها فأظَلَّتِ الناسَ . قال : فتراصَّ بعضُها إلى بعضٍ من كلِّ وَجْهِ ، حتى اسْتَمْسَكَتِ الريحُ ، فكاد الناسُ أن يَهْلِكُوا غَمًّا ، فصالحُوا إلى سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، من الغَمِّ ، فخرج سليمانُ فنادَى الطَّيْرَ ؛ أن أَظِلِّى الناسَ من ناحيةِ الشمسِ ، وتَنَجَّى عن ناحيةِ الرِّيحِ . ففعلتْ ، فكان الناسُ في ظِلِّ وتَهُبُّ عليهم الريحُ ، فكان ذلك مِنْ أولِ ما رَأَوْا من مُلْكِ سليمانَ .

وقال الحافظُ أبو يَعْلَى (١) : حَدَّثنا أبو هَمَّامِ الوليدُ بنُ شُجَاعٍ ، حدَّثنى الوليدُ ابنُ مسلم ، عن الهَيْثَمِ بنِ مُحَمَّيْد ، عن الوَضِينِ (٥) بنِ عَطاء ، عن نصرِ بنِ عَلْقَمَة ، عن لَجَيْرِ بنِ نُفَيْرِ (١) ، عن أبى الدَّرْدَاءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (لقد قَبَضَ اللَّهُ دَاوِدَ مِن بينِ أصحابِه ما فُتِنُوا ولا بَدَّلوا ، ولقد مَكَثَ أصحابُ (لقد قَبَضَ اللَّهُ دَاودَ مِن بينِ أصحابِه ما فَتَنُوا ولا بَدَّلوا ، ولقد مَكَثَ أصحابُ (وفي اللهُ دَاودَ مِن بينِ أصحابُ على سُنَّتِهِ وهَدْيهِ مائتَى سنة » . هذا حديث غريب ، وفي رَفْعِه نَظَرُ ، والوضينُ بنُ عطاءِ كان ضعيفًا في الحديثِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١-١) في م: (يعمل لهم وقاية).

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ۱٤٠/۸ -۱٤۱ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (الإِحسان ٦٣٣٦) من طريق أبي يعلى. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في ص: (عن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ الوصبر ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لقنن).

# قصَّةُ سليمــانَ بن داودَ ،

#### عليهما الشلام

قال الحافظُ ابنُ عساكرَ<sup>(۱)</sup>: هو سليمانُ بنُ داودَ بنِ إِيشا بنِ عُوَيدَ بنِ باعزَ<sup>(۲)</sup> بنِ عميناذب بنِ إِرمَ بنِ حصرون<sup>(۱)</sup> ، بنِ باعزَ<sup>(۲)</sup> بنِ عميناذب بنِ إِرمَ بنِ حصرون<sup>(۱)</sup> ، بنِ فارصَ بنِ يهودا بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ، أبو الرَّبيعِ ، نبيُّ اللَّهِ ، ابنُ نبيًّ اللَّهِ ، ابنُ اللَّهِ ،

جاء في بعضِ الآثارِ أنه دَخَلَ دِمَشْقَ. قال ابن مَاكُولَا ( ) : فارص ؛ بالصادِ المهملةِ . وذَكَرَ نَسَبَهُ قريبًا ممَّا ذَكَرَه ابنُ عساكرَ . قال اللَّهُ تعالى ( ) : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا سُلَيْمَنْ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَمُونَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّلْكِ . وليس المرادُ : وَرِأَتُهُ فَى النَّبُوّةِ والمُلَّكِ . وليس المرادُ : ورَاثَهُ فَى النَّبُوّةِ والمُلَّكِ . وليس المرادُ : ورَاثَةُ ( ) المالِ ؛ لأنه قد كان له بَنُونَ غيرُه ، فما كان لِيُخَصَّ بالمالِ دونَهم . ورائة قد ثَبَت في «الصَّحَاحِ» ( ) من غير وَجْهِ ، عن جماعةٍ من الصَّحَامِةِ ، أن

<sup>(</sup>۱) في تاريخ دمشق ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) في م: (عابر). وفي تاريخ دمشق: (ناعر).

<sup>(</sup>٣) في ح: (تحشون). وفي تاريخ دمشق: (يخشون).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: وخضرون.

<sup>(</sup>٥) في الإكمال ٧/ ٥٢.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٦/١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>Y) في م: **د**ورثه في **ي** .

<sup>(</sup>۸) البخاری (۳۰۹۳، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ٤٢٤، ٤٢٤١)، ومسلم (۱۷۰۹) من حدیث أبی بكر الصدیق. ورواه البخاری (۳۰۹۶، ۴۰۹۳)، ومسلم (۱۷۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب. =

رسولَ اللَّهِ عَيَّاتِهِ، قال: «لَا نُورَثُ، ما تَرَكْنَا فهو صَدَقَةً». وفي لفظ ('': «إنَّالِّ) مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ ». فأخبرَ الصادقُ المصدوقُ أن الأنبياءَ لا تُورَثُ أموالُهم عنهم كما يُورَثُ غيرُهم، بل تكونُ أموالُهم صدقةً من بعدِهم على الفقراءِ والحَاوِيجِ، لا يَخُصُّونَ بها أَقْرِباءَهم؛ لأن الدنيا كانتُ أهْوَنَ عليهم وأحقرَ عندَهم من ذلك، كما هي عندَ الذي أَرْسَلَهُمْ واصْطَفَاهم وفضَّلَهم. وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمُنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾؛ يَعْنى أنه، عليه السلام، كان يعرِفُ ما تَتَخَاطَبُ به الطَّيورُ بِلُغَاتِها، ويُعَبِّرُ للناسِ عن مقاصِدِها وإراداتِها.

وقد قال الحافظُ أبو بكر البَيْهَقِيُ : أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ ، أنبأنا على بن حَمْشَاذَ (٢) ، حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيْبَةَ ، حدَّثنا على بنُ قُدَامةَ ، حدَّثنا أبو جعفرِ الأُسْوانيُ - يَعْنِي محمدَ بنَ عبدِ الرحمنِ - عن (١) يعقوبَ القُمِّي (٥) ، حَدَّثنى أبو مالكِ ، قال : مرَّ سُليمانُ بنُ دَاودَ بعُصْفُورِ يدورُ حولَ عصفورةِ ، فقال الأصحابِه : أَتَدْرُون ما يقولُ ؟ قالوا : وما يقولُ يا نبيَّ اللَّهِ ؟ قال : يخطُبُها إلى نفسِه ، ويقولُ : زَوِّجِينِي أُسْكِنْكِ أَيَّ عُرَفِ دِمَشْقَ شِمْتِ . قال سليمانُ ، عليه السلامُ : لأن غُرَفَ دِمَشْقَ مَبْنِيَّةً بالصَّحْرِ لا يَقْدِرُ أن يَسْكُنَها أحدٌ ، ولكنْ كلُّ السلامُ : لأن غُرَفَ دِمَشْقَ مَبْنِيَّةً بالصَّحْرِ لا يَقْدِرُ أن يَسْكُنَها أحدٌ ، ولكنْ كلُّ

<sup>=</sup> ورواه مسلم (۱۷٦۱) من حدیث أبی هریرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٤٦٣، وابن عبد البر في التمهيد ٨/١٧٥. من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ( نحن). والمثبت من المسند والتمهيد.

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: «حشاد». وفي تاريخ دمشق: «حمشاد». والمثبت من مصادر ترجمته: السير ١٥/ ٣٩٨. ومرآة الجنان ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في م، ص: (أبي).

<sup>(</sup>٥) في م، ص: (العمي).

خاطب كذَّابٌ. (ارواه ابنُ عساكرَ (٢)عن أبي القاسم زاهرِ بنِ طاهِرٍ، عن البَيْهَقِيِّ به (). وكذلك ما عداها من الحيواناتِ وسائرِ صُنُوفِ المخلوقاتِ؛ والدليلُ على هذا قولُه بعدَ هذا من الآياتِ: ﴿ وَأُوتِينَا [٢٢٣/١] مِن كُلِّ شَيُّ ﴾ أَىٰ؛ مِن كلِّ ما يَحتاجُ اللَّكُ إليه؛ من العُدَدِ، والآلاتِ، والجُنُودِ، والجُيُوشِ، والجماعاتِ، من الجينِّ، والإنسِ، والطيورِ، والوحوشِ، والشياطينِ السَّارِحَاتِ، والعلوم والفُهوم، والتعبيرِ عن ضمائر المخلوقاتِ من النَّاطقاتِ والصَّامتاتِ. ثم قال: ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَمُونَ ٱلْفَضَّالُ ٱلْمُبِينُ ﴾، أي؛ مِن بَارِئَ البَرِيَّاتِ وخالقِ الأرضِ والسمواتِ، كما قال تعالى (٢٠): ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَالطَّلِّيرِ فَهُمْ بُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَنَبَسَمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَكِيحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٧- ١٩]. يُخْبِرُ تعالى عن عبدِه ونبيِّه وابنِ نبيِّه سُلَيْمانَ ابن داود ، عليهما الصلاة والسلام ، أنَّه رَكِبَ يومًا في جَيْشِه جميعِه من الجنِّ والإنس والطَّيرِ؛ ( ُ فَالْجِنُّ والإِنسُ ؛ يَسِيرون معه، والطَّيرُ سائرةٌ معه تُظِلُّه بأجنحتِها من الحرِّ وغيرِه، وعلى كلُّ من هذه الجيوش الثلاثةِ وَزَعَةٌ ( ) أَيْ

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۲/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/٩٣، ١٩٤.

<sup>·</sup> ٤-٤) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>٥) فى ح: (ورعة). والوَزَعة: جمع وازع، وهو الحابس العَشكر الموكّل بالصفوف، يتقدّم الصفّ فيصلحه، ويقدّم ويؤخّر. اللسان (و زع).

نُقَبَاءُ يَرُدُّونَ أَوَّلَهُ على آخِرِه ، فلا يتقدَّمُ أحدٌ عن موضعِه الذى يَسِيرُ فيه ولا يتأخّرُ عنه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا أَنَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةً يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ ادَخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ شَلَيْمَنُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ شَلْيَمَنُ وَجُنُودُمُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فأمَرَتْ ، وَحَدَّرَتْ عن سليمانَ وجنودِه بعدم الشُعورِ . وقد ذَكرَ وَهُبُ أنّه مرَّ وهو على البِسَاطِ بوادِ بالطائفِ ، وأن هذه النملة كان اسمُها وهبرسَ » ، وكانت مِن قبيلة يُقالُ لهم : بنو الشَّيْصَبانِ ، وكانت عَرْجَاءَ ، وكانتُ بقَدْرِ الذَّنْبِ . وفي هذا كلّه نظرٌ ، بل في هذا السِّياقِ دليلٌ على أنَّه كان في مَوْكِبِهِ راكبًا في خُيولِه وفرسانِه ، لا كما زَعَمَ بعضُهم من أنَّه كان إذ ذلك على البِسَاطِ ؛ لأنه لو كان كذلك لم يَنَلِ النملَ منه شَيْءٌ ولا وَطُءٌ ؛ لأنَّ البِسَاطَ كان عليه جميعُ ما يَحتاجُون إليه مِن الجُيوشِ والخيُولِ والجِمالِ والأَثْقالِ والخَيامِ والأَنْعَامِ ، والطَّيْرُ مِن فوقِ ذلك كله ، كما سَنْبَيْنُه بعدَ ذلك ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

والمقصودُ أن سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، فَهِمَ ما خاطبَتْ به تلك النملةُ لِأُمَّتِها من الوَّأْيِ السَّدِيدِ والأمرِ الحميدِ ، وتبسّمَ من ذلك على وَجْهِ الاستبشارِ والفَرّحِ والسُّرورِ بما أَطْلَعَه اللَّهُ عليه دونَ غيرِه ، وليس كما يقولُه بعضُ الجهَلَةِ ، من أن الدَّوَابَّ كانت تَنْظِقُ قبلَ سليمانَ ، وتُخاطِبُ [٢٢٣/١٤] الناسَ ، حتى أَخَذَ عليهم سليمانُ بنُ داودَ العهدَ وأَلْجُمَها ، فلم تَتَكَلَّمْ مع الناسِ بعدَ ذلك ، فإن هذا لا يقولُه إلا الذين لا يعلمون ، ولو كان هذا هكذا لم يَكُنْ لسليمانَ في فَهْم لُغاتِها مَزِيَّةٌ على غيرِه ؛ إذ كان الناسُ كلَّهم يَفْهَمُون ذلك ، ولو كان قد أَخذَ عليها العهدَ أن لا تتكلَّمَ مع غيرِه ، وكان هو يَفْهَمُها ، لم يكنْ في هذا أَخذَ عليها العهدَ أن لا تتكلَّمَ مع غيرِه ، وكان هو يَفْهَمُها ، لم يكنْ في هذا

أيضًا فائدةً يُعَوَّلُ عليها، ولهذا قال: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ أَيْ؛ أَلْهِمْنِي وأَرْشِدْنِي، ﴿ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ ٱلَّذِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكَلِحِينَ ﴾، فطَلَبَ من اللَّهِ أن يُقَيِّضُه للشكر على ما أنعمَ به عليه، وعلى ما خصَّه به من المَزيَّةِ على غيره، وأن يُتِسِّرَ عليه العملَ الصَّالحَ، وأن يَحْشُرَه إذا تَوَفَّاه مع عبادِه الصالحين، وقد استجابَ اللَّهُ تعالى له . والمرادُ بوالدَّيْه داودُ ، عليه السَّلامُ ، وأمُّه ، وكانت من العابداتِ الصالحاتِ كما قال سُنَيْدُ بنُ داودَ، عن يوسفَ بنِ محمدِ بن المُنْكَدِرِ، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمانَ بن دَاوُد: يَا بُنَى لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدَعُ العَبْدَ فَقِيرًا يَوْمَ القِيامَةِ » . رواه ابنُ ماجَهْ (١) عن أربعةِ من مشايخِه ، عنه به نحوَه . (٢ وقال عبدُ الرَّزِّاقِ (٢) ، عن مَعْمَرِ ، عن الزُّهْرِيِّ : إنَّ سُليمانَ بنَ داودَ ، عليه السَّلامُ ، خَرَج هو وأصحابُه يَسْتَسْقُون ، فرأَى نملةً قائمةً رافعةً إحدى قوائمِها تَسْتَسْقِي ، فقال لأصحابه: ارْجِعُوا فقد سُقِيتُم، إنَّ هذه النَّملةَ اسْتَسْقَتْ فاستُجِيبَ لها. قال ابنُ عساكرَ نه وقد رُوِي مرفوعًا ولم يُذْكَرُ فيه سليمانُ . ثم ساقَه (٥) من طريق محمدِ بن عُزَيْزٍ، عن سَلَامَةً بنِ رَوْح بنِ خالدٍ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، حدَّثني أبو سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرةَ ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : ﴿ خَرَجَ نَبِيٌّ من الأنْبِياءِ بِالنَّاس يَسْتَسْقُونَ اللَّهَ، فإذا هُمْ بِنَمْلَةِ رَافِعَةِ بَعْضَ قَوَائِمِها إلى

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٣٣٢). (ضعيف ابن ماجه ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲-۲) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ۲۲/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ۲۲/ ۲۸۸. والحاکم ۱/ ۳۲۹، ۳۲۳.

"السَّماءِ فَقَالَ النَّبِيُّ: ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ». وقال السُّدِّيُّ: أصابَ الناسَ قَحْطٌ على عهدِ سُليمانَ، عليه السلامُ، فأمَرَ الناسَ فَخَرَجُوا، فإذا بنملةِ قائمةٍ على رِجْلَيْها، باسطةٍ يَدَيْها وهي تقولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِن خَلْقِك، ولا غَنَاءَ بنا عن فَضْلِكَ. قال: فصَبَّ اللَّهُ عليهم المطرَ ".

قال تعالى (٢): ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآبِينَ ١ لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ تُمِينِ ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ. وَجِثْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۞ إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةُ نَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّي شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَنَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَرُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۗ ﴿ إِنَّ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١ ٱذْهَب بِّكِتَنْبِي هَـَـنذَا فَٱلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّةِ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِنَبُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اِلِتِكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَكُواْ فَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا ٓ أَذِلَّةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ بِمَ

<sup>(</sup>١- ١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/ ١٩٥- ٢٠٠.

يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ فَلَمَّا [٢٢٤/١] جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنن ٱللَّهُ خَيْرٌ مِنَا ءَاتَنكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ۞ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُورِ لًا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلِنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَةٌ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [النمل: ٢٠- ٣٧]. يَذْكُرُ تعالى ما كان من أمرِ سُليمانَ والهُدْهُدِ؛ وذلك أنَّ الطيورَ كان على كلِّ صِنْفٍ منها مُقَدَّمون يَقُومُون بما يُطْلَبُ منهم، ويَحْضُرُون عندَه بالنَّوْبَةِ، كما هي عادَةُ الجنودِ مع المُلُوكِ، وكانت وظيفةُ الهدهدِ على ما ذَكَرَه ابنُ عباسِ وغيرُه (١)، · أنهم كانوا إذا أَعْوَزُوا الماءَ في القِفَارِ ، في حالِ الأَسْفارِ ، يَجِيءُ فَيَنْظُرُ لهم هل بهذه البِقاع مِن ماءٍ، وفيه من القُوَّةِ التي أُودَعَها اللَّهُ تعالى فيه، أن يَنظُرَ إلى الماءِ تحتَ تُخُوم الأرضِ، فإذا دَلَّهُم عليه، حَفَرُوا عنه واستَنْبَطُوه وأَخْرَجُوه، واسْتَعْمَلُوه لحاجَتِهم، فلمَّا تَطَلَّبَه سُليمانُ، عليه السَّلامُ، ذاتَ يوم، فَقَدَه ولم يَجِدُه في مَوْضِعِه من مَحَلِّ خِدْمَتِه ﴿ فَقَالَ مَالِكَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدُ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْغَكَآبِيِينَ ﴾ أي ؟ ما لَه ، أمفقودٌ أن مِن ههنا ، أوْ قد غابَ عن بَصَرِي ، فلا أراه بحضْرَتِي ؟ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾، تَوَعَّدَه بنَوْع من العذابِ اخْتَلَفَ المُفَسِّرُون فيه ، والمقصودُ حاصِلٌ على كلِّ تَقْدِيرٍ . ﴿ أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُۥ أَوْ لَيَـأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴾ أَيْ ؛ بحُجَّةٍ تُنْجِيه مِن هذه الوَرْطَةِ. قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أَى ؛ فغابَ الهُدْهُدُ غَيْبَةً ليست بطويلةٍ ، ثم قَدِمَ منها ﴿ فَقَالَ ﴾ لسليمانَ: ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ ، ﴾ أى ؛ اطَّلَعْتُ على ما لم تَطُّلِعْ عَلَيْهِ . ﴿ وَجِثْنَاكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ﴾ أى ؛ بخبر صادق . ﴿ إِنِّي

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ١٩/ ١٤٣، بسياقات مختلفة.

<sup>(</sup>٢) في م: (مفقود).

وَجَدَتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾. يَذْكُرُ ما كان عليه مُلُوكُ سبأ في بلادِ اليمنِ مِنَ المملكةِ العظيمةِ والتَّبَابِعَةِ (١) المُتَوَّجِين، وكان المُلُكُ قد آلَ في ذلك الزمانِ إلى امرأةِ منهم ابنةِ مَلِكِهم، لم يُخْلِفْ غيرَها، فمَلَّكُوها عليهم.

وذَكَرَ الثَّعْلَيِيُّ وغيرُه (٢) ، أن قومَها ملَّكُوا عليهم بعدَ أبيها رجُلًا ، فعمَّ به الفسادُ ، فأَرسلَتْ إليه تَخْطُبُه فَتَرَوَّجَها ، فلمَّا دَخَلَتْ عليه سَقَتْه خمرًا ، ثُمَّ خَرَّتْ رأسَه ونَصَبَتْه على بابِها ، فأقبلَ الناسُ عليها ومَلْكُوها عليهم . وهى بَلْقِيسُ بنتُ البشرخِ (٢) ، وهو الْهَذْهَاذُ . وقيل : شَراحِيلُ بنُ ذِى جَدَنِ بنِ بَلْقِيسُ بن الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ البشرخِ بنِ الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ البشرخِ بنِ الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ البشرخِ بنِ الحارثِ بنِ قَيْسِ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ البشرخِ بنِ الحارثِ بن قَيْسٍ بنِ صَيْفِيٌ بنِ سَبَأٍ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ المِوها من أكابرِ الملوكِ ، وكان (فقد تَأَيَّى ) أن يَتَزَوَّجَ مِن أهلِ البمنِ ، فيُقالُ : إنَّه تَزَوَّجَ بامرأةٍ مِن الجِنِّ ، اسمُها رَيْحَانَةُ بنتُ الشّكرِ ، فولَدَتْ له هذه المرأة واسمُها بَلْعَمَةُ (٥) ، ويُقالُ لها : بَلْقِيشُ .

وقد رَوَى الثَّعْلَبِيُّ أَن طريقِ سعيدِ بنِ بَشِيرٍ ، عن قتادةً ، عن [١/ وقد رَوَى الثَّعْلَبِيُّ ، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكِ ، عن أبى هُريرةَ عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ ، أنَّه

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ وَالْتَابِعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في عرائس المجالس ٢٧٨، ٢٧٩ مطولًا. وانظر الكامل لابن الأثير ١/ ٢٣٠- ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (الشيرح). وفي ح، م: (السيرح). والمثبت هنا من عرائس المجالس، وكذا بقية الأسماء التالية.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (يأبي).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (تلقمة).

<sup>(</sup>٦) في عرائس المجالس ٢٧٨ مختصر الرِسناد.

<sup>(</sup>٧) في ص: (بشر).

قال: «كَانَ أَحَدُ أَبَوَىْ بَلْقِيسَ جِنْيًا». وهذا حديثٌ غريبٌ، وفي سندِهِ ضَعْفٌ.

وقال النَّعْلَبِيُّ : أخبرنِي أبو عبدِ اللَّهِ بنُ قبحونة ، حَدَّثنا أبو بكرِ بنُ جُرْجَة ، حدَّثنا ابنُ أبي اللَّيْثِ ، حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ، حدثنا أبو مُعاوية ، عن السماعيلَ بنِ مسلمٍ ، عن الحسنِ ، عن أبي بَكْرَة ، قال : ذُكِرَتْ بَلْقِيسُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فقال : « لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . إسماعيلُ بنُ مُسْلِمٍ هذا هو المُكِّيُ ، ضَعِيفٌ .

وقد ثَبَتَ في "صحيحِ البخارِيّ " ، من حديثِ عَوْفِ ، عن الحَسَنِ ، عن أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لمَّا بلغه أَنَّ أَهلَ فارسَ ملَّكُوا عليهم ابنةَ كِسْرَى ، قال : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . ورَواه التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ أَمِن حديثِ عال : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . ورَواه التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ أَمِن حديثِ حَمَيْدِ ، عن الحسنِ ، عن أبي بَكْرَة ، عن النبي ﷺ ، وقال التِّرْمِذِيُّ : حَسَنُ صحيحٌ . وقولُه : ﴿ وَلُوتِيتَ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ أَيْ ؛ ممَّا مِن شَأْنِهِ أَن تُؤْتاهُ اللَّوكُ ﴿ وَلَمْ عَظِيمٌ ﴾ يَعْنِي : سريرَ مَلْكَتِها ، كان مُزَخْرَفًا بأنواعِ الجواهرِ واللَّالِئ والذهبِ والحَلِيِّ الباهرِ . ثم ذَكَرَ كُفْرَهم باللَّهِ وعِبادَتَهم الشمسَ الجواهرِ واللَّالِئ والذهبِ والحَلِيِّ الباهرِ . ثم ذَكَرَ كُفْرَهم باللَّهِ وعِبادَتَهم الشمسَ من دونِ اللَّهِ ، وإضلالَ الشيطانِ لهم وصَدَّه إيَّاهم عن عبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ﴿ النَّذِي يُغْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُغْفُونَ وَمَا شَرِيكُ لهُ فَي التَّمَوَةِ مِن المُحسوساتِ والمَعْنَوِيّاتِ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا السَّرائرَ والظُّواهِرَ من المحسوساتِ والمَعْنَوِيّاتِ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوَ اللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ للللَّهُ اللَّهُ السَّهُ لَا الْعَالَةُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الْ

<sup>(</sup>١) في عرائس المجالس ٢٧٩ مختصر الإِسناد، وفيه: ﴿عن أَبِي بَكُرِ﴾. وليس ﴿بَكُرَةُ﴾.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۷۰۹۹، ۲۰۹۹).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٢٦٢)، وقال: حسن صحيح. النسائي في الكبري (٩٣٧٥).

إِلَّهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي ؛ له العرشُ العظيمُ ، الذي لا أعْظَمَ منه في المخلوقاتِ. فعندَ ذلك بَعَثَ معه سليمانُ ، عليه السَّلامُ ، كتابَهُ ، يَتَضَمَّنُ دعوته لهم إلى طاعةِ اللَّهِ وطاعةِ رسولِه، والإِنابةِ والإِذْعانِ إلى الدُّخولِ في الخُضوع لَلَّكِهِ وسُلطانِه ؛ ولهذا قال لهم : ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ﴾ أى ؛ لا تَسْتَكْبِرُوا عن طاعتي وامتثالِ أُوامِرِي . ﴿ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴾ أي ؛ واقْدَمُوا عليٌّ سامِعِينَ مُطِيعِينَ بلا مُعاوَدَةِ ولا مُراوَدَةٍ ، فلمَّا جاءَها الكتابُ مع الطيرِ ، ومِن ثُمَّ اتَّخَذَ الناسُ البَطائِقَ، ولكنْ أينَ الثَّرَيَّا من الثَّرَى ؟! تلك البطاقةُ كانت مع طائرِ سامع مُطيع فاهم، عالم بما يقولُ ويُقالُ له؛ فذَكَرَ غيرُ واحدٍ من المفسّرين وغيرهم (١) ، أنَّ الهدهدَ حملَ الكتابَ وجاء إلى قَصْرِها ، فألقاه إليها وهي في خَلْوَةِ لها، ثم وَقَفَ ناحيةً ينتظرُ ما يكونُ من جوابِها عن كتابِها، فجمعتْ أَمَرَاءَها ووُزَراءَها وَأَكابِرَ دولَتِها وأُولِي (٢) مَشُورَتِها ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَقُا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَّ كِنَابٌ كَرِيمٌ ﴾ ثُمَّ قرأَتْ عليهم عُنُوانَه أَوَّلًا: ﴿ إِنَّهُ مِن شُلَتِمَنَ ﴾. ثم قرأَتُه: ﴿ وَإِنَّهُ بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَنُّونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [ ١/٥٢١ و] ثم شاوَرَتْهم في أمرِها وما قد حَلَّ بها وتَأَدَّبَتْ معهم، وخاطَبَتْهم وهم يَسْمَعُون : ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِى أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمُّ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴾ تَعْنِي: مَا كَنْتُ لِأَبُتُّ أَمْرًا إِلَّا وأنتم حاضرُون: ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ يَعْنُونَ: لنا قُوَّةً وقُدرةٌ على الجِلَادِ والقتالِ ومُقاومةِ الأبطالِ، فإن أردْتِ منَّا ذلك، فإنَّا عليه مِن القادِرِينَ ﴿ وَ ﴾ مع هذا ﴿ ٱلْأَمْرُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۹/۲۰۲، تاريخه ۱/۶۹۰، ۶۹۱. وعرائس المجالس ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: وإلى، .

لِلَّتِكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾. فَبَذَلُوا لها السَّمْعَ والطاعةَ، وأخبرُوها بما عندَهم من الاستطاعةِ، وفَوَّضُوا إليها في ذلك الأمرَ؛ لتَرَى فيه ما هو الأرْشَدُ لها ولهم، فكان رَأْيُها أَتُمَّ وأَسَدَّ مِن رَأْيِهم، وعَلِمَتْ أنَّ صاحِبَ هذا الكتاب، لا يُغالَبُ ولا يُمانَعُ ولا يُخالَفُ ولا يُخادَعُ . ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَالُواْ قَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ تقولُ برَأْيِها السَّديدِ: إنَّ هذا اللَّلِكَ ، لو قد غَلَبَ على هذه المملكةِ ، لم يَخْلُص الأمرُ مِن يَيْنِكم إلَّا إِلَىَّ ، ولم تَكُن الحِدَّةُ الشَّدِيدةُ والسَّطْوَةُ البليغةُ إلَّا عَلَىَّ . ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةٌ ۚ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أرادتْ أن تُصانِعَ عن نفسِها وأهلِ مملكتِها بهَدِيَّةٍ تُرْسِلُها ، وَتُحَفِ تَبْعَثُها ، ولم تَعْلَمْ أنَّ سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، لا يَقْبَلُ منهم -والحالةُ هذه – صَرْفًا ولا عَدْلًا؛ لأنَّهم كافرون، وهو وجنودُه عليهم قادِرُونَ، ولهذا ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَنْنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَنكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ﴾، هذا وقد كانت تلك الهدايا مُشْتَمِلَةً على أَمُور عَظِيمةٍ ، كما ذَكَره المُفسّرونَ . ثم قال لِرَسُولِها إليه ووافِدِها الذي قَدِمَ عليه ، والناسُ حاضرون يَسْمَعُون . ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَمُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهُ ٓ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾، يقولُ: ارجِعْ بِهَدِيَّتِكَ التي قَدِمْتَ بها، إلى مَنْ قَدْ مَنَّ بها ، فإنَّ عِندِي ممَّا قد أَنْعَمَ اللَّهُ عليَّ وأَسْداهُ إِلَيَّ ، مِن الأموالِ والتُّحَفِ والرِّجالِ، ما هو أضعافُ هذا وخيرٌ مِن هذا الذي أنتم تَفْرَحُون به، وتَفْخَرُون على أبناءِ جِنْسِكم بسَبَيِه . ﴿ فَلَنَأْنِيَنَّهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ أي ؛ فَلْأَبْعَثَنَّ إليهم بجنود لا يَسْتَطِيعُون دِفَاعَهم ولا نِزَالَهم ولا مُمانَعَتَهم ولا قِتالَهم، ولأُخْرِجَنَّهُم مِن بلَدِهُم وحَوْزَتِهُم ومُعامَلَتِهُم ودَوْلَتِهُم أَذِلَّةً ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾، عليهم الصَّغارُ والعارُ والدَّمارُ. فلمَّا بَلَغَهم ذلك عن نبيِّ اللَّهِ، لم يَكُنْ لهم بُدٌّ

من السَّمعِ والطاعةِ ، فبادَرُوا إلى إجابتِه في تلك الساعةِ ، وأَقْبَلُوا صُحْبَةَ المَلِكَةِ أجمعين، سامِعِين مُطِيعِين خاضِعِين [١/٥٢٥ظ]، فلمَّا سَمِعَ بَقُدُومِهم عليه ( ووُفُودِهم إليه ) ، قال لَمَنْ بينَ يَدَيْه مِمَّنْ هو مُسَخَّرٌ له مِن الجَانُّ ، ما قصَّه اللَّهُ عنه في القرآنِ " : ﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِدِ، فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكٌ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُمُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ، قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَهَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِبَبْلُونِيِّ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَنَهُنَدِى أَمْر تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهْنَكَذَا عَرْشُكِ فَالَتْ كَأَنَّهُم هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ۞ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَنَّهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٣٨- ٤٤]. لمَّا طَلَبَ سُليمانُ من الجانُّ أن يُحْضِرُوا له عَرْشَ بَلْقِيسَ، وهو سَرِيرُ مملكتِها الذي تَجْلِسُ عليه وقتَ مُحْكِمِها، قبلَ قُدُومِها عليه ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِينِّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكٌ ﴾، يَعْني: قبلَ أن يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ مُحْكَمِك، وكان - فيما يُقالُ - مِن أُوَّلِ النهارِ إلى قُرَيْبِ الزُّوالِ يَتَصَدَّى لمُهمّاتِ بني إسرائيلَ وما لهم مِن الْأَشْغَالِ: ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِئُّ أَمِينٌ ﴾ أى؛ وإنِّي لَذُو قُوَّةٍ على إحضاره ""

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) التفسير ٦/ ٢٠١- ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (إحضاري).

إليك، وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسةِ لديكَ . ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْكِ ﴾، المشهورُ أنَّه آصفُ بنُ برخيا ، وهو ابنُ خالةِ سليمانَ . وقيل : هو رجلٌ من مُؤْمِني الجانُّ ، كان فيما يُقالُ يَحْفَظُ الاسمَ الأَعْظَمَ . وقيل : رجلٌ من بني إسرائيلَ ، من عُلَمائِهم . وقيل : إنه سليمانُ . وهذا غريبٌ جدًّا . وضَعَّفه السُّهَيْلِيُّ بأنُّه لا يَصِحُّ في سِياقِ الكلام. قال: وقد قِيلَ فيه قولٌ رابع، أنَّه جبريلُ ( ) ﴿ أَنَا ءَائِيكَ بِدِء قَبَلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَّ ﴾ ، قيل : معناه ، قبلَ أن تَبْعَثَ رسولًا إلى أقصَى ما يَنْتَهِى إليه طَوْفُك من الأرض، ثم يَعُودَ إليك. وقيل: قبلَ أَن يَصِلَ إليك أبعدُ مَنْ تَراهُ مِنَ النَّاسِ. وقِيلَ: قَبْلَ أَن يَكِلُّ طَوْفُكَ إذا أَدَمْتَ النَّظَرَ به قبلَ أن تُطْبِقَ جَفْنَكَ . وقيل : قبلَ أن يَرْجِعَ إليك طَرْفُكَ إذا نظرْتَ به إلى أَبْعَدِ غايةٍ منكَ ثُمَّ أَغْمَضْتَه (٢). وهذا أَقْرَبُ ما قِيلَ. ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ ﴾ أي؛ فلمَّا رَأَى عرشَ بَلْقيسَ مُسْتَقِرًّا عنده في هذه المُدَّةِ القريبةِ ، من بلادِ اليمن إلى بيتِ المقدس ، في طَرْفَةِ عَيْنٍ ﴿ قَالَ هَلْذَا مِن فَضَّبل رَبِّي لِبَلْوَنِيَ ءَأَشَكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ ﴾ [ ٢٢٦/٠] أي ؛ هذا مِنْ فَصْل اللَّهِ عليَّ وفضلِه على عَبِيدِه ؛ ليَخْتَبِرَهم على الشُّكر أو خلافِه . ﴿ وَمَن شَكَّرَ فَإِنَّمَا يَشَكُّرُ لِنَفْسِهِ أَنَّ ﴾ أَى ؛ إنَّمَا يَعُودُ نَفْعُ ذلك عليه . ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْتُ كُريمٌ ﴾ أى ؛ غَنِيٌ عن شُكرِ الشَّاكِرِين ، ولا يَتَضَرَّرُ بكُفْر الكافرينَ . ثُمَّ أَمَر سُليمانُ عليه السَّلامُ أَن يُغَيَّرَ حَلْىَ هذا العرشِ ويُتَكَّرَ لها؛ ليَخْتَبِرَ فَهْمَها وعَقْلَها، ولهذا قال: ﴿ نَظُرَ أَنَهُ لَذِى آَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ فِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِّ

<sup>(</sup>١) التعريف والإعلام ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر جميع هذه الأقوال المتقدمة في تفسير الطبري ١٦٣/١٩، ١٦٤.

قَالَتْ كَأَنَّكُمْ هُوًّ ﴾، وهذا مِن فِطْنَتِها وغَزارَةِ فَهْمِها؛ لأنَّها اسْتَبْعَدَتْ أن يكونَ عَرْشَها؛ لأنَّها خَلَّفَتْه وراءَها بأرضِ اليمنِ، ولم تَكُنْ تعلمُ أنَّ أحدًا يَقْدِرُ على هذا الصُّنع العجيبِ الغريبِ. قال اللَّه تعالى إخبارًا عن سليمانَ وقومِه: ﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ أي ؛ ومنعَها عبادةُ الشمسِ التي كانت تَسْجُدُ لها هي وقومُها من دونِ اللَّهِ، اتِّباعًا لدِينِ آبائِهم وأشلافِهم، لا لِدَلِيلِ قادَهُم إلى ذلك ولا حَداهُم على ذلك، وكان سليمانُ قد أَمَرَ بيناءِ صَوْحٍ مِن زُجاجٍ، وعَمِلَ في مَمَرُهِ ماءً، وجعِلَ عليه سَقْفًا من زجاج، وجَعَلَ فيه من السَّمَكِ وغيرِها من دَوَابٌ الماءِ، وأَمِرَتْ بدُخُولِ الصَّرْح، وسليمانُ جالِسٌ على سَرِيرِه فيه ﴿ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِن قَوَارِسِرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. وقد قيل: إِن الجِنَّ أَرادُوا أَن يُبَشِّعُوا مَنْظَرَها عندَ سليمانَ ، وأَن تُبْدِىَ عن ساقَيْها لِيَرَى ما عليها من الشُّعْرِ فَيُنَفِّرَه ذلك منها، وخَشُوا أن يَتَزَوَّجَها؛ لأن أُمُّها من الجانِّ فَتَتَسَلَّطَ عليهم معه. وذكر بعضُهم أنَّ حافرَها كان كحافِرِ الدَّابَّةِ (١). وهذا ضعيفٌ . وفي الأوَّلِ أيضًا نظرٌ ، واللَّهُ أعلمُ . إلَّا أنَّ سليمانَ قِيلَ : إنَّه لمَّا أرادَ إِزَالَتُه حين عَزَمَ على تَزَوُّجِها، سألَ الإِنْسَ عن زَوالِه، فذَكَرُوا له المُوسَى، فَامْتَنَعَتْ مِن ذلك ، فسأل الجانُّ فصَنَعُوا له النُّورَةَ ، ووَضَعُوا له الحَمَّامَ ، فكان أَوَّلَ مَن دَخَلَ الحُمَّامَ ، فلمَّا وَجَدَ مَسَّهُ قال : أَوْهِ مِن عذابِ اللَّهِ (٢) ، أَوْهِ أَوْهِ قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۹/۱۹۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) سقط من ح، م، ص.

أَن لا يَنْفَعَ أَوْهِ . رواه الطَّبَرَانِيُّ مرفوعًا<sup>(١)</sup> . وفيه نظرٌ .

وقد ذَكَر النَّعْلَمِيُّ وغيرُه (٢) ، أنَّ سليمانَ لمَّا تَزَوَّجُها ، أَقَوَّها على مَمْلَكَةِ اليمنِ ، وردَّها إليه ، وكان يَرُورُها في كلِّ شهرِ مرَّةً ، فيقِيمُ عِندَها ثلاثةَ أيامٍ ثم يَعُودُ على البِساطِ ، وأَمَرَ الجانَّ فَبَنَوْا لها ثلاثةَ قُصُورِ باليمنِ : غُمْدَانَ ، وسَالِمِينَ ، وبنيونَ ، فاللَّهُ أعلمُ . [٢٢٦/١ وقد رَوى ابنُ إسحاقَ (١) ، عن بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، أنَّ سليمانَ لم يَتَزَوَّجُها ، بل زَوَّجَها بِمَلِكِ بعضِ أهلِ العلمِ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، أنَّ سليمانَ لم يَتَزَوَّجُها ، بل زَوَّجَها بِمَلِكِ هَمْدَانَ ، وأَقَوْها على مُلْكِ اليمنِ ، وسَخَّرَ زَوْبَعَةَ مَلِكَ ( وَالْهَهُرُ واللَّهُ أعلمُ . القصورَ الثلاثةَ التي ذَكُوناها باليمنِ ، والأَوَّلُ أَشْهَرُ وأَطْهَرُ ، واللَّهُ أعلمُ .

وقال تعالى فى سورةِ «ص» ( : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَالْمَبْتُ الْمَابُدُ الْمَابُدُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١/ ٢٧٩، ٢٠٧/٨. وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث أبى موسى مرفوعًا، وقال: وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن الأودى، وهو ضعيف. وأخرجه البخارى فى تاريخه الكبير (١١٤٧). وقال: فيه نظر – إسماعيل بن عبد الرحمن – لا يُتابع فيه.

<sup>(</sup>٢) في عرائس المجالس ٢٨٦، وانظر الكامل لابن الأثير ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « بيتون ». والمثبت من عرائس المجالس.

<sup>(</sup>٤) عرائس المجالس ٢٨٦، وتاريخ الطبرى ١/٤٩٤، ٤٩٥، والكامل ٢٣٧/، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) فى عرائس المجالس: «أمير».

<sup>(</sup>٦) التفسير ٧/ ٥٥- ٦٤.

لَزُلْفَىٰ وَحُسُنَ مَنَابٍ ﴾ [ص: ٣٠- ٤٠]. يَذْكُرُ تعالى أنَّه وَهَبَ لداودَ سليمانَ (١)، عليهما السَّلامُ ، ثم أَثْنَى اللَّهُ عليه تعالى فقال : ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَرُّ ﴾ أَى ؛ رَجَّاعٌ مُطِيعٌ للَّهِ . ثم ذَكَرَ تعالى ما كان مِن أمرِه في الخَيْلِ الصَّافِنَاتِ -وهي التي تَقِفُ على ثَلاثٍ وطَرَفِ حافِرِ الرابعةِ - الجِيَادِ؛ وهي الْمُضَمَّرَةُ السِّرَاعُ: ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾ يَعْنِي الشمسَ. وقيل: الحَيْلُ، على ما سَنَذْكُرُه من القَوْلَيْنُ. ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ قيل: مَسَحَ عَراقِيبَها وأَعْناقَها بالسُّيوفِ. وقيل: مَسَحَ عَنْهَا العَرَقَ لمَّا أَجْرَاهَا وَسَابَقَ بِينَهَا وِبِينَ يَدَيْهِ، عَلَى القولِ الآخرِ. والذي عليه أَكْثَرُ السَّلَفِ الأَوَّلُ؛ فقالُوا: اشْتَغَلَ بعَرْضِ تلك الخُيولِ حتى خَرَجَ وقتُ العصرِ وَغَرَبَتِ الشمش. رُوِيَ هذا عن عليٌ بنِ أبي طالِبِ وغيرِه . والذي يُقْطَعُ به، أنَّه لم يَتْرُكِ الصلاةَ عَمْدًا مِن غيرِ عُذْرٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يُقالَ: إنه كان سائعًا في شريعتِهم تَأْخِيرُ الصلاةِ لأَجْل أسبابِ الجِهادِ ، وعَرْضُ الحيلِ مِن ذلك. وقد ادَّعي طائفةٌ من العلماءِ في تأخيرِ النبيِّ ﷺ، صلاةَ العصرِ يومَ الحَنْدَقِ، أَنَّ هذا كان مشروعًا إذ ذاك، حتى نُسِخَ بصلاةِ الْحَوْفِ. قاله الشافعيُّ وغيرُه . وقال مَكْحُولٌ والأَوْزاعِيُّ : بل هو حُكْمٌ مُحْكَمٌ إلى اليوم ، أنَّه يَجوزُ تأخيرُها لعُذْرِ القتالِ الشديدِ . كما ذَكَرْنا تقريرَ ذلك في سُورةِ «النساءِ» عندَ صلاةِ الخَوْفِ". وقال آخرون: بل كان تأخيرُ النبيِّ ﷺ صلاةَ العصرِ يومَ الخُنْدَقِ نِسْيانًا . وعلى هذا فيُحْمَلُ فِعلُ سليمانَ ، عليه السُّلامُ ، على هذا .

<sup>(</sup>١) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى ٢٣/ ١٥٥، والدر المنثور ٥/ ٣٠٩. وتفسير القرطبي ١٩٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/ ٣٥٣.

واللَّهُ أعلمُ. وأمّا مَن قال: الضميرُ في قولِه: ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَجَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ، وَاللَّهُ أعلمُ. وأمّا مَن فِكْرِ رَقِي حَقَى [ ٢٢٧/١] وَوَرَت بِالْمِجَابِ ﴾ عائدٌ على الخيلِ، وإنّه لم يَفْتُه وَقْتُ صلاةٍ، وإنّ المرادَ بقولِه: ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَخًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ يعنى: مَسَحَ العَرَق عن عراقِيبِها وأعناقِها. فهذا القولُ اختارَه ابنُ جرير (۱)، ورَواهُ الوالِبِي عن ابنِ عباسٍ في مَسْحِ العَرَقِ (۱). ووَجَّه هذا القولَ ابنُ جرير ؛ بأنه ما كان لِيُعَدِّب الحيوانَ بالعَرْقَيَةِ، ويُهْلِكَ مالاً بلا سبب ولا ذَنْب جرير ؛ بأنه ما كان لِيعَدِّب الحيوانَ بالعَرْقَيَةِ، ويُهْلِكَ مالاً بلا سبب ولا ذَنْب لها. وهذا الذي قالَه فيه نظر ؛ لأنَّه قد يكونُ هذا سائعًا في مِلَّيهم. وقد ذهب بعضُ عُلَمائِنا إلى أنَّه إذا خاف المسلمون أن يَظْفَرَ الكُفّارُ على شَيْءِ مِن الحيواناتِ، مِن أغنامِ ونَحْوِها (۱) ؛ جاز ذَبْحُها وإِهْلاكُها ؛ لِقَلَّا يَتقَوَّوْا بها ، الحيواناتِ، مِن أغنامِ ونَحْوِها (۱) ؛ جاز ذَبْحُها وإهْلاكُها ؛ لِقَلَّا يَتقَوَّوْا بها ، وعليه حُمِلَ صَنِيعُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ يومَ عَقَرَ فَرَسَه بموتِه. وقد قيل : إنَّها كانت خيلًا عَظِيمَةً ؛ قيل : كانت عشرونَ فرسًا مِن ذَواتِ الأَجْنِحَةِ (۱) . كانت عشرونَ فرسًا مِن ذَواتِ الأَجْنِحَةِ (۱) .

وقد رَوَى أبو داودَ في ﴿ سُنَنِه ﴾ (1) : حدَّثنا محمدُ بنُ عوف (٧) ، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ ، أنبأنا يَحْيَى بنُ أَيُّوبَ ، حدَّثني عُمارَةُ بنُ غَزيَّةَ (٨) ، أنَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۳/ ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٣/ ١٥٦، والتفسير ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ذبحوها».

<sup>(</sup>٤) عزَّاه في الدر المنثور ٥٠٩/٥ للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. وانظر التفسير ٧/٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبرى ٢٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٩٣٢). (صحيح أبي داود ٤٢١٣).

<sup>(</sup>٧) في ح: (عرف).

<sup>(</sup>٨) في ح، م: (عزية).

محمد بن إبراهيم حدَّنَه عن (' أبي سَلَمَة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة قالتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ ، مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ - أو خَيْبَرَ - وفي سَهْوَتِها سِثْرٌ ، فهبَّتِ الريخ فكَشَفَتْ ناحِيَة السِّيْرِ ، عن بَنَاتٍ لعائشة لُعَبِ (' ) ، فقال : « مَا هَذَا يا عَائِشَة ! » فقالَتْ : بَنَاتِي . ورَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا له جَناحانِ مِنْ رِقَاعٍ ، فقال : « مَا هَذَا الَّذِي أَرَى فَقَالَتْ : بَنَاتِي . ورَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا له جَناحانِ مِنْ رِقَاعٍ ، فقال : « مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسُطَهُنَّ ؟ » قالت : خَناحانِ . وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ هَذَا ؟ » . قالت : جَناحانِ . قال : « وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ هَذَا ؟ » . قالت : جَناحانِ . قال : « فَرَسٌ له جَنَاحَانِ ؟ » قالت : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُليمانَ خَيْلًا لها أَجْنِحَةً ! قالتْ : فَضَحِكَ حتى رَأَيْتُ نَواجِذَه وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَتْ .

وقال بعضُ العُلماءِ: لَمَّا تَرَكَ الحَيلَ للَّهِ، عَوَّضَه اللَّهُ عنها بما هو خَيْرٌ له منها، وهو الرِّيحُ التي كان غُدُوها شهرًا ورَواحُها شهرًا، كما سيأتي الكلامُ عليها، كما قال الإِمامُ أحمدُ : حَدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا سليمانُ بنُ المُغِيرَةِ، عن محميّدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي قَتَادَةَ وأبي الدَّهْماءِ، وكانا يُكْثِرانِ السَّفَرَ نحوَ البيتِ، قالا: أَتَيْنا على رجُلِ مِن أهلِ البادِيَةِ، فقال البَدَوِيُّ: أَخَذ بيدِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْمُ ن خَعلَ يُعَلِّمُنِي مُّا عَلَّمَه اللَّهُ، عَزَّ وجَلَّ، وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدَعُ شَيئًا اللَّهِ ، عَزَّ وجَلَّ، وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدَعُ شَيئًا اللَّهِ ، عَزَّ وجَلَّ، وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدَعُ شَيئًا اللَّهِ ، عَزَّ وجَلَّ، وقال: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدَعُ شَيئًا اللَّهِ مَا عَلَّمَه اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ ﴾ .

وقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمْنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ بَحَسَدًا مُنَ أَنَابَ ﴾ . ذَكر ابن جرير، وابن أبى حاتم، وغيرُهما من المفسّرين، ههنا، آثارًا كثيرةً عن جماعة مِن السَّلفِ، وأَكْثَرُها أو [١/ ٢٢٤] كلَّها مُتَلَقَّاةٌ مِن الإِسرائيليَّاتِ، وفي كثيرٍ منها نَكَارَةٌ شديدةٌ، وقد

<sup>(</sup>١) بعد هذا في م، ص: «محمد بن».

<sup>(</sup>٢) في م: «تلعب».

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٧٨، ٧٩.

نَبُّهْنا على ذلك في كتابِنا «التفسيرِ» (١) ، واقْتَصَرْنا هـهُنا على مجرَّدِ التُّلاوةِ . ومضمونُ ما ذَكروه ، أنَّ سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، غابَ عن سَريره أربعينَ يومًا ، ثم عاد إليه ، ولمَّا عاد أَمِرَ بِبناءِ بيْتِ المقدسِ ، فبناه بِناءً مُحْكَمًا ، وقد قَدَّمْنا أنَّه جُدَّدَ ، وأنَّ أوَّلَ مَنْ جَعَلَه مَسْجِدًا ، إسرائيلُ ، عليه السَّلامُ (٢) ، كما ذَكَرْنا ذلك عندَ قولِ أبي ذَرِّ : قلتُ : يارسولَ اللَّهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ ؟ قال : « المَسْجِدُ الحَرَامُ » . قلتُ : ثُم أَى ؟ قال : « مَسْجِدُ بَيْتِ المُقَدِسِ » . قلتُ : كم بينَهما ؟ قال : « أَرْبَعُونَ سَنَةً » (٣) . ومعلومٌ أنَّ بينَ إبراهيمَ الـذي بَنِّي المسجدَ الحرامَ ، وبينَ ( شُليمانَ بن ) داودَ ، عليهما السَّلامُ ، أَزْيَدَ من ألفِ سنةٍ ، دَعْ أربعينَ سنةً ، وكان سؤالُه المُلْكَ الذي لا يَنْبَغِي لأحدِ من بعده ، بعد إكمالِه بِناءَ البيتِ المقدَّس ، كما قال الإمامُ أحمدُ ، والنَّسائي ، وابنُ ماجَهْ ، وابنُ خُزَيْمَةَ ، وابنُ حِبّانَ ، والحاكمُ (٥) ، بأسانِيدِهم عن عبدِ اللَّهِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ ابن عَمْرُو( ) بن العاص قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ سُلَيْمانَ لَمَّا بَنِي بَيْتَ المُقّدِس سَأَلَ رَبُّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، خِلَالًا ثَلَاثًا ، فأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَنَا الثَّالِثَةُ ؛ سألَهُ مُحُمَّا يُصَادِفُ مُكْمَهُ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَــأَلَـهُ أَثْمَا رَجُل خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٧٥- ٦١.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ١/٣٥٤، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٣٦٦، ٣٤٢٥). مسلم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٤-٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/ ١٧٦. النسائى (٦٩٢) وفى الكبرى (٧٧٢). ابن ماجه (١٤٠٨). ابن خزيمة (١٣٣٤). الإحسان (١٦٣٣). الحاكم ٢٠/١. وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله الأثمة، وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عمر).

الصَّلاة في هَذَا المَسْجِدِ حَرَجَ مِنْ حَطِيقَتِهِ مِثْلَ يومَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ ، فَنَحْنُ نَوْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَانا إِيَّاهَا » . فأمَّا الحُكْمُ الذي يُوافِقُ حُكْمَ اللَّهِ تعالَى ، فقد أَثْنَى اللَّهُ تعالى عليه وعلى أبيه ، في قولِه : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْفَوْرِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِم شَهِدِينَ ﴿ فَنَهَمْنَهَا سُلِيمَنَ وَكُلَّا ءَالَيْنَا حُكُمًا وَعِيرُ وَكُلًّا عَلَيْمَا اللَّهُ وَكُلًّا عَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمُ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْمَ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْهَ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْمَ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْمَ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْهُ وَكُلًّا عَلَيْمَ اللَّهُ وَكُلًّا عَلَيْهُ اللَّهُ وَكُلًا عَلَيْهُ وَكُلِّ عَلَيْهُ وَمِ النَّيْمِ وَاحِدِ مِن السَّلفِ فَكَمَّ اللَّهُ وَعِلْمَا عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِن السَّلفِ فَكَمَ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَلَا عِلْمَ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلِيهُ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُولُوهِ اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُمْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوهُ اللّهُ وَيُرَدُوهُ إِلَى مَا كَانَ وَيُودُوهُ إِلَى مَا كَانَ وَيُودُوهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهُ السَّلامُ ، ذلك فَحَكُمَ به .

("وقريب" مِن هذا ما ثَبَتَ في ( الصحيحين ) ( ) من حديثِ أبي الزِّنادِ ، عن الأُعْرَجِ ، عن أبي هُريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( بَيْنَما امْرَأْتَانِ مَعَهُما ابْنَاهُما ، إِذْ عَدَا الذِّبْ فَأَخَذَ ابْنَ إِحْدَاهُمَا فَتَنَازَعَتَا في الآخرِ ، فَقَالَتِ [ / / ابْناهُما ، إِذْ عَدَا الذِّبْ فَأَخَذَ ابْنَ إِحْدَاهُمَا فَتَنَازَعَتَا في الآخرِ ، فَقَالَتِ [ / / ۲۲۸ و] الْكُبْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بابْنِكِ . وَقَالَتِ الصَّغْرَى : أَنْ مَعَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : اثْتُونِي فَتَحَاكَمَتَا إلى دَاوُدَ فَحَكَمَ بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : اثْتُونِي

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٤٩، ٣٥٠. وانظر تفسير الطبرى ١٧/ ٥٠- ٥٠.

<sup>(</sup>۲) في ح: ( فتحاملوا ).

<sup>(</sup>۳-۳) في ح: «وقد ثبت».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٤٢٧، ٣٧٦٩) وفيه زيادة: قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. مسلم (١٧٢٠).

بالسُّكِينِ أَشُقُّهُ نِصْفَينِ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا نِصْفُهُ . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى به لَهَا » . ولعلَّ كُلًّا من الحُكْمَينُ كان سائغًا في شريعَتِهم، ولكنَّ ما قاله سليمانُ أَرْجَحُ، ولهذا أَثْنَى اللَّهُ عليه بما أَلْهَمَه إيَّاه، ( وَمَدَحَ بعدَ ذلك أباه ' فقال : ﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنُ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ أي ؛ وسَخَّوْنا لسليمانَ الريحَ عاصِفةً ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيُعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٠- ٨٦]. وقال تعالى في سورةِ « ص » : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ يَجْرِي بِٱمْرِهِ. رُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ شَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنْ أَقُ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِيَ وَحُسَّنَ مَثَابٍ ﴾ . لمَّا تَرَكَ الحيلَ ابتغاءَ وَجْهِ اللَّهِ، عَوَّضَه اللَّهُ منها الرِّيحَ، التي هي أسرعُ سَيْرًا، وأقوى وأعظمُ، ولا كُلْفَةَ عليه لها. ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. رُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أي؛ حيثُ أرادَ مِن أَيُّ البلادِ. كان له بِساطٌ مُرَكَّبٌ مِن أَخْشابِ، بحيثُ إنه يَسَعُ جميعَ ما يحتامُ إليه؛ من الدُّورِ المبنيَّةِ، والقُصُورِ، والخيام، والأمتعةِ، والخيولِ، والجِمالِ، والأثقالِ ، والرِّجالِ من الإِنسِ والجانِّ ، وغيرِ ذلك من الحيواناتِ والطيورِ ، فإذا أراد سَفَرًا أو مُسْتَنْزَهَا ، أو قِتالَ مَلِكِ أو أعداءِ من أيّ بلادِ اللَّهِ شاءَ ، فإذا حَمَلَ هذه الأمورَ المذكورةَ على البِساطِ، أَمَر الريحَ فدَخَلَتْ تَحْتُه فرَفَعَتْه، فإذا اسْتَقَلُّ

<sup>(</sup>۱-۱) سقط من: ح.

بينَ السماءِ والأرْض أَمَرَ الرُّحاءَ فسارتْ به، فإن أراد أَسْرَعَ مِن ذلك أَمَر العاصِفَةَ فَحَمَلَتُه أَسْرَعَ مَا يكونُ ، فَوَضَعَتْه في أَيِّ مكانِ شاءَ ، بحيثُ إنَّه كان يَوْتَحَلُّ فَى أَوَّلِ النهارِ مِن بيتِ المُقَدِس ، فتَغْدُو به الرّيحُ فتَضَعُه بإصْطَحْرَ ، مسيرةَ شهر فيُقيمُ هناك إلى آخِرِ النهارِ ، ثم يَرُوحُ مِن آخِرِه ، فتَرُدُّه إلى بيتِ المقدسِ ، كما قال تعالى(١): ﴿ وَلِسُلَيْمَنَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ۖ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّدٍ ۖ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن تَحَكْرِيبَ وَتَمَلَّئِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرُا وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٢، ١٣]. قال الحسنُ البَصْرِيُّ : [٢٢٨/١ كان يَغْدُو مِن دِمَشْقَ فَيَنْزِلُ بِإِصْطَحْرَ فَيْتَغَدَّى بِها ، ويَذهبُ رائحًا منها فَيَبِيتُ بكابُلَ ، ويينَ دِمَشْقَ وبينَ إِصْطَخْرَ مسيرةُ شهرٍ، وبينَ إصْطَخْرَ وكَابُلَ مسيرةُ شهرٍ. قلتُ: قد ذَكَرَ المُتَكَلِّمُون على العُمْرانِ والبُلْدانِ، أَنَّ إِصْطَحْرَ بَنَتْها الجانُّ لسليمانَ ، وكان فيها قَرارُ مَمْلكَةِ التُّرْكِ قديمًا ، وكذلك غيرُها من بُلدانِ شَتَّى ؟ كَتَدْمُرَ ، وبيتِ المقدس ، وبابِ جَيْرُونَ (٣) ، وبابِ البَريدِ ، اللَّذَيْن بدِمَشْقَ ، على أحدِ الأَقْوالِ . وأمَّا القِطْرُ ، فقال ابنُ عباسِ ، ومجاهدٌ ، وعِكْرِمَةُ ، وقَتادَةُ ، وغيرُ واحدٍ: هو النُّحاسُ. قال قَتادَةُ: وكانتْ باليمن؛ أَنْبَعَها اللَّهُ له. قال السُّدِّيُّ: ثلاثةُ أيام فَقَطْ، أَخَذ منها جميعَ ما يحتاجُ إليه للبِناياتِ وغيرِها(''.

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/ ٤٨٦ - ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٦٩/٢٢ مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: (جبرون).

<sup>(</sup>٤) انظر الأقوال المتقدمة في تفسير الطبرى ٢٢/ ٦٩، الدر المنثور ٥/ ٢٢٧، ٢٢٨.

وقولُه: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنَ ٱمْرِنَا نَذُقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسّعِيرِ ﴾ أى؛ وسَخَّرَ اللَّهُ له مِنَ الجنِّ عُمّالًا يَعْمَلُون له ما يشاءُ، لا يَفْتُرُون ولا يَخْرُجُون عن طاعتِه، ومَن خَرَجَ منهم عن الأَمرِ عَذَّبَه يشاءُ، لا يَفْتُرُون ولا يَخْرُجُون عن طاعتِه، ومَن خَرَجَ منهم عن الأَماكِنُ الحَسَنَةُ وَنَكُلُ به. ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مُحَدِيبَ ﴾ وهي الأَماكِنُ الحَسَنَةُ وصُدُورُ المجالسِ. ﴿ وَتَمَدْثِيلَ ﴾ وهي الصَّورُ في الجُدْرانِ، وكان هذا سائغًا في شريعتِهم ومِلَّتِهم. ﴿ وَجِمَانِ كَالْجُوَابِ ﴾، قال ابنُ عباسٍ: الجَفْنَةُ كالجَوْبَةِ مِن الأَرضِ. وعنه: كالحياضِ. وكذا قال مجاهد، والحسنُ، وقتادةُ، والطَّحَدُ والحَدنُ، وعَيْرُهم (''). وعلى هذه الرواية يكونُ الجَوابُ: جمعَ جَابيةٍ؛ وهي الحَوْضُ الذي يُحْبَى فيه الماءُ، كما قال الأَعْشَى (''):

(أَنْفَى الذَّمَّ عن آلِ الْحُلَّقِ جَفْنَةٌ كجابِيَةِ السَّيْحِ الْعِرَاقِيِّ تَفْهَقُ (أُ)

وأمَّا القُدُورُ الرَّاسِياتُ، فقال عِكْرِمَةُ: أَثَافِيْها منها. يَعْنِي أَنَّهُنَّ ثَوابِتُ لَا يَرُلْنَ عن أَماكِنِهنَ. وهكذا قال مجاهدٌ وغيرُ واحدٍ. ولمَّا كان هذا بصَدَدِ إطعامِ الطَّعامِ، والإحسانِ إلى الخَلْقِ من إنسِ وجانٌ، قال تعالى: ﴿ اَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شَكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاسِ شَكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاسِ شَكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ مَقَرَفِينَ فِي ٱلأَصْفَادِ ﴾ [ص: ٣٧، ٣٨]. يَعْنِي أَنَّ منهم مَن قد سَخَرَه في البناءِ، ومنهم مَن يَأْمُرُه بالغَوْسِ في الماءِ؛ لاستخراج ما هُنالِكَ مِن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۲/ ۷۱، ۷۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل. وانظر ديوانه ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ، م ، ص : ( تروح على آل ) . والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الشيخ». والمثبت من الديوان.

<sup>(°)</sup> في ح: «مفهق». وفي م، ص: «يفهق».

الجَواهِرِ واللَّآلِئَ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يُوجَدُ إلَّا هُنالِكَ. وقولُه: ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ الْمُنالِكَ. وقولُه: ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ الْمُنافِدِ ﴾ أى ؛ قد عَصَوْا ؛ فَقُيّدُوا مُقَرَّنِينَ الْنُينِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ فى الأَصْفادِ ، وهى القُيودُ. هذا كله من جملةِ ما هَيَّأُ اللَّهُ وسخَّر له من الأَشياءِ التي هي من تَمامِ اللَّكِ الذي لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِن بعدِه ، ولم يكنْ أيضًا لمَن كان قَبْلَه .

وقد قال البخاري (۱): حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، عَدَّثَنا شُعْبَةُ، [۲۲۹/۱و] عن محمدِ بنِ زيادٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النبيّ ﷺ والنبيّ ﷺ والله قال: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِيِّ تَفَلَّتُ (۱) الْبَارِحَةَ ؛ لِيَقْطَعَ عَلَىّ صَلَاتِي ؛ فَأَمْكَننِي اللّهُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ إِلَى سَارِيّةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ؛ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُكُمْ ، فَذَكُوثُ دَعْوَةً أُخِي سُلَيْمَانَ : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا اللّهُ عَلَيْهِ كُلُكُمْ ، فَذَكُوثُ دَعْوَةً أُخِي سُلَيْمَانَ : ﴿ رَبِ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِينٌ ﴾ [ص: ٣٠]. فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا ». وكذا رواه مسلمٌ ، والنّسائيُّ ، من حديثِ شُعْبَةً (۱)

وقال مسلم ('): حَدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ المُرادِيُّ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وَهْبٍ، عن معاوية بنِ صالح، حدَّثنى رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ، عن أبى إِدْرِيسَ الحَوْلانِيِّ، عن أبى الدَّرْدَاءِ قال: قامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّى، فسَمِعْناه يقولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ » ثلاثًا، وبَسَطَ يَدَه كأنَّه يَتناوَلُ شيعًا، فلمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْناك تقولُ في الصَّلاةِ شيعًا لم نَسْمَعْك تقولُه قبلَ ذلك، ورَأَيْناكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قال: « إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ، إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ قَبلَ ذلك، ورَأَيْناكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قال: « إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ، إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في ح، م، ص: (على ١٠

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٤١). والنسائي في الكبرى (١١٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٥).

مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قُلْتُ : أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ ، وَاللَّهِ ، وَلَا أَعْنُكَ بِلَغْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ . فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ ، وَاللَّهِ ، وَكَذَا رُواه لُولًا ذَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » . وكذا رواه النَّسَائِقُ عن محمدِ بنِ سَلَمَةَ به (۱) .

وقال أحمدُ '' ؛ حدَّننا أبو أحمد ، حدَّننا مَسَرَةُ '' بنُ مَعْبَد ، ثَنَا أبو عُبَيْد صاحِبُ '' سُليمانَ قال ؛ رَأَيْتُ عطاءَ بنَ يَزِيدَ اللَّيْعَيُّ قائمًا يُصَلِّي ' ، فَذَهَبْتُ مَا مُرُّ يِنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ، ثم قال ؛ حدَّثَنِي أبو سعيدِ الحُدْرِيُّ ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَمُرُّ يِنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ، ثم قال ؛ حدَّثَنِي أبو سعيدِ الحُدْرِيُّ ، أنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قام فصَلَّى صَلاةَ الصَّبْحِ وهو خَلْفَه ، فقَرَأَ فالْتَبَسَتْ عليه القراءة ، فلمَّا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ قال ؛ ﴿ لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِيْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي ، فَمَازِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى صَلاتِهِ قال ؛ ﴿ لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِيْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيدِي ، فَمَازِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى صَلاتِهِ قال ؛ ﴿ لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِيْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيدِي ، فَمَازِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى صَلاتِهِ قال ؛ ﴿ لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِيْلِيسَ ، فَأَهْوَيْتُ بِيدِي ، فَمَازِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى مَا يَنِ وَاللّٰ يَعْبُ فِي مَا يَنِ وَ الْإِيهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَنِي مَنْ الْقِبْلَةِ أَحَدُ فَلْيَغْمُلُ » . وَوَى سُوارِي الْمُنْتَظِي ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ يَيْنَهُ وَيَنْ الْقِبْلَةِ أَحَدُ فَلْيُفْعَلْ » . رَوَى الْلَذِينَةِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ يَيْنَهُ وَيَنْ الْقِبْلَةِ أَحَدُ فَلْيُفْعَلْ » . رَوَى أبو داودَ منه : ﴿ فَمَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ إلى آخِرِه ، عن أحمدَ بنِ أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أحمدَ بنِ أبي أبي أحمدَ الزُّيَورِيُّ أُومدَ الزَّيْورِيُّ أَلْ اللَّهُ وَلَا الْعَرْبُ الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلِيْنَ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَا الْعَالِي الْعَرْبُ الْعَلَامَ الرَّائِيْرِي الْعَلَامَ الْوَالْمُولُ الْعَلْمُ اللّٰهُ وَلِيْنَ الْعَلَامَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَوْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

<sup>(</sup>١) النسائي (١٢١٤).

<sup>(</sup>۲) في المسند ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في م: «مرة». وفي ص: «ميسرة».

<sup>(</sup>٤) في ح، م، ص: «حاجب». والمثبت من المسند. وفي أبي داود: «صاحب». وانظر ١٤٩/١ حاشية ٩.

<sup>(</sup>٥) بعد هذه اللفظة في المسند «معتمًّا بعمامةٍ سوداء مرخ طرفها من خلف مصفر اللحية».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح، م، ص. والحديث عند أبي داود، الجزء الأخير منه (٦٩٩).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ الدينوري ﴾ .

وقد ذَكَرَ غيرُ واحدِ من السَّلَفِ، أنَّه كانتْ لسليمانَ من النساءِ ألفُ امرأةِ ؟ سَبْعُمائةِ بَمُهُورٍ ، وثلثُمائةِ سَرَارِيُّ . وقِيلَ بالعَكْسِ : ثَلثُمائةِ حَرَائِرُ وسَبْعُمائةِ مِن الإماءِ (١) .

وقد كان يُطِيقُ من التَّمتُّعِ بالنِّساءِ أمرًا عظيمًا جدًّا.

قال البخارى (٢): حَدَّثَنا خالدُ بنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنا مُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرحمنِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عنْ أَبِي هُريرةَ، [٢٢٩/١ عن النبيّ ﷺ، قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةً فَالِيسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُه: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، فَلَمْ قَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُه: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، فَلَمْ تَحْمِلْ شَيْعًا، إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَيْهِ ». فقالَ النَّبِي ﷺ: «لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ». وقال شُعَيْبٌ وابنُ أَبِي الزِّنَادِ: «تِسْعِينَ». وهو أَصَحُ. تفرَّدَ به البخاري مِن هذا الوَجْهِ.

وقال أبو يَعْلَى (٢) : حَدَّثَنا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنا يَزِيدُ ، أَنبأنا هشامُ بنُ حَسَّانَ ، عن محمدِ ، عن أبي هُريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةِ ، كُلُّ امْرَأَةِ مِنْهُنَّ تَلِدُ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَلَمْ يَقُلُ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ ، فَلَمْ تَلِدُ مُنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانِ » . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ قَالَ : مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ ، إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ » . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ قَالَ :

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٤٨٧/١ بإسناده إلى محمد بن كعب القرظى. وعرائس المجالس ٢٦١. والكامل لابن الأثير ٢ - ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٣٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) لم نجده في مسند أبي يعلى .

إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ ». إسنادُه على شرطِ « الصحيحِ »، ولم يُخْرِجُوه مِن هذا الوجهِ .

وقال الإِمامُ أحمدُ ('): حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، ثنا هشامٌ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أبى هُريرةَ قال: قال سليمانُ بنُ داودَ: لأَطُوفَنَّ الليلةَ على مائةِ امرأةٍ، تَلِدُ كُلُّ هُريرةَ قال: قال سليمانُ بنُ داودَ: لأَطُوفَنَّ الليلةَ على مائةِ امرأةٍ، تَلِدُ كُلُّ واحدةٌ واحدةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقاتِلُ في سبيلِ اللَّهِ. ولم يَسْتَشْنِ؛ فما وَلَدَتْ إلَّا واحدةٌ مِنْهُنَّ بِشِقِّ إِنسانِ. قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوِ اسْتَشْنَى لَوُلِدَ لَهُ مِائَةُ غُلَامٍ، مُنْهُنَّ بِشِقِّ إِنسانٍ. قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوِ اسْتَشْنَى لَوُلِدَ لَهُ مِائَةُ غُلَامٍ، كُلُّهُمْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ ». تفرَّد به أحمدُ أيضًا.

وقال الإِمامُ أحمدُ " : حَدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عن ابنِ طَاوُسٍ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عُلَامًا يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللَّهِ » . قال : « فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ الْمَرَأَةُ ، إِلَّا واحدةٌ نِصْفَ إِنْسَانِ » . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لم يَحْنَثْ ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ » . وهكذا أخرجاه في « الصحيحينُ » مِن حديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ به مِثْلَه " .

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ '' : أُنباًنا مُقاتِلٌ ، عن أبى الزِّنادِ ، وابنُ أبى الزِّنادِ عن أبيه ، عن عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هُريرةَ : أنَّ سليمانَ بنَ داودَ كان له أَرْبَعُمِائَةِ امرأةٍ وَسِتُّمائَةِ سُرِّيَّةٍ ، فَقَالَ يَوْمًا : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى أَلْفِ امرأةٍ ، فتَحْمِلُ كلُّ امرأةٍ وَسِتُّمائَةِ سُرِّيَّةٍ ، فَقَالَ يَوْمًا : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى أَلْفِ امرأةٍ ، فتَحْمِلُ كلُّ

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٢٢٩. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ٢٧٥. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٧٤٢). مسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) ومن طريق إسحاق بن بشر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٢٥٨.

واحدةٍ مِنْهُنَّ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سبيل اللَّهِ. ولم يَسْتَثْنِ، فطافَ عَلَيْهِنَّ فلم تَحْمِلْ واحدةً مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً مِنْهُنَّ جَاءَتْ [٢٣٠/١] وِ بِشِقِّ إِنْسَانٍ. فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوِ اسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لَوُلِدَ لَهُ مَا قَالَ ، فُرْسَانٌ ، وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ » . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لحالِ إسحاقَ بن بِشْرٍ، فإنه مُنْكُرُ الحديثِ، ولاسِيُّما وقد خالفَ الرُّواياتِ الصُّحاحَ. وقد كان له، عليه السَّلامُ، مِن أَمُورِ المُلَّكِ، واتِّساع الدَّوْلَةِ، وكثرةِ الجُنُودِ وتَنَوُّعِها، ما لم يَكُنْ لأحد قَبْلُه، ولا يُعطِيه اللَّهُ أحدًا بعدَه، كما قال: ﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٌ ﴾ [النمل: ١٦]. وقَال : ﴿ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾. وقد أعطاه اللَّهُ ذلك بنصِّ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ. ولما ذَكَر تعالى ما أَنْعَمَ به عليه، وأَسْدَاه من النُّعَم الكاملةِ العظيمةِ إليه ، قال : ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . أي ؛ أَعْطِ مَن شِعْتَ واحْرِمْ مَن شِئْتَ ، فلا حسابَ عليكَ ، أَيْ تَصَرَّفْ في المالِ كيف شِئْتَ ؛ فإنَّ اللَّهَ قد سَوَّغَ لك كلُّ ما تَفْعَلُه مِن ذلك، ولا يُحاسِبُك على ذلك، وهذا شأنُ النبيِّ المَلِكِ، بخلافِ العبدِ الرَّسولِ؛ فإنَّ مِن شأنِهِ أَنْ لا يُعْطِي أحدًا، ولا يَمْنَعَ أحدًا ، إلَّا بإذنِ اللَّهِ له في ذلك .

وقد نُحيِّر نبيَّنا محمدٌ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وسَلامُه عليه، بينَ هذيْن المَقَامَيْ؛ فاخْتارَ أن يكونَ عبدًا رسولًا(). وفي بعضِ الرِّواياتِ(): أنَّه اسْتَشارَ جِبْرِيلَ في ذلك، فأشارَ إليه أنْ تَوَاضَعْ. فاختارَ أن يكونَ عبدًا رسولًا، صَلَوَاتُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في المسند ٢/ ٢٣١. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في المعجم الكبير (١٣٣٠٩).

وسلامُه عليه . وقد جَعَلَ اللَّهُ الحِيلافةَ والمُلَّكَ مِن بَعْدِه في أُمَّتِه إلى يومِ القيامةِ ، فلا تَزالُ طائفةٌ من أُمَّتِهِ ظاهرِينَ حتى تَقُومَ الساعةُ (١) . فللهِ الحمدُ والنَّةُ .

ولَمَا ذَكَر تعالى ما وَهَبَه لنبيّه سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، مِن خَيْرِ الدنيا ، نَبَّهَ على ما أَعَدَّهُ له فى الآخِرةِ مِن الثَّوابِ الجَزِيلِ والْأَجْرِ الجميلِ ، والقُرْبَةِ التى تُقَرِّبُه إليه ، والفوزِ العظيمِ والإِكْرامِ بينَ يَدَيْه ، وذلك يومَ المَعادِ والحسابِ ، حيثُ قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِندَنَا لَزُلْقَى وَحُسُنَ مَانٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۱۱۳، ۷۳۱۱، ۳۶۴، ۳۳۱۱، ۲۵۹۹، ۷۶۱۰). مسلم (۱۰۳۷، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰). ۱۹۲۱).

## ذِكُرُ '' وَفاتِهِ وَمُدَّةٍ مُلْكِه وحياتِه

قال اللَّهُ تبارك وتعالى(٢): ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّمُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ع إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ نَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [سأ: ١٤]. رَوَى ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، وغيرُهما(٢)، مِن حديثِ إبراهيمَ بنِ طَهْمَانَ، عن عطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن سَعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿ كَانَ سُلَيْمَانُ نَبِيُّ اللَّهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذا صَلَّى رَأَى شَجَرَةً نَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُولُ: كَذَا. فَيَقُولُ [٢٣٠/١]: لِأَى شَيْءٍ أَنْتِ؟ فَإِنْ كَانَتْ لِغَوْس، غُرِسَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ ، كُتبتْ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّى ذَاتَ يَوْم ، إِذْ رَأَى شَجَرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ قَالَتِ: الْخَوُّوبُ. قَالَ: لِأَى شَيْءِ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِخِرَابِ هَذَا الْبَيْتِ. فَقَالَ سُلَيْمَانُ: اللَّهُمَّ عَمٌّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي ؛ حَتَّى تَعْلَمَ الإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. فَنَحَتَهَا عَصًّا، فَتَوَكَّأَ عليها حَوْلًا والجِنُّ تَعْمَلُ ، فَأَكَلَتْهَا الأَرْضَةُ ، فَتَبَيَّتَتِ الْإِنسُ أَنَّ الجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيِثُوا حَوْلًا فِي الْعَذَابِ المُهِينِ». قال: وكان ابنُ عباسِ يَقْرَؤُها كذلك. قال: فَشَكَرَتِ الجِنُّ للأَرْضَةِ ، فكانتْ تأتيها بالماءِ . لَفْظُ ابنِ جريرٍ . وعطاءٌ الخُراسَانِيُّ في حديثِه نَكَارَةً . وقد رَواه الحافظُ ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/ ١٨٩- ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٢/ ٧٤. عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/ ٢٣٠ لابن أبى حاتم وابن المنذر وابن مردويه .

عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ، عن ابنِ عباسِ موقوفًا (١)، وهو أَشْبَهُ بالصَّوابِ. واللَّهُ أعلمُ. وقال السُّدِّيُّ في خبرِ ذَكَرَه (٢) عن أبي مالكِ وعن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةً ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن أَنَاس من الصحابةِ : كان سليمانُ ، عليه السلام، يَتَجَرُّدُ في بيتِ المُقْدِسِ السَّنَةَ والسَّنَتَين، والشهرَ والشهرَيْن، وأقَلُّ مِن ذلك وأكْثَرَ، يُدْخِلُ طَعامَه وشرابَه، فأَدْخَلَه في المَّرُةِ (١) التي تُوفِّقي فيها، فكان بَدْءَ ذلك أنَّه لم يَكُنْ يومٌ يُصْبِحُ فيه إِلَّا نَبَتَتْ في بيتِ المقدسِ شجرةً ، فيأتيها فيسألُها: ما اسْمُكِ ؟ فتقولُ الشَّجرةُ: اسْمِي كَذَا وَكَذَا. فإنْ كَانَتْ لِغَرْسِ غَرَسَهَا، وإن كَانَتْ نَبَتَتْ دُواةً، قالتْ: نَبَتُ دُواةً لِكَذَا وَكَذَا. فَيَجْعَلُها كَذَلَك ، حتى نَبَتَتْ شجرةٌ يُقالُ لها : الخَرُّوبَةُ . فسأَلَهَا : ما اسْمُكِ؟ فقالت: أنا الحَرُوبَةُ. فقال: ولأَيِّ شيءٍ نَبَتِّ؟ فقالت: نَبَتُّ لِخَرَابِ هذا المسجدِ. قال سليمانُ: ما كان اللَّهُ لِيُحْرِبَه وأنا حيٌّ ، أنتِ التي على وَجْهِكِ هَلاكِي وخرابُ بيتِ المُقْدِسِ. فتَزَعَها وغَرَسَها في حائِطٍ له، ثم دَخَل المحرابَ ، فقام يُصَلِّي مُتَّكِئًا على عصاه ، فماتَ ولم تَعْلَمْ به الشياطينُ ، وهم في ذلك يَعملُون له، يَخافُون أن يَخْرُجَ فيُعاقِبَهم، وكانتِ الشياطينُ تَجْتَمِعُ حَوْلَ المحِرَابِ، وكان المحرابُ له كُوِّي بين يَدَيْه وخَلْفَه، فكان الشيطانُ الذي يُريدُ أن يَخْلَعَ، يقول: أَلستُ جَلِيدًا (٥) إِنْ دخلْتُ فخرجْتُ من ذلك الجانبِ؟ فيَدْخُلُ حتى يَخْرُجَ مِن الجانبِ الآخرِ، فَدَخَلَ شيطانٌ من أُولئك فَمَرٌ - ولم يكنْ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۲/۲۹، ۲۹۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۲/ ۷۰. وتاريخه ۱/ ۵۰۳، ۵۰۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتحرر». وفي ح: «يتحرز».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المدة).

<sup>(</sup>٥) الجُلُّد والجَلِيد: القوىُّ .

شيطانٌ يَنظُرُ إلى سُليمانَ، عليه السَّلامُ، وهو في المحراب إلَّا احْتَرَقَ - ولم يَسْمَعْ صوتَ سليمانَ ، ثم رَجَعَ فلم يَسْمَعْ ، ثم رَجَعَ فوقَع في البيتِ ولم يَحْتَرِقْ ، ونَظَرَ إلى سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، قد سَقَطَ ميِّتًا ، فَخَرَجَ فأَخْبَرَ الناسَ أنَّ سليمانَ قد مات، ففَتَحُوا عَنْه فأُخْرَجُوه، ووَجَدُوا مِنْسَأَتُه - وهي العَصَا بلسانِ الحَبَشَةِ [ ٢٣١/١ ] - قَدْ أَكَلَتْهَا الأَرْضَةُ، ولم يَعْلَمُوا مُنْذُ كَمْ مات، فوضَعُوا الأَرْضَةَ على العَصَا، فأَكَلَتْ منها يومًا وليلةً. ثم حَسَبُوا على ذلك النُّحُو ، فَوَجَدُوه قد ماتَ منذُ سنةٍ ، وهي قراءةُ ابن مسعودٍ : ﴿ فَمَكَثُوا يَدْأَبُونَ له مِن بعدِ موتِه حولًا كامِلًا). فَأَيْقَنَ الناسُ عندَ ذلك أنَّ الجِنَّ كانوا يَكْذِبُون، ولو أنَّهم عَلِمُوا الغَيْبَ لَعَلِمُوا بَمُوْتِ سليمانَ ، ولم يَلْبَثُوا في العذابِ سنةً يعملُون له، وذلك قولُ اللَّهِ، عَزَّ وجَلَّ: ﴿ مَا دَلَمْتُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَاَّبَتُ ۗ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِئْ أَن لَّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ يقولُ: تَبَيَّنَ أَمْرُهم للناس، أنَّهم كانوا يَكْذِبُونَهم. ثم إنَّ الشياطينَ قالُوا للأَرْضَةِ: لو كُنْتِ تَأْكُلِينَ الطُّعامَ لَأَتَيْناكِ بأَطْيَبِ الطعام، ولو كُنْتِ تَشْرِينَ الشرابَ سَقَيْناكِ أَطيبَ الشَّرابِ، ولكنَّا سَنَتْقُلُ إليكِ الماءَ والطِّينَ. قال: فهم يَنْقُلُون إليها ذلك حيثُ كانتْ ، قال: أَلَمْ تَرَ إلى الطِّينِ الذي يكونُ في جَوْفِ الحشب، فهو ما تَأْتِيها به الشَّياطِينُ شُكْرًا لها. وهذا فيه من الإشرائيليَّاتِ التي لا تُصَدَّقُ ولا تُكَذَّبُ.

وقال أبو داودَ في كتابِ « القَدَرِ » (١) : حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ ، حدَّثنا قَلِي أبي شَيْبَةَ ، حدَّثنا عثمانُ بنُ داودَ ، قَلِيصَةُ حَدَّثنا سفيانُ ، عن الأَعْمَشِ ، عن خَيْثَمَةَ ، قال : قال سليمانُ بنُ داودَ ،

<sup>(</sup>١) ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ٩٥.

عليهما السَّلامُ ، لللَّكِ الموتِ : إذا أردْتَ أن تَقْبِضَ رُوحِي فأَعْلِمْنِي . قال: ما أنا بأَعْلَمَ بذلك مِنك ؛ إنما هي كُتُبُ تُلقَى إليَّ ، فيها تَسْمِيَةُ مَن يَمُوثُ .

وقال أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ، وعبدُ اللَّهِ بنُ وَهْبِ ()، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسْلَمَ، قال: قال سليمانُ لملكِ الموتِ: إذا أُيرُتَ بي فأَغْلِمْني. فأتاه فقال: يا سليمانُ، قد أُمِرْتُ بك، قد بَقِيَتْ لك سُويْعَةً. فدعا الشياطينَ فَبَتَوْا عليه صَرْحًا من قُوارِيرَ، ليس له بابٌ، فقام يُصَلِّي فاتَّكَأَ على عصاه. قال: فدَخَلَ عليه مَلكُ الموتِ، فَقَبَضَ رُوحه وهو مُتَوَكِّيُ على عصاه. ولم يصنعُ ذلك فِرارًا من مَلكِ الموتِ، قال: والجِنُ تَعْمَلُ بينَ يَدَيْه ويَنْظُرُون إليه، يَحْسَبُون أَنَّه حيّ. قال: فبعثَ اللَّهُ دابَّةَ الأَرْضِ، يَعْنِي إلى مِنْسَأَتِه، فأَكَلَنْها حتى إذا أكلَتْ جوفَ قال: فلك قولُه: ﴿ مَا دَهَمُمُ عَلَى مَوْنِهِ ۚ إِلّا دَابَّةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ في مِنْسَأَتُهُ فلكًا خَرَ الله عَلَى عَنْ عَيْره، أَنَّها مَكَنَتْ سنةً تأكلُ في مِنْسَأَتِه حتى خرّ. وقد رُويَ نَحُو هذا عن جماعةٍ مِن السلفِ وغيرِهم (). واللَّهُ أعلمُ . واللَّهُ أعلمُ .

قال إسحاقُ بنُ بِشْرِ<sup>(۲)</sup>، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، عن الزَّهْرِيِّ وغيرِه : إنَّ سليمانَ ، عليه السَّلامُ ، عاش [٢٣١/١ في ثِنْتَيْنِ وخَمْسِينِ سنةً ، وكان مُلْكُه أربعين سنةً . وقال إسحاقُ<sup>(۲)</sup> : أَنبأنا أبو رَوْقٍ ، عن عكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ أربعين سنةً . وقال إسحاقُ<sup>(۲)</sup> : أَنبأنا أبو رَوْقٍ ، عن عكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبری ۲۲/ ۷۵، ۷۲ من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه . وعزاه في الدر المنثور ٥/ ۲۳۰ لابن أبي حاتم عن ابن زيد بنحوه .

<sup>(</sup>٢) منهم عبد الله بن مسعود رضى اللَّه عنه، انظر الدر المنثور ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٢/ ٢٩٩.

مُلْكَه كان عشرين سنةً. فاللَّهُ أعلمُ. وقال ابنُ جريرٍ: فكان جميعُ عُمرِ سليمانَ ابنِ داودَ، عليهما السَّلامُ، نَيُفًا وخمسينَ سنةً. وفي سنةِ أربعِ من مُلْكِه، ابْتَدَأَ بيناءِ بيتِ المَّقدِسِ فيما ذُكِرَ<sup>(1)</sup>. ثم مَلَكَ بعدَه ابنُه رُحُبْعُمُ<sup>(1)</sup>، مُدَّةَ سبعَ عَشْرَةَ سنةً فيما ذَكَرَه ابنُ جريرٍ. قال: ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بعدَه مملكةُ بني إشرائيلَ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۱/۰۰٪.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زخمتم». وفي ح، ص: «رخعيم». وفي م: «رحبعام». والمثبت من تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١/١١٥.

## "بابُ ذِكْرِ" جَماعَةٍ مِن أنبياءِ بنى إسرائيلَ بعدَ داودَ وسليمانَ وقبلَ زكرِيّا وَيَحْيَى، عليهمُ السَّلامُ

فمنهم شعيا<sup>(۲)</sup> بنُ أمصيا. قال محمدُ بنُ إسحاقَ<sup>(۳)</sup>: وكان قبلَ زَكرِيّا ويَحْيَى، وهو مُمَّن بَشَّرَ بعيسَى ومحمدِ، عليهما السَّلامُ، وكان فى زمانِه مَلِكٌ اسْمُه صديقةُ على بنى إسرائيلَ ببلادِ بيتِ المقدسِ، وكان سامعًا مُطِيعًا لشعيا فيما يَأْمُرُه به ويَنْهاه عنه من المصالحِ، وكانتِ الأَحْداثُ قد عَظُمَتْ فى بنى إسرائيلَ، فَمَرِضَ الملِكُ وخَرَجَتْ فى رِجْلِه قُرْحَةٌ، وقَصَدَ بيتَ المقدسِ ملكُ بايلَ فى ذلك الزمانِ، وهو سنحاريبُ، قال ابنُ إسحاقَ: فى سِتّمائةِ ألفِ بايلَ فى ذلك الزمانِ، وهو سنحاريبُ، قال اللَّكُ للنبيّ شعيا: ماذا أَوْيَى اللَّهُ رايةٍ. وفَرَعَ الناسُ فَزَعًا عظيمًا شديدًا، وقال المَلِكُ للنبيّ شعيا: ماذا أَوْيَى اللَّهُ إليك فى أمْرِ سنحاريبَ ومُخُودِه ؟ فقال: لم يُوحِ إلىَّ فيهم شيعًا بَعْدُ. ثم نَزلَ الميك الوَحْيُ بالأمرِ للمَلِك صديقةَ، بأن يُوصِى ويَسْتَخْلِفَ على مُلْكِه مَن يشاءُ؛ عليه الوَحْيُ بالأمرِ للمَلِك صديقةَ، بأن يُوصِى ويَسْتَخْلِفَ على مُلْكِه مَن يشاءُ؛ فإنَّه قد اقْتَرَبَ أَجَلُه، فلمًا أَخْبَرَه بذلك أَقْبَلَ الملِكُ على القِبْلَةِ، فصَلَّى وسبّعة

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص: (شعيب).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١/ ٥٣٢ - ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) في م: (حزقيا).

ودَعا وبَكَى، فقال وهو يَتْكِى ويَتَضَرَّءُ إلى اللَّهِ، عزَّ وجلُّ، بقَلْب مُخْلِص وتَوَكُّل وصَبْر: اللَّهُمَّ ربُّ الأربابِ وإلَهَ الآلهةِ ، يا رحمنُ يا رحيمُ ، يا مَن لا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولا نَوْمٌ، اذْكُرْنِي بعِلْمِي، وفِعْلِي، ومُحسْن قَضائِي على بني إسرائيلَ، وذلك كله كان منكَ، فأنتَ أعْلَمُ به مِن نَفْسِي، سِرِّي وإعلاني لك. قال: فاستجابَ اللَّهُ له ورَحِمَه، وأَوْحَى اللَّهُ إلى شعيا أن يُبَشِّرَه بأنَّه قد رَحِمَ بُكَاءَه، وقد أُخَّرَ في أَجَلِه خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً، وأُنجُاه من عَدُوِّه سنحاريبَ. فلمَّا قال له ذلك ذَهَبَ عنه الوَجَعُ، وانقطعَ عنه الشُّرُّ والحُزْنُ، وخرَّ ساجدًا، وقال في شُجُودِه: اللَّهُمَّ أنتَ الذي تُعْطِي المُلَّكَ مَن تشاءُ، وتَنْزُعُه مَّن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتُذِلُّ مَن تشاءُ، عالمُ الغيب والشُّهادةِ، أنت الأوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، وأنتَ تَرْحَمُ وتَسْتَجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضطَرِّينَ. فلمَّا رَفَع رأسَه، أَوْحَى اللَّهُ إلى شعيا أن يَأْمُرَه أن يَأْخُذَ ماءَ التِّينِ، فيَجْعَلَه [١/ ٢٣٢و] على قُوْحَتِه ، فَيَشْفَى ويُصْبِحَ قد بَرئُ . فَفَعَلَ ذلك فَشُفِيَ ، وأَرْسَلَ اللَّهُ على جيشِ سنحاريبَ الموتَ، فأَصْبَحُوا وقد هَلكُوا كُلُّهم سِوَى سنحاريبَ وخمسةٍ من أصحابِه ، منهم بُخْتُ نَصَّرَ ، فأَرْسَلَ مَلِكُ بني إسرائيلَ فجاءَ بهم ، فجعلَهم في الأغلالِ، وطافَ بهم في البلادِ على وجهِ التُّنْكِيلِ بهم والإِهانةِ لهم سبعين يومًا، ويُطْعَمُ كُلُّ واحدٍ منهم كُلُّ يوم رغيفَينُ من شَعِيرٍ، ثم أَوْدَعَهِم السُّجْنَ، وأَوْحَى اللَّهُ تعالى إلى شعيا أن يَأْمُرَ الملِكَ بإرسالِهِم إلى بلادِهم، ليُنْذِرُوا قومَهم ما قد حَلَّ بهم، فلمَّا رَجَعُوا جَمَعَ سنحاريبُ قومَه

وأخبرهم بما قد كان مِن أمْرِهم، فقال له السَّحَرَةُ والكَهَنَةُ: إِنَّا أَخْبَرُناك عن شَانِ ربّهم وأنبيائِهم فلم تُطِعْنا، وهي أُمَّةٌ لا يَستطِيعُها أحدٌ مِن ربّهم. فكان أمرُ سنحاريب ممَّا حوَّفَهم اللَّهُ به. ثم مات سنحاريب بعد سبع سِنين. قال ابنُ إسحاقَ (): ثُمَّ لمَّا مات صديقةُ مَلِكُ بني إسرائيلَ، مَرِجَ أمرُهم واحْتلَطَتْ أحداثُهم، وكَثر شَرُهم، فأَوْحَى اللَّهُ تعالى إلى شعيا، فقام فيهم فوعظهم وذكَّرَهم، وأخبرهم عن اللَّهِ بما هو أهله، وأنْذَرهم بَأْسَه وعِقابَه إن خالفُوه وكذَّرُوه، فلمَّا فَرَغ مِن مقالتِه عَدَوًا عليه وطلبُوه ليَقْتُلُوه، فهرَبَ منهم، فمرً بشجرةِ فانْفَلَقَتْ له، فدَخلَ فيها، وأَذْرَكَه الشيطانُ فأخذَ بِهُدْبَةِ تَوْبِهِ فأَبْرَزَهَا، فلمًا رَأَوًا ذلك جَاءُوا بالْمُنْشَارِ فوضَعُوه على الشجرةِ ، فنشَرُوها ونَشَرُوه معها، فإنّا للّهِ وإنّا إليه راجِعُون.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۵۳۲، ۵۳۷.

## ومنهم أرْميَا بنُ حَلْقِيا مِن سِبْطِ لَاوِى بن يعقوبَ

وقد قيل: إنّه الخَضِرُ. رَواه الضَّحّاكُ عن ابنِ عباسِ (). وهو غريبٌ وليس بصحيحٍ. قال ابنُ عساكر (): جاء في بعضِ الآثارِ، أنّه وَقَفَ على دَمِ يَحْتَى ابنِ زكريّا وهو يَفُورُ بدِمَشْقَ، فقال: أيّها الدَّمُ، فَتَنْتَ الناسَ فاسْكُنْ. فسكَن ورَسَبَ حتى غابَ. وقال أبو بكرِ ابنُ أبي الدُّنيا: حَدَّثَني على بنُ أبي مريمَ، عن أحمد بنِ حَبَّابٍ، عن عبدِ اللّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ. قال: قال أَرْميا: أَيْ ربّ ، أَيْ عبادِكَ أحبُ إليكَ ؟ قال: أكثرُهم لي ذِكْرًا الَّذين يَشْتَغِلُون بذِكْرِي عن ذِكْرِ الخَلائِقِ، الذين لا تَعْرِضُ لهم وساوِسُ الغَناءِ ()، ولا يُحَدِّثُون أَنْفُسَهم بالبقاءِ، الذين إذا عَرَضَ لهم عَيْشُ الدُّنيا قَلَوْه، وإذا زُوِيَ عنهم سُرُّوا بذلك. أَولئك أَنْحَلُهم مَحَبَّتِي وأُعْطِيهم فوقَ غاياتِهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه ٣٦٥/١ ، ٣٦٦ ، عن وهب بن منبه .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۸/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والمعا). وفي م: والفناء). والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق.

# ذِكُرُ '' خَرابِ بَيْتِ المَقْدِس

وقولُه تعالى (٢٠): ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ [٢٣٢/١] ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُم كَاتَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَوِيلَ فِي ٱلْكِنَابِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّنَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيَارِّ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنّ أَحْسَنتُدَ أَحْسَنتُد لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَأْ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسْتَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُـلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسْتَبِرُوا مَا عَلَوا تَشِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُمُّ وَإِنْ عُدَاَّمُ عُدْناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢- ٨]. وقال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نبيٌّ مِن أنبياءِ بني إِسْرائيلَ، يُقالُ له: أَرْميا، حين ظَهَرَتْ فيهمُ المعاصِي، أَن قُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قومِك ، فأخْبِرْهم أنَّ لهم قلوبًا ولا يَفْقَهُون ، وأُعْيُنًا ولا يُبْصِرُونَ ، وآذانًا ولا يَسْمَعُون ، وإِنِّي تَذَكُّرْتُ صَلاحَ آبائِهِم ، فعَطَفَني ذلك على أبنائِهم ، فَسَلْهُم : كيف وَجَدُوا غِبُّ طاعتي ؟ وهل سَعِد أحدُّ ممَّن عَصانِي بمعصيتي ؟ وهل شَقِيَ أحدّ ممَّن أطاعنيي بطاعتيى ؟ إنَّ الدُّوابُّ تَذْكُرُ أَوْطانَها فَتَنْزِعُ إليها ، وإنَّ هؤلاءِ القومَ تَرَكُوا الأمرَ الذي أَكْرَمْتُ عليه آباءَهم، والْتَمَسُوا الكرامة مِن غير

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٤٢ - ٤٥.

وجهِها ، أمَّا أَحْبارُهم فأنْكُرُوا حَقِّي ، وأمَّا قُرَّاؤُهم فعَبَدُوا غيرى ، وأمَّا نُسّاكُهم فلم يَنْتَفِعُوا بما عَلِمُوا، وأمَّا وُلاتُهم فكَذَبُوا عليَّ وعَلَى رُسُلِي، خَزَنُوا المكرَ في قلوبهم، وَعَوَّدُوا الكَذِبَ أَلسنتَهم. ( وإنِّي أُقْسِمُ بِجَلالِي وعِزَّتِي، لأُهَيِّجَنَّ عليهم جيولًا لا يَفْقَهُون ألسنتَهم') ، ولا يَعْرِفُون وُمُجوهَهم، ولا يَرْحَمُون بُكاءَهم، ولَأَبْعَثَنَّ فيهم مَلِكًا جَبَّارًا قاسِيًا، له عَساكُرُ كَقِطَع السَّحابِ، ومواكبُ كأمثالِ العَجَاجِ (٢) ، كأَنَّ خَفَقَانَ راياتِهِ طَيَرَانُ النُّسُورِ ، وكأنَّ حَمْلَ فرسانِهِ كُوُ العِقْبانِ ، يُعيدُون العُمْرانَ خَرَابًا ، ويَتْرُكُون القُرَى وَحْشَةً ، فيا وَيْلَ إيليّاءَ وسُكّانِها، كيف أُذَلِّلُهم للقتل، وأُسَلّطُ عليهم السّبَاءَ (٢)، وأُعِيدُ بَعْدَ لَجَبِ (<sup>١)</sup> الأَعْراسِ صُرَاخًا، وبعدَ صَهِيلِ الخيْلِ عُوَاءَ الذِّئابِ، وبعدَ شُرَافَاتِ القُصُورِ مَساكِنَ السُّباع، وبعدَ ضَوْءِ السُّرُجِ وَهَجَ العَجَاجِ، وبالعِزِّ الذُّلُّ، وبالنُّعْمَةِ العُبُودِيَّةَ ، وأُبَدِّلَنَّ نساءَهم بعدَ الطِّيبِ التُّرابَ ، وبالمَشْي على الزَّرَابِيِّ الخَبَبَ (٢) . ولأَجْعَلَنَّ أجسادَهم زِبْلًا للأرض ، وعِظامَهم (٢) ضاحِيةً للشمس ، ولأَدُوسَنَّهِم بألْوانِ العَذابِ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ السماءَ فَلَتَكُونَنَّ طَبَقًا من حديدٍ، والأرضَ سَبِيكَةً مِن نُحاسِ، فإن أَمْطَرَتْ، لم تُنْبِتِ الأرضُ، وإن أنبتتْ شيئًا في خِلالِ ذلك، فبرَحْمَتِي للبهائم، ثُمَّ أَحْبِسُه في زمانِ الزَّرْع، وأُرْسِلُه في زمانِ الحَصَادِ [ ٢٣٣/١] ، فإن زَرَعُوا في خلالِ ذلك شيئًا ، سلَّطْتُ عليه الآفَةَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (الفجاج).

<sup>(</sup>٣) الشبآء: الأشر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وصخب، وفي ح: ولحب، واللجب: ارتفاع الأصوات.

<sup>(</sup>٥) والزرابي: كلُّ ما بُسط واتُّكئ عليه.

<sup>(</sup>٦) الخبب: العَدُو.

<sup>(</sup>٧) في ح، م: (عظامهن).

فإن خَلَصَ منه شَيْءٌ نَزَعْتُ منه البَرَكَةَ ، فإن دَعَوْنِي لَم أُجِبْهِم ، وإن سَأَلُوا لَم أُعْطِهِم ، وإن بَكُوا لَم أَرْحَمْهم ، وإن تَضَرَّعُوا صَرَفْتُ وَجْهِي عنهم . رَواه ابنُ عساكرَ بهـذا اللفظِ (۱) .

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ (٢): أَنْبَأْنَا إدريسُ ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : إنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا بَعَث أَرْمِيَا إلى بني إسرائيلَ ، وذلك حينَ عَظُمَتِ الأَحْداثُ فيهم ؟ فَعَمِلُوا بِالمُعَاصِي وَقَتَلُوا الأَنبِياءَ ، طَمِعَ بُخْتُ نَصَّرَ فيهم ، وقَذَفَ اللَّهُ في قلبِه ، وحَدَّثَ نَفْسَه بالمَسِيرِ إليهم ؛ لَمَّا أَرادَ اللَّهُ أَن يَنْتَقِمَ به منهم ، فأَوْحَى اللَّهُ إلى أَرْمِيا ؟ أَنِّي مُهْلِكٌ بني إِسْرائيلَ ، ومُنْتَقِمٌ منهم ، فَقُمْ على صَحْرَةِ بيتِ المقدس ؟ يأتيكَ أمرِى ووَحْيِي. فقام أَرْميَا فشَقَّ ثِيابَه، وجَعَلَ الرَّمادَ على رأسِه، وخَرَّ ساجِدًا، وقال: ياربٌ، وَدِدْتُ أُمِّي لم تَلِدْنِي حين جَعَلْتَنِي آخِرَ أُنبياءِ بني إَسْرَائِيلَ ، فَيَكُونُ خَرَابُ بيتِ المقدس ، وبَوَارُ بني إسرائيلَ من أجلِي . فقيل له : ارْفَعْ رَأْسَك . فرَفَع رأسَه فبككي ، ثم قال : يا رَبِّ ، مَنْ تُسَلِّطُ عليهم ؟ قال : عَبَدَةَ النّيرانِ ؛ لا يَخافُون عِقايِي ، ولا يَوْجُون ثوابِي ، قُمْ يا أَرْمِيا فاسْتَمِعْ وَحْيِي ، أَخْبِرْكَ خَبَرَك وخبرَ بنى إِسْرائيلَ؛ مِن قَبْل أَن أَخْلُقَكَ اخْتَرْتُكُ ، ومِن قبل أن أَصَوِّرَكَ في رَحِم أُمِّك ، قَدَّسْتُك ، ومِن قبل أن أُخْرِجَك من بطن أُمِّك طَهَّوْتُك ، ومِن قبل أن تَبْلُغَ نَبَّأَتُكَ ، ومِن قبل أن تَبْلُغَ (٢) الأَشُدَّ اخْتَوْتُك ، ولأمر عظيم اجْتَبَيْتُكَ ، فَقُمْ مع الملِكِ ، تُسَدِّدُه وتُرْشِدُه . فكان مع الملِكِ يُرْشِلُه ويَأْتِيه

<sup>(</sup>۱) في تاريخ دمشق ۸/ ۲۹، ۳۰.

<sup>(</sup>۲) أخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱/۳۵- ٤١. ومن طريقه أيضًا ابن الجوزى في المنتظم ۱/ ٤٠١- ٤٠٦ مختصرًا عن هذا.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الحلم».

الوَحْيُ من اللَّهِ، حتى عَظُمَتِ الأحداثُ، ونَسُوا ما نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِن عَدُوِّهم سنحاريبَ وجُنُودِه ، فأَوْحَى اللَّهُ إلى أَرْميَا ؛ قُمْ فاقْصُصْ عليهم ما آمُرُكَ به ، وذَكُرْهم نِعْمَتِي عليهم، وعَرِّفْهم أحْداثَهم. فقال أرْميا: يا ربِّ، إنِّي ضعيفٌ إِن لَم تُقَوِّنِي ، عَاجِزٌ إِن لَم تُبَلِّغْنِي ، مُخْطِئٌ إِن لَم تُسَدِّدْنِي ، مَخْذُولٌ إِن لَم تَنْصُرْنِي ، ذَلِيلٌ إِن لَم تُعِزُّنِي . فقال اللَّهُ تعالى له : أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الأُمُورَ كلُّها تَصْدُرُ عن مَشِيئَتِي ، وأنَّ ( الخَلْقَ و ( الأمرَ كلَّه لي ، وأنَّ القُلُوبَ والألسِنةَ كلُّها بيدِى ، فأقُلُّهُها كيف شِئْتُ فتُطِيعُنِي (٢) ، فأنا اللَّهُ الذي ليس شَيْءٌ مِثْلِي ، قامتِ السمواتُ والأرضُ وما فيهنَّ بكَلِمَتِي ، وأنَّه لا يَخْلُصُ التوحيدُ ولم تَتِمَّ القُدرةُ إِلَّا لِي ، ولا يَعلمُ ما عندِي غيرِي ، وأنا الذي كَلَّمْتُ البحارَ فَفَهِمَتْ قَوْلِي ، وأُمَرْتُها فَفَعَلَتْ أَمرى ، وحَدَدْتُ عليها مُحدُودًا ، فلا تَعْدُو حَدِّى ، وتأتِي بأَمْواج كالجبالِ، فإذا بَلَغَتْ حَدِّى أَلْبَسْتُها مَذَلَّةً لطاعتيى، وخوفًا، واغْتِرافًا لأُمْرِى، وإنِّي معكَ، ولن يَصِلَ إليكَ شيءٌ معي، وإنِّي بَعَثْتُكَ إلى خَلْقِ [٢٣٣/١] عظيم مِن خَلْقِي ؛ لِتُبَلِّغُهم رسالاتِي ، فتَسْتَوْجِبَ لذَلك (٢) أَجْرَ (مَنِ اتَّبَعَكَ ، ، ولا يَنْقُصُ ذلك مِن أَجُورِهم شيئًا ( وإن تُقَصِّر عنها ، تَسْتَحِقَّ بذلك وِزْرَ مَن تَرَكْتَه في عمايَةٍ ، ولا يَنْقُصُ ذلك من أوْزارِهم شيئًا ۗ ، انْطَلِقْ إلى قومِك ، فَقُمْ فيهم ، وقُلْ لهم : إنَّ اللَّه قد ذكرَكُم بصلاح آبائِكم ؛ فلذلك استبقاكم يا معشرَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في ح: (كذلك).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح: ( منى أنفمك).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

أبناءِ الأنبياءِ، كيف وَجَدَ آباؤُكم مَغَبَّةَ طاعتيى، وكيف وجدتُم مَغَبَّةَ معصيتي؟ وهل وجدُوا أحدًا عصاني فَسَعِدَ بمعصيتي؟ وهل عَلِمُوا أحدًا أطاعني فشَقِيَ بطاعتيى ؟ إِنَّ الدُّوَابُّ إِذَا ذَكَرَتْ أُوطانَها الصالحةَ نَزَعَتْ إليها ، وإنَّ هؤلاءِ القومَ رَتَعُوا في مُرُوجِ الهَلَكَةِ ، وتَرَكُوا الأمرَ الذي به أكرمْتُ آباءَهم ، وابْتَغَوُا الكرامةَ مِن غيرٍ وجهِها. أمَّا أَحْبارُهم وَرُهْبانُهم، فاتَّخَذُوا عبادِي (١) خَوَلًا يَتَعَبَّدُونهم، ويَحْكَمُون فيهم بغيرِ كتابِي، حتى أَجْهَلُوهم أَمْرِى وأَنْسَوْهم ذِكْرى وسُنَّتِي، وَغَوُوهِم (٢) عنِّي، فدانَ لهم عبادِي بالطاعةِ، التي لا تَنْبَغِي [اللَّا لي]، فهم يُطيعُونهم في معصيتي. وأمَّا ملوكُهم وأُمراؤُهم، فَبَطِرُوا نعمتِي، وأُمِنُوا مَكْرى، وغَوَّتْهُم الدُّنْيا، حتى نَبَذُوا كتابي، وَنَسُوا عهدِى، فهم يُحَرِّفُون كتابي، ويَفْتَرُون على رُسُلِي ؛ جُرْأَةً منهم عليَّ وَغِرَّةً بي. فسبحانَ جَلالِي وعُلُوِّ مكانى ، وعظمةِ شأنِي ، هل يَنبغِي أن يكونَ لي شَريكٌ في مُلْكِي ! وهل يَنبغِي لبَشَرِ أَن يُطاعَ في معصيتي ! وهل يَنبغِي لي أَن أَخْلُقَ عبادًا أَجْعَلُهم أربابًا مِن دوني! أو آذَنَ لأحَد بالطاعةِ لأحد! وهي لا تَنْبَغِي إلَّا لي! وأمَّا قُرَّاؤُهم وفقهاؤُهم، فَيَدْرُسُون ما يَتَخَيَّرُونَ، فيَنْقادُون للملوكِ، فيُتابعُونهم (١٠) على البِدَع التي يَبْتَدِعُون في دِيني ، ويُطيعُونهم في معصيتي ، ويُوفُون لهم بالعُهُودِ التّاقِضَةِ لعَهْدِي، فهم جَهَلَةٌ بما يَعْلَمُون، لا يَنْتَفِعُون بشَيْءٍ مَّا عَلِمُوا من كتابِي. وأمَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبادتي).

رَ ) (٢) في الأصل: « وغزوهم » . وفي ح ، م : « وعزوهم » .

<sup>.</sup> (۳ – ۳) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) في ص: (يبايعونهم).

أُولادُ النَّبِيِّينِ، فَمَقْهُورون ومَفْتُونون؛ يَخُوضُون مع الحَائِضِين، يَتَمَنَّوْن مِثْلَ نَصْرى آباءَهم، والكرامة التي أكْرَمْتُهم بها، ويَزْعُمُون أنَّه لا أحدَ أَوْلَى بذلك مِنْهم، بغير صِدْقِ منهم، ولا تَفَكُّر، ولا يَذْكُرون كيف كان صبرُ آبائِهم، وكيف كان مجهدُهم في أمرى ، حتى (١) اغْتَرُّ الْمُغْتَرُّون ، وكيف بَذَلُوا أنفسَهم ودماءَهم، فصَبَرُوا وصَدَقُوا، حتى عَزَّ أمرى، وظَهَرَ دِيني، فتَأَنَّيْتُ هؤلاءِ القومَ ، ( العلُّهم يَسْتَحْيُونَ ) مِنِّي ويَوْجِعُون ، فَتَطَوَّلْتُ عليهم وصَفَحْتُ عنهم ، فأَكْثَوْتُ ومَدَدْتُ لهم في العُمُر ، وأَعْذَرْتُ لهم (٢٦) لعلَّهم يَتَذَكَّرُون ، وكُلُّ ذلك أَمْطِرُ عليهم السماء، وأُنْبِتُ لهمُ الأُرضَ، وأُنْبِسُهم العافِيةَ، وأُظْهِرُهم على العَدُوِّ ، ولا يَزْدادُون إِلَّا طُغْيَانًا وبُعْدًا منِّي ، فحتى متى هذا! أَبِي يَسْخَرُون! أَم بِي يَتَمَرَّسُونُ '' ! أَم إِيّايَ يُخادِعُون ! أَم عَلَيَّ [ ٢٣٤/١ ] يَجْتَرَثُونَ ! فإنِّي أَقْسِمُ بِعِزَّتِي ، لَأَتِيحَنَّ لهم (٥) فتنةً يَتَحَيَّرُ فيها الحليمُ (١) ، ويَضِلُّ فيها رَأْىُ ذَوى الرَّأْيِ ، وحكمةُ الحكيم، ثُمَّ لَأَسَلِّطَنَّ عليهم جَبّارًا قاسيًا عاتيًا، أُلْبِسُه الهَيْبَةَ، وأَنْزِعُ من قَلْبِهِ الرَّأْفَةَ والرَّحمةَ، وآلَيْتُ أَن يَتَّبِعَه عددٌ وسَوَادٌ مثلُ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، له فيه عساكرُ مِثْلُ قِطَع السَّحابِ، ومواكبُ مِثْلُ العَجَاجِ، وكأنَّ حَفِيفَ راياتِه طَيَرَانُ النُّسور، وحَمْلَ فُرْسانِه كبيرْبِ العِقْبان، يُعِيدُون العُمْرانَ خَرابًا، والقُرَى وَحْشًا، ويَعِيثُون في الأرض فسادًا، ويُتَبِّرُون ما عَلَوْا تَتْبِيرًا، قاسيةٌ قلوبُهم؛ لا

<sup>(</sup>١) في ح، م: (حين).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «يستخفون».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ يتحرشون ﴾ . وفي ص: ﴿ يتمرشون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: «عليهم».

<sup>(</sup>٦) في م: والحكيم ، .

يَكْتَرَثُون ، ولا يَرَقُّون ٰ ، ولا يَرْحَمُون ، ولا يُبْصِرُون ، ولا يَسْمَعُون ، يَجُولُون في الأسواقِ بأصواتٍ مُرتفعةٍ مِثْل زَئِيرِ الأَسْدِ، تَقْشَعِرُ من هَيْبَتِها الجُلُودُ، وتَطِيشُ مِن سَمْعِها الأحلامُ، بأَلْسِنَةٍ لا يَفْقَهُونَها، ووُجُوهِ ظاهرِ عليها المُنْكَرُ لا يَعْرِفُونها. فَوَعِزَّتِي لَأَعَطَّلَنَّ يُيُوتَهم مِن كُتُبِي (٢) وَقُدُسِي، ولأُخْلِيَنَّ مَجالِسَهم مِن حَدِيثِها ودُرُوسِها، ولأُوحِشَنَّ مساجدَهم من عُمَّارِها وزُوَّارِها، الذين كانوا يَتَزَيَّنُونَ بِعِمَارِتِهَا لَغَيْرِي، ويَتَهَجَّدُونَ فيها ويَتَعَبَّدُونَ لَكَسْبِ الدُّنيا بالدِّينِ، ويَتَفَقَّهُونَ فيها لغيرِ الدِّينِ، ويَتعلَّمُونَ فيها لغيرِ العملِ. لَأَبَدُّلَنَّ ملوكَها بالعزِّ الذُّلُّ ، وبالأَمْن الحَوْفَ ، وبالغِنى الفقرَ ، وبالنُّعْمَةِ الجُوعَ ، وبطُولِ العافِيَةِ والرَّحاءِ أَنْوانَ البَلاءِ، وبِلِبَاسِ الدِّيباجِ والحرِيرِ مَدارِعَ الوَبَرِ والعَبَاءَ، وبالأزواحِ الطُّيّبَةِ والأَدْهَانِ جِيَفَ القَتْلَى، وبلِباسِ التِّيجانِ أطواقَ الحديدِ والسلاسلَ والأغلالَ. ثُمَّ لأُعِيدَنَّ فيهم بعدَ القُصُورِ الواسعةِ والحُصُونِ الحَصِينةِ الخرابَ، وبعدَ البُرُوجِ الْمُشَيَّدَةِ مَسَاكِنَ السّباع، وبعدَ صَهِيلِ الخَيْلِ عُواءَ الذِّئابِ، وبعدَ ضَوْءِ السّراج دُخانَ الحريقِ، وبعدَ الأَنْسِ الوَحْشةَ والقِفَارَ. ثُمَّ لَأَبَدُّلَنَّ نساءَها بالأَسْورَةِ الأغلالَ ، وبقَلائِدِ الدُّرِّ والياقُوتِ سلاسلَ الحديدِ ، وبألوانِ الطِّيبِ والأدْهانِ النَّقْعَ والغُبارَ ، وبالمَشْي على الزَّرَابِيِّ عُبُورَ الأسواقِ والأنهارِ والْخَبَبَ إلى الليلِ في بطونِ الأسواقِ، وبالخُدُورِ والسُّتُورِ الْحُسُورَ عن الوُّجُوهِ والسُّوقِ والإِسْفارَ، وَالْأَرُواحِ السَّمُومَ ، ثُمَّ لَأُدُوسَنَّهم بأنْواعِ العَذابِ ، حتى لو كان الكاثِنُ منهم في حالِقِ، لَوَصَلَ ذلك إليه. إنِّي إنَّمَا أُكْرِمُ مَن أَكْرَمَنِي، وإنِّمَا أَهِينُ مَن هَانَ عليه أَمْرِي . ثُمَّ لَآمُرَنَّ السماءَ خِلالَ ذلك ؛ فَلَتَكُونَنَّ عليهم طَبَقًا مِن حديدٍ ، ولآمُرَنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يرمون). وفي م: (يرقبون).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كنفي).

الأرضَ، فَلَتَكُونَنَّ سَبِيكَةً مِن نُحاس، فلا سماءَ تُمطِرُ ولا أرضَ تُنبِتُ، فإن أمطرَتْ [ ٢٣٤/١ خلالَ ذلك شيئًا ، سَلَّطْتُ عليه (١) الآفة ، فإن خَلُصَ منه شَيْءٌ نَزَعْتُ منه البركة ، وإن دَعَوْنِي لم أُجِبْهُم ، وإن سألُوني لم أُعْطِهم ، وإن بَكُوْا لَمَ أَرْحَمْهُم ، وإن تَضَرَّعُوا إِليَّ ، صَرَفْتُ وَجْهِي عنهم . وإن قالوا : اللَّهُمَّ أنتَ الذي ابْتَدَأْتَنا وآباءَنا مِن قَبْلِنا برحمتِك وكرامتِك، وذلك بأنَّك اخْتَرْتَنا لتَفْسِكَ ، وجَعَلْتَ فينا نُبُوَّتُك وكِتابَك ومساجدَك ، ثم مَكَّنْتَ لنا في البلادِ ، واسْتَخْلَفْتَنَا فيها، وَرَبَّيْتَنَا (٢) وآباءَنا مِن قَبْلِنا بنعمتِك صِغارًا، وَحَفِظْتَنَا وإيَّاهم برَحْمَتِك كبارًا، فأنْتَ أَوْفَى المُنْعِمِين، ("فلا تُغَيِّر") وإنْ غَيَّرْنا، ولا تُبَدِّلُ وإنْ بَدُّلْنا ، ( وَأَنْ تُتِمَّ فَضْلَكَ وَمَنَّكَ وَطَوْلَك وإحسانَكَ . فإن قالُوا ذلك ، قلتُ لهم: إني أُبْتَدِئُ عبادِي بِرَحْمَتِي ونِعْمَتِي، فإن قَبلُوا أُثَمَّمْتُ، وإن استزادُوا زِدْتُ ، وإِنْ شَكَرُوا ضاعَفْتُ ، وإِن بَدَّلُوا (٥٠ غَيَّرْتُ ، وإِذَا غَيِّرُوا غَضِبْتُ ، وإذَا غَضِبْتُ عَذَّبْتُ ، وليس يَقومُ شيءٌ لغَضَبِي . قال كَعْبٌ : فقال أرميا : برَحْمَتِك أَصْبَحْتُ أَتَكَلُّمُ (١) بينَ يَدَيْكَ ، وهل يَنْبَغِي ذلك لي ، وأنا أَذَلُّ وأَضْعَفُ مِن أن يَنبغِيَ لَى أَن أَتكلُّمَ بِينَ يَدَيْك ، ولكنْ برَحْمَتِك أَبقَيْتَنِي لهذا اليوم ، وليس أحدُّ أحقُّ أن يَخافَ هذا العذابَ وهذا الوعيدَ منِّي، بما رَضِيتَ به مِنِّي طَوْلًا، والإِقامةِ في دارِ الخاطِئين وهم يَعْصُونَكَ حَوْلِي بغيرِ نَكِيرُ (٢) ولا تغيير منِّي ، فإنْ

<sup>(</sup>١) في ح، م: (عليهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وزينتنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى الأصل، ح، والتاريخ: ﴿ وأن تتم نعمته وفضله ومَنَّه وطَوله وإحسانه ﴾ . وفى ص: ﴿ وأن يتم نعمته وفضله وطَوله وإحسانه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ح: ٤غيرلوا، وفي م، ص: ٤غيروا، .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ﴿ أَتَعَلَّم ﴾ . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ٢٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) في ح ، م : ه نكر ، .

تُعَدِّيْنِي فِبِذَنْبِي، وإنْ تَرْحَمْنِي فذلك ظَنِّي بك. ثُمَّ قال: يا ربِّ، سُبحانَك وبحمدِك، وتبارَكْتَ رَبُّنا وتعالَيْتَ، أَتُهْلِكُ هذه القريةَ وما حَوْلَها، وهي مساكنُ أنبيائِك، ومَنْزلُ وَحْيِكَ؟ يا ربِّ، سُبحانَك وبحمدِك، وتبارَكْتَ ربُّنا وتعالَيْتَ لِخَرَّبِ هذا المسجدِ وما حولَه من المساجدِ، ومِن البُيُوتِ التي رُفِعَتْ لِذِكْرِكَ؟ يَا رَبِّ، سُبِحَانَكَ وَبَحَمَدِكَ، وَتَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ لِمُقْتِكَ (١) هـذه الأُمَّةَ وعذابِكَ إِيَّاهُم وهُم مِن وَلَدِ إبراهِيمَ خَلِيلِكُ ، وأُمَّةِ مُوسَى نَجِيِّكَ ، وقوم داودَ صَفِيَّكَ ، يا ربِّ ، أَيُّ القُرَى تَأْمَنُ عُقُوبِتَك (' بَعْدَ أُورِشليمَ ؟' ۖ وأَيُّ العبادِ يأمنُون سَطْوَتَكَ بعدَ ولدِ خليلِك إبراهيمَ ، وأُمَّةِ نَجِيِّك موسَى ، وقوم خَليفَتِك داودَ؟ تُسَلِّطُ عليهم عَبَدَةَ النيرانِ! قال اللَّهُ تعالى: يا أَرْمِيَا، مَن عَصَانِي فلا يَسْتَنْكِرْ نِقْمَتِي (٣)؛ فإنِّي أَكْرَمْتُ هؤلاءِ القومَ على طاعتِي، ولو أنَّهم عَصَوْني لأَنْزَلْتُهم دارَ العاصِينَ، إلَّا أَن أَتَدارَكَهُم بِرَحْمَتِي. قال أَرْمِيَا: يا ربِّ، اتَّخَذْتَ إبراهيمَ خَلِيلًا، وحَفِظْتَنا به، وموسى قَرَّبْتَه نَجِيًّا، فنسأَلُكَ أن تَحْفَظَنا ولا تَتَخَطُّفَنَا ، ولا تُسَلِّطَ عَلَينا عَدُوَّنا . فأَوْحى اللَّهُ إليه : يا أَرْمِيَا ، إنِّي قَدَّسْتُكَ في بَطْنِ أَمُّكَ، وأَخَّرْتُكَ إِلَى هذا اليومِ، فلو أَنَّ قومَكَ حَفِظُوا اليتامَى والأرامِلَ والمساكينَ وابنَ السَّبيل، لَكُنْتُ ( الدَّاعمَ لهم ، وكانوا [ ١٣٥/١] عِنْدِي بمنزلةِ جَنَّةِ ناعم شَجَرُها ، طاهرٍ ماؤُها ، ولا يَغُورُ ماؤُها ، ولا تَبُورُ ثِمارُها ولا تَنْقَطِعُ ،

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: المقتل».

<sup>(</sup>Y-Y) سقط من: م. وفي الأصل: « بعذرٍ وسالم ». وفي ح: « بعد روشلم ». وفي ص: « وسلم ». والتصحيح من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣) في ص: «نعمتي».

<sup>(</sup>٤) في م: (لمكنت).

ولكنْ سأَشْكُوا إليكَ بني إسرائيلَ؛ إنِّي كنتُ لهم بمنزلةِ الرَّاعي(١) الشفيقِ، أُجَنِّبُهُمْ كُلُّ قَحْطِ وكُلُّ عسرةٍ (٢)، وأَتْبِعُ بهم الخصْبَ، حتى صاروا كِبَاشًا يَنْطَحُ بعضُها بعْضًا ، فيا وَيْلَهُم ثُمَّ يا وَيْلَهِم ، إِنَّمَا أُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَنِي ، وأُهِينُ مَنْ هان عليْهِ أَمْرِي ، إِنَّ مَنْ كان قَبْلَ هؤلاءِ القوم مِن القُرُونِ يَسْتَخْفُون بمعصيتي ، وإِنَّ هؤلاءِ القومَ يَتَبَرَّعُون بمعصيتي تَبَرُعًا؛ فيُظْهِرُونها في المساجدِ والأَسْواقِ، وعلى رُؤُوسِ الجبالِ، وظِلالِ الأَشْجارِ، حتى عَجَّتِ السَّماءُ إلىَّ منهم، وَعَجَّتِ الأَرضُ والجِبالُ، ونَفَرَتْ منها الوُمُوشُ بأَطْرافِ الأَرض وأقاصِيها، وفى كُلِّ ذلك لا يَنْتَهُون ولا يَنْتَفِعُون بما عَلِمُوا مِنَ الكِتابِ. قال: فلَمَّا بَلَّغَهم أَرْمِيَا رسالةَ رَبِّهِمْ، وسَمِعُوا ما فيها مِن الوعيدِ والعَذَابِ، عَصَوْه وكَذَّبُوه واتَّهَمُوه ، وقالوا : كَذَبْتَ وعَظَّمْتَ على اللَّهِ الفِرْيَةَ ، فتَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ مُعَطِّلٌ أَرْضَه ومساجِدَه مِن كتابِه وعبادَتِه (٣) وتوحيدِهِ، فَمَنْ يعبُدُهُ حينَ لا يَبْقَى له في الأرضِ عابدٌ ولا مَسْجِدٌ ولا كِتابٌ؟ لقد أَعْظَمْتَ الفِرْيَةَ على اللَّهِ، واعْتَرَاكَ الجنونُ . فَأَخَذُوه وَقَيَّدُوه وسَجَنُوه ، فعِنْدَ ذلك بَعَثَ اللَّهُ عليهم بُخْتُ نَصَّرَ ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ بَجُنُودِهِ حتى نَزَلَ بساحَتِهم، ثُمَّ حاصَرَهُم، فكان كما قال تعالى (١٠) : ﴿ فَجَاشُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ ﴾ [الإسراء : ٥] . قال : فلَمَّا طالَ بهمُ الحَصْرُ، نزلُوا على مُحكِّمِه، ففَتَمُوا الأَبْوابَ، وتخلَّلُوا الأَزقَّة، وذلك قولُه تعالى: ﴿ فَجَاشُوا خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ ﴾ . وحَكَمَ فيهم محكْمَ الجاهليَّةِ وبَطْشَ

<sup>(</sup>١) في م، ص: (الداعي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، والتاريخ: ﴿ غرة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَعَبَادُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٤٤.

الجبَّارِين، فقَتَلَ منهم الثُّلُثَ، وَسَبَى الثُّلُثَ، وتَرَك الزَّمْنَى والشُّيوخَ والعَجائِزَ، ثم وَطِئَهم بالخيلِ، وهَدَم بيْتَ المَقْدِسِ، وساق الصِّبْيانَ، وأَوْقَفَ النِّساءَ في الأسواقِ مُحْسَرَاتِ، وقَتَلَ المُقَاتِلَةَ، وخَرَّبَ الحُصُونَ، وَهَدُّم المساجِدَ، وَحَرَّقَ التَّوْراةَ ، وسألَ عن دانيالَ ، الذي كان كتب له الكتابَ ، فوَجَدَه قد مات ، وأَخْرَجَ أَهْلُ يَيْتِهِ الكتابَ إِليه، وكان فيهم دانيالُ بنُ حِزْقِيلَ الأَصْغَرُ، ومِيشائِيلُ ، وعزْرائِيلُ ، ومِيخائِيلُ ، فأَمْضَى لهم ذلك الكتابَ ، وكان دانيالُ بنُ حِزْقِيلَ خَلَفًا مِن دانيالَ الأُكبرِ، ودَخَلَ بُخْتُ نَصَّرَ بجنودِه بيْتَ المقدس، وَوَطِئَ الشَّامَ كُلُّها، وقَتَلَ بني إسرائيلَ حتى أَفْناهم، فلمَّا فَرَغَ منها، انصرفَ راجِعًا ، وحَمَلَ الأموالَ التي كانتْ بها ، وساق السَّبايا ، فبَلَغ معه عِدَّةُ صِبْيانِهم من أَبْنَاءِ الأَحْبَارِ والملوكِ، تسعينَ (١) ألفَ غُلام، وقذَفَ الكُناساتِ في بيتِ المُقَدِسِ [ ١/٣٥/١]، وذَبَحَ فيهِ الخنازيرَ، وكان الغلمانُ سبعةَ آلافِ غُلام مِن بيْتِ داودَ ، وأَحَدَ عَشَرَ أَلفًا مِن سِبْطِ يوسفَ بنِ يعقوبَ وأحيه بِنْيامينَ ، وثمانيةَ آلافٍ مِن سِبْطِ إِيشا بن يعقوبَ ، وأربعةَ عَشَرَ أَلفًا مِن سِبْطِ زبالونَ ونفتالي ابنَيْ يعقوبَ، وأربَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِن سِبْطِ دانِ بنِ يعقوبَ، "وثمانيَةَ آلافِ مِن سِبْطِ يستاخرَ بنِ يعقوبَ ' ، وأَلفَينِ مِن سِبْطِ رايلونَ ('' بن يعقوبَ ، وأربعَةَ آلافٍ مِن سِبْطِ روبيلَ ولاوِى، واثْنَىْ عَشَرَ أَلفًا مِن سائرِ بنى إسرائيلَ، وانْطلَقَ حتى قَدِمَ أرضَ بابِلَ.

<sup>(</sup>١) كذا فى النسخ، وفى تاريخ الطبرى ١/٥٥٣: «سبعين ألف». ومجموع الغلمان المذكورين فى أثر كعب: «ثمانون ألفًا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) في م: (زبالون). وفي التاريخ: (رالون).

قال إسحاقُ بنُ بِشْر : قال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ : فلمَّا فَعَلَ ما فَعَلَ ، قيلَ له : كان لهم صاحبٌ يُحَذِّرُهم ما أَصَابَهُم، وَيَصِفُكَ وخَبَرَكَ لهمْ، ويُحْبِرُهُم أنَّكَ تقتُلُ مُقاتِلَتَهُم، وتَسْبِي ذَرارِيُّهم، وتَهْدِمُ مساجِدَهم، وتَحْرِقُ كنائِسَهم، فكَذُّبُوه، واتَّهَمُوه ، وضربُوه ، وقيَّدُوه وحُبَسُوه . فأَمَرَ بُحْتُ نَصَّرَ ، فأَخْرَجَ أَرْميَا مِن السُّجْن ، فقال له : أَكُنْتَ تُحَذِّرُ هؤلاءِ القومَ ما أصابَهُم ؟ قال : نَعَمْ . قال : فإنِّي عَلِمْتُ ذلك. قال: أَرْسَلَنِي اللَّهُ إِليهم فكذَّبُوني. قال: كَذَّبُوك وضربُوكَ وسجنُوك؟ قال: نعم. قال: بئسَ القومُ قومٌ كذَّبُوا نبيَّهم، وكَذَّبوا رسالةَ ربُّهم، فهلْ لَكَ أَنْ تَلْحَقَ بِي، فأَكْرَمَك وأُواسِيَك، وإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُقِيمَ في بلادك، فَقَد أُمَّنْتُكَ. قال له أَرْميًا: إنِّي لم أَزَلْ في أمانِ اللَّهِ منذُ كنتُ، لم أَخْرُجْ مِنه ساعةً قَطُّ، ولو أنَّ بني إسرائيلَ لم يَخْرُجُوا منه، لم يخافُوكَ ولا غيرَكَ ، ولم يَكُنْ لكَ عليهم سُلْطانٌ . فلمَّا سَمِعَ بُحْتُ نَصَّرَ هذا القولَ منه ، تَرَكَه ، فَأَقَامَ أَرْميَا مَكَانَه بأَرْضِ إِيلِيَاءَ . وهذا سياقٌ غريبٌ ، وفيه حِكَمٌ ومَواعِظُ وأشياءُ مَلِيحَةً ، وفيه مِن جِهَةِ التَّعْرِيبِ غَرابةً .

وقال هشامُ بنُ محمدِ بنِ السَّائبِ الكَلْبِيُّ (): كان بُخْتُ نَصَّرَ أَصْفَهْبَذًا (٢) لِمَا يَنَ الأَهوازِ إلى الرُّومِ ؛ لِلْمَلِكِ على (٦) الفُرْسِ وهو لهراسبُ ، وكان قد بَنَى مدينةَ بَلْخَ التي تُلَقَّبُ بـ ( الخَنْساءِ ) (٤) ، وقاتَلَ التُّرْكَ ، وأَجْأَهُم إلى أَضْيَقِ الأَمَاكِنِ ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۵۳۸، ۵۳۹.

 <sup>(</sup>٢) الأَضْفَهْبَذ: الأمير. وهي فارسية. وهي في تاريخ الطبري - كما جاءت بالمعاجم -: «أصبهبذ»، بالباء.

<sup>(</sup>٣) في ح: ( جاء ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ. وفي تاريخ الطبرى: «الحسناء».

وبَعَثَ بُخْتُ نَصَّرَ لقِتَالِ بني إسرائيلَ بالشام، فلَمَّا قَدِمَ الشَّامَ صالحَهُ أهلُ دِمَشْقَ، وقد قِيلَ: إِنَّ الذي بَعَثَ بُخْتُ نَصَّرَ، إِنَّمَا هو بهمنُ مَلكُ الفرسِ بعدَ بشتاسبَ بنِ لهراسبَ ؛ وذلك لتَعَدَّى بنى إشرائِيلَ على رُسُلِه إليهم. وقد رَوَى ابنُ جريرٍ ، عن يونسَ بنِ عبدِ الأَعْلَى ، عن ابنِ وَهْبٍ ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ الأَنصاريِّ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أنَّ بُخْتُ نَصَّرَ لَمَّا قَدِمَ دِمَشْقَ ، وَجَدَ بها دَمَّا يَغْلِي على كِبَّا - يَعْنِي القمامةَ - فسألَهم: ما هذا الدُّمُ؟ فقالوا: أَدْرَكْنَا آباءَنا على هذا، وكُلُّما ظَهَرَ عَلَيْهِ الْكِبَا ظَهَرَ. قال: فَقَتَلَ على ذلكَ سبعين [ ٢٣٦/١] ألفًا من المسلمين وغيرِهم، فَسَكَنَ. وهذا إِسْنَادٌ صحيحٌ إلى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وقد تَقَدَّمَ مِن كلام الحافظِ ابنِ عَساكرَ (١) ما يدلُّ على أنَّ هذا دَمُ يَحْيَى بنِ زكريًّا ، وهذا لا يَصِحُ ؛ لأَنَّ يَحْيَى بنَ زَكَريًّا بعدَ بُخْتُ نَصَّرَ بُمُدَّةٍ ، والظَّاهِرُ أَنَّ هذا دَمُ نبيٍّ مُتقدِّم ، أو دَمِّ لبعضِ الصَّالحينَ ، أَوْ لمن شَاءَ اللَّهُ مَّنِ اللَّهُ أعلمُ به . قال هشامٌ ابنُ الكَلْبِيِّ : ثُمَّ قَدِمَ بُخْتُ نَصَّرَ بيثَ المقدسِ، فصالحَه مَلِكُها، وكان مِن آلِ داودَ، وصانَعَه عن بني إسرائيلَ، وأُخَذَ منه بُخْتُ نَصَّرَ رَهَائِنَ ورَجَعَ، فلمَّا بَلَغَ طَبَرِيَّةَ بَلَغَه أَنَّ بني إسرائيلَ ثارُوا على مَلِكِهِم فَقَتَلُوه لأَجْل أنَّه صالحَه، فَضَرَبَ رِقابَ مَنْ معه من الرَّهائنِ ورَجَعَ إليهم ، فأَخَذَ المدينةَ عَنْوَةً ، وَقَتَلَ المُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ . قال : وَبَلَغَنا أَنَّه وَجَدَ في السُّجْنِ أَرْمِيا النبيُّ ، فأَخْرَجَه ، وقَصَّ عليه ما كانَ مِن أَمْرِه إيَّاهم ، وتَحُذيرِه لهم عن ذلك ، فَكَذَّبُوه وسَجَنُوه ، فقال بُخْتُ نَصَّرَ : بئسَ القومُ قومٌ عَصَوْا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) في تفسيره ۱۵/۲۹، ۳۰.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۳۹۰.

اللَّهِ. وخَلَّى سبيلَه وأحْسَنَ إِليهِ. واجْتَمَعَ إِليَّه مَن بَقِيَ مِن ضُعَفَاءِ بني إسرائيلَ، فقالوا : إنَّا قد أَسَأَنا وظَلَمْنا ، ونحنُ نَتُوبُ إلى اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، ممَّا صَنَعْنا ، فادْ مُح اللَّهَ أَن يَقْبَلَ تَوْبَتَنَا . فدعا رَبُّه ، فأَوْحَى اللَّهُ إِليْهِ أَنَّه غيرُ فاعل ، فإن كانوا صادِقِينَ فْلْيُقِيمُوا معك بهذه البَلْدَةِ . فأَخْبَرَهم ما أَمَرَه اللَّهُ تعالى به ، فقالوا : كيف نُقِيمُ بهذه البَلْدَةِ وقد خَرِبَتْ ، وَغَضِبَ اللَّهُ على أَهلِها ! فَأَبَوْا أَن يُقِيمُوا . قال ابنُ الكَلْبِيِّ : ومِن ذلك الزَّمانِ تَفَرَّقَتْ بنو إسرائيلَ في البلادِ ، فنَزَلَتْ طائفةٌ منهم الحِجازَ، وطائفةٌ يَثْرِبَ، وطائفةٌ وادِيَ القُرَى، وَذَهَبَتْ شِرْدِمَةٌ منهم إلى مِصْرَ، فَكُتَبَ بُخْتُ نَصَّرَ إلى مَلِكِها، يطلبُ منه مَنْ شَرَدَ منهم إليه، فَأَتِي عليه، فَرَكِبَ فَى جَيشِه، فَقَاتَلُه وقَهَرَه وغَلَبَه، وَسَبَى ذَرَارِيُّهم، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى بلادِ الْمُغْرِبِ، حتى بَلَغَ أَقْصَى تلكَ النّاحِيَةِ. قال: ثم انْصَرَفَ بِسَبْي كثيرٍ مِن أُرضِ المُغْرِبِ، ومصرَ، وأهلِ بيْتِ المُقْدِسِ، وأرضِ فِلَسْطِينَ، والأَرْدُنُّ، وفي السَّبْي دانيالُ. قلتُ: والظَّاهِرُ أَنَّه دانيالُ بنُ حِزْقِيلَ الأَصغرُ لا الأَكبرُ، على ما ذَكَرَه وَهْبُ بنُ مُنبِّهِ (١)، واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٣٦٣ حاشية (٢) .

## ذِڪُرُ '' شيءِ مِن خَبَرِ

### دَانيالَ، عليه السَّلامُ

قال ابنُ أبى الدُّنيا: حَدَّنى أحمدُ بنُ عبدِ الأَعْلَى الشَّيْبانِيُّ، قال: إِنْ لَم أَكُنْ سَمِعْتُه مِن شُعَيْبِ بنِ صَفْوانَ، فحدَّيْنى بعضُ أَصْحابِنا عنه، عن الأَجْلَحِ الكِنْدِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الهُذَيْلِ قال: ضَرَّى (٢) بُحْتُ نَصَّرَ أَسَدَيْن، فَأَلْقاهُما في مجبٌ وجَاءَ بدانيالَ فَأَلْقاه [٢٣٦/١] عليهما، فَلَمْ يَهِيجَاهُ (٢) فَأَلْقاهُما في مجبٌ وجَاءَ بدانيالَ فَأَلْقاه [٢٣٦/١ عليهما، فَلَمْ يَهِيجَاهُ (٢) فَمَكَثَ ما شاءَ اللَّهُ، ثمَّ اشْتَهِى ما يَشْتَهِى الآدَمِيُّون مِن الطَّعامِ والشَّرابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى أَرْمِيا وهو بالشَّامِ: أَن أَعْدِدْ طَعَامًا وَشَرابًا لدانيالَ. فقال: يا وَلَيْ رَبِّ العِراقِ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَن أَعْدِدْ ما أَمْوناكَ بِهِ، فإنَّا سنُوسِلُ مَن يَحْمِلُك وَيَحْمِلُ ما أَعْدَدْتَ. وأرسلَ اللَّهُ إِلِيه مَن حَمَلَه وحَمَلَ ما أعدٌ، حتى وَقَفَ على رأسِ الجُبٌ فقال: دانيالُ، دانيالُ، فقال: مَنْ هذا؟ (فقال: أنا أرميًا. فقال: ما جاءَ بك؟ فقال: دانيالُ، دانيالُ، فقال: مَنْ هذا؟ (فقال: أنا أرميًا. فقال: نعم. فقال دانيالُ: فقال دانيالُ وقد ذَكَرَني رَبِّي؟ قال: فقال: نعم. فقال دانيالُ:

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أى جعلهما مولعَين بأكل اللحم، فلا يكادان يصبران عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يصحباه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (يجيب).

والحمدُ للَّهِ الذي مَن وَثِقَ به لم يَكِلْهُ إلى غَيْرِه، والحمدُ للَّهِ الذي يَجْزِي بالإِحسانِ إحسانًا، والحمدُ للَّهِ الذي يَجْزِي بالصَّبْرِ نَجَاةً، والحمدُ للَّهِ الذي هو يَكْشِفُ ضُرَّنا بعدَ كَرْبِنا، والحمدُ للَّهِ الذي هو ثِقَتُنا حينَ تَسُوءُ ظُنُونُنا بأعمالِنا، والحمدُ للَّهِ الذي هو رَجاؤُنا حين تَنْقَطِعُ الحيَلُ عنَّا.

وقال يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ ، عن (١) محمدِ بن إسحاقَ عن أبي خَلْدَةَ خالِدِ بنِ دينار، حدَّثنا أبو العالِيَةِ قال: لمَّا افْتَتَحْنا تُسْتَرَ وَجَدْنا في مالِ يَيْتِ الهُرْمُزَانِ سريرًا ، عليه رجلٌ مَيِّتٌ ، عندَ رَأْسِهِ مُصْحَفٌ ، فأَخَذْنا المصحف ، فحمَلْناه إلى عمرَ بنِ الخطَّاب، فدعا له كَعْبًا فنَسَخَه بالعَرَبِيَّةِ، فأَنا أُولُّ رَجُل مِن العَرَبِ قَرَأُه ، قَرَأْتُه مِثْلَ ما أَقْرَأُ القرآنَ هذا . فقلتُ لأيي العاليةِ : ما كانَ فيه ؟ قال : سِيَرُكُم وأمورُكم ولُحُونُ كَلامِكُم، وما هو كائِنٌ بعدُ. قلتُ: فما صَنَعْتُم بالرَّ مُحَلَّ ؟ قال : حَفَرْنَا بالنَّهارِ ثلاثةً عشرَ قَبْرًا مُتَفَرِّقَةً ، فلمَّا كانَ باللَّيْل دفَنَّاه ، وسُوَّيْنَا القُبُورَ كُلُّها؛ لنُعَمِّيَه على النَّاس فلا يَنْبُشُونَه . قلتُ : فما يَرْجُونَ مِنْه؟ قال: كانتِ السَّماءُ إذا حُبِسَتْ عنهم، بَرَزُوا بسَريره، فيُمْطَرُون. قلتُ: مَنْ كنتم تَظُنُّونَ الرَّجُلَ؟ قال : رجلٌ يُقالُ له : دانيالُ . قلتُ : مُنْذُ كَمْ وَجَدْتُمُوه قد مات؟ قال: منذُ ثلثِمائةِ سَنَةٍ. قلتُ: ما تَغَيَّرَ منه شَيْءٌ؟ قال: لا، إلَّا شَعَرَاتٌ مِن قَفَاهُ؛ إِنَّ لَحُومَ الأَنبياءِ لا تُبْلِيها الأَرضُ ولا تَأْكُلُها السِّباعُ. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى أبي العاليةِ ، ولكن إِن كانَ تاريخُ وفاتِهِ محفوظًا مِن ثَلثِمائة سنةٍ ، فليس بنبيٌّ ، بل هو رجلٌ صالحٌ ؛ لأنَّ عيسى ابنَ مريمَ ليس بينه وبينَ رسولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ص: (بن).

وَقَلِيْ نَبِيّ ، بَنصٌ الحديثِ الذي في البخاريُ ، والفَتْرَةُ التي كانت بينهما أَربعُمائةِ سنةٍ ، ( وقيل: ستَّمائةٍ وعشرون سنةً . وقد يكونُ تاريخُ وفاتِهِ مِن ثَمانِمائةِ سنةٍ ، وهو قريبٌ من وقتِ دانيالَ ، إن كان [ ٢٣٧/١] كونُه دانيالَ هو المطابقَ لِمَا في نَفْسِ الأَمْرِ ؛ فإنَّه قد يكونُ رجُلًا آخَرَ ؛ إِمَّا مِن الأَنبياءِ أو الصّالحين ، ولكنْ قَرَّبَتِ الظُّنُونُ أَنَّه دانيالُ ؛ لأَنَّ دانيالَ كان قد أَخذَه ملكُ الفُرْسِ ، فأقامَ عندَه مسجونًا ، كما تقدَّمَ . وقد رُوِيَ بإسنادٍ صحيحٍ إلى مَلكُ الفُرْسِ ، فأقامَ عندَه مسجونًا ، كما تقدَّمَ . وقد رُوِيَ بإسنادٍ صحيحٍ إلى أَبي العاليةِ ، أَنَّ طُولَ أَنْفِهِ شِبْرٌ . وعن أَنسِ بنِ مالِكِ ، بإسنادٍ جَيِّدٍ ، أَنَّ طُولَ أَنْفِه ذِراعٌ . فَيَحْتَمِلُ على هذا أَنْ يكونَ رَجُلًا من الأنبياءِ الأَقْدَمِين قَبْلَ هذه المُدَدِ . واللَّهُ أعلمُ .

وقد قال أبو بكر ابنُ أبى الدُّنيا فى كتابِ «أحكامِ القُبورِ"»: حدَّثنا أبو بلالٍ محمدُ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بُرُدَةَ بنِ "أبى موسى الأَشْعَرِيّ، بلالٍ محمدُ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أبى الأَشْعَثِ الأَحْمَرِيِّ قال: قال حدَّثنا أبو محمدِ القاسمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، عن أبى الأَشْعَثِ الأَحْمَرِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ دَانيَالَ دَعَا رَبَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَنْ تَدْفِنَهُ أُمَّةُ مُحَمَّدِ ». فلمَّا افْتَنَح أبو موسى الأَشْعَرِيُّ تُسْتَرَ ، وَجَدَه فى تابُوتِ ، تَضْرِبُ (٥) عُرُوقُه ووَرِيدُه ، وقد كان رسولُ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ دَلَّ عَلَى دَانيَالَ ، فَبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ ». فكان الذى دَلَّ عليه رجلٌ يُقالُ له: حُرْقُوصٌ ، فكتَبَ أبو موسى إلى عمرَ بخَبَرِه ، الذى دَلَّ عليه رجلٌ يُقالُ له: حُرْقُوصٌ ، فكتَبَ أبو موسى إلى عمرَ بخَبَرِه ،

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الفتور ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: (فضرب). وتضرب: تُنْبِض.

فَكَتَبَ إليهِ عُمَرُ، أَنِ ادْفِنْه، وابعثْ إلى مُحْرَقُوصٍ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ بَشَّرَه بالجَنَّةِ . وهذا مُرْسَلٌ من هذا الوجْهِ، وفي كَوْنِه محفُوظًا نَظَرٌ . واَللَّهُ أعلمُ .

ثم قال ابنُ أبي الدُّنيا: حَدَّثنا أبو بلالِ، حَدَّثنا قاسمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن عَنْبَسَةَ بن سعيدٍ - وكان عَالِمًا - قال: وَجَدَ أبو موسى مع دانيالَ مُصْحَفًا، وَجَرَّةً فيها وَدَكُّ ( ) وَدَراهِمَ ، وخاتَّمَه ، فكتب أبو موسى بذلك إلى عمرَ ، فكتبَ إليه عمرُ: أَمَّا المصحفُ فابْعَثُ به إليْنَا، وأَمَّا الوَدَكُ فابْعَثْ إِلَيْنا منه، ومُرْ مَن قِبَلَكَ مِن المسلمين يَسْتَشْفُون (٢) به، واقْسِم الدَّراهمَ بينَهم، وأمَّا الحَاتَمُ فقد نَفَلْنَاكَهُ . ورَوَى ابنُ أبي الدُّنيا مِن غير وجهِ ، أنَّ أبا موسى لَمَّا وَجَدَه ، وذَكَرُوا له أَنَّه دانيالُ ، الْتَزَمَه وعانَقَه وقَبُّلَه ، وكَتَبَ إلى عُمَرَ يَذْكُرُ له أَمْرَه ، وأنَّه وَجَدَ عندَه مالًا موضوعًا، قريبًا مِن عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَم، وكان مَنْ جَاءَ اقْتَرَضَ منها، فإنْ رَدُّها، وإلَّا مَرِضَ (٢)، وأنَّ عندَه رَبْعَةً (١)، فأَمَرَ عمرُ بأَنْ يُغَسَّلَ بماءٍ وسِدْر، ويُكَفَّنَ ويُدْفَنَ، ويُحْفَى قَبْرُه، فلا يَعْلَمَ به أَحَدّ، وأَمَرَ بالمالِ أن يُرَدُّ إلى بيْتِ المالِ ، وبالرَّبْعَةِ فتُحْمَلُ إليه ، ونَفَلَه خَاتَّمَه . ورُويَ عن أبي موسى ، أنَّه أمَرَ أَربعةً مِن الأُسَرَاءِ فَسَكَرُوا (٥) نهرًا ، وحَفَرُوا في وَسَطِهِ قَبْرًا ، فَدَفَنَه فيهِ ، ثُمَّ قَدَّمَ الأربعة الأسراءِ فضرَبَ أعناقَهم ، فلم يَعْلمْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ غيرُ أبي موسى الأشْعَرِيّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه [ ٢٣٧/١ ظ].

<sup>(</sup>١) الوَدَك: الدُّسَم.

<sup>(</sup>٢) في ص: (يستسقون).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: (برص).

<sup>(</sup>٤) الربعة: جؤنة العطار، والجونة: شَلَيْلَة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( سكرا). وسكروا النهر: سدُّوه.

وقال ابنُ أبى الدُّنيا: حدَّنى إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حَدَّنَا أَحمدُ بنُ عمرِو ابنِ السَّرْحِ، حدَّنَا ابنُ وَهْبِ أَبَى موسى الأَشْعَرِى خاتَمًا، نَقْشُ فَصِّهِ أَسَدَانِ رأيتُ فَى يَدِ أَبِي (١) بُودَةَ بنِ أبى موسى الأَشْعَرِى خاتَمًا، نَقْشُ فَصِّهِ أَسَدَانِ يَتَنَهُما رَجُلّ، يَلْحَسَانِ ذلكَ الرَّجُلَ، قال أبو بُودَةَ: هذا خاتَمُ ذلكَ الرَّجُلِ المَيْتِ، الذي زَعَمَ أَهْلُ هذه البَلْدَةِ أَنَّه دانيالُ، أَخَذَه أبو موسى يومَ دَفَنَه. قال أبو بُودَةَ: فسأل أبو موسى علماءَ تلك القريةِ عنْ نَقْشِ ذلك الحاتمِ، فقالوا: إنَّ المِلْكَ الذي كان دانيالُ في سلطانِه، جاءه المُجْمُون وأَصْحَابُ العِلْمِ، فقالوا الله لا الملك الذي كان دانيالُ في سلطانِه، جاءه المُجُمُون وأَصْحَابُ العِلْمِ، فقالوا لا الله لا الله يَعْوَلُ<sup>(٢)</sup> مُلككَكَ ويُقْسِدُه. فقال الملك : والله لا يَتَعَمَى تلكَ الله عَلامٌ إلاَّ قَتَلْتُه. إلاَّ أَنَّهم أَخَذُوا دانيالَ، فأَلْقَوْه في أَجَمَةِ الأَسَدِ، فباتَ الأَسَدُ ولَبَوْتُهُ يَلْحَسانِهِ، ولم يَضُرَّاه، فجاءتُ أُمُّه فَوَجَدَتْهُما يَلْحَسَانِه، فنتَ الأَسَدُ ولَبَوْتُه يَلْحَسانِه، ولم يَشُرَّاه، فجاءتُ أُمُّه فَوَجَدَتْهُما يَلْحَسَانِه، فنَا المَه بنت الأَسَدُ ولَبَوْتُه يَلْحَسانِه، ولم بَلَغَ. قال أبو بُودَةَ: قال أبو موسى: قال علماءُ فَنَجَاه اللَّهُ بذلك، حتى بَلَغَ ما بَلَغَ. قال أبو بُودَةَ: قال أبو موسى: قال علماءُ تَلْكُ القريةِ: فَنَقَشَ دانيالُ صُورَتَه وصورةَ الأَسَدَيْنِ يَلْحَسَانِه في فَصٌ خَاتَمِه؛ فِي ذلك. إسنادٌ حَسَنٌ .

<sup>(</sup>١) في ح، م: (ابن).

<sup>(</sup>٢) في ص: (يغور). وعار يَعُور: أَتُلَفَ.

### "وهذا ذِكْرُ" عمارةِ

# بَيْتِ الْقُدِسِ بَعْدَ خَرابِها، واجتماعِ بنى إسرائيلَ بعد تَفَرُقِهم في بِقاعِ الأرض

قال الله تعالى في كتابِه المبين، وهو أَصْدَقُ القائلين (''): ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُمُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِء هَدَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُمُوشِهَا قَالَ الْمِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَل لَيْنَتَ مَانَ لَهِ مُتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ بَل لَيْنَتَ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظُر إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانْظُر إِلَىٰ حِمَارِكَ مِائَةً عَامٍ فَأَنْظُر إِلَىٰ طَعامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانْظُر إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِيَحُمُلُكَ ءَايَكَ لِلنَّاسِ وَانْظُر إِلَى الْمِطَامِ حَيْقَ نُنِشُوهَا وَانْظُر اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَلَيْحُمُ أَنْ اللّه عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ والبقرة: ٢٥٩]. قال هشام ابنُ الكَلْبِيِّ: ثُمَّ أَوْحَى اللّهُ تعالى إلى أَرْمِيّا، عليه السلامُ – فيما بَلَغَنِي – أَثِّي عامِرٌ بيتَ المَقْدِسِ، فاخْرُجْ إليها، فانْزِلْها. فَخَرَجَ السلامُ – فيما بَلَغَنِي – أَثِّي عامِرٌ بيتَ المَقْدِسِ، فاخْرُجْ إليها، فانْزِلْها. فَخَرَجَ عَلَيْ اللّهُ بعدَ مَوْتِها؟ هذِهِ البَلْدَةَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّه عَامُوها، فمتى يَعْمُوها، ومتى يُخييها اللّهُ بعدَ مَوْتِها؟ هذِهِ البَلْدَةَ، وأَخْبَرَنِي أَنَّه عَامُوها، فمتَى يَعْمُوها، ومتى يُخييها اللّهُ بعدَ مَوْتِها؟ مُنْ وَضَعَ رأَسَهُ فنامَ ومعه حمارُه وَسَلَّةٌ من طعامٍ، فَمَكَثَ في نَوْمِهِ سبعين سنةً مُمْعُ وَاسَةُ فنامَ ومعه حمارُه وَسَلَّةٌ من طعامٍ، فَمَكَثَ في نَوْمِهِ سبعين سنةً

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/٤٦٤، ٢٥٥.

حتى هَلَكَ بُحْتُ نَصَّرَ، والملِكُ الذي فوقَه وهو لهراسبُ، وكان مُلْكُهُ مائةً وعشرين سنةً ، وقامَ بعدَه وَلَدُه بشتاسبُ بنُ لهراسبَ ، وكان موتُ بُحْتُ نَصَّرَ في دولتِه ، فَبَلَغَهُ عن بلادِ الشَّام أَنَّهَا خَرابٌ ، وأنَّ السِّباعَ قد كَثُرَتْ في أَرض فِلَسْطِينَ، فلم يَبْقَ بها من الإِنْس أُحدُّ، فنادَى في أَرْض بابِلَ، في بني إسرائيلَ [ ٢٣٨/١ ] ، أنَّ مَن شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إلى الشَّام ، فَلْيَرْجِعْ ، وملَّكَ عليهم رَجُلًا مِن آلِ داودَ ، وأَمَرَه أَن يَعْمُرَ بيتَ المُقَادِس ، ويَيْنِيَ مَسْجِدَها ، فَرَجَعُوا فَعَمَرُوها ، وَفَتَحَ اللَّهُ لأَرْمِيا عَيْنَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلَى المدينةِ ، كيف تُبْنَى وكيفَ تُعَمَّرُ ، ومَكَثَ في نومِهِ ذَلك حتى تَمَّتْ له مِائةُ سنةٍ، ثم بَعَثَه اللَّهُ، وهو لا يَظُنُّ أَنَّه نامَ أَكْثَرَ مِن ساعةٍ ، وقد عَهِدَ المدينةَ خَرابًا ، فلمَّا نَظَرَ إِليها عامِرَةً آهِلَةً قال : أعلمُ أَنَّ اللَّهَ على كلِّ شيّ قديرٌ. قالَ: فَأَقَامَ بنو إسرائيلَ بها، ورَدُّ اللَّهُ عليهم أَمْرَهم (١)، فمَكَثُوا كذلك حتى غَلَبَتْ عليهم الرومُ في زَمَن ملوكِ الطُّوائِفِ، ثُمَّ لم يَكُنْ لهم جماعةً ولا سلطانٌ ، يَعْنِي بعدَ ظُهُورِ النَّصارَى عليهم . هكذا حكاةُ ابنُ جريرٍ في « تاريخِه » عنه <sup>(۲)</sup> . <sup>"</sup>وذكر ابنُ جريرِ <sup>(۱)</sup> ، أنَّ لهراسبَ كان مَلِكًا عادلًا سائِسًا لمَمْلَكَتِه، قد دانَتْ له العبادُ والبلادُ، والملوكُ والقُوَّادُ ۖ وأنَّه كان ذا رَأْي جَيِّدٍ في عِمارةِ الأَمْصَارِ والأَنْهارِ والمعاقلِ، ثُمَّ لَاَّ ضَعُفَ عن تدبيرِ المملكةِ، بعدَ

<sup>(</sup>١) في ح: (أمره).

<sup>(</sup>۲) في تاريخه ۱/ ۳۹، ۵۶۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) في تاريخه ١/٠٤٠، ٥٤١.

مائة سنة ونيَّف، نَزَلَ عن المُلَّكِ لوَلَدِه بشتاسب، فكان في زمانِه ظهورُ دِينِ الجُّوسِيَّةِ؛ وذلك أنّ رجلًا كان اسمُه زَرَادُشْت، كان قد صَحِب أَرْميا، عليه السَّلامُ، فأغْضَبه، فدَعا عليه أَرْميا، فبَرِصَ زَرَادُشْتُ، فذَهَبَ فلَحِقَ بأرضِ السَّلامُ، فأغْضَبه، فذَعا عليه أَرْميا، فبَرِصَ زَرَادُشْتُ، فذَهَبَ فلَحِقَ بأرضِ أَذْرَبِيجانَ، وصَحِب بشتاسب فلَقَّنه دِينَ الجُوسِيَّةِ الذي اخْتَرَعَه من تِلْقاءِ نَفْسِه، لَعْنَه اللَّهُ، فقَبِلَه منه بشتاسب، وحَمَلَ النَّاسَ عليه، وقَهَرَهم، وقَتَلَ منهم خلقًا كثيرًا مِمَّن أَباه منهم. ثم كان بعد بشتاسب، يهمنُ بنُ بشتاسب، وهو مِن مُلوكِ الفُرْسِ المَشْهورِينَ والأَبطالِ المَذكورِينَ، وقَدْ نابَ بُحْتُ نَصَّرَ لكلِّ واحدِ مِن هؤلاءِ الثلاثةِ، وعُمِّرَ دَهْرًا طويلًا، قَبَّحَه اللَّه.

والمقصودُ أنَّ هذا الذى ذَكَرَه ابنُ جريرٍ ، مِن أنَّ هذا المارَّ على هذه القريةِ ، هو أَرْميا ، عليه السَّلامُ ، قاله (۱) وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ ، وغيرُهما (۱) ، وهو قويٌ مِن حيثُ السِّياقُ المتقدِّمُ . وقد رُوِيَ عن عليٌ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ ، وابنِ عَبّاسٍ ، والحسنِ ، وقتادةَ ، والسَّدِيِّ ، وسليمانَ بنِ بُريْدَة ، وغيرهم (۱) أنَّه عُزَيْرٌ . وهذا أَشْهَرُ عندَ كثيرٍ من السَّلَفِ والحَلَفِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في م: (قال).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٣/ ٢٩. وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣٣/١ لابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣/ ٢٨. والدر المنثور ١/ ٣٣١، ٣٣٢.

## وَهذه قِصَّةُ الْعُزَيْرِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۰۱/۱۱ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ( جروة ) . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (عديا).

<sup>(</sup>٤) في ح، م: (درزنا).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ أُسبوع ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ سردخا ﴾ . وفي ح ، م ، ص : ﴿ سروخا ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق ٢/٣٢٣- ٣٢٥.

 <sup>(</sup>A) كذا بالنسخ وهو الصواب، وفي تاريخ دمشق المخطوط: ( جبار ) . وانظر تهذيب الكمال ٥/
 ٣٣٩ - ٣٣٩ .

 <sup>(</sup>٩) كذا بالنسخ، وهو الصواب. وفي تاريخ دمشق المخطوط: (ابنه). وانظر تهذيب الكمال ٢٦/
 ٣٣٧، ٣٣٧.

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ دمشق: ﴿ الحسينِ ﴾ . وهو خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢١.

<sup>(</sup>۱۱) في م: ( ذؤيب ) .

بِشْرٍ، وهو متروكٌ، عن مجوَيْيرِ ومُقاتِلٍ، عن الضَّحّاكِ، عن ابْنِ عباسٍ، أنَّ عُرَيْرًا كان مِمَّنْ سَبَاه بُخْتُ نَصَّر وهو غلامٌ حَدَثٌ، فلما بلغَ أربعين سَنَةً أَعطاه اللَّهُ الحِكْمَةَ، قال: ولم يَكُنْ أَحَدٌ أَحْفَظَ ولا أَعْلَمَ بالتوراةِ منه. قال: وكان يُذْكَرُ مع الأَنبياءِ، حتى مَحَا اللَّهُ اسْمَه مِن ذلك، حينَ سألَ رَبَّه عن القَدرِ. وهذا ضعيفٌ وَمُنْكَرٌ. واللَّهُ أعلمُ.

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ<sup>(۱)</sup>، عن سعيدِ بنِ أَبَى عَرُوبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ: إنَّ عُزَيْرًا هو العبدُ الذي أماتَه اللَّهُ مائَةَ عامٍ ثُمَّ الحسنِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ: إنَّ عُزَيْرًا هو العبدُ الذي أماتَه اللَّهُ مائَةَ عامٍ ثُمَّ

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ (۲) : أنبأنا سعيدُ بنُ بَشِيرِ ، عن قتادة ، عن كعب ، وسعيدُ بنُ أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، عن الحسنِ ، ومُقاتِلٌ ، ومُحوَيْرِ ، عن الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعبدُ اللَّه بنُ إسماعيلَ السُّدِ يُ ، عن أبيه ، عن مُحاهد ، عن ابنِ عباسٍ ، وإدريسُ ، عن جَدِّه وَهْبِ بنِ مُنَبّهِ . قال إسحاقُ بنُ مُحاهد ، عن ابنِ عباسٍ ، وإدريسُ ، عن جَدِّه وَهْبِ بنِ مُنَبّهِ . قال إسحاقُ بنُ بشرِ : كلُّ هؤلاءِ حَدَّثونى عن حديثِ عُرَيْرٍ ، وزاد بعضُهم على بَعْضِ ، قالوا بإسنادِهم : إنَّ عُرَيْرًا كان عبدًا صالحًا حكيمًا ، خَرَجَ ذاتَ يومٍ إلى ضَيْعَةِ له يَتَعَاهَدُها ، فلمًا انْصَرَفَ انْتَهَى إلى خَرِبَةِ حينَ قامتِ الظَّهِيرَةُ وأصابَه الحَرُ ، وذَخلَ الخَرِبَةَ وهو على حِمارِه ، فنزل عن حِمارِه ومعه سَلَّةٌ فيها تِينٌ ، وسَلَّةٌ فيها وَنَنَ ، وسَلَّةٌ فيها يَينٌ ، وسَلَّةٌ فيها عِنْ ، فَنزَلَ في ظِلِّ تلك الخَرِبَةِ وأَخْرَجَ قَصْعَةً معه ، فاعْتَصَرَ مِنَ العنبِ الذى

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۰۳/۱۱ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في م: (عن).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٠٥/٦١ مخطوط.

كان معه في القَصْعَةِ، ثم أُخْرَجَ خُجبْرًا يابسًا معه، فألقاه في تلك القَصْعَةِ في العَصِيرِ؛ ليَتْتَلُّ ليَأْكُلَه، ثم اسْتَلْقَى على قَفاه وأَسْنَدَ رِجْلَيْه إلى الحائطِ، فنَظَرَ سَقْفَ تلكَ البيُوتِ، وَرَأَى ما فيها وهي قائمةٌ على عُرُوشِها وقد باد أهْلُها، ورأى عِظَامًا بالِيَةً فقال: ﴿ أَنَّ يُحْي. هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾ ، فَلَمْ يَشُكُّ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِيها ، ولكنْ قالها تَعَجُّبًا ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ الموتِ فَقَبَضَ رُوحَه فأَماتَه اللَّهُ مِائةَ عامٍ ، فلمَّا أَتَتْ عليه مِائةُ عام ، وكانت فيما بينَ ذلك في بني إسرائيلَ أُمُورٌ وأمحداثُ . قال : فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَى عُزَيْرِ مَلَكًا ، فَخَلَقَ قَلْبَه لَيَعْقِلَ به (١) ، وعَيْنَيْهِ ليَنْظُرَ بهما؛ فيَعْقِلَ كيف يُحْيِي اللَّهُ الموتَى، ثُمَّ رَكَّبَ خَلْقَه وهو يَنْظُرُ، ثم كَسَا عِظامَه [ ٢٣٩/١] اللَّحْمَ والشُّعْرَ والجِلْدَ، ثم نَفَخَ فيه الرُّوحَ، كلُّ ذلك وهو يَرَى ويَعْقِلُ، فاسْتَوَى جَالِسًا، فقال له المَلكُ: ﴿ كُمَّ لَبِثْتُ ﴾، قال: ﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ ﴾. وذلك أنَّه كان (أنامَ في) صَدْرِ النَّهار عندَ الظُّهِيرَةِ ، وبُعِثَ في آخِرِ النهارِ والشَّمْسُ لم تَغِبْ ، فقال : أو بعضَ يوم ، ولم يَتِمَّ لَى يُومَّ. فقال له المَلَكُ: ﴿ بَل لَّهِثْتَ مِأْتُكَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ﴾. يَعْنِي الطُّعامَ؛ الحُبُّزَ اليابسَ، وشرابَه؛ العصيرَ الذي كان اعْتَصَرَ في القَصْعةِ (٢) ، فإذا هُما على حالِهما لم يَتَغَيَّرِ العصيرُ ، والخبرُ يابسٌ ، فذلك قُولُه : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ . يَغني لم يَتَغَيَّرْ ، وكذلك التِّينُ والعنبُ غَضٌّ لم يَتَغَيَّرْ

<sup>(</sup>١) في ح، م: (قلبه).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح، م: ولبث،

<sup>(</sup>٣) وفي التاريخ: ﴿ القصيعة ﴾ .

عن شيءٍ مِن حالِهما، فكأنَّه أَنْكَرَ في قلبِه، فقال له المَلَكُ: أَنْكُرْتَ ما قلتُ لكَ؟ انظُرْ إلى حِمَارِكَ. فنَظَرَ، فإذا (١) حمارُه قدْ بَلِيَتْ عِظامُه وصارت نَخِرَةً، فنادَى المَلَكُ عِظَامَ الحِمارِ فأجابتْ ، وأقبلتْ مِن كلِّ ناحِيَةٍ ، حتى رَكَّبَه المَلَكُ وعُزَيْرٌ يَنْظُرُ إِليه، ثُمَّ أَلْبَسَهَا العُرُوقَ والعَصَب، ثُمَّ كَسَاهَا اللَّحْمَ، ثُمَّ أَنْبَتَ عليها الجِلْدَ والشُّعْرَ، ثم نَفَخَ فيه المَلَكُ، فقام الحمارُ رافعًا رَأْسَه وأَذُنِّيهِ إلى السَّماءِ ، ناهقًا يَظُنُّ القيامةَ قد قامتْ ، فذلك قولُه : ﴿ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْمِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]. يَعْنِي، انظر إلى عِظَام حمارِك، كيف نُرَكِّبُ بعضَها بعضًا في أوْصَالِها، حتى إذا صارتْ عِظَامًا مُصَوَّرًا حمارًا بلا لَحْم، ثم انظرْ كيف نَكْسُوها لَحْمًا، ﴿ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ مِنْ إحياءِ الموتَى وغيرِه. قال: فَرَكِبَ حمارَه حتى أتى مَحِلَّته، فأَنْكَرَه النَّاسُ، وأَنْكَرَ ('الناسَ، وأنكر منازِلَهم"، فانطلق على وَهْم منه، حتى أَتَى مَنْزِلَه، فإِذا هو بعجوزِ عَمْيَاءَ مُقْعَدَةٍ ، قد أَتَى عليها مِائةٌ وعشرون سنةً ، كانت أَمَةً لهم ، فخَرَجَ عنهم عُزَيْرٌ وهي بنتُ عشرين سنةً ، كانت عَرَفَتْه وعَقَلَتْه ، فلَمَّا أصابَها الكِبَرُ ، أصَابَها الزَّمَانَةُ ، فقال لها عُزَيْرٌ : يا هذه ، أَهذا مَنْزِلُ عُزَيْرٍ ؟ قالت : نعم ، هذا منزِلُ عُزَيْر فَبَكَتْ وقالت: مَا رأيتُ أَحَدًا مِن كَذَا وَكَذَا سَنَةً يَذْكُو عُزَيْرًا، وقَدْ نَسِيَهُ

<sup>(</sup>١) في ح، م: وإلى ٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ، م : ﴿ النَّاسُ وَأَنكُرُ مَنزِلُهُ ﴾ . وفي ص : ﴿ مَنازِلُهُ ﴾ . وفي تاريخ دمشق : ﴿ النَّاسُ مَنازِلُهُ ﴾ .

النَّاسُ. قال: فإنِّي أنا عُزَيْرٌ، كان اللَّهُ أَماتَنِي مِاثةَ سَنةٍ ثُمَّ بَعَثَني. قالتْ: سبحانَ اللَّهِ! فإِنَّ عُزَيْرًا قد فَقَدْناه منذُ مِائَةِ سَنةٍ ، فلم نَسْمَعْ له بِذِكْر . قال : فإنِّي أنا عُزَيْرٌ. قالت: فإنَّ عُزَيْرًا رجُلِّ مستجابُ الدَّعْوَةِ ، يَدْعُو للمريضِ ولصاحب البَلاءِ بالعافيّةِ والشِّفاءِ، فادْعُ اللَّهَ أَن يَرُدُّ عليَّ بَصَرِي حتى أُراكَ، فإنْ كُنتَ عُزَيْرًا عَرَفْتُك . قال : فدعا رَبَّهُ ومَسَحَ بيدِه على عَيْنَيْها فصَحَّتا [١/ ٣٣٩ظ]، وأُخَذَ بيدِها وقال: قُومِي بإذنِ اللَّهِ. فأَطْلَقَ اللَّهُ رجْلَيْها، فقامت صحيحةً كأَنَّمَا نَشِطَتْ مِن عِقَالِ ، فَنَظَرَتْ فقالتْ : أَشْهَدُ أَنَّكَ عُزَيْرٌ ، وانطلقتْ إلى مَحِلَّةِ بني إسرائيلَ ، وهم في أَنْدِيَتِهم ومجالِسِهم ، وابنٌ لِعُزَيْرِ شيخٌ ابنُ مِائةِ سنةٍ وثماني عَشْرَةَ سنةً ، وبنو بَنِيهِ شُيوخٌ في الجُلِسِ ، فنادَتْهُم فقالت : هذا عُزَيْرٌ قد جاءكم. فكَذَّبُوها، فقالت: أنا فلانةُ مولاتُكم، دَعَا لي رَبُّه، فرَدٌّ عليَّ بَصَرِي، وأَطْلَقَ رِجْلَيَّ، وزَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَماتَه مِائَةَ سنةٍ، ثُمَّ بَعَثُه. قال: فنَهَضَ النَّاسُ فَأَقْبَلُوا إليه ، فَنَظَرُوا إِليه ، فقال ابنه : كانت لأَبي شامَةٌ سَوْداءُ بينَ كَتِفَيْه . فَكَشَفَ عَن كَتِفَيْهِ فإذا هُو عُزَيرٌ ، فقالت بنو إسرائيلَ : فإنه لم يَكُن فينا أحدُّ حَفِظَ التَّوْراةَ فيما مُحَدِّثْنَا، غيرَ عُزَيْر، وقد حَرَقَ بُخْتُ نَصَّرَ التَّوراةَ، ولم يَبْقَ منها شَيْءٌ، إِلَّا مَا حَفِظَتِ الرِّجَالُ، فَاكْتُبْهَا لَنَا. وَكَانَ أَبُوهُ سَرُوخًا قَدْ دَفَنَ التَّوراةَ أيامَ بُخْتُ نَصَّرَ، في موضع لم يَعْرِفْه أَحدٌ غيرُ عُزَيْرٍ، فانْطَلَقَ بهم إلى ذلكَ الموضِع، فَحَفَرَه فاسْتَخْرَجَ التَّوراةَ، وكان قد عَفِنَ الوَرَقُ، وَدَرَسَ الكِتَابُ. قال: وجَلَس في ظِلِّ شجرةٍ وبنو إسرائيلَ حَوْلَه، فجَدَّدَ لهم التوراةَ،

ونَزَلَ من السّماءِ شِهابانِ ، حتى دَخَلَا جَوْفَه ، فتَذَكَّرَ التَّوراةَ ، فجَدَّدَها لبنى إسرائيلَ . فَمِنْ ثَمَّ قالتِ اليهودُ : عُزَيرٌ ابنُ اللَّهِ – جَلَّ اللَّهُ وعَزَّ – لِلَّذى كانَ مِن أَمْرِ الشِّهائِينْ وتجديدِهِ التَّوْراةَ ، وقيامِه بأَمْرِ بنى إسرائيلَ ، وكان جَدَّدَ لهم التَّوراةَ بأرضِ السَّوادِ بدَيْرِ حِزْقيلَ ، والقريةُ التي ماتَ فيها يُقالُ لها : سايراباذُ . قال ابنُ عباسِ : فكان كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِلنَّاسِ ﴾ . يعْنى لبنى إسرائيلَ . وذلك أنَّه كان يَجْلِسُ مع بَنِيه وهم شيوخٌ وهو شابٌ ؛ لأَنَّه ماتَ لبنى إسرائيلَ . وذلك أنَّه كان يَجْلِسُ مع بَنِيه وهم شيوخٌ وهو شابٌ ؛ لأَنَّه ماتَ وهو ابنُ أَربعين سنةً ، فبَعَنَه اللَّهُ شابًا ، كهَيتَةِ يومَ مات . قال ابنُ عباسٍ : بُعِثَ بعدَ بُحْتُ نَصَّرَ . وكذلك قال الحَسَنُ .

وقد أَنْشَدَ أبو حاتم السِّجِسْتانِيُ (١) في معنى ما قاله ابنُ عباسٍ:

وَمِنْ قَبْلِهِ ابْنُ ابْنِهِ فَهْوَ أَكْبَرُ وَلِيْنَهُ مَسُودَاءُ والرَّأْسُ أَشْقَرُ يَقُومُ كما يَمْشِى الصَّبِيُّ فَيَعْشِرُ وعشرين لا يَجْرِى ولا يَتَبَحْتَرُ ولابْنِ ابْنِهِ تِسْعونَ في النَّاسِ غُبُرُ ولان كنتَ لا تَدْرِى فبالجَهْل تُعْذَرُ وإن كنتَ لا تَدْرِى فبالجَهْل تُعْذَرُ

وقد السد ابو حام السنجستاني وأَسْوَدُ رَأْسِ شَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابْنُهُ لَيْكِ ابْنُهُ لَيْكِ ابْنَهُ لَيْكِ ابْنَهُ مَرَى ابنَ ابنه شَيْخُا يَدِبُ على عَصّا وما لاِبْنِهِ حَيْلٌ ولا فَضْلُ قُوَّةٍ يُعَدُّ ابنه في الناسِ يَسْعِينَ حِجَّةً وعُسْلُ أَبيهِ أَرْبَعُونَ أَمَرُها وعُسْلُ الله وي الناسِ السِيقِينَ حِجَّةً وعُسْلُ أَبيهِ أَرْبَعُونَ أَمَرُها وعُسْلُ الله وي الناسِ الله وي الله وي الناسِ الله وي الله وي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱/ ، ، ، ، ، ، ، ، ، مخطوط، من قول أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) سقط من: النسخ. والمثبت من تاريخ دمشق.

### فضل

المشهورُ أَنَّ عُزَيْرًا نبى مِن أَنبياءِ بنى إِسرائيلَ، وأَنَّه كان فيما بينَ داودَ وسليمانَ، وبينَ زكريا ويَحْيَى، وأَنَّه لمَّا لم يَئِقَ في بنى إِسرائيلَ مَن يَحْفَظُ التَّوراةَ، أَلْهَمَه اللَّهُ حِفْظَها، فسَرَدَها على بنى إِسرائيلَ، كما قال وَهْبُ بنُ مُنتَّهِ (۱) : أَمَرَ اللَّهُ مَلكًا فَنَزَلَ بِمَغْرَفَةٍ مِن نورٍ، فقَذَفَهَا في في (۲) عُزَيْرٍ، فنسَخَ التَّوراةَ حَرْفًا بحَرْفِ، حتى فَرَغَ منها.

وروَى ابنُ عساكرَ (٢) ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه سأل عبدَ اللَّهِ بنَ سَلَامٍ عن قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنزَيْرُ ٱبَنُ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٣٠] . لِمَ قالوا ذلك ؟ فذكرَ له ابنُ سَلَامٍ ما كان مِن كَثْبِهِ لبنى إسرائيلَ التَّوراةَ مِن حِفْظِهِ ، وقَوْلِ بنى إسرائيلَ : لم يستطعْ موسى أن يَأْتِينَا بالتَّوراةِ إلَّا في كتابٍ ، وإنَّ عُزيْرًا قد جاءَنَا بها مِن غيرِ كتابٍ . فرَماه طَوائِفُ منهم ، وقالوا : عُزيْرٌ ابنُ اللَّهِ .

ولهذا يقولُ كثيرٌ مِنَ العلماءِ: إِنَّ تَواتُرَ التَّوراةِ انْقَطَعَ في زَمَنِ العُزَيْرِ. وهذا مُتَّجِةٌ جِدًّا إِذَا كَانَ العُزَيْرُ غيرَ نَبِيٍّ، كما قاله عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ، والحسنُ البَصْرِيُّ فيما رَواه إسحاقُ بنُ بِشْرِ (١٠)، عن مُقاتِلِ بنِ سليمانَ ، عن عطاءٍ ، وعن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۰٦/۱۱ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. و و في ، هنا بمعنى: و فم ، .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشقُ ٢٠٨ - ٦٠٦ مخطوطُ. مطوّلًا، وأورد ابن كثير هنا قطعة منه مختصرةً جدًّا بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٦١٤/٦ مخطوط.

عثمانَ بنِ عطاءِ الخُراسَانِيِّ ، عن أبيه ، ومقاتلٌ ، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ (١) قال : كان في الفَتْرَةِ تسعةُ أشياءَ : بُخْتُ نَصَّرَ ، وجَنّةُ صَنْعاءَ ، وجَنَّةُ سَبَأٍ ، وأصحابُ الأُخْدُودِ ، وأَمْرُ حاصورا ، وأصحابُ الكَهْفِ ، وأصحابُ الفيلِ ، ومدينةُ أنطاكِيَةَ ، وأمرُ تُبَع .

وقال إسحاقُ بنُ بِشُرِ<sup>(۲)</sup>: أَنْبَأْنَا سعيدٌ، عن قَتادةَ ، عنِ الحسنِ قال : كان أُمرُ عُزَيْرٍ وبُخْتُ نَصَّرَ في الفَتْرةِ. وقد ثَبَتَ في «الصَّحيحِ» أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَرَيْقٍ ، قال : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بابْنِ مَرْيَمَ لأَنَا ، إِنَّه لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَه نَبِيِّ ». وقال وَهْبُ بنُ مُنَتِهٍ \* : كان فيما بينَ سليمانَ وعيسى ، عليهما السَّلامُ .

وقد رَوَى ابنُ عساكرَ من أنسِ بنِ مالكِ ، وَعَطَاءِ بنِ السَّائِ ، أنَّ عُنِي السَّائِ ، أنَّ عُنِي السَّائِ ، أنَّ عليه ، فلم يَأْذَنْ له – يَعْنِى عُرَيْرًا كَانَ فِي زَمَنِ موسى بنِ عِمْرانَ ، وأنَّه اسْتَأْذَنَ عليه ، فلم يَأْذَنْ له – يَعْنِي لِمَا كَانَ مِن سُؤَالِه عنِ القَدَرِ – وأنَّه انْصَرَفَ وهو يقولُ : مِائَةُ مَوْتَةٍ أَهْوَنُ مِن ذُلِّ ساعةٍ . قولُ بعضِ ساعةٍ . "وفي معنى قولِ عُرَيْرٍ : مِائَةُ مَوْتَةٍ أَهْوَنُ مِن ذُلِّ ساعةٍ . قولُ بعضِ الشَّعَرَاءِ : الشَّعَرَاءِ :

قد يَصْبِرُ الحُرُّ على السَّيْفِ ويَأْنَفُ الصَّبْرَ على الحَيْفِ ويُوْنِدُ الطَّبْوَ على الحَيْفِ (ويُوْنِدُ المَوْتَ على حَالَةِ يَعجِزُ فيها عَنْ قِرَى الضَّيْفِ (

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ رُواحِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۲ تاریخ دمشق ۲۱/ ۲۱۶، ۲۱۰ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٣٧٧ بمعناه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢١٥/١١ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١١/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

فأمًّا ما روَى ابنُ عساكرَ وغيرُه (۱) عن ابنِ عباسٍ، ونَوْفِ البِكَالِيِّ، وسُفيانَ الثَّوْرِيِّ، وغيرِهم، مِن أنَّه سَأَلَ عن القَدَرِ، فَمُحِى اسمُه مِن ذِكْرِ الأَنبياءِ. فهو مُنْكَرٌ، وفى صحّتِهِ نَظَرٌ، وكأنَّه مأخوذٌ عنِ الإِسْرائيليّاتِ. وقد الأَنبياءِ. فهو مُنْكَرٌ، وفى صحّتِهِ نَظَرٌ، وكأنَّه مأخوذٌ عنِ الإِسْرائيليّاتِ. وقد روَى عبدُ الرُّزَّاقِ (۱) وقتيّتُهُ بنُ سعيدِ (۱)، عن جَعْفَرِ بنِ سليمانَ، عن أبى عِمْرانَ الجَونِيِّ (۱)، عن نَوْفِ [۱/٠٤٠٤] البِكَاليِّ قال: قال عُرَيْرٌ فيما يُناجِي ربَّه: يا ربِّ، تَخْلُقُ خَلْقًا، فتُضِلُّ مَن تَشَاءُ، وتَهْدِي مَن تَشَاءُ. فقيلَ له: أغْرِضْ عن مناءُ، وتهْدِي مَن تَشَاءُ. فقيلَ له: أغْرِضْ عن هذا. أَوْ لأَمْحُونَ اسْمَكَ مِنَ الأَنبياءِ، إنِّي لا أُسْأَلُ عمًّا أَفْعَلُ، وهم يُشَأَلُون. وهذا (۱) يَقْتَضِي وُقوعَ ما تُوعِّدَ عليه لو عَد، (۱ فما عادً (۱)) فما مُحِيَ اسمُه. واللَّهُ أَعْلَم.

وقد رَوَى الجماعةُ سِوى التَّرْمِذِيِّ ، مِن حديثِ يُونُسَ بِنِ يزيدَ ، عن الزُّهْرِيِّ ، مِن حديثِ يُونُسَ بِنِ يزيدَ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سعيدِ وأبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرةَ ، وكذلكَ رَواه شُعَيْبُ ( ، عن الزَّهْرِيِّ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : « نَزَلَ نَبِيُّ أَبِي الزَّنَادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رَسولُ اللَّهِ ﷺ : « نَزَلَ نَبِيُّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٦١١/١١ - ٦١٣.

<sup>(</sup>٢) ومن طريقه رواه ابن عساكر، في تاريخ دمشق ٦١٢/١١ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سعد).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (الجوى).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ح، م: (لا).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۳۰۹). مسلم (۲۲٤۱). أبو داود (۲۲۲۰). النسائی (۶۳۹۹). ابن ماجه (۳۲۲۰).

<sup>(</sup>A) تاریخ دمشق ۱۱۳/۱۱ مخطوط.

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ ، فَأُحْرِجَ مِنْ تَحْيَهَا (' ) ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فأُحْرِجَ مِنْ تَحْيَهَا (' ) ، ثُمَّ أَمَرَ بِها ، فأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، فأُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : فَهَلَّا نَمْلَةً واحِدَةً » . فرَوَى إسحاقُ بنُ بِشُو (۲) ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عبدِ الوهابِ بنِ (۳) مجاهدٍ ، عن أبيه ، أنَّه عُزَيْرٌ . فِاللَّهُ أَعلمُ . وكذا رُوىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ (' ) ، أنَّه عُزَيْرٌ . فاللَّهُ أعلمُ .

(١) في الأصل: ( لحمها).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢١/ ٦٠٩- ٢١١ مطوّلًا.

## قِصَّةُ زَكَرِيًّا وِيَحْيَى،

#### عليهما الشلام

قال اللَّهُ تعالى في كتابِه العزيزِ (١): ﴿ كَمِيعَسَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّاً ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَكِبُنَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۚ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ بَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمُّ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِنِيبًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْحًا ۞ قَالَ رَبّ ٱجْعَكُ لِي ءَائِمَ قَالَ مَايَتُكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَـالٍ سَوِيًّا ١٠ غَنْرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًا ١ يَنيَغَيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَّكُوٰةً وَكَاكَ تَفِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُومُ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم: ١- ١٥].

وقال تعالى (٢): ﴿ وَكَنَّلُهَا زُكِّرِيَّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَـا زُكِّرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٠٥- ٢١٣.

<sup>(</sup>۲) التفسير ۲/ ۲۸ - ۳۱.

وقال تعالى فى سورةِ (الأنبياءِ) (' : ﴿ وَزَكِرِيَا ۚ إِذْ نَادَكُ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِ فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَكُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَكُو الْوَرِثِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَكُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَكُو الْفَالِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٩، ٨٠]. وقال تعالى (٢) رَغَبُا وَرَهَبُ وَكِيتَا وَكَيْنَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِنَ الطَّنلِجِينَ ﴾ [الأنسام: ٨٥]. قال المحافظ أبو القاسمِ ابنُ عساكرَ فى كتابِه (التاريخِ ) (المشهورِ الحافلِ: زَكَرِيّا بنُ المحاوِدِ الحافلِ: زَكَرِيّا بنُ صدوقِ حَتَا '' ، ويُقالُ: زكريّا بنُ دانٍ ، ويقال: زكريّا بنُ أدنِ ' بنِ مُسْلَم بنِ صدوقِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٦٤، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٩/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ برخيا ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (لدن). والمثبت من تاريخ دمشق.

ابنِ محمان (۱) بنِ داودَ بنِ سليمانَ بنِ (مسلم بنِ صديقةَ بنِ برحية (۱) بنِ الله ملقاطية (۱) بنِ ناحور (۱) بنِ سلوم (۱) بنِ بهفانيا (۱) بنِ السّلام، بنِ السّلام، مِن بنی خَنْعَمَ (۱۱) بنِ سليمانَ بنِ داودَ ، أبو يَحْيَى النّبِيُّ ، عليهِ السّلام، مِن بَنی إسرائيلَ ، دَخَلَ البَتْنِيَّةَ من أَعْمالِ دِمَشْقَ فی طَلَبِ ابْنِه يَحْيَى . وقيلَ : إنّهُ كان بدِمَشْقَ حينَ قُتِلَ ابنُه يَحْيَى . واللّهُ أعلم . وقد قِيل غيرُ ذلك فی نسبِه . ويُقالُ بيه ذَكْرِيّاء ؛ باللّه وبالقَصْرِ . ويُقالُ : زَكَرِيّ ، أَيْضًا .

والمقصودُ أنَّ اللَّه تعالى أَمَرَ رسولَه ﷺ أَنْ يَقُصَّ على النَّاسِ خَبَرَ زكريّا ، عليه السَّلامُ ، وما كان مِن أَمْرِهِ حينَ وَهَبَهَ اللَّهُ وَلَدًا على الكِبَرِ ، وكانَتِ امرَأَتُه عليه السَّلامُ ، وما كان مِن أَمْرِهِ حينَ وَهَبَهَ اللَّهُ وَلَدًا على الكِبَرِ ، وكانَتِ امرَأَتُه عَاقِرًا في حالِ شَبِيبَها ، وقد أَسَنَّتُ أَيْضًا ؛ حتى لا يَيْأَسَ أحدٌ مِن فَضْلِ اللَّهِ ورحمَتِه ، ولا يَقْنَطَ مِن فَضْلِهِ ، تعالى وتَقَدَّسَ ، فقال تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ ورحمَتِه ، ولا يَقْنَطُ مِن فَضْلِهِ ، تعالى وتَقَدَّسَ ، فقال تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكُ عَبْدَهُ زَكَرَا آلَ اللَّه يَعْلَمُ القلْبَ النَّقِيَّ ، ويَسْمَعُ الصَّوْتَ الحَقِيَّ . وقال بعضُ تفسيرِها (١٢) : إنَّ اللَّه يَعْلَمُ القلْبَ النَّقِيَّ ، ويَسْمَعُ الصَّوْتَ الحَقِيَّ . وقال بعضُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: (خشبان). وفى ح، م: (حشبان). وفى ص: (حنشبان). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مرحية). وفي م: (برخيا). وفي ص: (برخية).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق : ٩ من ٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تلفاطية). وفي ح، م: (بلعاطة). وفي ص: (بلفاطة). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) وفي ح: (ياحور). وفي تاريخ دمشق : ( ماجور ) . وانظر تاريخ الطبرى ٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) في النسخ: (شلوم). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: ﴿ بهفاشاط ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من النسخ، وأثبتناه من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>١٠) في ح، م: ﴿ أَيْنَا مَنَ ﴾ . وفي ص: ﴿ أَيْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ح، ص: ﴿ رخيعم ﴾ . وفي م: ﴿ رحبعام ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الطبرى ١٦/٥٥. الدر المنثور ٤/٢٥٩.

السَّلَفِ ('' : قام منَ اللّيلِ فنادى رَبَّه مُناداةً أَسَرَّها عَمَّن كان حاضِرًا عندَه ؛ مُخافَتَةً ، فقال : يا ربِّ ، يا ربِّ ، يا ربِّ . فقال اللَّهُ : لَبَيْكَ ، لَمُعْفَ وخارَ مِن الكِبَرِ . ﴿ وَٱشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكْبُكُ ﴾ أى ؛ ضَعُفَ وخارَ مِن الكِبَرِ . ﴿ وَٱشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكْبُكُ ﴾ استعارة مِن اشتعالِ النَّارِ في الحَطَبِ ، أَىْ غَلَبَ عَلَى سَوَادِ الشَّعْر شَيْبُهُ ('') ، كما قال ابنُ دُرَيْدٍ في مَقْصُورَتِه ('') :

إِمَّا تَرَىٰ رَأْسِيَ حَاكَى لَوْنُهُ (') طُرَّةَ صُبْحِ تَحْتَ أَذْيالِ الدُّبَى وَاشْتَعَلَ النَّارِ في جَزْلِ (') الغَضَا واشْتَعَلَ النَّارِ في جَزْلِ (') الغَضَا

[1/1374]

وآضَ رَوْضُ (١) اللَّهْوِ ﴿ يَسْمَا ذَاوِيَا ﴿ مِن بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ مَجَّاجَ الثَّرَى

يَذْكُرُ أَنَّ الضَّعْفَ قد استحْوَذَ عليه باطِنًا وظاهِرًا، وهكذا قال زكريًا عليه السَّلامُ: ﴿ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾. وقولُه: ﴿ وَلَمْ السَّلامُ: ﴿ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾. وقولُه: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ مِدْعَانِهِ كَنَ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ مَا عَوَّدْتَنِي فيما أَسْأَلُكَ فيه إِلَّا الإِجابة. وكان الباعِثُ له على هذه المسألةِ، أنَّه لمَّا كَفَلَ مَرْيَمَ بنتَ عِمْرَانَ بنِ ماثانَ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٠٦، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) في ص: ( بما فيه ) .

 <sup>(</sup>٣) تخميس مقصورة ابن دريد ٣١ – ٣٣، ٣٧. والمقصورة من الشعر: ما كانت قافيته مختومة بألف مقصورة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كونه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح، م: (جمر). وفي ص: (جدد). والمثبت من تخميس المقصورة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح، م: (عود).

<sup>(</sup>٧) في ص: (اللبس).

وكان كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْها مِحْرابَها، وَجَدَ عِنْدَها فاكهةٌ في غيرٍ أَوَانِها ولا في أُوانِها ، وهذه مِن كراماتِ الأُولياءِ ، فَعَلِمَ أَنَّ الرَّازِقَ للشَّيءِ في غيرٍ أَوَانِه ، قادرٌ عَلَى أَن يَوْزُقَه وَلَدًا ، وإن كان قَدْ طَعَنَ في سِنَّه ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾. وقولُه: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ آمَرَأَتِي عَاقِرًا ﴾. قيلَ: المرادُ بالمَوالي العَصَبَةُ ، وكَأَنَّه خافَ مِن تَصَرُّفِهِمْ بعدَه في بني إِسرائيلَ بِمَا لا يُوافِقُ شَرْعَ اللَّهِ وطاعَتَه ، فسألَ وُجودَ وَلَدٍ مِن صُلْبِه ، يكونُ بَرًّا تَقِيًّا مَرْضِيًّا ، ولهذا قال : ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ ﴾ أى؛ مِن عِنْدِك بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ ﴿ وَلِيَّا ۞ يَرِثَنِي ﴾ أى؛ في النُّبُوَّةِ والحُكْم في بني إِسرائيلَ. ﴿ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَكُلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ يَعْنِي كما كان آباؤُه وأَسْلافُه من ذُرِّيَّةِ يعقوبَ أُنبياءً (١) ، فاجْعَلْه مِثْلَهُم في الكرامةِ التي أَكْرَمْتَهم بها مِن النُّبُوَّةِ والوَّحْي . وليس المرادُ هاهنا وِراثَةَ المالِ، كما زَعَمَ ذلك مَن زَعَمَه مِنَ الشِّيعَةِ، ووافَقَهم ابنُ جريرٍ هاهنا، وحَكاه عن أبى صالح مِن السَّلَفِ؛ لوُجُوهِ: أَحدُها، ما قَدَّمْنا (°) عندَ قولِه تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرَدٌّ ﴾ [النمل: ١٦] أَى ؟ في النُّبُوَّةِ والمُلَّكِ، كما ذَكَرْنا في الحديثِ المُتَّفَقِ عليه بينَ العلماءِ ، المَرْوِيِّ في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَبِينًا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في تفسيره ۱٦/٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في ح: (ابن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بن).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ٣٢٤.

«الصِّحَاح» و «المسانيدِ» و «الشُّنَنِ» وغيرِها، مِن طُرُقِ عن جماعةٍ من الصَّحَابَةِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿ لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةً ﴾ . فهذا نَصٌّ على أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لا يُورَثُ ، ولهذا مَنَعَ الصِّدِّيقُ أَنْ يُصْرَفَ ما كان يختص به في حياتِه إلى أُحَد مِن وُرَّاثِهِ ، الذين لولا هذا النص لَصُرِفَ إليهم (١) ، وهم: ابنتُه فاطمةُ ، وأزواجُه التِّسْعُ ، وعَمُّه العبَّاسُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، واحْتَجَّ عليهم الصِّدِّيقُ في مَنْعِه إِيَّاهم بهذا الحديثِ، وقد وافقَه على رِوايَتِه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ؛ عمرُ بنُ الخطَّابِ، وعثمانُ بنُ عفَّانَ، وعلى بنُ أبي طالب، والعبَّاسُ بنُ عبدِ الْمُطَّلِبِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ، وطَلْحَةُ، والزُّبَيْرُ، وأبو هريرةَ ، وآخــرون ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . الثاني ، [٢٤٢/١] أنَّ التُّرْمِذِيُّ رواه بِلَفْظِ يَعُمُّ سَائِرَ الأَنبياءِ: « نَحنُ مَعَاشِرَ الأَنبياءِ ( لَا نُورَثُ ) ، وَصَحَّحَه . الثالثُ ، أنَّ الدُّنيا كانت أَحْقَرَ عندَ الأَنْبياءِ مِن أَن يَكْنِزُوا لِها، أَوْ يَلْتَفِتُوا إِليها، أَو يُهِمُّهم أَمرُها ، حتى يَسْأَلُوا الأَوْلادَ ليَحُوزُوها بَعْدَهم ؛ فإنَّ مَنْ لا يَصِلُ إلى قَريبٍ مِن مَنَازِلِهِم في الزَّهَادَةِ ، لا يَهْتَمُ بهذا المقدارِ أَنْ يَسْأَلُ ولدًا يكونُ وارتًا له فيها . الرابع، أَنَّ زكريًا، عليه السّلام، كان نجَّارًا يَعْمَلُ بيدِه، ويَأْكُلُ مِن كَسْبِها، كما كان داودُ ، عليه السَّلامُ ، يأكُلُ (٢) مِن كَسْبِ يدِه ، والغالبُ - ولاسِيَّما مَنْ مِثْلُ حالِ الأَنبياءِ - أَنَّه لا يُجْهِدُ نَفْسَهُ في العملِ إِجْهادًا يَسْتَفْضِلُ منه مالًا يكونُ ذَخِيرَةً له يَخْلُفُه مِنْ بَعْدِه ، وهذا أمرٌ يَيِّنٌ واضِحٌ لِكُلِّ مَنْ تَأَمَّلَهُ بِتَدَبُّر وَتَفَهُّم ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) في ص: (عليهم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: ويعمل».

قال الإِمامُ أحمدُ (١): حَدَّثَنَا يزيدُ – يعني ابنَ هارونَ – أَنْبأنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً ، عن ثابتٍ ، عن أبي رافع ، عن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا». وهكذا رواه مسلمٌ، وابنُ ماجَه مِن غيرِ وَجْهِ عن حَمَّادِ ابن سَلَمَةَ به (٢٠). قولُه: ﴿ يَكْزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُكَمِ ٱسْمُمُ يَعْيَىٰ لَمْ جَعْمَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴾ . وَهذا مُفَسَّرٌ بِقَوْلِهِ : ﴿ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيُّبَ فِيغُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيمَادَ ﴾، فَلَمَّا بُشِّرَ بالوَلَدِ وتحقَّقَ البِشَارَةَ، شَرَعَ يَسْتَعْلِمُ - على وَجْهِ التَّعَجُّبِ - وُجُودَ الوَلَدِ، والحالُّهُ هذه، له: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْـرَأَقِ عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ أى؛ كيف يُوجَدُ ولدّ مِنْ شيخ كبيرٍ، قِيلَ: كان عُمْرُه إذ ذاك سَبْعًا وسبعينَ سنةً. والأَشْبَهُ، واللَّهُ أعلمُ، أنَّهُ كان أَسَنَّ مِن ذلكَ. ﴿ وَكَانَتِ ٱمْسَرَأَتِي عَاقِسَرًا ﴾ يَعْنِي، وكانت امْرَأَتِي في حَالِ شَبِيبَتِها عاقِرًا لا تَلِدُ. واللَّهُ أعلم . كما قالَ الخلِيلُ : ﴿ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤]، وقالت سَارَّةُ : ﴿ يَلُونِلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكَنْنُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيلًا تَجِيلًا ﴾ [مود: ٧٢، ٧٣]. وهكذا أَجِيبَ زكريًّا، عليه السلام؛ قال له المَلَكُ الذي يُوحِي إِليه بأَمْرِ رَبِّهِ: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَ يِنُّ ﴾ أى ؛ هذا سهلٌ يَسِيرُ عليه . ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا ﴾ أى؛ قُدْرَتُه أَوْجَدَتْكَ بعدَ أن لم تَكُنْ شيئًا مَذْكُورًا، أفلا يُوجِدُ مِنك

<sup>(</sup>١) المسند ٢/٢٩٦. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۷۹). وابن ماجه (۲۱۵۰).

وَلدًا وَإِنْ كُنْتَ شَيْخًا كَبِيرًا ؟! وقال تعالى : ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَوَهَبْسَنَا لَهُمْ [ ١/ ٢٤٢ عِينَ وَأَصْلَحْنَا لَمُ زَوْجَكُمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنياء: ٩٠] ومعنى إِصْلاح زَوْجَتِه ، أَنُّها كَانَتْ لا تَحْيِضُ فحاضَتْ . وقيلَ : كَانَ في لِسَانِها شيءٌ ؛ أَيْ بَذَاءَةً ( ) ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيَّ ءَاكِةً ﴾ أي ؛ عَلامةً على وَفْتِ تَعْلَقُ مِنِّى المرأةُ بهذا الوَلَدِ المُبَشِّرِ به . ﴿ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَــَالِ سَوِيًّا ﴾ يقولُ: علامةُ ذلك أن يَعْتَرِيَك سَكْتٌ ، لا تَنْطِقُ معه ثلاثةَ أيام إِلَّا رَمْزًا، وأَنْتَ في ذلك سَوِيُّ الحَلْقِ، صحيحُ المزاج، مُعْتَدِلُ البِنْيَةِ. وأَمِر بِكَثْرَةِ الذُّكْرِ في هذهِ الحالِ بالقَلْبِ، واسْتِحْضارِ ذلك بِفُوَّادِه بالعَشِيِّ والإِبْكَارِ، فَلَمَّا بُشِّرَ بهذه البِشَارَةِ ، خَرَجَ مسرورًا بها على قَوْمِه مِنْ محرابِه . ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ﴾، والوَحْىُ هلهنا هو الأَمرُ الحَفِيُّ ؛ إمَّا بِكِتَابَةٍ ، كما قاله مُجاهِدٌ، والسُّدِّئُ، أو إشارةٍ، كما قاله مجاهدٌ - أيضًا - ووَهْبٌ، وقَتَادَةُ (٢). قال مجاهدٌ، وعِكْرِمَةُ، وَوَهْبٌ، والسُّدِّيُّ، وَقَتَادَةُ: اعْتُقِلَ لسانُهُ مِن غَيْرِ مَرَض (٢) . وقال ابنُ زَيْدٍ (١) : كان يَقرأُ ويُسبِّحُ ، ولكنْ لا يستطيعُ كلامَ أحدٍ. وقولُه: ﴿ يَنِيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ﴾، يُخْبِرُ تعالى عن ( وُجودِ الوَلَدِ ) وَفْقَ البِشارةِ الإلهيَّةِ لأَبِيهِ زِكريًّا ، عليه السَّلامُ ، وأنَّ

 <sup>(</sup>١) فى الأصل، ص: «بذاء». وفى ح: «بذاذة». والبذاء والبذاءة: الفُحش. والبذاذة: شوء الحال ورثاثة الهيئة.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٦/٥٥، ٥٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٦/٥٥. التفسير ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح.

اللَّهَ عَلَّمَه الكِتَابَ والحِكْمَةَ وهو صغيرٌ في حال صِبَاه. قال عبدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ (١) : قال مَعْمَرُ : قال الصِّبْيانُ ليَحْيَى بن زكريّا : اذهبْ بِنا نلعبُ . فقال : مَا لِلَّعْبِ خُلِقْنَا. قال: وذلك قولُه: ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيتًا ﴾. وأمَّا قولُه: ﴿ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا ﴾ فرَوَى ابنُ جريرِ "، عن عَمْرِو بن دِينارِ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابن عباس، أنَّه قال: لا أُدْرِى ما الحنانُ. وعن ابنِ عباسٍ، ومجاهدٍ، وعِكْرَمَةَ ، وقتادةَ ، والضَّحَّاكِ (٢٠) : ﴿ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا ﴾ أى ؛ رَحْمَةً مِن عِنْدِنا رَحِمْنا بها زكريًا ، فوَهَبْنا له هذا الولدَ . وعن عِكْرِمَةَ : ﴿ وَحَنَانًا ﴾ أى ؟ محبَّةً عليه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلك صفةً لتَحَنُّنِ يَحْيَى على النَّاس، والسِّيَّما على أُبَوَيْه ، وهو محبَّتُهُما والشَّفَقَةُ عليهما ، وبِرُّه بهما . وأَمَّا الزَّكاةُ فهو طهارةُ القلب (٢) وسلامَتُهُ من النَّقائِص (٥) والرَّذائِل. والتَّقْوَى طاعةُ اللَّهِ ؛ بامتثالِ أوامرِهِ ، وتَرْكِ زواجرِهِ. ثم ذَكَرَ بِرَّهُ بوالِدَيْهِ وطاعَتَه لهما أَمْرًا ونَهْيًا، وتَرْكَ عُقُوقِهمَا قُولًا وَفِعْلًا ، فقال : ﴿ وَبَرَّلُ بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴾ . ثم قال : ﴿ وَسَلَنَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ ، هذه الأوقاتُ الثلاثةُ أشدُّ ما تكونُ على الإنسانِ ؛ فإنَّه يَتْتَقِلُ في كلِّ منها ، مِن عالَم إلى عالَم آخَرَ [ ٢٤٣/١] ، فَيَفْقِدُ الأُوَّلَ بعدَ ما كان أَلِفَه وَعَرَفَه ، ويصيرُ إلى الآخر ، ولا يَدْرى ما بينٌ يَدَيْه ؛ ولهذا يَسْتَهِلُّ صارخًا إذا خَرَجَ مِن بَيْنِ الأَحْشَاءِ وفارَقَ لِينَها وضَمُّها، ويَنْتَقِلُ إلى هذه الدَّارِ، ليُكابِدَ هُمُومَها وغُمُومَها، وكذلك إذا فارَقَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٦/٥٥. التفسير ٥/١١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٦/١٦. التفسير ٥/٢١١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٦/٥٥، ٥٦. التفسير ٥/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) في ح، م، ص: ﴿ الحُلْقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ح: (القابض).

هذه الدّارَ، وانْتَقَل إلى عالَمِ البَوْزَخِ بينَها وبينَ دارِ القرارِ، وصار بَعْدَ الدُّورِ والقُصُورِ، إلى عَرْصَةِ الأَمْواتِ سُكَّانِ القُبورِ، وانتظرَ هُناكَ النَّفْخَةَ في الصُّورِ ليَّفَ البَعْثِ والنَّشُورِ، فين مَسْرُورٍ ومَحْبُورٍ، ومِنْ مَحْزُونٍ ومَنْبُورٍ، وما بينَ ليومِ البَعْثِ والنَّشُورِ، فين مَسْرُورٍ ومَحْبُورٍ، ومِنْ مَحْزُونٍ ومَنْبُورٍ، وما بينَ مَجْبُورٍ ومَحْبُورٍ ومَحْبُورٍ ومَحْبُورٍ، ولقد أَحْسَنَ بعضُ مَجْبُورٍ ومَحْبُورٍ، ولقد أَحْسَنَ بعضُ الشَّعِيرِ. ولقد أَحْسَنَ بعضُ الشَعراءِ حيثُ قال:

وَلَدَتْكَ أَمُّكَ بَاكِيًا مُسْتَصْرِخًا والنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فاحْرِصْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا في يوم مَوْتِكَ ضاحِكًا مَسْرُورًا

وَلَا كَانَت هذه المواطِنُ الثلاثةُ أَشَقٌ مَا تَكُونُ عَلَى ابنِ آدمَ ، سَلَّمَ اللَّهُ () على يَحْيَى في كُلِّ مَوْطِنِ منها ، فقال : ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبُعِثُ حَيَّا ﴾ . وقال سعيدُ بنُ أبى عَرُوبَة ، عن قتادة ، أنَّ الحسنَ قال ('' : وَيَوْمَ يَبُعثُ حَيَّا ﴾ . وقال سعيدُ بنُ أبى عَرُوبَة ، عن قتادة ، أنَّ الحسنَ قال ('' : إنَّ يَحْيَى ، وعيسى الْتَقَيَا فقال له عيسى : اسْتَغْفِرْ لى ، أنتَ خيرٌ مِنِّى . فقال له الآخِوُ : استغفِرْ لى ، أنتَ خيرٌ مِنِّى . فقال له عيسى : أنتَ خيرٌ منّى ؛ سَلَّمْتُ على نَفْسِى ، وسلَّمَ اللَّهُ عليك . فعَرَفَ واللَّهِ فَصْلَها ('') . وأمَّا قولُه في الآيةِ الأَخْرَى : ﴿ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ ، فقيل : المرادُ بالحَصُورِ ، الذي لا يَأْتِي النِّسَاءَ . وقِيلَ غيرُ ذلك . وهو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَهُو أَشْبَهُ ؛ لقولِه : ﴿ هَبُ لِي مِن لَدُنك وَسَكِيدًا عَبُوبُ وَلِي مَا لَهُ وَلَهُ هُونَ الْكُوبُ وَلَيْكُوبُ وَلِي مَن لَدُنك وَلَا اللهِ عَرْبَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَبُولُ وَلَيْكُوبُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ هُو مُؤْمِنَ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَيْكُولُونُ وَلَلْكُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٦/ ٥٩. والتفسير ٥/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) في م: (فضلهما).

وقد قال الإِمامُ أحمدُ (') : حَدَّثنا عَفَّانُ ، حَدَّثنا حَمَّادٌ ، أَنبأنا على بنُ زَيْدٍ ، عن يوسُفَ بنِ مِهْرانَ ، عن ابنِ عَبّاسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطأً ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيقَةٍ ، لَيْسَ يَحْتَى بنَ زَكَرِيًّا ، وَمَا يَنْبَغِى مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطأً ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيقَةٍ ، لَيْسَ يَحْتَى بنَ زَكَرِيًّا ، وَمَا يَنْبَغِى لأَحَدِ أَنْ " يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَّى » . عَلِيْ بنُ زيدِ بنِ جُدْعَانَ تَكَلَّمَ فيه غيرُ واحِدٍ من الأَئِمَّةِ ، وهو مُنْكُرُ الحديثِ ، وَقَدْ رَواه ابنُ خُزْيْمَةً ، وهو مُنْكُرُ الحديثِ ، وَقَدْ رَواه ابنُ خُزْيْمَةً (') والدَّارَقُطنيُ (') ، مِن طريقِ أبى عَاصِمِ العَبّادانيِّ ، عن عليٌ بنِ زيدِ بنِ مجدْعانَ ، والدَّارَقُطنيُ (') مَن طريقِ أبى عَاصِمِ العَبّادانيِّ ، عن عليٌ بنِ زيدِ بنِ مجدْعانَ ، ('به مُطَوَّلًا ثُمُ مُ قال ابنُ خُزْيُمَةَ : وليس على شَرْطِنا .

وقال ابنُ وَهْبِ (١٠) : حَدَّثَنِي ابنُ لَهِيعَةَ ، عن عُقَيْلٍ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، قال : خرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ على أصحابِه يومًا وهم يَتَذاكَرُون فَضْلَ الأَنبياءِ ، فقال قائل : موسى كليمُ اللَّهِ . وقال قائل : عيسى رُوحُ اللَّهِ وكَلِمَتُه (١٠) . وقائلٌ يقولُ : إبراهيمُ خليلُ اللَّهِ . (أُ فَحَرَج النبي ﷺ (١٠) وهم يَذْكُرُون (١ و ٢٤٣/١ خ النبي ﷺ فقال : ﴿ أَيْنَ الشَّهِيدُ ، أَيْنَ الشَّهُ مِنْ السَّهِيدُ ، ويَأْكُلُ الشَّهِيدُ ، ويَأْكُلُ الشَّهُ مِنْ الْعُنْ الْعُنْ

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ١/ ٢٥٤. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ح، م.

<sup>(</sup>٣) في ص: (جرير).

<sup>(</sup>٤) أخرجهما ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨/ ٩٠، ٩١ مخطوط. من طريق ابن خزيمة والدارقطني

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٨/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ وَكُلُّيمَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) تكملة من تاريخ دمشق ليتضح المعنى.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>۱۱) في ح: دابن،

الذُّنْبِ (١) » قال ابنُ وَهْبِ: يُريدُ يَحْتَى بنَ زكريًّا.

وقد رواهٔ محمدُ بنُ إسحاقَ (۲) وهو مُدَلِّسٌ، عن يَحْيَى بنِ سعيدِ الأَنْصَادِيِّ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، حدَّثني ابنُ العاصِ: أنه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ يَعْلَيْتُ يقول: ﴿ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيًّا ﴾. فهذا مِن روايةِ ابنِ إسْحَاقَ، وهبو مِنَ المدلِّسِين، وقد عَنْعَنَ ههنا. ثم (تقد رَواه على عبدُ الرَّزَاقِ (٤)، عَنْ مَعْمَرٍ، عن قتادةً عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ مُرْسَلًا. ثم رأيتُ ابنَ عَسَاكرَ ساقَه مِن طريقِ أبي أُسامةً (٥)، عن يَحْيَى بنِ سعيدِ الأَنْصارِيِّ به .

ثُمُّ قد رواهُ ابنُ عساكر (١) مِن طريقِ إبراهيمَ بنِ يَعْقُوبَ الجُوزْ جَانِيّ ، خطيبِ دِمَشْقَ ، حَدَّثنا محمدُ بنُ الأَصْبَهَانِيّ ، حدَّثنا أبو خالدِ الأَحْمَرُ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدِ ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، عن عبدِ اللّهِ بنِ عَمْرِو ، قال : ما أَحَدُ إلاّ يَلْقَى اللّهَ بذَنْبٍ ، إلاّ يَحْيَى بنَ زكريًّا . ثُمَّ تلا . ﴿ وَسَرَيِدًا وَحَصُورًا ﴾ ، ثم رَفَع شيئًا مِن الأَرضِ فقال : ما كان معه إلّا مِثْلُ هذا ، ثم ذُبِحَ ذَبْحًا . وهذا موقوفٌ مِنْ هذه الطريقِ (١) ، وكَوْنُه مَوْقُوفًا أَصَحُ مِن رَفْعِه . واللَّهُ أعلمُ . وأَوْرَدَهُ ابنُ عساكرَ مِن طُرُقٍ ، (من مَعْمَرِ من من ذلكَ ما أَوْرَدَهُ من حديثِ إسحاقَ بنِ ابنُ عساكرَ مِن طُرُقٍ ، (من مَعْمَرِ أَ ، من ذلكَ ما أَوْرَدَهُ من حديثِ إسحاقَ بنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الذيب).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق مخطوط ۱۸/ ۸۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح، م: وقال،

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في ح: ﴿ أَمَامَةُ ﴾ . والحديث أخرجه ابن عساكر ، في تاريخ دمشق ٩٤/١٨ مخطوط .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح.

<sup>(</sup>A - A) سقط من: الأصل، ح.

بِشْرِ () ، وهو ضعيفٌ ، عن عثمانَ بنِ ساجٍ () ، عن ثَوْرِ بنِ يزيدَ ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ ، عن مُعَاذِ ، عن النبي ﷺ بِنَحْوهِ .

وَرُوِىَ مِن طريقِ أَبَى دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ '' ، وغَيْرِه ، عن الحَكَمِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي نُعْمِ ' ، عن أَبِيه ، عن أَبِي سعيدِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «الحَسَنُ والحُسَينُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا ابْنَيِ الحَالَةِ يَحْيَى ، وعيسى ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ » .

وقال أبو نُعَيْمِ الحافظُ الأَصْبَهَانِيُّ : حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ ، حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ يوسُفَ ، حَدَّثنا أَحمدُ بنُ أبي الحَوَارِيِّ سَمِعْتُ أبا سليمانَ يقولُ : خَرَج عيسى ابنُ مريمَ ، ويَحْيَى بنُ زكريًّا يَتَمَاشَيَانِ ، فَصَدَمَ يَحْيَى امرأةً ، فقال له عيسى : يا بنَ خَالَةِ ، لقد أَصَبْتَ اليومَ خَطِيقةً ، ما أَظُنُّ أَنْ يُغْفَرَ لك أبدًا . قال : وما هي يا بنَ خَالَةِ ؟ قال : امرأةٌ صَدَمْتَها . قال : واللهِ ما شَعَرْتُ بها . قال : وبللهِ ما شَعَرْتُ بها . قال : سبحانَ الله إ بَدَنُكَ (١) معى ، فأينَ رُوحُك ؟ قال : مُعَلَّقٌ بالعرشِ ، ولو أنَّ قلييَ اطْمَأَنَّ إلى جِبْرِيلَ ، لَظَنْتُ أَنِّى ما عَرَفْتُ اللهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ . فيه غرابةً ، وهو قلييَ اطْمَأَنَّ إلى جِبْرِيلَ ، لَظَنْتُ أَنِّى ما عَرَفْتُ اللهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ . فيه غرابةً ، وهو مِن الإسرائيليّاتِ . وقال إسرائيلُ عن أبى مُصَينٍ ، عن خَيْثَمَةً قال : كان عيسى ابنُ مَرْيَمَ ويَحْيَى بنُ زكريّا ابْنَىْ خَالةٍ ، وكان عيسى يَلْبَسُ الصُّوفَ ، عيسى ابنُ مَرْيَمَ ويَحْيَى بنُ زكريّا ابْنَىْ خَالةٍ ، وكان عيسى يَلْبَسُ الصُّوفَ ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: (ساح). وفي م: (سباح). وانظر تهذيب الكمال ١٩/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٩٢/١٨ مخطوط. (صحيح الجامع الصغير ٣١٧٦).

<sup>(</sup>٤) في م: ونعيم).

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) في ح: (قدمك).

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۹٦/۱۸ مخطوط.

وكان يَحْيَى يَلْبَسُ الوَبَرَ، ولم يَكُنْ لواحد منهما دِينارٌ ولا دِرْهمٌ، ولا عَبْدٌ ولا أَمَةٌ، ولا ما يَأْوِيَانِ إِليه، أَيْنَما جَنَّهُما [٢٤٤/١] اللّيلُ أَوْيَا، فلَمَّا أرادا أن يَتَفَرَّقا، قال له يَحْيَى: أَوْصِنِي. قال: لا تَعْضَبْ. قال: لا أَستطيعُ إلَّا أن أَغْضَبَ. قال: فلا تَقْتَنِ مالًا. قال: أَمَّا هذه فعَسَى.

وقد اختلفتِ الرّوايةُ عن وَهْبِ بنِ مُنَبّهِ، هل ماتَ زَكريّا عليه السّلامُ موتًا، أو قُتِلَ قَتْلاً ؟ عَلَى روايتَيْن ؛ فرَوَى عبدُ المنعمِ بنُ إدريسَ بنِ سِنانِ ، عن أييه ، عن وَهْبِ بنِ مُنَبّهِ ، أنه قال : هَرَبَ مِن قومِه ، فدَخلَ شجرةً فجاءُوا فَوَضَعُوا المنْشَارَ عليها أنّ ، فأَوْحَى اللّهُ إليهِ : لَيْن لمْ المنشَارَ عليها أنّ ، فأَوْحَى اللّهُ إليهِ : لَيْن لمْ يَسْكُنْ أَنِينُكَ ، لأَقْلِبَنَّ الأَرضَ ومَن عليها . فَسَكَنَ أَنِينُك حتى قُطِعَ باثنتَينُ (١) . وقدْ رُوِى هذا في حديثِ مَرْفُوعٍ ، سنُورِدُه بَعْدُ إن شَاءَ اللّه . وَرَوَى إسحاقُ بنُ بشر (١) ، عَن إدريسَ بنِ سِنَانِ ، عَنْ وَهْبِ أَنَّه قال : الذي انْصَدَعَتْ له الشجرةُ هو أَشْعِيا ، فَأَمَّا زكريًا فماتَ مَوْتًا . فاللَّهُ أعلمُ .

وقال الإمامُ أحمدُ '' : حَدَّثنا عَفَّانُ ، ثنا أبو خَلَفِ موسى بنُ خَلَفِ ، وكان يُعَدُّ مِنَ البُدَلَاءِ ، حَدَّثنا يَحْيَى بنُ أبى كَثِيرٍ ، عن زَيْدِ بنِ سَلَّام ، عن جَدِّهِ يُعَدُّ مِنَ البُدَلَاءِ ، حَدَّثنا يَحْيَى بنُ أبى كَثِيرٍ ، عن الحارِثِ الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال : « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ مَمْطُورٍ ، عن الحارِثِ الأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النبيَّ عَيْسُهُ قال : « إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكُرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ، أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن يَعْمَلُوا بِهِنَّ ،

<sup>(</sup>١) في م: (عليهما).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۹/۵۶، ۵۵.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ١٣٠/٤. كما أخرجه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير به. الإحسان (٢٢٣٣). (إسناده صحيح).

وَكَادَ أَنْ يُمْطِئَ ، فَقَالَ له عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّكَ قَدْ أُمِرْتَ بِخَمْس كَلِمَاتٍ ، أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأَمُّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ؛ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ ، وإِمَّا أَنْ أَبَلِّغَهُنَّ. فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنِّي أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي . قال : فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في بَيْتِ المُقْدِسِ، حتّى امْتَلَأُ المَسْجِدُ، فَقَعَدَ على الشَّرَفِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، أَمَرَنى بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ؛ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ ذلك مَثَلُ مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ ويَؤَدِّى غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، فَاعْبُدُوه ولا تُشْرِكُوا به شَيْعًا ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، فإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ قِبَلَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا . وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ، فإنَّ مَثَلَ ذلك كَمَثَلِ رَجُلِ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكِ في عِصَابَةٍ ، كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ ، ( وَإِنَّ خُلُونَ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ' . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فإنَّ مَثَلَ ذلكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ العَدُوُّ ، فَشَدُّوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَقَدَّمُوه لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فقال : هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِى نَفْسِى مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ. وآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ [٢٤٤/١]، كَثِيرًا، فإنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ طَلَبَهُ العَدُو سِرَاعًا في إِثْرِه ، فأتنى حِصْنًا حَصِينًا ، فَتَحَصَّنَ فِيهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، إذا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ » . قال : وقال رسولُ اللَّهِ عَيْظِيُّةِ: ﴿ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ، اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ ؛ بالجماعةِ، والسَّمْع، وَالطَّاعةِ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ مِنْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُو مِنْ جُفَاءِ جَهَنَّمَ » . قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ ، وإن صامَ وصَلَّى ؟ قال: « وإنْ صَامَ وصَلَّى ؟ قال: « وإنْ صَامَ وصَلَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، ادْعُوا اللَّه بِينَ بِأَسْمائِهِمْ ، بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ ، عَرَّ وَجَلَّ » . وَجَلَّ ، المُسْلِمِينَ عِبادَ اللَّهِ ، عَرَّ وَجَلَّ » .

وهكذا رَواهُ أَبُو يَعْلَى<sup>(۲)</sup> عَنْ هُدْبَة<sup>(۳)</sup> بَنِ خالدٍ، عن أَبَانَ بنِ يزيدَ، عن يَحْيَى بنِ أَبَى كَثِيرٍ به.

وكذلك رَواه التَّرْمِذِيُّ مِن حديثِ أبى داودَ الطَّيالِسِيّ ، وموسى بنِ إسماعيلَ ، كلاهما عن أَبَانَ بنِ يزيدَ العطَّارِ به . ورواه ابنُ ماجَهُ (٢) عن هشامِ ابنِ عَمَّارِ ، عن محمدِ بنِ شُعَيْبِ بنِ (٢) سابُورَ ، عن معاوية بنِ سَلَّامٍ ، عن أَخِيه ابنِ عَمَّارٍ ، عن أبى (٨) سَلَّامٍ ، عن الحارثِ الأَشْعَرِيِّ به . ورواه الحاكمُ (١) من طريقِ مَرُوانَ بنِ محمدِ الطَّاطَرِيِّ ، عن مُعاوية بنِ سَلَّامٍ ، عن أخيه به . (١ ثم طريقِ مَرُوانَ بنِ محمدِ الطَّاطَرِيُّ ، عن معاوية بنِ سَلَّامٍ ، عن أخيه به . (١ ثم قال : تَفَرَّدَ به (١) مَرُوانُ الطَّاطَرِيُّ ، عن معاوية بنِ سَلَّامٍ . قلتُ (١١) : وليسَ كما قال : تَفَرَّدَ به (١) مَرُوانُ الطَّاطَرِيُّ ، عن معاوية بنِ سَلَّامٍ . قلتُ (١١) : وليسَ كما

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (١٥٧١). (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « هريمه ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤). (صحيح الترمذي ٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه في التحفة (٣٢٧٤) إلى ابن ماجه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وعن ٥.

<sup>(</sup>٨) في ص: (زيد بن).

<sup>(</sup>٩) في المستدرك ١١٨/١ مختصرًا.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۱۱) القائل ابن كثير.

قال . ورَواه الطُّبَرَانِيُ (١) ، عن محمدِ بنِ عَبْدَةَ ، عن أبي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بنِ نافِع (٢) ، عن معاويةَ بنِ سَلَّامٍ، عن أبى سَلَّامٍ، عن الحارثِ الأَشْعَرِيِّ، فذَكَرَ نَخْوَهُ، فَسَقَطَ ذِكْرُ زيدِ بنِ سَلَّام مِن هذه الرُّوايةِ . ثم رَوَى الحافظُ ابنُ عساكرَ (٢٠) ، مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي جعفرِ الرَّازِيِّ ، عن أبيه ، عن الرَّبيع بنِ أنَسٍ ، قال : ذُكِرَ لنا عن أَصْحَابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فيما سَمِعُوا مِن عُلَمَاءِ بني إسرائيلَ، أنَّ يَحْيَى بنَ زكريًّا أَرْسِلَ بِخَمْسِ كلماتِ . وَذَكَرَ نحوَ ما تَقَدَّم . وقد ذَكَرُوا<sup>(¹)</sup> أَنَّ يَحْيَى ، عليه السَّلامُ ، كان كثيرَ الانْفرادِ مِن النَّاس ، إنَّما كان يَأْنَسُ إلى البَرَارِيّ، ويَأْكُلُ مِن وَرَقِ الأَشْجَارِ، وَيَرِدُ ماءَ الأَنْهَارِ، ويَتَغَذَّى بالجَرَادِ في بعضِ الأُحْيانِ، ويقولُ: مَنْ أَنْعَمُ منكَ يا يَحْيَى. وَرَوَى ابنُ عساكرَ ( ) أنَّ أَبُوَيْه خَرَجًا فِي تَطَلَّبِهِ، فَوَجَدَاه عندَ بُحَيْرَةِ الأُرْدُنِّ، فلمَّا اجْتَمَعَا به، أَبْكَاهُما بُكَاءً شديدًا؛ لِمَا هو فيه مِن العِبَادةِ والخَوْفِ مِن اللَّهِ، عزَّ وجلَّ. وقال ابنُ وَهْبِ<sup>(١)</sup>، عن مالكِ، عن مُحمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عن مجاهدٍ، قال: كان طَعَامُ يَحْيَى بنِ زكريًّا العُشْبَ، وإنْ كان لَيَبْكِى مِن خَشْيَةِ اللَّهِ، حتى لو كان القَارُ على عَيْنَيْهِ لَحَرَقَه (٢) . وقال محمدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : حَدَّثْنَا أَبُو صالح ، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٣٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ح: ( بافع). وفي م: ( يافع).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٨/ ٨٩، ٩٠. مخطوط.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٨/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٩/١٥ مطوّلًا .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٩٦/١٨ مخطوط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ لحزته ﴾ . وفي ح ، م ، ص : ﴿ لحرقه ﴾ . والمثبت من التاريخ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٨/ ٩٥، ٩٦.

اللَّيْثُ ، حدَّثني عُقَيْلٌ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، قال [ ٢٤٥/١ ] : جَلَسْتُ يومًا إلى أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وهو يَقُصُّ، فقال: أَلَا أُحْبِرُكُم بِمَنْ كَانَ أَطْيَبَ النَّاسِ طعامًا؟ فلَمَّا رأى النَّاسَ قد نَظَرُوا إِليه قال: إِنَّ يَحْيَى بنَ زكريًّا، كان أُطْيَبَ النَّاس طَعَامًا ؛ إِنَّمَا كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الوَحْشِ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يُخَالِطَ النَّاسَ في معايشِهم. وقال ابنُ المَبَارَكِ (١) ، عن وُهَيْبِ بنِ الوَرْدِ ، قال : فَقَدَ زكريًا ابْنَهُ يَحْيَى ثلاثةً أيام، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُ في البَرِّيَّةِ، فإذا هو قد احْتَفَرَ قَبْرًا، وأقامَ فيه يَبْكِي على نَفْسِهِ ، فقال : يا بُنَىَّ ، أَنا أَطْلُبُكَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيام ، وأَنْتَ في قَبْرِ قَدْ احْتَفَوْتَه ، قائمٌ تَبْكِي فيه ؟! فقال: يا أُبَتِ ، أَلسْتَ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ بَيْنَ الجُنَّةِ والنَّارِ مَفَازَةً (٢)، لا تُقْطَعُ إِلَّا بِدُمُوعِ البِّكَّائِينِ؟ فقال له: ابْكِ يا بُنَيَّ. فَبَكَيَا جَمِيعًا. وهكذا حَكَاهُ وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ، ومجاهدٌ بنَحْوِهِ (٢) . ورَوَى ابنُ عساكرَ (١) عنه، أنَّه قال : إِنَّ أَهْلَ الْجِنَّةِ لَا يَنامُونَ لِلَذَّةِ مَا هُمْ فَيه مِن النَّعيم، فكذا يَنْبَغِى للصِّدِّيقِينَ أن لا ينامُوا ؛ لِمَا في قلوبِهم مِن نَعِيم الحَجَّةِ للَّهِ ، عزَّ وجلَّ . ثُمَّ قال : كُم بينَ النَّعيمَينُ وكم يَيْنَهُما . وذَكَرُوا أَنَّه كان كثيرَ البُكاءِ ، حتى أَثَّرَ البُكاءُ في خَدَّيْهِ مِن كَثْرَةِ دُمُوعِهِ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٨/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) في ح: (مقام).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٨/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق المخطوط ٩٧/١٨ بمعناه، بسنده إلى مجاهد.

## "بيانُ سببِ قَتْلِ يَحْيَى،

## عليـه السـلامُ`

وذَكَرُوا في قَتْلِهِ أَسْبابًا كثيرةً ؛ مِن أَشْهَرِها أَنَّ بَعْضَ مُلُوكِ ذَلَك الزَّمَانِ بِدِمَشْقَ ، كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبعْضِ محارِمِهِ ، أو مَن لا يَحِلُّ له تَزْويجُها ، فَنَهَاه يَحْتَى ، عليه السَّلامُ ، عَنْ ذَلَك ، فَبَقِى في نَفْسِها منه ، فلمَّا كان بَيْنَها وبينَ الملكِ ما يُحِبُ منها ، اسْتَوْهَبَتْ منه دَمَ يَحْتَى ، فَوَهَبَه لها فَبَعَثَتْ إليه مَن قَتَلَه ، وجاء برأْسِهِ وَدَمِهِ في طَسْتِ إلى عِنْدِها ، فيُقالُ : إنَّها هَلَكَتْ مِن فَوْرِها وساعتِها . وقيل : بل أَحَبَتُه امرأةُ ذلك الملكِ وراسَلَتْه ، فَأَبَى عليها ، فلمَّا يَعِسَتْ منه ، تَحَيَّلَتْ في أَنِ اسْتَوْهَبَتْه مِن الملكِ ، فَتَمَنَّع عليها الملكُ ، ثمَّ أجابها إلى ذلك ، فبَعَثَ مَن قَتَلَه وأَحْضَرَ إليها رَأْسَهَ وَدَمَهُ في طَسْتِ .

وقد وَرَدَ مَعْناه فى حديث، رَواه إسحاقُ بنُ بِشْرِ فى كتابِه «المُبْتَدَأَ» (") حيثُ قال: أنبأنا (أ) يعقوبُ الكوفى، عن عَمْرِو بنِ مَيْمُونِ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ليلةَ أُسْرِى بِهِ رَأَى زكريًّا فى السَّماءِ، فَسَلَّمَ عليه وقال له: «يَا أَبَا يَحْيَى، خَبُرْنِى عَنْ قَتْلِكَ؛ كَيْفَ كَانَ؟ ولِمَ قَتَلَكَ بَنُو

<sup>(</sup>١ + ١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) في م: ( فبعث ١ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/٥٥، ٥٦، من طريق إسحاق بن بشر به .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أبو». وبعده في ص: «ابن».

إِسْرَائِيلَ؟». قال: يا محمدُ، أُخْبِرُكَ أَنَّ يَحْيَى كان خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِه، وكان أَجْمَلَهُم وأَصْبَحَهُم وَجْهًا، وكان كما قالَ اللَّهُ تعالى: ﴿ وَسَكِيْدُا وَحَصُّورًا ﴾ وكان لا يَحتاجُ إلى النِّساءِ، فهَوِيَتُه (١) امْرَأَةُ مَلِكِ بني إِسْرائيلَ، وكانت بَغِيَّةً، فَأَرْسَلَتْ إِلِيه ، وَعَصَمَهُ اللَّهُ ، وامْتَنَعَ يَحْيَى وَأَنِي عليها ، وأَجْمَعَتْ على قَتْل يَحْيَى، ولهم عِيدٌ يَجْتَمِعُون في كُلِّ عام، وكانت سُنَّةُ الملِكِ أَن [١/٥٥١ظ] يُوعِدَ ولا يُحْلِفَ ولا يَكْذِبَ. قال: فَخَرَجَ المَلِكُ إلى العيدِ فقامتِ امْرأَتُهُ فَشَيَّعَتْهُ، وكان بها مُعْجَبًا، ولم تَكُنْ تَفْعَلُهُ فيما مَضَى، فَلَمَّا أَنْ شَيَّعَتْهُ قال الْمَلِكُ: سَلِينِي، فَمَا سَأَلْتِنِي شَيْعًا إِلَّا أَعْطَيْتُكِ. قالتْ: أُريدُ دَمَ يَحْيَى بن زَكَرِيًّا . قال لها : سَلِينِي غَيْرَهُ . قالت : هو ذاك . قال : هو لَكِ . قال : فَبَعَثَتْ جَلَاوِزَتُها (٢٠) إِلَى يَحْتَى ، وهو في مِحْرَابِهِ يُصَلِّي ، وأنا إِلَى جانِبِهِ أَصَلِّي . قال : فَذُبِحَ فَى طَسْتِ وَحُمِلَ رَأْسُه وَدَمُهُ إليها. قال: فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ فَمَا بَلَغَ مِنْ صَبْرِكَ ؟ » . قال : ما انْفَتَلْتُ مِن صَلاتِي . قال : فَلَمَّا مُحِلَ رأسُهُ إليها فَوُضِعَ بِينَ يَدَيْهِا ، فلمَّا أَمْسَوْا (٢) ، خَسَفَ اللَّهُ بالملِكِ وأهل بيتِهِ وَحَشَمِهِ ، فلمَّا أَصْبَحُوا قالتْ بنو إسرائيلَ: قد غَضِبَ إِلهُ زكريًّا لزكريًّا ، فَتَعَالَوْا حتى نَغْضَبَ لَمَلِكِنا ، فَنَقْتُلَ زكريًّا . قال : فَخَرَجُوا في طَلَبِي ليَقْتُلُونِي ، وجاءَني النَّذِيرُ فَهَرَبْتُ منهم، وإبليسُ أمامَهم يَدُلُّهم عَلَى، فلمَّا أَنْ تَخَوَّفْتُ أَن لا أُعْجِزَهُم، عَرَضَتْ لى شجرةً ، فنادَتْنِي وقالتْ: إليَّ ، إليَّ . وانْصَدَعَتْ لي ، فدخلتُ فيها . قال : وجاء إبليسُ حتى أَخَذَ بِطَرَفِ رِدائِي، والْتَأْمَتِ الشجرةُ، وبَقِيَ طَرَفُ رِدائِي

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فهوته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جلاوزتها: جمع جلواز وهو الشُّرطي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (استوى).

خارِ بِجَا مِن الشجرةِ ، وجاءت بنو إسرائيلَ ، فقال إبليسُ : أَمَا رَأَيْتُمُوه دَخَلَ هذه الشجرة ؟ هذا طَرَفُ رِدَائِهِ ، دَخَلَهَا بِسِحْرِه . فقالوا : نَحْرِقُ هذه الشجرة . فقال إبليسُ : شُقُوهُ بالمنشارِ شَقًّا . قال : فَشُقِقْتُ مع الشَّجرةِ بالمنشارِ . فقال له النَّبِيُ عَلَيْتُ : « هَلْ وَجَدْتَ لَهُ مَسًّا أَوْ وَجَعًا ؟ » . قال : لا ، إِنَّمَا وَجَدَتْ ذلك النَّبِي عَلَيْتُ : « هَلْ وَجَدْتَ لَهُ مَسًّا أَوْ وَجَعًا ؟ » . قال : لا ، إِنَّمَا وَجَدَتْ ذلك الشَّجرةُ ، جَعَلَ اللَّهُ رُوحِي فيها . هذا سياق (۱) غريبُ (۱) ، وحديث عجيبُ ، ورَفْعُه مُنْكَرٌ ، وفيه ما يُنْكَرُ على كلِّ حَالِ ، ولم نَرَ في شيءٍ مِن أحاديثِ الإِسراءِ ذِكْرًا لزكريًّا ، عليهِ السَّلامُ ، إِلَّا في هذا الحديثِ ، وإنَّمَا المحفوظُ في الإِسراءِ : « فَمَرَرْتُ بابْنِي الحالةِ ؛ يَحْيَى بعضِ أَلْفاظِ «الصَّحيحِ » ، في حديثِ الإِسراءِ : « فَمَرَرْتُ بابْنِي الحالةِ ؛ يَحْيَى وعِيسَى » . وهما ابنا الخالةِ على قوْلِ الجُمهورِ ، كما هو ظاهرُ الحديثِ ؛ فإنَّ أُمَّ يَحْيَى أَشْيَاعُ بِنْتَ عِمْرانَ ، أُحْتُ مَرْيَمَ بنتِ عِمْرانَ . وقيل : بل أَشْيَاعُ ، وهي المِرَّةُ زكريًا أَمُ يَحْيَى ، هي أحتُ حَنَّةَ امرأةٍ عِمْرانَ أُمُّ مَرْيَمَ ، فيكونُ يَحْيَى ابنَ خالةِ مَرْيَمَ . فاللَّهُ أَعلمُ .

ثُمُّ اخْتُلِفَ فَى مَقْتَلِ يَحْيَى بِنِ زَكَرِيّا ، هل كان فَى المُسْجِدِ الأَقْصَى ، أَمْ الْحَيْوة فَى مَقْتَلِ يَحْيَى بِنِ زَكَرِيّا ، هل كان فى المُسْجِدِ الأَقْصَى ، أَمْ بغيرِه ؟ عَلَى قَوْلَيْن ؛ فقال التَوْرِيُّ "، عن الأَعْمَشِ ، عن شِمْرِ بنِ عَطِيَّة ، قال : تُتِلَ على الصَّخْرةِ التى بِبَيْتِ المُقْدِسِ ، سبعون نبيًا ، منهم يَحْيَى بنُ زكريًا ، على الصَّخْرةِ التى بِبَيْتِ المُقْدِسِ ، سبعون نبيًا ، منهم يَحْيَى بنُ زكريًا ، عليه السلامُ . وقال أبو " عبيد القاسمُ بنُ سَلَّمٍ ( فَ عَدَّمَنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح ، عن اللَّيْثِ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : قَدِمَ صالح ، عن اللَّيْثِ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، قال : قَدِمَ

<sup>(</sup>١) في ص: (إسناد).

<sup>(</sup>٢) بعده في م: ( جدا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٥/١٨ مخطوط، من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٤) في ح: ( أبن ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق من طريق أبي عبيد به.

بُخْتُ [ ٢٤٦/١] نَصَّرَ دِمَشْقَ ، فإذا هو بِدَمِ يَحْيَى بنِ زكريًّا يَغْلَى ، فَسَأَلَ عَنْه ، فأَخْبَرُوه ، فقَتَلَ على دَمِه سبعين ألفًا ، فسكَنَ . وهذا إسْنَادٌ صحيحٌ إلى سعيدِ ابنِ المسَيَّبِ ، وهو يَقْتَضِى أَنَّه قُتِلَ بدِمَشْقَ ، وأَنَّ قِصَّةَ بُخْتُ نَصَّرَ كانت بعدَ المسيح ، كما قاله عَطَاءٌ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ . فاللَّهُ أعلمُ .

ورَوَى الحافظُ ابنُ عساكرَ (۱) ، من طريقِ الوليدِ بنِ مُسْلِم ، عن زَيْدِ بنِ واقِدِ قال : رأيتُ رَأْسَ يَحْيَى بنِ زَكريًّا حينَ أرادُوا بِنَاءَ مسجِدِ دِمَشْقَ ، أُخْرِجَ مِن تَحْتِ رُكْنٍ مِن أَركانِ القِبْلَةِ ، الذي يلي الحُوْابَ ، ممَّا يلي الشَّرْقَ ، فكانتِ البَشَرَةُ والشَّعْرُ على حالِه ، لم يَتَغَيَّرْ . وفي روايةٍ : كأَمَّا قُتِلَ السَّاعةَ . وَذَكر في بِنَاءِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ (۱) ، أنَّه جُعلَ تحتَ العَمُودِ المعروفِ بعمودِ السَّكَاسِكَةِ . فاللَّهُ أَعلمُ .

("وقد رَوَى الحافظُ ابنُ عساكرَ () في «المُسْتَقْصَى في فَضائِلِ الأَقْصَى » () مِن طريقِ العبَّاسِ بنِ صُبْحٍ ، عن مَرْوانَ ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن قُسَيْمٍ مولى معاويةَ ، قال : كان مَلِكُ هـذه المدينةِ - يَعْنى دِمَشْــقَ - هدادَ ")

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/ ۲٤۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲/۲٤۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤) هو: القاسم بن على بن هبة الله، أبو محمد ابن عساكر، بهاء الدين. محدَّث مؤرخ، ولد فى جمادى الأولى 770هـ، وخلف أباه – أبا القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى، مصنَّف تاريخ دمشق – فى إسماع الحديث بالجامع الأُموى ودار الحديث النورية، ودخل مصر، وتوفى بدمشق فى ٨ صفر 7.8. انظر معجم المؤلفين 8/1.7. وقد تقدم فى 1/8.2.

<sup>(</sup>٥) وأخرج هذا الأثر مطولا، ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠١/١٠- ١٠٣ مخطوط، من طريق مروان به .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ قاسم ﴾ . وانظر ترجمته في تاريخ دمشق ٢١/١٤ مخطوط .

(ابنَ هدادٍ ، وكان قد زوَّجَ ابنَه بابنةِ أُخِيهِ أُريلَ ، مَلِكَةِ صَيْدًا . قلتُ (؛) وقد كان مِن مُجمُّلةِ أَمْلاَكِها سوقُ الملوكِ بدِمَشْقَ، وهو الصَّاغَةُ العَتِيقَةُ. قال: وكان قد حَلَفَ بطَلاقِها ثلاثًا، ثُمَّ إنَّه أرادَ مُراجَعَتَها، فاسْتَفْتَى يحيى بنَ زكريًا، فقال: لا تَحِلُّ لَكَ حتى تَنْكِحَ زؤجًا غَيْرَك. فَحَقَدَتْ عليه، وسألتْ مِن الملِكِ رَأْسَ يحيى بنِ زكريًا، وذلك بإشارةِ أُمُّها، فأَنِي عليها، ثُمَّ أجابَها إلى ذلك، وبَعَثَ إِليه، وهو قائمٌ يُصَلِّي بَمْسْجِدِ جَيْرُونَ، مَن أَتَاهُ برَأْسِه في صِينِيَّةٍ ، فجعل الرَّأْسُ يقول: لا تَحِلُّ له ، لا تَحِلُّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غَيْرَه . فَأَخَذَتِ المرأةُ الطَّبَقَ، فحَمَلَتُه على رَأْسِها وأَتَتْ به أُمُّها، وهو يقولُ كذلك، فلمَّا تَمَثَّلَتْ بِينَ يَدَى أُمُّها، خُسِف بها إلى قَدَمَيْها، ثُمَّ إلى حَقْوَيْها، وجَعَلَتْ أَمُّها تُولُولُ، والجَوارى يَصْرُخْنَ وَيَلْطِمْنَ وُجُوهَهُنَّ، ثم خُسِفَ بها إلى مَنْكِبَيْها، فأَمَرَتْ أَمُّها السَّيّافَ أن يَضْربَ عُنْقَها لتَتَسَلَّى برَأْسِها، ففَعَلَ، فَلَفَظَتِ الأَرْضُ مُجْثَتُها عندَ ذلك ، ووَقَعُوا في الذُّلِّ والفّناءِ ، ولم يَزَلْ دَمُ يَحْتَى يَفُورُ ، حتى قَدِم بُحْتُ نَصَّرَ فَقَتَلَ عليه خمسةً وسبعين أَلْفًا . قال سعيدُ بنُ عبدِ العزيز: وَهِي دَمُ كُلِّ نَبِيٌّ. ولم يَزَلْ يَفُورُ، حتى وَقَفَ عِنْدَه أَرْميا، عليه السّلامُ ، فقال : أيُّها الدَّمُ ، أَفْنَيْتَ بني إسرائيلَ ، فاسْكُنْ بإذْنِ اللّهِ . فَسَكَنَ ، فرُفِعَ السَّيْفُ، وَهَرَبَ مَن هَرَبَ مِن أهل دِمَشْقَ إلى بيتِ المقدسِ، فتَبِعَهم إليها، فقَتَلَ خَلْقًا كثيرًا لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً، وسَبا منهم، ثُمَّ رَجَعَ عنهم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) في م: (زوجه).

<sup>(</sup>٣) بعده في تاريخ دمشق: (تحت أخيه).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

## قِصَّةَ عيسى ابنِ مريمَ ، عليه مِن اللهِ أفضلُ الصّلاةِ والسّلامِ

قال اللَّهُ تعالى في سورةِ «آل عِمْرانَ»، التي أُنْزِلَ صَدْرُها، وهو ثلاثٌ وَثَمَانُونَ آيةً مِنْهَا ، في الرُّدِّ على النُّصارَى ، عليهم لعائنُ اللَّهِ ، الَّذين زَعَمُوا أنَّ للَّهِ وَلَدًا، تعالى اللَّهُ عمَّا يقولونَ عُلُوًا كَبيرًا، وكان قَدْ قَدِم وَفْدُ نَجْرانَ منهم على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُون ما هم عليه مِن الباطِل ، مِن التَّثْلِيثِ في الأقانيم، وَيَدَّعُونَ - بِزَعْمِهم - أنّ اللَّهَ ثالثُ ثلاثةٍ ؛ وهم الذَّاتُ المُقَدَّسَةُ ، وعيسى، ومريمُ، على اختلافِ فِرَقِهم، فأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وجَلَّ، صَدْرَ هذه السورةِ ، يَئْن فيها أنَّ عيسي عَبْدٌ مِن عبادِ اللَّهِ ، خَلَقَه وصَوَّرَه في الرَّحِم ، كما صَوَّرَ غَيْرَه مِن المخلوقاتِ، وأَنَّه خَلَقَه مِن غَيْرِ أَبِ، ''كما خَلَقَ آدمَ مِن غيرِ أَبِ، ولا أُمِّ<sup>١١</sup> وقال له: كُنْ. فَكَانَ، ويَيُّنْ تعالى أَصْلَ ميلادِ أُمِّهِ مَرْيَمَ، وكيف كان مِن أَمْرِها، وكيفَ حَمَلَتْ بوَلَدِها عيسى، وكذلك بَسَطَ ذلك في سورةِ « مريمَ » ، كما سنتكلُّمُ على ذلك كُلُّه بِعَوْنِ اللَّهِ ومُحسن توفيقِه وهدايتهِ ، فقال تعالى وهو أَصْدَقُ القائلين (٢): ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْنَ ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْزَنَ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ١ دُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ

<sup>(</sup>١- ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/ ٢٦- ٢٩.

اَلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتُهَا وَلَيْسَ وَلَيْسَ وَلَيْسَ الشّيْطَنِ الرَّجِيمِ الذَّكَرُ كَالْأَنْفَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشّيْطَنِ الرَّجِيمِ الذَّكَرُ كَالْأَنْفَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنْ الْعَيْمَ وَأَنْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا وَكَفَّاهَا زُكِيّاً كُلّمَا دَخُلَ عَلَيْهِ وَمَن يَعْلَمُ وَأَنْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زُكِيّاً كُلّمَا دَخُلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِا زُكِيّا الْمِحْوَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا اللّهِ هَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَاعٍ ﴾ [آل عمران: ٣٣- ٣٣].

يذكُرُ تعالى أنَّه اصطفى آدم ، عليه السَّلام ، والحُلَّصَ من ذُرِّيِّتِه ، المُتَّبِعِينَ السَّلام ، والحُلَّص من ذُرِّيِّتِه ، المُلازِمِينَ طاعَته ، ثم خَصَّصَ فقال : ﴿ وَمَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ ، فدَخَلَ فيهم بنو إسماعيلَ وبنو إسحاق . ثم ذَكَرَ فَضْلَ هذا البيتِ الطَّاهِرِ الطَّيْبِ ، وهم آلُ عِمْرَانَ ، والمُرادُ بِعِمْرانَ هذا ، والدُ مريمَ عليهما السّلام ، قال محمدُ بنُ إسحاق () : وهو عِمْرانُ بنُ باشم () بنِ أمونَ بنِ منشا () بنِ حزقيا بنِ أحزيق () بنِ موثم بنِ عزاريا () بنِ أمصيا بنِ ياوشَ بنِ أحزيهو () بنِ يارم () أبن يهفأشاط () بن أيش () بن أبان () بن رحبعام () بن سليمانَ بن داودَ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ١/ ٥٨٥، ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى: (ياشهم).

<sup>(</sup>٣) في ح، م، ص: (ميشا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م، ح: (احريق).

<sup>(</sup>٥) في ح: (مرثم). وفي ص: (موشم). وفي تاريخ الطبرى: (يوثام).

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (عزازيا). وفي تاريخ الطبرى: (عزريا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح، م: 3 أحريهو ٤.

<sup>(</sup>A) في ح، م: « يازم » . وفي ص: « بازم » .

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الطبرى: ﴿ يَهُشَافَاظُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبرى: ﴿ أَسَا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في م: ﴿ أَيَانَ ﴾ . وفي تاريخ الطبرى: ﴿ أَبِيا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، ح، ص: «رخيعم». وفي تاريخ الطبري: «رحبعم».

وقال أبو القاسم ابنُ عساكرَ (۱) : مريمُ بنتُ عِمْرانَ بنِ ماتانَ (۲) بنِ اليعازر البيال بنِ اليودِ بنِ أجبنَ (۱) بنِ صادوق بنِ عيازورَ (۱) بنِ الياقيمِ بنِ أيبودَ بنِ زربائيلَ بنِ شالتانَ (۱) بنِ يوحنيا بنِ برستيا (۲) بنِ آمونَ بنِ ميشا بنِ حزقيلَ (۱) بنِ أجازَ بنِ يوثامَ (۱) بنِ عزريا بنِ بورامَ بنِ بوسافاطَ (۱۱) بنِ أسا (۱۱) بنِ أبيا (۱۱) بنِ رخيعمَ ابنِ سليمانَ بنِ داودَ ، عليه السلامُ . وفيه مُخالَفَةٌ لما ذَكَره محمدُ بنُ إسحاقَ ، ولا خِلَافَ أَنَّها مِن سُلالةِ داودَ ، عليه السَّلامُ ، وكان أبوها عمرانُ صاحبَ صلاةِ بني إسرائيلَ في زمانِه ، وكانت أُمُها ، وهي حَنَّةُ بنتُ فاقودَ بنِ قبيلٍ ، مِن العابداتِ ، وكان زكريًا نبيُ ذلك الزَّمانِ ، زوجَ أُخْتِ مريمَ أَشْياعَ ، في قولِ الجمهورِ ، وقيل : زوجَ خالتِها أَشْياعَ . فاللَّهُ أَعلَمُ . وقد ذَكَرَ محمدُ بنُ إسحاقَ وغيرُه (۱۱) ، أنَّ أمَّ مريمَ كانت لا تَعْبَلُ ، فَرَأَتْ يومًا طائرًا يَزُقُ (۱۰) فَرَخًا له ،

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ مَاثَانَ ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (العازر). والمثبت كما في مختصر تاريخ دمشق ٦٩/٢٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَخيرُ ﴾ . وفي ح: ﴿ أَخيرُ ﴾ . وفي م ، صَ: ﴿ أَخبَرُ ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عيارزو). وفي ح: (عيازرو). وفي م: (عيازوز). وفي ص: (عيازور). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وشاليال ، . وفي ح: وشالثال ، . وفي م ، ص: وشالتال ، . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح: ﴿ برشيا ﴾ . وفي م: ﴿ برشا ﴾ . وفي ص: ﴿ يرشا ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص: وحزقيا،. وفي ح، م: وحزقا،. والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٩) في النسخ: (موثام). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، م، ص: (يوشافاط).

<sup>(</sup>١١) في ح: وأشا، وفي م، ص: وأيشا، .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: وأينا،. وفي ح، م: وأبيا،. وفي ص: وأسبا،. والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>١٣) في م: (رحبعام).

<sup>(</sup>۱٤) انظر تفسير الطبرى ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۱۵) يزق: أي يطعمه في فيه.

فَاشْتَهَتِ الْوَلَدَ فَنَذَرَتْ لَلَّهِ إِنْ حَمَلَتْ لَتَجْعَلَنَّ وَلَدَهَا مُحَرَّرًا؛ أَيْ حَبِيسًا في. خِدَمَةِ يَيْتِ المُقَدِسِ. قالوا: فحاضَتْ مِن فَوْرِها، فلمَّا طَهُرَتْ واقَعَها بَعْلُها، فَحَمَلَتْ بمريّمَ ، عليها السَّلامُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ وقُرِئً بِضَمِّ التَّاءِ ﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَيُّ ﴾ أي؛ في خِدْمَةِ بيْتِ المقدسِ، وكانوا في ذلك الزَّمَانِ يَنْذِرون لبيتِ المُقْدِس خُدَّامًا مِن أُولادِهم. وقَوْلُها: ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَكُم ﴾ استُدِلُّ بِهِ على تَسْمِيَةِ المُولُودِ يومَ يُولَدُ ، وكما ثَبَتَ في «الصَّحِيحَيْنِ » (١) عن أنسِ ، في ذَهَابِهِ بِأَخِيه إِلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَحَنَّكَ أَخَاه وسَمَّاه عبدَ اللَّهِ . وجاء في حديثِ الحَسَنِ ، عن سَمُرَةَ مَوْفُوعًا: ﴿ كُلُّ غُلَامِ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُه». رواه أَحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحَه التُّرْمِذِيُّ، وجاءَ في بعض أَلْفَاظِه: و « يُدَمَّى » بَدَلَ: « ويُسَمَّى ». وصحَّحَهُ بعضُهم. واللَّهُ أعلمُ. وقولُها: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قد اسْتُجِيبَ لها في هذا، كما تُقُبِّلَ مِنْها نَذْرُها؛ فقال الإمامُ أحمدُ " : حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن ابنِ المُسَيَّبِ ، عن أبي هُريرةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ ، قال [ ٢٤٧/١]: « مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا الشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ ، فَيَسْتَهلُّ صارخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ ، إِلَّا مَرْيَمَ وابْنَهَا » . ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ : واقْرَءُوا إنْ شِئتُم : ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ أَحْرَجَاه مِن حديثِ عبدِ

<sup>(</sup>١) البخارى (٥٤٧٠). مسلم (٢١٤٤).

<sup>(</sup>۲) في المسند ١٢/٥، ١٧، ٢٢. أبي داود (٢٨٣٧، ٢٨٣٨). الترمذي (١٥٢٢). النسائي (٢٣٦). ابن ماجه (٣١٦٥). (صحيح أبي داود ٢٤٦٢، ٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) في المسند ٢/ ٢٧٤. (إسناده صحيح).

الرِّزَاقِ (' . ورواه ابنُ جريرِ (' عن أحمدَ بنِ الفَرَجِ ، ("عن بَقِيَّةً" ، عن الزُّبَيْدِيِّ ، ' عن الزُّبَيْدِيِّ ، عن الزُّبَيْدِيِّ ، عن الزَّبِيِّ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ ، (' بَنَحُوه .

وقال أَحمدُ أَيضًا: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثنا ابنُ أَبِي ذِئْبِ ''، عن عَجْلانَ مَوْلَى المُشْمَعِلُ، عن أَبِي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ'، قال: «كُلُّ مَوْلودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ يَكَشُهُ الشَّيْطَانُ بأُصْبُعِه، إِلَّا مَرْيَمَ ابنةَ عِمْرَانَ، وابْنَهَا عِيسَى». تَفَرّدَ بِهِ مِن هذا الوجهِ. ورَواه مسلمٌ ''، عن أَبِي الطَّاهِرِ، عن ابنِ وَهْبٍ، عن. عَمْرِو '' بنِ الحارِثِ، عن أَبِي يُونسَ، عن أَبِي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، بنحوِهِ.

وقال أَحمدُ (') : حَدَّثَنَا هَيْثَمُّ (') ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ (') مَيْسَرَةَ ، عن العَلاءِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أَنَّ النبي ﷺ ، قال : « كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمَّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْهِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الصَّبِيِّ حَينَ يَسْقُطُ كَيْفَ يَصْرُخُ ؟ » . قالوا : بَلَى يا رسولَ اللَّهِ . قال : « فذلك حين يَلْكُزُه الشَّيْطَانُ بِحِضْنَيْه » . وهذا على شرطِ مسلم ، ولم يُخرِجُه مِن هذا الوجهِ .

ورواه قَيْشُ (١٢)، عن الأُعْمَشِ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةً، قال: قال

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٥٤٨). مسلم (٢٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) فی تفسیره ۳/۲٤۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح. وبعده في ح، م: (عبد الله بن).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/ ٢٨٨. (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٦) في م: ( ذؤيب ) .

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٨) في م: (عمر).

<sup>(</sup>٩) المسند ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ح، م: (هشيم). وفي ص: (هشام). وانظر تهذيب الكمال ٧/ ٧٤.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الطبرى ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠.

رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَقَدْ عَصَرَهُ الشَّيْطانُ عَصْرَةً أَو عَصْرَتَينِ ؛ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمَ ». ثُمَّ قَرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾. وكذا رَواه محمدُ بنُ إسحاقُ (١) ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قُسَيْطٍ ، عن أَبى هُريرةَ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، بأَصْل الحديثِ .

وقال الإمامُ أَحمدُ (\*): حدَّثنا عبدُ الملِك ، حدَّثنا المُغِيرة ، هو ابنُ عبدِ الرحمنِ (\*) الحِزَامِي ، عن أبي الزّنادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هُريرة ، عن النبيّ الرحمنِ (\*) الحِزَامِي ، عن آدَم يَطْعَنُ الشَّيطانُ في جَنْبِهِ حِبنَ يُولَدُ ، إِلَّا عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ ، ذَهَبَ يَطْعَنُ فَطَعَنَ في الحِجَابِ » . وهذا على شَرْطِ «الصَّحيحين » ، ولم يُخرِجاه مِن هذا الوَجْهِ . وقولُه : ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا وَسُخَيْها ، لَقَنْها نَوْبَها ، لَقَنْها الوَجْهِ . وقولُه : ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا مِينَ وضَعَنْها ، لَقَنْها خَسَنَا وَكَفَّلُها ذَكِرَ كثيرٌ مِن المفسّرين (\*) أنَّ أُمَّها حينَ وضَعَنْها ، لَقَنْها في خُروقِها ، ثم خَرَجَتْ بِها إلى المُسْجِدِ ، فَسَلَّمتها إلى المُبَادِ الذين هُم مُقيمُونَ به ، (وكانت ابنة إِمَامِهم وصاحِبِ صَلَاتِهم °) ، فتنازعُوا فيها . والظَّاهِرُ أَنَّها إِنّها من مِغَرِها ، ثُمَّ للَّ دَفَعَنْها وكَفَالَةِ مِثْلِها في صِغَرِها ، ثُمَّ للَّ دَفَعَنْها أَنّها إِنّها سَلَّمَتْها إليهم بعدَ رَضَاعِها وكَفَالَةِ مِثْلِها في صِغرِها ، ثُمَّ للَّ دَفَعَنْها أَلُها إِنّها مَن رَكريًا نَبِيُهُم في ذلكَ الزّمانِ ، قد أرادَ أَنْ يَسْتَبِدُ بها دُونَهم ؛ مِن أَجْلِ أَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُها أُو خَلُها ، على القَوْلَيْن ، فَشَاحُوه في ذلك ، وطلبُوا أن يَقْتَرَعَ معهم ، خَالتُها ، على القَوْلَيْن ، فَشَاحُوه في ذلك ، وطلبُوا أن يَقْتَرَعَ معهم ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) المسند ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (الله). وانظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٣/ ٢٤٣. تفسير القرطبي ٤/ ٦٧. الدر المنثور ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح.

فَسَاعَدَتْه المَقَادِيرُ، فَخَرَجَتْ قُرْعَتُه غَالِبَةً لهم، وذلك أنَّ الحَالةَ بمنزلَةِ الأُمِّ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَكُفَّلُهَا زُكُرِيًّا ﴾ أي ؛ بسبب غَلبهِ لهم في القُرْعةِ ، كما قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنُبَآهِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، قالوا: وذلك أنَّ كُلًّا مِنْهِم أَلْقَى قَلَمَهُ معروفًا به، ثُمَّ حَمَلُوها ووَضَعُوها في مَوْضِع، وأَمَرُوا غُلامًا لم يَبْلُغ الحِنْثَ، فأَخْرَجَ واحدًا منها، فَظَهَرَ قَلَمُ زكريًا، عَلَيه السَّلامُ، فطلبُوا أن يَقْتَرعُوا مَرّةً ثانيةً، وأنْ يكونَ ذلك بأنَ يُلقُوا أَقْلامَهم في النَّهْر، فأيُّهم جَرَى قَلَمُه (اعلى خِلافِ جِرْيَةِ الماءِ فَهو الغالب، فَفَعَلُوا، فكان قَلَمُ زكريًّا هو الذي جَرَى على خلافٍ جِرْيَةِ الماءِ، وسارت أقلامُهم مع الماءِ ، ثُمَّ طَلَبُوا منه أن يَقْتَرعُوا ثالثةً فأيُّهم جَرَى قلمُه' مع الماءِ'' ، وتكونُ بَقِيَّةُ الأَقْلام قد انْعَكَسَ سَيْرُها صُعُدًا؛ فهو الغالِبُ، فَفَعَلُوا، فكان زكريًّا هو الغالِبَ لهم، فكَفَّلَها إذ كان أحَقُّ بها شَرْعًا وقَدَرًا؛ لوجوهِ عديدةٍ . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَا زَكِّرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَزّيمُ أَنَّى لَكِ مَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال الْمُسَرُونُ : اتَّخَذَ لها زكريًا مَكَانًا شَرِيفًا من المسجدِ، لا يَدْخُلُه سِوَاها (١٠)، فكانت تعبدُ اللَّهَ فيهِ ، وتَقُومُ بما يَجِبُ عليها مِن سِدَانَةِ البيْتِ إذا جاءت نَوْبَتُها ، وتقومُ بالعبادةِ ليلَها ونهارَها، حتى صارت يُضْرَبُ المَثَلُ بعبادتِها في بني

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٤/ ٧١. الدر المنثور ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) في م: (سواه).

إشرائيلَ، وَاشْتَهَرَتْ بَمَا ظَهَرَ عليها مِن الأحوالِ الكريمةِ، والصَّفاتِ الشَّريفةِ، حتى إنَّه كان نبئ اللَّهِ زكريًّا كُلَّمَا دَخَلَ عليها مَوْضِعَ عبادَتِها، يَجِدُ عنْدَها رِزْقًا غريبًا في غيرِ أَوَانِهِ، فكان يَجِدُ عندَها فاكهة الصَّيْفِ في الشِّتاءِ، وفاكهة الشِّناءِ في السِّتاءِ، وفاكهة الشِّناءِ في الصَّيْفِ، فيسألُها: ﴿ أَنَّ لَكِ هَلَا أَنَّ لَكِ هَلَا أَنَّ فَتَقُولُ: ﴿ هُو مِنْ عِندِ الشِّتاءِ في الصَّيْفِ، فيسألُها: ﴿ أَنَى لَكِ هَلَا أَنَّ لَكِ هَلَا أَنَّ فَتَقُولُ: ﴿ هُو مِنْ عِندِ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. فعند أللّه و أي الله و هنالك و هنالك ، طمِع زكريًا في وُجُودِ ولَد مِن صُلْبِهِ، وإن كان قد أُسَنَّ وكبرَ . ﴿ قَالَ رَبِ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيِبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾، قال في غير أوانِه، هَبْ لِي وَلَدًا، وإنْ كان بعضُهم ('' : قال : يا مَنْ يَرْزُقُ مريمَ الثَّمَرَ في غيرِ أوانِه، هَبْ لِي وَلَدًا، وإنْ كان في غَيْرِ أوانِه، هَبْ لِي وَلَدًا، وإنْ كان في غَيْرٍ أوانِه. وقائِه ، في قَطَّتِه ، ما قَدَّمْنا ذِكْرَهُ في قِطَّتِه .

قال الله تعالى (٢) : ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمْرِيمُ [٢٤٨/١] إِنَّ اللهُ الْمُطَفَّلُكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَّلُكِ عَلَى نِسَاتِهِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكَمْرِيمُ اَفْنُتِي لِوَكِكِ وَالْمُجُدِى وَأَرْكِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالْمَعْفَلُكِ عَلَى فَالْلَهُمْ الْمُلْتِينِ الْمُحِيدِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَتُهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْفَصِمُونَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْفَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَتَهِكَةُ يَكَمْرِيمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَيْرُكِ بِكِلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمَةُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَتِيكَةُ يَكَمْرِيمُ إِنَّ ٱللهَ يُبَيِّرُكِ بِكِلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمَةُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى إِذْ قَالَتِ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَا يَعْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ رَبِ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ وَيَ أَلْمُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ بَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلُولُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهِ يَسْ إِلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲/ ۲٤۸، القرطبي ٤/ ٧١. الدر المنثور ۲/ ۲۰، ۲۱. وعزاه لإسحاق بن بشر. (۲) التفسير ۲/ ۳۲- ۳۲.

حِثْنَكُمْ بِنَايَةِ مِن دَيِّكُمْ أَنِ آخَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّزًا بِإِذِنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَنْبِثُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَةً لَكُمْ إِن كُنتُم وَأُنْبِثُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِنَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُونِينَ فَي وَمُعْمَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن النَّوْرَائِةِ وَلِأُحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِيمَ عَلَيْتِ مِن وَيَحْمَمُ فَاتَقُوا اللَّهَ وَالْمِيعُونِ فِي إِنَّ اللَّهَ حُرِيمَ عَلَيْتُ مِن وَيَحْمَمُ فَاتَقُوا اللَّهَ وَالْمِيعُونِ فِي إِنَّ اللَّهَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْمُ فِي إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ فَا عَلْمُونُ فَي إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَوْلِكُونُ فِي إِلَى اللَّهُ وَلِكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِمُلِمُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْلِهُ وَلَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَلَا لَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَاللَّهُ وَل

يذكُرُ تعالى أنَّ الملائكة بَشَّرَتْ مَرْيَمَ باصطِفاءِ اللَّهِ لها، مِن بينِ سائرِ نِسَاءِ عالَمي زَمَانِها، بأَنِ اخْتَارَها لإِيجادِ وَلَدِ مِنْها، مِن غَيْرِ أَبِ، وبُشِّرَتْ بأَنْ يكونَ نبيًا شريفًا ﴿ وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ أى؛ في صِغَرِه، يَدْعُوهم إلى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَه لا شريكَ له، وكذلك في حالِ كُهُولَتِهِ، فذلَّ على أنَّهُ يَبْلُغُ اللَّهِ وَحْدَه لا شريكَ له، وكذلك في حالِ كُهُولَتِهِ، فذلَّ على أنَّهُ يَبْلُغُ الكُهُولَة، ويَدعُو إلى اللَّهِ فيها، وأُمِرَتْ بكَثْرَةِ العبادَةِ والقُنُوتِ والشّجُودِ والرُّكُوعِ؛ لتَكُونَ أَهْلًا لهذه الكرامةِ، ولتقُومَ بِشُكْرِ هذهِ النَّعْمَةِ، فيقالُ: إنَّها والرُّكُوعِ؛ لتَكُونَ أَهْلًا لهذه الكرامةِ، ولتقُومَ بِشُكْرِ هذهِ النَّعْمَةِ، فيقالُ: إنَّها كانت تَقُومُ في الصَّلاةِ حتى تَفَطَّرَتْ قَدَماها، رَضِيَ اللَّهُ عنها ورَحِمَها، ورَحِمَ كانت تَقُومُ في الصَّلاةِ حتى تَفَطَّرَتْ قَدَماها، رَضِيَ اللَّهُ عنها ورَحِمَها، ورَحِمَ أُمَّها وأَباها. فقُولُ الملائِكَةِ: ﴿ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَاكُ الصَّفاتِ الصَّفاتِ الصَّفاتِ الصَّفاتِ الصَّفاتِ الطَّفاكِ الصَّفاتِ الجَميلة. ﴿ وَطَهَرَكِ ﴾ أي؛ مِن الأَخْلاقِ الرَّذِيلَةِ، وأَعْطَاكِ الصَّفاتِ الجَميلة.

﴿ وَاصْطَفَنَكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ عالَمَى زَمَانِها، كَقُولِهِ لمُوسَى: ﴿ إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾، وكَقَوْلِه عن بنى إسرائيلَ: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٦]. ومعلومٌ أنَّ إبراهيمَ، عليه السَّلامُ، أَفْضَلُ مِن مُوسَى، وأنَّ محمدًا ﷺ، أفضلُ

منهما ، وكذلك هذه الأُمَّةُ أَفْضَلُ مِن سائرِ الأُمْم قَبْلَها ، وأكثرُ عَدَدًا ، وأَفْضَلُ عِلْمًا، وأَزْكَى عَمَلًا"، مِن بني إسرائيلَ وغَيْرِهم. وَيَحْتَمِلُ أَن يكونَ قُولُه: ﴿ وَأَصْطَفَنَكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ محفوظ العُمُوم؛ فتكونَ أَفْضَلَ نِساءِ الدُّنْيا ، مِمَّن كان قبلَها ، ووُجِدَ بعدَها ؛ لأَنَّها إن كانت نَبِيَّةً ، على قَوْلِ مَن يَقُولُ بِنْبُوَّتِها ، ونُبُوَّةِ سارَّةَ [ ٢٤٨/١ ظ ] أمِّ إسحاقَ ، ونُبُوَّةِ أُمِّ (٢) موسى ، مُحْتَجًا بكلام الملائكةِ ، والوَحْيِ إلى أمِّ موسى ، كما يَزْعُمُ ذلك ابنُ حَزْم (٢) وغيرُه ، فلا يَمْتَنِعُ على هذا، أَن تكون مريمُ أفضلَ مِن سَارَّةَ وأُمِّ موسى؛ لعموم قولِهِ: ﴿ وَأَصْطَفَنَكِ عَلَىٰ نِسَآهِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ، إذ لم يُعارِضْه غَيْرُه . واللَّهُ أعلمُ . وأمَّا على قولِ الجمهورِ ، كما قد حَكاه أبو الحسَنِ الأَشْعَرِيُّ وغيرُه عن أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعةِ ، مِن أنَّ النُّبُوَّةَ مُخْتَصَّةٌ بالرِّجَالِ ، وليس في النِّساءِ نبيَّةٌ ، فيكونُ أَعْلَى مقاماتِ مريمَ ، كما قال اللَّهُ تعالى : ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَكُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْسِلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّتُم صِدِّيقَةً ﴾ [المائدة: ٧٠]، فَعَلَى هذا لا يَمْتَنِعُ-أَن تَكُونَ أَفْضَلَ الصِّدِيقاتِ المَشْهُورَاتِ، مِمَّن كان قَبْلَها، ومِمَّن يكونُ بَعْدَها. واللَّهُ أعلمُ. وقد جاء ذِكْرُها مَقْرُونًا مع آسِيةَ بنتِ مُزَاحم، وخديجةَ بنتِ خُوَيْلِدٍ، وفاطمةَ بنتِ محمدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ وَأَرْضَاهُنَّ .

وقد رَوَى الْإِمَامُ أَحَمَدُ، والبخاريُّ، ومُسْلِمٌ، والتَّرْمِذِيُّ، والنَّسَائِيُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح: (تحملا).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ جريرٍ ﴾ . وانظر كلام ابن حزم في الفصل ١٧/٥– ١٩.

<sup>(</sup>٤) المسند ١/ ٨٤، ١٣٢،١١٦. البخارى (٣٤٣١، ٣٨١٥). مسلم (٢٤٣٠). الترمذى (٣٨١٥). النسائى في الكبرى (٨٣٥٤).

مِن طُرُقِ عديدة ، عن هشامِ بنِ (۱) عُرُوة ، عن أبيه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَر ، عن على بنِ أبى طالبٍ ، رَضِى اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وخَيْرُ نِسَائِها خَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ » .

وقال الإِمامُ أَحمدُ (٢): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَاقِ ، أَنبأَنا مَعْمَرٌ ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ العَالَمِينَ بِأَرْبَعٍ ؛ مَرْيمُ بنْتُ عِمْرانَ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وخَدِيجَةُ بِنْتُ خُونِلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ » . ورَواه التَّرْمِذِي ، عن أبي بَكْرِ بنِ زَنْجَوَيْهِ ، عن عبدِ الرَّزَاقِ به ، وصَحَحه (٣) .

ورَواه ابنُ مَرْدَوَيْهِ (\*) مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَى جعفرِ الرَّاذِيِّ ( ) وابنُ عساكر (١) مِن طريقِ تميمِ بنِ زيادِ (١) كلاهما عن أبي جعفرِ الرَّازِيِّ ، عن البتِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ خَيْرُ نِسَاءِ العالَمِينَ أَرْبَعُ : مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَخَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ ، وفاطمةُ بنتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ » .

وقال الإِمامُ أحمدُ (^^): حَدَّثَنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدَّثنا مَعْمَرٌ ، عن الزَّهْرِيِّ ، عن الرَّهْرِيِّ ، عن الرَّهْرِيِّ ، عن الرَّهْرِيِّ ، عن البي اللَّهُ عَلَيْلِهُ ، قال : ﴿ خَيْرُ نساءٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٢) المسند ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٨٧٨). (صحيح الترمذي ٣٠٥٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سردق به». والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣/٢ وعزاه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (زيادة).

<sup>(</sup>٨) المسند ٢/ ٢٧٥. (إسناده صحيح).

وقال أحمدُ " : حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ ، حدَّثَنى موسى بنُ عليٍّ ، سَمِعْتُ أبى يقولُ : سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يقول : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أبى يقولُ : سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يقول : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ [٢٤٩/١] الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ على وَلَدٍ في صِغَرِهِ ، وَأَرْأَفَهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةٍ ذَاتِ يَدِهِ » قال أبو هريرةَ : وَقَدْ عَلِمَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ ('ابنةَ عِمْرانَ ') لم ذَاتِ يَدِهِ » قال أبو هريرةَ : وقدْ عَلَى شَرْطِ « الصَّحِيح » ( ( ) . ولهذا الحديثِ طرقٌ تُخرُ أَعْنَ أبى هريرةَ .

وقال أبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يونسُ بنُ محمدٍ ، حَدَّثنا داودُ بنُ أبى الفُرَاتِ ، عَن عِلْباءَ بنِ أَحْمَرَ ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسِ قال :

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) روى أحمد فى مسنده الجزء الموقوف من الحديث، وسقط المرفوع من المسند؛ فقد قال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد ٤/ ٢٧١- بعدما أورد الحديث مرفوعه وموقوفه -: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. كما عزاه الحافظ ابن حجر إلى أحمد فى الفتح ٦/ ٤٧٤. وقال محقق المسند المعتلى ٧/ ٤٢٤: وهو مذكور على التمام فى جامع المسانيد لابن كثير الورقة ١٥٥/ب.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في مسند أحمد: وابنة الخطاب.. وانظر: مجمع الزوائد ٤/ ٢٧١، الفتح ٦/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) في ص: (الصحيحين).

<sup>(</sup>٦) من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة: المسند ٢/٢.٥٠ وابن أبى عاصم فى السنة (١٥٣٣). ومن طريق الأعرج عن أبى هريرة: البخارى (٥٣٦٥). مسلم (٢٥٢٧). المسند ٢٩٣/٢، ٤٤٩. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه: البخارى (٥٣٦٥). مسلم (٢٥٢٧). ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: ابن أبى عاصم فى السنة (١٥٣١، ١٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلى (٢٧٢٢). (إسناده صحيح).

خَطَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، في الأَرْضِ أربعَ مُحُطُوطٍ ، فقال : «أَتَدْرُونَ ما هَذَا؟ » قالوا: اللَّهُ ورسُولُه أعلم . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ نِساءِ أَهْلِ الجُنَّةِ : خَدِيجَةُ بنتُ مُحَمَّد ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بنتُ مُحَمَّد ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بنتُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » . ورَواه النَّسائِيُّ أَنِي طُرُقِ عن داودَ بنِ أَنِي الفُراتِ (٢) أبي الفُراتِ (٣) .

وقد رَواه ابنُ عساكرَ '' مِن طريقِ أَبَى بكرٍ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبَى داودَ سليمانَ بنِ اللَّشْعَثِ ، حَدَّثنا يَحْيَى بنُ حاتِم العَسْكَرِيُّ ، حَدَّثنا بشرُ بنُ مِهْرانَ بنِ حَمْدانَ ، حَدَّثنا محمدُ بنُ دِينارٍ ، عن داودَ بنِ أَبَى هِنْدٍ ، عن الشَّعْبِيِّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حَسْبُكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعُ سَيِّداتٍ ، نِساءُ العالمينَ ؛ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ، وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ » .

وقال أبو القاسمِ البَغَوِيُّ : حَدَّثَنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ (١) ، حَدَّثَنا خالدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الواسِطِيُّ ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو ، عن (١) أبي سَلَمَةَ ، عن عائشةَ أنَّها قالت اللَّهِ الواسِطِيُّ ، فَبَكَيْتِ ، ثُمَّ ضَحِكْتِ ؟ لفاطمةَ : أَرَأَيْتِ حينَ أَكْبَبْتِ على رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَكَيْتِ ، ثُمَّ ضَحِكْتِ ؟

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (٨٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ: (هند). وما أثبتناه هو الصواب. انظر مصدر التخريج. وتهذيب الكمال ٨/٤٣٧.
 وتحفة الأشراف ٥/١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح، م: (منبه). وانظر تهذيب الكمال ٣١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (على بن).

قالت: أَخْبَرَنَى أَنَّهُ مَيِّتُ مِنْ وَجَعِهِ هذا فبكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عليه، فَأَخْبَرَنَى أَنِّى أَلِّ أَسْرَعُ أَهْلِهِ لَحُوقًا به، وأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجُنَّةِ، إِلَّا مريمَ بنتَ عِمْرانَ، فَضَحِكْتُ. وأصلُ هذا الحديثِ في «الصَّحيحِ» . وهذا إسْنادٌ على شرطِ مسلم، وفيه أَنَّهما (٢) أَفْضَلُ الأَرْبَعِ المَذْكُوراتِ.

وهكذا الحديث الذى رَواه الإِمامُ أحمدُ "، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ محمدِ ، حدَّثنا جريرٌ ، عن يزيدَ ، هو ابنُ أبى زِيادٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى نُعْم "، عن أبى سعيدِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فَاطِمَهُ سَيِّدَهُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، إلا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ يِنْتِ عِمْرَانَ » . إشنادٌ حسنٌ ، وصَحَّحَه التُرْمِذِيُّ "، ولم يُخْرِجُوه ، وقد رُوِى نَحْوُه مِن حديثِ على بنِ أبى طالبٍ "، ولكنْ فى إسنادِه ضَعْفٌ .

والمقصودُ أَنَّ هذا يَدُلُّ على أَنَّ مريمَ وفاطمةَ أفضلُ هذه الأربعِ، ثُمَّ يَحْتَمِلُ الاستثناءُ [ ٢٤٩/١ ] أن تكونَ مريمُ أَفْضَلَ مِن فاطمةَ ، ويَحْتَمِلُ أن يكونا على

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٤٥٠) من طريق عروة بن الزبير ومسروق، كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: (أنها).

<sup>(</sup>٣) في المسند ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح، م: (نعيم). وفي ص: (يعمر). وانظر تهذيب الكمال ١٧/١٥٤.

<sup>(</sup>٥) أى إسناد أحمد، فقد أخرج الترمذى حديثًا في مناقب الحسن والحسين رقم (٣٧٦٨) من طريق جرير بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد به، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.

وقال صاحب تحفة الأحوذى ٤/ ٣٣٩- عقب قول الترمذى: هذا حديث حسن صحيح - : وأخرجه أحمد.

وقال الهيثمى في مجمع الزوائد ٩/ ٢٠١: قلت: رواه الترمذي غير ذِكْر فاطمة ومريم. ثم قال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>٦) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ٢٠١/٩ من حديث على بن أبى طالب، وقال: رواه الطبرانى،
 وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف.

السّواءِ في الفضيلةِ ؛ لكنْ وَرَدَ حديثٌ ، إِنْ صَحَّ عَيَّنَ الاحتمالَ الأُوّلَ ، فقال الحافظُ أبو القاسمِ ابنُ عساكر (') : أَخْبَرَنا أبو الحُسينِ '' بنُ الفَرَّاءِ ، وأبو غالبٍ ، وأبو عبد اللّهِ ، ابنا (') البّنّا ، قالوا : أَنْبأنا أبو (') جعفرِ بنُ المُسْلِمَةِ ، أَنبأنا أبو طاهِرِ الحُلُّلُ ، حَدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ ، حَدَّثنا الزُّيَيْرُ ، هو ابنُ بَكَّارٍ ، حدَّثنا محمدُ ابنُ الحَسنِ (') ، عن عبد العزيز بنِ محمدِ ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ ، عن كُريْبٍ ، ابنُ الحَسنِ (') ، عن عبد العزيز بنِ محمدٍ ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ ، عن كُريْبٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْنَ : ﴿ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ مَرْيَمُ بِنْتُ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْنَ الْمَالَةُ فَرْعَوْنَ » . فإن كان هذا اللّه فظُ عِمْرَانَ ، ثُمَّ مَا فلم التَوْتيبِ ، فهو مُبَيِّنُ لأَحَدِ الاحْتِمَالَيْنِ اللذينِ دَلَّ عليهما محفوظًا بـ ﴿ ثُمَّ مَا لَكُ للتَّوْتيبِ ، فهو مُبَيِّنُ لأَحَدِ الاحْتِمَالَيْنِ اللذينِ دَلَّ عليهما الاستثناءُ ، ويُقَدَّمُ على ما تَقَدَّم مِن الأَلفاظِ التي وَرَدَتْ بواوِ العَطْفِ ، التي لا تَقْيَعِ . واللَّهُ أَعلمُ .

وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو حاتِمِ الرَّازِيُّ ، عن داودَ الجَعْفَرِيِّ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ محمدٍ ، وهو الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبَةَ ، عن كُرَيْبٍ ، عن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعًا ، فذَكَرَه بواوِ العَطْفِ لا به « ثُمَّ » التَّرْتِيبِيَّةِ ، فخالَفَهُ إسنادًا وَمَثْنًا . فاللَّهُ أعلمُ .

فَأَمَّا الحديثُ الذي رَواهُ ابنُ مَرْدَوَيْهِ، مِن حديثِ شُعْبَةً، عن مُعَاوِيَةً بنِ قُوَّةً، عن مُعَاوِيَةً بنِ قُرَّةً، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) في م: (الحسن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأنا،.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ابن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الحسين).

<sup>(</sup>٦) ومن طريقه رواه ابن عساكر، في تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٧٤.

يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثَلَاتٌ ؛ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْل الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ». وهكذا الحديث الذي رواهُ الجماعةُ ، إلَّا أبا داودَ (١) ، مِن طُرُقِ ، عن شُعْبَةَ ، عن عَمْرِو بن مُرَّةً ، عن مُرَّةً الهَمْدَانِيِّ ، عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا آسِيَةُ الْمَرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على سَائِرِ الطُّعَامِ ». فإنَّه حديثٌ صحيحٌ كما تَرَى ، اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ على إِخْراجِهِ ، وَلَفْظُه يَقْتَضِي حَصْرَ الْكَمَالِ في النِّساءِ في مريمَ وَآسِيَةً ، ولَعَلُّ المرادَ بذلك ، في زِمانِهِما، فإنَّ كُلًّا منهما كَفَلَتْ نبيًّا في حالِ صِغَره، فآسِيَةُ كَفَلَتْ موسى الكَليمَ ، ومريمُ كَفَلَتْ وَلَدَهَا عبدَ اللَّهِ ورسولَه ، فلا يَنْفِي كمالَ غَيْرهما في هذه الْأُمَّةِ، كخديجةَ وفاطمةَ؛ فخديجةُ خَدَمَتْ رسولَ اللَّهِ ﷺ، قبلَ البَعْثَةِ خمسَ عشْرةَ سنةً ، وبعدَها أَزْيَدَ مِن عشر سنينَ ، وكانت [٢٥٠/١] له وزيرَ صِدْقِ بنَفْسِها ومالِها، رَضِي اللَّهُ عنها وأَرْضاها، وأمَّا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللَّهِ عَيْدَ ، فإنَّها خُصَّتْ بَمْزِيدِ فَضِيلَةِ على أَخَوَاتِها ؛ لأَنَّها أُصِيبَتْ برسولِ اللَّهِ عَيْلِيْهِ، وَبَقِيَّةُ أَخَوَاتِها مِثْنَ فِي حَيَاةِ النبيِّ عَيْلِيْهِ، وأَمَّا عَائشَهُ؛ فإنَّها كانت أَحَبُّ أَزُواجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إليه ، ولم يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا ، ولا يُعْرَفُ في سائر النِّساءِ فِي هذهِ الأُمَّةِ ، بل ولا في غَيْرِها ، أَعْلَمُ منهَا ولا أَفْهَمُ ، وقد غَارِ اللَّهُ لها حِينَ قال لها أَهْلُ الإِفْكِ ما قالوا ، فأَنْزَلَ بَرَاءَتُها مِنْ فَوْقِ سَبْع سماواتٍ ، وقد

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۱۱، ۳۲۳، ۳۲۲۹، ۴۲۷۱). مسلم (۲۶۳۱). الترمذی (۱۸۳٤). النسائی فی الکبری (۸۳۵۳، ۸۳۵۲). ابن ماجه (۳۲۸۰). المسند ۴۹۶۶، ۴۹۶۰

عُمِّرَتْ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، قريبًا مِن خمسين سنةً ، تُبَلِّغُ عنه القُرْآنَ والسَّنَة ، وَتُفْتِى المسلمين، وتُصْلِحُ بِينَ المُخْتَلِفِين، وهي أَشْرفُ أُمَّهاتِ المؤْمنِين، حتى خديجة بنتِ خُوَيْلِدِ أُمِّ البَّنَاتِ والبنين، في قولِ طائفة من العلماءِ السَّابِقِين، واللَّحقِين، والأَحْسَنُ الوَقْفُ فيهما، رَضِي اللَّهُ عنهما، وما ذاك إلَّا لأَنَّ قولَه واللَّحقِين، والأَحْسَنُ الوَقْفُ فيهما، رَضِي اللَّهُ عنهما، وما ذاك إلَّا لأَنَّ قولَه وَاللَّحقِين، والأَحْسَنُ الوَقْفُ فيهما، رَضِي اللَّهُ عنهما وما ذاك إلَّا لأَنَّ قولَه وَاللَّهُ على سائرِ الطَّعامِ » يَحْتَمِلُ أَن يكونَ عَامًا بالنسبةِ إلى المذكوراتِ وغيْرِهِنَّ، ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ عَامًا بالنسبةِ إلى ما عدا المذكوراتِ و واللَّهُ أعلمُ.

والمقصودُ هاهنا، ذِكْرُ ما يَتَعَلَّقُ بمريمَ بنتِ عِمْرانَ، عليها السَّلامُ، فإنَّ اللَّه طَهَّرَها واصْطَفَاها على نِساءِ (اللَّه عالمي زَمَانِها، ويجوزُ أَنْ يكونَ تَفْضِيلُها على النِّساءِ مُطْلَقًا، كما قَدَّمْنا. وقد وَرَدَ في حديثِ (النَّها تَكُونُ مِن أزواج النبي النِّساءِ مُطْلَقًا، كما قَدَّمْنا. وقد وَرَدَ في حديثِ أنَّها تَكُونُ مِن أزواج النبي عَن النِّساءِ مُطَلِّقً، في الجنَّةِ، هي وآسِيَةُ بنتُ مُزَاحِمٍ. وقد ذَكَرْنا في «التفسيرِ» عن بعضِ السَّلَفِ، أنَّه قال ذلك، واستأنسَ بقولِه: ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: وعلى السَّلَفِ، أنَّه قال ذلك، واستأنسَ بقولِه: ﴿ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: والتَّذِيبُ آسِيَةُ، ومِن الأَبْكارِ مَرْيَمُ بنتُ عِمْرانَ. وقد ذَكَرْنَاه في آخرِ سورةِ «التَّحْرِيم» . فاللَّهُ أعلمُ .

قال الطَّبَرَانِيُّ : حَدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ ناجِيَةَ ، حَدَّثَنا محمدُ بنُ سَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ بنُ ناجِيَةً ، حَدَّثَنا محمدُ بنِ العَوْفِيُّ ، حَدَّثَنا يونسُ بنُ نُفَيْعِ عن سعدِ بنِ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث الآتي من رواية الطبراني وغيره .

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) في المعجم الكبير (٢/٥٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ الصوفي ﴾ .

مجنادَةَ (١) هو العَوْفِي ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي فِي الجُنَّةِ مَوْتَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، وَأُخْتَ مُوسَى » .

وقال الحافظُ أبو يَعْلَى (٢): حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثنا عبدُ النُّورِ بنُ عبدِ اللَّهِ ، حَدَّثنا يونُسُ بنُ شُعَيْبٍ ، عن أبى أُمامَةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَشَعَوْتِ أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ بنتَ مُزَاحِمٍ ، وَكَلْثَمَ (٢) أُخْتَ مُوسَى » [ ١/ ٢٥٠ ط] . رواه أبو (٣) جَعْفَرِ العُقَيْلِيُّ مِن حديثِ عبدِ النُّورِ به (٥) وزاد : فقلتُ : هَنِيقًا لك يا رسولَ اللَّهِ . ثمَّ قال العُقَيْلِيُّ : وليس بمحفوظٍ .

وقال الزُّيَيُّرُ أَ بِنُ بَكَّارٍ (٢) : حَدَّثَنِى محمدُ بِنُ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْلَى بِنِ الْمُغِيرَةِ ، عن ابنِ أَبِي رَوَّادٍ (٨) ، قال : دخل رسولُ اللَّهِ ﷺ ، على خَدِيجة وهي في مرضِها الذي تُوفِّيَت فيه ، فقال لها : « بِالْكُرْهِ مِنِّي ما أَرَى مِنْكِ يا خديجة ، وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ في الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ، أما عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَنِي مَعَكِ في الجُنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَكَلْمَ أُخْتَ مُوسى ، وَآسِيَةَ امْرَأَةَ فِوْعُونَ ؟ » قالت :

<sup>(</sup>١) في الأصل: وحبارة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر من طريق أبي يعلى به ، في تاريخ دمشق ، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٨٤. والطبراني في الكبير (٨٠٠٦) من طريق عبد النور بن عبد الله به . وفيه عبد النور بن عبد الله ، وهو كذاب . انظر المغنى في الضعفاء ١/٥٥٠ والضعفاء والمتروكين ٢/٥٥٠. وضبَّفه ابن كثير في التفسير ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (ابن).

<sup>(</sup>٤) في الضعفاء الكبير ٤/ ٩٥٤: ﴿ كَلْنُومُ ﴾ بدل ﴿ كَلْمُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ اليزيد ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، في تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٨٤،
 ٣٨٥.

<sup>(</sup>٨) في م: « داود » .

وقد فَعَلَ اللَّهُ بِكَ ذلك يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: «نَعَمْ». قالت: بالرِّفاءِ والبَيْينَ. ورَوَى ابنُ عساكرَ () مِن حديثِ محمدِ بنِ زكريّا الغَلَابِيِّ ) حَدَّثَنا العباسُ بنُ بَكّارٍ، حدَّثنا أبو بكرِ الهُذَلِيُّ ) عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَیْتِ ، دَخَلَ علی خَدِیجَةَ ، وهی فی المَوْتِ ، فقال: «یَا خَدِیجَةُ ، وهی فی المَوْتِ ، فقال: «یَا خَدِیجَةُ ، وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَیْتِ ضَرَائِرَكِ فَأَقْرِئِیهِنَّ مِنِی السَّلَامَ ». قالت: یا رسولَ اللَّهِ ، وهل تَزَوَّجْتَ وَكَلْمَ أُخْتَ مُوسَى ». قال: «لَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَنِي مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةَ بِنْتَ مُزَاحِمٍ ، وَكَلْمَ أُخْتَ مُوسَى ».

ورَوَى ابنُ عساكر أن من طريقِ سُويْدِ بنِ سعيدٍ ، حَدَّثَنا محمدُ بنُ صالحِ ابنِ عُمَرَ ، عن الضَّحَّاكِ ومُجَاهِدٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : نزل جِبْرِيلُ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَّ ، إذ مَرَّتْ خديجةً ، فقال عَبْرِيلُ : مَنْ هذه يا محمدُ ؟ قال : «هَذِهِ صِدِّيقَةُ أُمَّتِي » . قال جبريلُ : معى جبريلُ : مَنْ هذه يا محمدُ ؟ قال : «هَذِهِ صِدِّيقَةُ أُمَّتِي » . قال جبريلُ : معى إليها رسالةٌ مِن الرَّبِ ، عزَّ وجلَّ ، يُقْرِثُها السَّلامَ ، ويُبَشِّرُها ببَيْتِ في الجُنَّةِ مِن قَصَبِ ، بَعِيدِ مِن اللَّهِ بِ ، لا نَصَبَ فيه ولا صَخَبَ . قالت : اللَّهُ السَّلامُ ، ومنه السَّلامُ ، والسَّلامُ عليكما ورحمةُ اللَّهِ ، وبَرَكَاتُهُ على رسولِ اللَّهِ ، ما ذلك البيتُ الذي مِن قَصَبٍ ؟ قال : « لُوُلُؤَةٌ جَوْفَاءُ بَيْنَ بَيْتِ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَبَيْتِ آسِيةَ اللَّه مِن مُرَاحِمٍ ، وَهُمَا مِنْ أَزْوَاجِي يَوْمَ القِيَامَةِ » . وأَصْلُ السَّلامِ على خديجة مِن اللَّهِ ، وبِشَارَتِها ببَيْتِ في الجُنَّةِ ، مِن قَصَبٍ ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ ، في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (العلائي).

<sup>(</sup>٣) في م: (الهزلي).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) في ح، م: (وصب).

« الصَّحيحِ » (١) . ولكنَّ هذا السياقَ بهذه الزياداتِ ، غريبٌ جِدًّا . وَكُلُّ هذه الأحاديثِ ، في أسانيدِها نَظَرُ .

ورَوَى ابنُ عساكرَ ()، مِن حديثِ أَبى زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ صَالح ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةً ، عَن صَفْوَانَ بنِ عَمْرٍو ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ ، عن كَعْبِ الأَحْبَارِ ، أَنَّ مُعاوِيةً سأله عن الصَّخْرَةِ ؛ يعنى صَحْرَةَ بيْتِ المقدِسِ ، فقال : الصَّخرةُ على نَخْلَة ، والنَّخْلَةُ على نَهْرٍ مِن أَنهارِ الجنَّة ، وتحت النَّخْلَة مَوْبُعُ [ ١٩٥١ ر] بنتُ عمرانَ ، وآسيةُ بنتُ مُزَاحِم ، يَنْظِمانِ () شَمُوطَ أَهلِ الجنَّة ، حتى تَقُومَ السَّاعة . ثُمَّ رواهُ مِن طريقِ إسماعيلَ بنِ مَعْدانَ ، عن تَعْلَبَة ابنِ مُسْلِم ، عن مَسْعودِ بنِ () عبدِ الرَّحمنِ ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ ، عن عُبَادَة بنِ الصَّامِت ، عن النبي عَيْلِيْم ، عن النبي عن النبي عَيْلِيْم ، عن النبي عن النبي عن النبي الله عن النبي المُورِي الله عن النبي الله عن النبي المَيْم الله عن النبي المَيْلِيْم ، عن النبي المُورِيْم المِيْم المِيْم المِيْم المَيْم المَيْم المِيْم المِيْم المَيْم المَيْم المَيْم المُور المَيْم المِيْم المَيْم المِيْم المَيْم ال

ثُمَّ " قد رواه أبو زُرْعَة ( ) عن عبدِ اللَّهِ بنِ صَالِحٍ ، عن معاوية ، عن معاوية ، عن مسعودِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن ابنِ عائِذِ ، أنَّ معاوية سأل كَعْبًا عن صَحْرَةِ بَيْتِ اللَّهُدِسِ ، فذَكَرَه . قال الحافظُ ابنُ عساكر ( ) : وكونُه مِن كلام كَعْبِ الأَحْبَارِ ،

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۸۲۰، ۷٤۹۷)، مسلم (۲٤۳۲). کلاهما من حدیث أبی هریرة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٨٥، ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) في ح: (يتنمطان).

<sup>(</sup>٤) في م: (عن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وعباس، .

وأخرجه ابن عساكر في المصدر السابق ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) في م: (عن).

<sup>(</sup>٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

أَشْبَهُ. قلتُ: وكَلَامُ كَعْبِ الأَحْبَارِ هذا، إِنَّمَا تَلَقَّاه مِن الإِسرائيليّاتِ، التي منها ما هو مكذوبٌ مُفْتَعَلَ، وَضَعَه بعضُ زَنادِقَتِهم أو مجهّالِهِم، وهذا منه. واللَّهُ أعلمُ.

## ذِكُرُ<sup>(۱)</sup> ميلادِ العبدِ الرّسولِ عيسى ابن مَرْيَمَ البَتُولِ

قال اللَّهُ تعالى (٢) : ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ۞ قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَنِّى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَـٰ إِنَّ ۖ وَلِنَجْعَـٰكُهُۥ ءَايـَةُ لِلنَّاسِ وَرَجْمَةً مِّنَّأً وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ، مَكَانًا قَصِيًّا ١ أَن فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَتُهَا مِن تَحْنِهَاۤ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنُكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَنِ صَوْمًا فَكُن أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنَتْ بِهِـ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُمْ قَالُواْ بِنَمَزْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٢١٣ - ٢٢٦.

اللّهِ ءَاتَلْنِي ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي نِيتًا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي وَالْمَسَلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَتًا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَارًا شَقِيًا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿ وَلَا يَعِنَى ابْنُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿ وَلَا يَعْفِى ابْنُ مَرَيّمٌ قَوْلُ كَا وَلِيهِ يَمْتُرُونَ ﴾ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْجِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَننَهُ وَلَا تَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمْ كُن فَيَكُونُ ﴾ مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَنْجِذُ مِن وَلَدٍ سُبْحَننَهُ وَلَا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلَا إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنّهَا يَقُولُ لَمْ كُن فَيَكُونُ ﴾ وَإِنّ اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا مِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ومَرطٌ مُشْتَقِيمٌ ﴿ وَالْمَاءِ اللّهَ الْمَعْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ [ ١٨٠١ه ع ] فَوَيْلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مرم: ١٦- ٣٧].

ذَكَرَ تعالى هذه القِصَّةَ بعدَ قِصَّةِ زكريًّا، التي هي كالمقدِّمةِ لها والتَّوْطِئَةِ قَبلَها، كما ذَكَرَ في سورةِ (آلِ عِمْرانَ)، قَرَنَ بينَهما في سياقِ واحد، وكما قال في سورةِ (الأنبياءِ) : ﴿ وَزَكَرِيَّاۤ إِذْ نَادَكُ رَيَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكُردُا وَاللهٰ عَيْدُ الْوَرِثِينِ فَلْ اللهٰ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَلُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَلُ وَلَهُبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْمَلُ وَلَهُبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْمَلُ وَلَهُ اللهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْمَلُ وَلَهُبُنَا وَرَهَبُنَا وَرَهَبُنَا وَرَهَبُنَا وَرَهَبُنَا وَرَهَبُنَا وَرَهُبُنَا وَرَهُبُنَا وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْمَ لَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْمَ لَهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمَ لَا لَهُ وَلَهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَا لَهُ مَالِكُونُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَوْ اللّهِ وَلَوْمَ اللهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَا لَا خَلُولُ اللّهُ وَلَهُ لَا عَلَيْنِ اللّهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ لَا عَلَامُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَرْيَمَ، لَمَّ جَعَلَتْهَا أُمُّهَا مُحَرَّرَةً، تَخْدِمُ يَيْتَ المَقْدِسِ، وأَنَّه كَقُلْهَا زُوجُ أُخْتِهَا أُو خَالَتِها، نبى ذلك الزَّمَانِ، زكريًّا، عليه السّلامُ، وأنَّه اتَّخَذ لها مِحْرَابًا، وهو المكانُ الشَّرِيفُ مِن المسجدِ، لا يَدْخُلُه أَحَدٌ عليها سواه، وأنَّها لَمَّ بَلَغَتِ اجْتَهَدَتْ في العِبَادَةِ، فلم يَكُنْ في ذلك الزَّمانِ نظيرُها

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٦٤، ٣٦٥.

في فُنُونِ العباداتِ ، وَظَهَر عليها مِن الأَحْوالِ ما غَبَطَهَا به زكريًّا ، عليه السّلامُ ، وأنُّها خَاطَبَتْها الملائكةُ بالبِشَارَةِ لها باصطِفَاءِ اللَّهِ لها، وبأنَّه سيَهَبُ لهَا وَلَدًا زَكِيًّا ، يَكُونُ نبيًّا كريمًا طاهِرًا مُكَرِّمًا ، مُؤَيَّدًا بالْمُعْجِزاتِ ، فتعجَّبَتْ مِن وُمجودٍ وَلَدٍ مِن غيرِ والدٍ؛ لأَنُّها لا زَوْجَ لها ، ولا هي مِمَّن تَتَزَوَّجُ ، فأخْبَرَتْها الملائكةُ بأنَّ اللَّهَ قادِرٌ على ما يشاءُ، إذا قَضَى أَمْرًا فإنَّما يقولُ له: كُنْ. فيكونُ ؛ فاسْتَكَانَتْ لذلك وأَنابَتْ ، وسَلَّمَتْ لأَمْرِ اللَّهِ ، وعَلِمَتْ أَنَّ هذا فيه مِحْنَةٌ عظيمةٌ لها ؛ فإِنَّ النَّاسَ يَتَّكَلَّمُونَ فيها بسَبَيِهِ، لأَنَّهم لا يَعْلَمُونَ حقيقةَ الأَمْرِ، وإنَّمَا يَنظَرُون إلى ظاهِرِ الحالِ ، مِن غيرِ تَدَبُّرِ ولا تَعَقُّلِ ، وكانتْ إنَّمَا تَحْرُمُجُ مِن المسجدِ في زَمَنِ حَيْضِها، أو لحَاجَةٍ ضروريَّةٍ لابُدُّ منها؛ مِن اسْتِقَاءِ ماءٍ أو تَحْصِيل غِذَاءٍ، فبينَما هى يومًا قد خَرَجَتْ لَبَعْضِ شُئُونِها و ﴿ ٱنتَبَذَتْ ﴾ أى؛ انْفَرَدَتْ وَحْدَها شَوْقِيَّ المسجدِ الأَقْصَى ، إذ بَعَثَ اللَّهُ إليها الرُّوحَ الأَمينَ ، جِبْرِيلَ ، عَليه السَّلامُ ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ ، فلمَّا رأَتُه ﴿ قَالَتْ إِنِّي آَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾. قال أبو العالية (١): عَلِمَتْ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ. وهذا يَرُدُّ قُولَ مَن زَعَم أَنَّه كان في بني إسرائيلَ رجلٌ فاسقٌ مشهورٌ بالفِسْقِ، اسْمُه تَقِيٌّ ، فإنَّ هذا قولٌ باطلٌ بلا دليل، وهو مِن أَسْخَفِ الأَقْوالِ. ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَبُسُولُ رَيِّكِ ﴾ أى؛ خَاطَبَها المَلَكُ قائلًا: إنَّما أنا رسولُ رَبِّكِ، أَيْ ۖ) لستُ بِبَشَر، ولَكِنِّي مَلَكٌ بَعَثَنِي اللَّهُ إليكِ ﴿ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ أى ؛ ولدًّا زَكِيًّا . ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾ أى؛ كيف يكونُ لي غلامٌ ، أو يُوجَدُ لِي ولدٌ ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ. وفى التفسير ٢١٤/٥ نسب ابن كثير القول إلى أبى وائل. وكذا القرطبى ٢١/ ٩١ ٩١ نسبه إلى أبى وائل أيضًا. وذكره البخارى معلقا من قول أبى وائل. وانظر الفتح ٦/ ٤٧٦، ٤٧٩.

﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ أى ؛ ولستُ ذاتَ زَوْج [٢٠٥٢/١] ، وما أنا مِمَّن يَفْعَلُ الفاحِشَةَ. ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُّ ﴾ أى ؛ فأَجابَها المَلَكُ عن تَعَجُّبِها مِن وُجُودِ ولدٍ مِنْها ، والحالةُ هذهِ قائلًا : ﴿ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ أي ؛ وَعَدَ أَنَّه سَيَخْلُقُ منكِ غُلامًا ولستِ بذاتِ بَعْل ، ولا تَكُونينِ مِمَّن يَبْغِين . ﴿ هُوَ عَلَىٰٓ هَـ يِّنُّ ﴾ أى ؛ وهذا سَهْلٌ عليه ، ويَسِيرٌ لَدَيْه ، فإنَّه على مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. وقُولُه: ﴿ وَلِنَجْعَـكُهُۥ ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾ أَى؛ ولنَجْعَلَ خَلْقَه، والحالةُ هذه ، دليلًا على كمالِ قُدْرَتِنا على أنواع الخُلْقِ ؛ فإنَّه تعالى خَلَقَ آدمَ مِن غيرِ ذَكَرِ ولا أُنْثَى، وخَلَقَ حَوَّاءَ مِن ذَكَرِ بلا أُنْثَى، وخَلَقَ عيسى مِن أَنْثَى بلا ذَكَرٍ ، وَخَلَقَ بَقِيَّةَ الحُلْقِ مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى . وقولُه : ﴿ وَرَحْمَةُ مِّنَّأَ ﴾ أى ؛ نَوْحَمُ به العِبادَ، بِأَن يَدْعُوَهُم إلى اللَّهِ في صِغَرِه وَكِبَرِه، في طُفُولَتِه وَكُهُولَتِه، بِأَنْ يُفْرِدُوا اللَّهَ بالعبادَةِ وَحْدَه لا شريكَ له، ويُتَزِّهُوه عن اتِّخاذِ الصَّاحِبَةِ والأولادِ، والشُّرَكاءِ والتُّظَرَاءِ، والأَضْدَادِ والأَنْدادِ. وقولُه: ﴿ وَكَانَ أَمْرَا مَقْضِيًّا ﴾ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ هَذَا مِن تَمَامَ كَلامِ جِبْرِيلَ معها ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا أَمْرٌ قَد قَضاهُ اللَّهُ وحَتَمَه وقَدَّرَهُ وقَرَّرَه. وهذا معنى قولِ محمدِ بنِ إسحاقَ، واختاره ابنُ جرير(''، ولم يَحْكِ سواه. واللَّهُ أعلمُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُه: ﴿ وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِمًا ﴾ كنايةً (٢) عن نَفْخ جبريلَ فيها ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٢]. فَذَكَرَ غيرُ واحدٍ من السَّلَفِ (٢) ، أنَّ جبريلَ نَفَخَ في جَيْبِ دِرْعِها ، فتَزَلَتِ النَّفْخَةُ إلى

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٦٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٦٦/ ٦٦.

فَرْجِها ، فَحَمَلَتْ مِن فَوْرِها ، كما تَحْمِلُ المرأةُ عندَ جِماع بَعْلِها . ومَن قال أنَّه نفَخَ في فَمِها، أو أنَّ الذي كان يُخَاطِبُها هو الرُّوحُ الذي وَلَجَ فيها مِن فَمِها، فقولُه خِلافُ ما يُفْهَمُ مِن سِياقَاتِ هذه القصّةِ في مَحالُها مِن القرآنِ ؟ فإنَّ هذا السِّياقَ يَدُلُّ على أنَّ الذي أَرْسِلَ إِليها، مَلَكٌ مِن الملائكةِ، وهو جبريلُ، عليه السُّلامُ ، وأنَّه إنَّما نَفَخَ فيها ، ولم يُواجِهِ المَلَكُ الفَرْجَ ، بل نفَخَ في جَيْبِها فنَزَلَتِ النَّفْخَةُ إِلَى فَرْجِهَا، فَانْسَلَكَتْ فَيْهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا ﴾، فدَلُّ عَلَى أنَّ النَّفْخَةَ وَلَجَتْ فيه ، لا في فَمِها ، كما رُوِي عن أُبَيِّ (١) ابن كعب، ولا في صَدْرها، كما رواه السُّدِّيُّ بإسنادِه عن بعض الصحابة (٢)، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾ أى؛ فَحَمَلَتْ وَلَدَها، ﴿ فَأَنتَبَذَتْ بِهِـ مَكَانًا قَصِمتًا ﴾ وذلك لأنَّ مريمَ ، عليها السّلامُ ، لمَّا حَمَلَتْ ضاقَتْ به ذرْعًا ، وعَلِمَتْ أَنَّ كثيرًا مِن النَّاس سيكونُ منهم كلامٌ في حَقِّها ، فذَكَرَ غيرُ واحدٍ مِن السَّلَفِ، منهم وَهْبُ بنُ مُنتِيرٌ ، أنَّها لَمَّا ظَهَرَتْ [٢٥٢/١] عليها مَخايِلُ الحَمْلِ ، كان أوَّلَ مَن فَطِنَ لذلك رجلٌ مِن عُبَّادِ بني إِسرائيلَ ، يُقَالُ له: يوسفُ ابنُ يعقوبَ النَّجَّارُ. وكان ابنَ خَالِهَا، فجعَلَ يَتَعَجَّبُ مِن ذلك عَجَبًا شديدًا، وذلك لِمَا يَعلمُ مِن دِيانَتِها ، ونَزَاهَتِها وعِبَادَتِها ، وهو مع ذلك يَراها مُحبْلَى وليس لها زوجٌ ، فعَرَّضَ لها ذاتَ يوم في الكلام ، فقال : يا مريمُ ، هَلْ يكونُ زَرْعٌ مِن غيرِ بَذْرِ؟! قالت: نَعَمْ، فمَن خَلَقَ الزُّرْعَ الأَوَّلَ؟! ثُمَّ قال: فهل يكونُ شَجَرٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد). وانظر تفسير الطبرى ٦/ ٣٦، ٦ ٦٨/١ حيث ساقه بإسناده إلى أبيّ . والدر المنثور ٢٦٧/٤، والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١/ ٩٩٥. والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١/ ٩٤٥، ٥٩٥ مطوّلًا. وتفسيره ١٦/ ٢٤، ٥٠.

مِن غيرِ مَاءٍ ولا مَطَرِ ؟! قالت: نَعَمْ ، فَمَن خَلَقَ الشَّجَرَ الأَوَّلَ ؟! ثُمَّ قال: فَهِلْ يَكُونُ ولدٌ مِن غيرِ ذَكَرِ ؟! قالتْ: نعم ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِن غَيْرِ ذَكْرِ ولا يُكونُ ولدٌ من غيرِ ذَكْرِ ؟! قالتْ: إِنَّ اللَّهَ بَشَّرَنِي ﴿ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ أَنْشَى . قال لها: فأخبِرِيني خَبَرَكِ . فقالت: إِنَّ اللَّهَ بَشَّرَنِي ﴿ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ الْمُسَيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُكِمَةٍ مِنْهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥، ٤٦] . ويُرْوَى مِثْلُ هذا عن زكريًا ، عليه السّلامُ (١) ، أنَّه سألها فأجابَتْه بمثل هذا . واللَّهُ أعلمُ .

وَذَكَرَ السَّدِّى بِإِسِنادِه عن الصَّحَابَةِ ، أَنَّ مَوْيَمَ دخلَتْ يومًا على أُخْتِها ، فقالت لها أُخْتُها : أَشَعُوتِ أَنِّى مُجْلَى ؟ فقالت مريمُ : وشَعَوْتِ أيضًا أَنِّى مُجْلَى ؟ فقالت لها أُخْتُها ، وقالتْ لها أُمُّ يحيى : إِنِّى أرى ما فى بَطْنِى يَسْجُدُ لِمَا فى بَطْنِكِ . فاعْتَنَقَتْها ، وقالتْ لها أُمُّ يحيى : إِنِّى أرى ما فى بَطْنِى يَسْجُدُ لِمَا فى بَطْنِكِ . وذلك قولُه : ﴿ مُصَدِقًا بِكَلِمُكَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران : ٣٩] . ومعنى السُّجودِ هنها ، الحُضُوعُ والتَّعْظِيمُ ، كالسُّجُودِ عندَ المواجهةِ للسَّلامِ ، كما كان فى شَوْعِ مَن قَبْلَنا ، وكما أَمَر اللَّهُ الملائكةَ بالسُّجُودِ لآدَمَ . وقال ابنُ القاسمِ : قال مالكُ : بَلَغَنِى أَنَّ أُمِّ يحيى قالت لمريمَ ؛ ويَحْيَى بنَ زكريًّا ، ابنا خَالَةٍ ، وكان حَمْلُهُما جميعًا معًا ، فبَلغَنِى أَنَّ أُمُّ يحيى قالت لمريمَ : إِنِّى أَرَى ما فى بَطْنِى يَسْجُدُ لِمَا فى بَطْنِى يَسْجُدُ لِمَا فى بَطْنِكِ . قال مالِكَ : أرى ذلك لتفضيلِ عيسى ، عليه السَّلامُ ؛ لأنَّ اللَّه تعالى جَعَلَه يُحْيى المَوْتَى وَيُثِرِئُ الأَحْمَةَ والأَبْرَصَ . رَواه ابنُ أبى حاتم ". ورَوى عن مجاهدِ (ئُهُ ، قال : قالت مريمُ : كنتُ إذا خَلَوْتُ حَدَّنِي وكَلَّمَنَى ، وإذا كُنْتُ مِ مَا فى اللهَ عَالَى ، وإذا كُنْتُ مِحَاهِ ، قال : قالت مريمُ : كنتُ إذا خَلَوْتُ حَدَّنِي وكَلَّمَنَى ، وإذا كُنْتُ مِحَاهِ ، قال : قالت مريمُ : كنتُ إذا خَلَوْتُ حَدَّنِي وكَلَّمَنَى ، وإذا كُنْتُ مِحَاهِ . قال : قالت مريمُ : كنتُ إذا خَلَوْتُ حَدَّنِي وكَلَّمَنَى ، وإذا كُنْتُ عَالَى مُعَمِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَتْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ السَّلَامُ ، قال : قالت مريمُ : كنتُ إذا خَلَوْتُ حَدَّنِي وكَلَّمَنَى ، وإذا كُنْتُ مِنْ عَالَتُهُ والْأَنْ عَالَى اللَّهُ عَالَى الْحَالَةُ عَالَى الْحَلْمُ عَالًى اللَّهُ الْعَالِى اللَّهُ الْعَلَى الْحَلْمُ والْعُلْقُ الْحَلْقُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَا الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْلُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُونُ اللَّهُ الْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/ ٢١٥. وتاريخ دمشق ٢٩/١٤ مخطوط.

بين النَّاسِ سَبَّحَ في بَطْنِي . ثُمُّ الظَّاهِرُ ، أَنَّها حَمَلَتْ به تسعة أَشْهُرٍ ، كما تَحْمِلُ النَّسَاءُ وَيَضَعْنَ لميقاتِ حَمْلِهِنَّ وَوَضْعِهِنَّ ، إذ لو كان خِلافَ ذلك لَذُكِر . وعن النِ عبّاسِ : ما هو إلّا ابنِ عباسِ وعِكرِمَة ، أَنَّها حَمَلَتْ به ثمانية أَشْهُرٍ . وعن ابنِ عبّاسِ : ما هو إلّا أَنْ حَمَلَتْ به فَوضَعَتْه (۱ . قال بعضُهم (۱ : حَمَلَتْ به تِسْعَ ساعاتِ . واسْتأنسُوا لذلك بقولِه : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيبًا ﴿ فَا فَالْمَخَاصُ لذلك بقولِه : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيبًا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاصُ لذلك بقولِه : ﴿ فَرَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَهُ إِلَى جِنْعِ النَّهَ الْمَخَاصُ وَلَهُ : ﴿ فَرَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً لَوْ فَتُصَبِحُ الْآرَضُ مُخْصَدَرًةً ﴾ والصّحيحُ ، أَنَّ تَعْقِيبَ كُلِّ شَيْءِ بحسبِه ؛ كقولِه " ﴿ فَرَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً لَهُ اللَّهُ عَلَقَةً عَلَقَةً عَلَيْهُ أَنْ بَيْنَ كُلَّ حَالَيْنُ أَوْبَعِينَ يُومًا ، كما ثَبَتَ في الحديثِ المُتّفَقِ عليه (١٠ ومعلومٌ أَنَّ بَيْنَ كُلُ حَالَيْنِ أَرْبَعِينَ يُومًا ، كما ثَبَتَ في الحديثِ المُتَفَقِ عليه (١٠ ) ومعلومٌ أَنَّ بَيْنَ كُلُ حَالَيْنِ أَرْبَعِينَ يُومًا ، كما ثَبَتَ في الحديثِ المُتَفَقِ عليه (١٠ ).

قال محمدُ بنُ إسحاقَ (\*): ثُمَّ شاعَ أمرُها، واشْتَهَرَ في بني إسرائيلَ أَنَّها حامِلٌ، فما دَخَلَ على أَهْلِ بَيْتِ ما دَخَلَ على آلِ زكريًّا. قال: واتَّهَمَها بعضُ الزَّنَادِقَةِ بيوسُفَ، الذي كان يَتَعَبَّدُ معها في المسجدِ، وتَوارَتْ عنهم مريمُ، واعتزَلَتْهم وانْتَبَذَتْ مكانًا قَصِيًّا. وقولُه: ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعَ النَّخْلَةِ، وهو - بنصًّ النَّغْلَةِ ﴾ أي؛ فَأَجْأها واضطَرَّها الطَّلْقُ إلى جِذْعِ النَّحْلَةِ، وهو - بنصًّ الحديثِ الذي رَواه النَّسَائِي بإسنادٍ لا بأسَ به، عن أنسٍ مَرْفُوعًا (\*)، والبَيْهَقِيُ

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبرى ٤/ ٢٦٦، والتفسير ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن، كما ذكره في الدر المنثور ٢٦٦/٤. وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (لقوله).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٠٨، ٢٥٩٤، ٧٤٥٤). مسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/٢١٧.

<sup>(</sup>٦) النسائي (٤٤٩). وانظر (ضعيف النسائي ١٤).

بإسنادٍ صَحَّحَهُ، عن شَدَّادِ بنِ أَوْسِ مَرْفوعًا (١) أيضًا - بَيْنِتِ لَحْم، الذي بَنَي عليه بعضُ ملوكِ الرُّوم فيما بَعْدُ - على ما سنَذْكُرُه - هذا البنّاءَ المُشاهَدَ الهائِلَ. ﴿ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَشْيًا مَنسِيًّا ﴾ فيه دليلٌ على جَوَاز تَمَنَّى الموتِ عندَ الفِتَنِ، وذلك أنَّها عَلِمَتْ أَنَّ النَّاسَ يَتَّهمُونها (٢) ولا يُصَدِّقُونها، بل يُكَذِّبُونَها حينَ تَأْتِيهِم بغُلام على يدِها، مع أنَّها قد كانتْ عِنْدَهم مِنَ العابداتِ النَّاسِكاتِ، المُجَاوِراتِ في المسجدِ، المُنْقَطِعاتِ إليه، المُعْتَكِفَاتِ فيه، ومِن نَيْتِ النُّبُوَّةِ والدِّيانةِ ، فَحَمَلَتْ بِسَبَبِ ذَلكَ مِن الهمِّ ، ما تَمَنَّتْ أَنْ لو كانتْ ماتتْ قَبْلَ هذا الحالِ، أو كانت ﴿ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾ أي؛ لَم تُخْلَقْ بالكُلِّيَّةِ . وقولُه : ﴿ فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا ﴾ ، وقُرِئَ: ﴿ مِن تَحْنِهَا ﴾ على الحفْض ، وفي المُضْمَر قولان؛ أَحَدُهُما، أَنَّه جِبْريلُ. قاله العَوْفِيُّ عن ابنِ عَبَاسٍ. قال: ولم يَتَكَلَّمْ عيسى إِلَّا بِحَضْرَةِ القَوْمُ (٢). وهكذا قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وعمرُو بنُ مَيْمُونٍ، والضَّحَّاكُ، والسُّدِّيُّ، وقتادَةُ (٢٠). وقال مجاهدٌ، والحسنُ، وابنُ زيدٍ، وسعيدُ ابنُ مُجْبَيْرٍ، في روايةٍ: هو ابنُها عيسي. واختارَه ابنُ جَريرِ ( ). وقولُه: ﴿ أَلَّا تَحَزَفِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَنَّكِ سَرِيًّا ﴾ قيل: النَّهْرُ. وإليه ذَهَبَ الجمهورُ(``. وجاء فيه حديثٌ رواهُ الطُّبَرَانِيُّ ، لكنَّه ضعيفٌ ، واخْتارَه ابنُ جَريرٍ ،، وهــو

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة ٢/ ٣٥٥- ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) في ح: (ينهونها).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٦/ ٦٨. والتفسير ٥/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ١٦/١٦، ٦٨. والتفسير ٥/٢١٨. ولم يذكر الطبري قول سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١٦/ ٦٨. والتفسير ٥/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي ١١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١٣٣٠٣). ولفظه: ﴿إِن السرى الذى قال اللَّه عز وجل: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتُكُ سريًا ﴾، نهر أخرجه اللَّه لتشرب منه ﴾. قال في مجمع الزوائد ٧/ ٥٥: فيه يحيى بن عبد اللَّه البابلي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى ١٦/ ٧١.

الصَّحيحُ. وعن الحَسَنِ، والرَّبيعِ بنِ أَنَسِ، وابنِ أَسْلَمَ، وغيرِهم ()، أَنَّه ابنُها. والصَّحيحُ الأُوَّلُ؛ لقَوْلِه: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَلَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا وَالصَّحيحُ الأُوَّلُ وَالشَّرِفِ وَالشَّرابَ، ولهذا قال: ﴿ فَكُلِى وَالشَّرِفِ وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ ، فَمْ قيل: كان خِذْعُ النَّخْلَةِ يابِسًا. وقيل: كان نخلةً مُشْمِرةً . فاللَّهُ عَيْنَا ﴾ . ثُمَّ قيل كان خِذْعُ النَّخْلَةِ يابِسًا . وقيل: كان نخلةً مُشْمِرةً . فاللَّهُ أعلمُ . ويَحْتَمِلُ أَنَّها كان نخلةً ، لكنَّها لم تَكُنْ مُشْمِرةً إذ ذاك ؛ لأَنَّ ميلادَه كان في زَمَنِ الشِّتاءِ ، وليس ذاك وقتَ ثَمَرٍ ، وقد يُشْهَمُ ذلك مِن قولِه تعالى ، على سبيلِ الامتنانِ [ ٢٠٥٠/ ظ] : ﴿ تُسَلِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا ﴾ . قال عَمْرُو بنُ عَلَى سبيلِ الامتنانِ آلامتنانِ آلاهِ مَنْ النَّقْسَاءِ مِنَ التَّمْرِ () والرُّطَبِ . ثُمَّ تلا هذه الآية . مَيْمُونِ ' : ليس شَيْءٌ خَيْرًا للنَّفَسَاءِ مِنَ التَّمْرِ () والرُّطَبِ . ثُمَّ تلا هذه الآية .

وقال ابنُ أبى حاتم '': حَدَّثنا على بنُ الحُسَيْنِ، حَدَّثنا شَيْبَانُ، حَدَّثنا مَعْ وَوَةَ مسرورُ بنُ سعيدِ التَّميميُّ، حَدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عَمْرِو الأوْزاعيُّ عن عُرُوةَ ابنِ رُوَيْمٍ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَكْرِمُوا عَمَّتَكُم النَّخْلَةَ، فإنَّها تُحلِقَتْ مِنَ الطِّينِ الَّذِي تُحلِقَ منه آدمُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الشَّجَرِ يُلَقَّحُ غَيْرَها». وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَطْعِمُوا نِساءَكُم الولَّدَ الوُطَبَ، فَإِنَّهُ عَيْرَها ﴾. وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَطْعِمُوا نِساءَكُم الولَّدَ الوُطَبَ، فَإِنْ لم يَكُنْ رُطَبٌ ، فَتَمْرٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمَ على اللَّهِ مِنْ شَجَرَةً فَإِنْ لم يَكُنْ رُطَبٌ ، فَتَمْرٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمَ على اللَّهِ مِنْ شَجَرَةً نَرَاتُ عَنْ مَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ﴾. وكذا رَواه أبو يَعْلَى في ﴿ مُسْنَدِه ﴾ '' عن نَرَلَتْ تَعْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ﴾. وكذا رَواه أبو يَعْلَى في ﴿ مُسْنَدِه ﴾ '' عن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱٦/ ٧٠، ٧١. والتفسير ٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱٦/ ٧٢. وتاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراخم النساء ص ٣٦٣. والتفسير ٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الثمر).

<sup>(</sup>٤) ومن طريق شيبان، أخرجه ابن عساكر في المصدر السابق ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) في ح: ﴿ الْأَفْصَارِي ﴾ . وفي م: ﴿ الْأَنْصَارِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) مسند أبى يعلى (٤٥٥). وقال الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ٨٩: فيه مسرور بن سعيد التميمى ،
 وهو ضعيف .

شَيْبَانَ بنِ فَرُّوخَ، عن مَسْرُوقِ بنِ سعيدٍ. وفي روايةٍ: مسرورِ بن سعدٍ. والصحيح: مسرورُ بنُ سعيدِ التَّميمِيُ ، أَوْرَدَ له ابنُ عَدِيٌّ هذا الحديثَ ، عن الأوْزَاعِيِّ بِهِ، ثُمَّ قال: وهو مُنْكَرُ الحديثِ، ((ولم أَسْمَعْ بذِكْره إلَّا في هذا الحديثِ . وقال ابنُ حِبّانَ . يَرْوِى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ المناكيرَ الكثيرةَ التي لا يجوزُ الاحتجامُج بِمَنْ يَرُويها. وقولُه: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾. وهذا مِن تَمَام كلام الذي ناداها مِن تَحْتِها. قال: ﴿ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ أى؛ فإن رأيْتِ أَحَدًا مِن النَّاس ﴿ فَقُولِ ﴾ له، أى؛ بِلسانِ الحالِ والإِشارةِ : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْيَنِ صَوْمًا ﴾ أي ؛ صَمْتًا . وكان مِن صَوْمِهم في شريعتِهم ، تَرْكُ الكلام والطُّعَام . قالَه قَتادَةُ والسُّدَّى ، وابنُ أَسْلَمَ (٢) . ويدلُّ على ذلك قولُه: ﴿ فَكُنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ فأمًّا في شريعتِنا ، فيُكْرَهُ للصَّايُم صَمْتُ يوم إلى اللَّيْلِ. وقولُه تعالى: ﴿ فَأَتَتْ بِهِـ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُمْ قَالُواْ يَـٰمَرْيَـمُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْثًا فَرِيًّا ۞ يَتَأْخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أْمَٰكِ بَغِيًّا ﴾، ذَكَرَ كثيرٌ من السَّلفِ، مِمَّنْ يَنْقُلُ عن أهل الكِتَابِ، أَنَّهم لَمَّا افْتَقَدُوها مِن بينِ أَظْهُرهم، ذَهَبُوا في طَلَبِها، فمَرُّوا عَلَى مَحِلَّتِها والأنوارُ حَوْلَهَا ، فلمَّا واجَهُوهَا وَجَدُوا معها وَلَدَهَا ، فقالوا لها : ﴿ يُمَرِّيَكُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ أى؛ أَمْرًا عظيمًا مُنْكَرًا. وفي هذا الذي قالوه نَظَرٌ، مع أَنَّه كلامٌ يَنْقُضُ أَوُّلُه آخِرَه ؛ وذلك لأنَّ ظاهِرَ سِياقِ القرآنِ العظيم ، يَدُلُّ على أَنُّها حَمَلَتْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص. والحديث أخرجه ابن عدى، في الكامل ٦/ ٢٤٢٤، ٢٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) في كتاب المجروحين ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٦/ ٧٤، ٧٥، ٧٦. والتفسير ٥/ ٢٢٠.

بِنَفْسِها ، وأَتَتْ به قَومَها وَهِيَ تَحْمِلُه ، قال ابنُ عباسٍ (١) : وذلكَ بعدَ ما تَعَالَّتْ (٢) مِن نِفَاسِها بعدَ أربعينَ يومًا .

والمقصودُ أَنَّهم لمَّا رَأَوْها تَحْمِلُ معها وَلدَها ﴿ قَالُواْ يَنَمَرْيَهُ لَقَدْ جِمْتِ شَيْءَا فَرِيَّا ﴾ ، والفِرْيَةُ هى الفِعْلَةُ المُنْكَرَةُ العظيمةُ مِن الفَعالِ والمَقَالِ . [ ١/ ١٥٢ وَيُلَ الْمَاهِ عَلَى الْمَبَّهُ هارونَ ' وَيَلَ اشْبَهُوها بعابد مِن عُبَّادِ رَمَانِهم ، كانت تُسَامِيه فى العِبَادةِ ، وكان اسْمُهُ هارونَ ' . وقيلَ : شَبَهُوها برَجُلِ فاجِرِ فى زمانِهم ، اسمُه هارونُ . قاله سعيدُ بنُ جُبَيْرِ ' . وقيلَ : أرادُوا بهارونَ أَخَا موسى ، شَبَّهُوها به فى العِبَادةِ (٥ . وأَخْطأ محمدُ بنُ كَعْبِ القُرَظِيُ فى زَعْمِه أَنَّها أُخْتُ موسى وهارونَ نَسَبًا (١ ؛ فإنَّ بينَهما مِن الدَّهورِ الطَّويلةِ ، ما لا يَخْفَى على أَذْنَى مَنْ عِنْدَه مِن العِلْمِ ما يَرُدُه عن هذا القَوْلِ الفَظِيعِ ، وكأنَّه لا يَخْفَى على أَذْنَى مَنْ عِنْدَه مِن العِلْمِ ما يَرُدُه عن هذا القَوْلِ الفَظِيعِ ، وكأنَّه مُوسى وهارونَ ، ضَرَبَتْ بالدُّفِّ يومَ نَبِّى اللَّهُ موسى وهارونَ ، ضَرَبَتْ بالدُّفِّ يومَ نَبِّى اللَّهُ موسى وقومَه ، وأَغْرَقَ فِرْعُونَ وملاً ه ، فاعْتَقَدَ أَنَّ هذه هى هذه ، وهذا فى غاية موسى وقومَه ، وأَغْرَقَ فِرْعُونَ وملاً ه ، فاعْتَقَدَ أَنَّ هذه هى هذه ، وهذا فى غاية البُطْلانِ والحُخَالَفَةِ للحديثِ الصَّحيحِ (٢ مع نص القرآنِ (٨ كما قَرُونَاهُ فى التَوْلُولُ الفَوْلِ ، وللَّهِ الحمدُ والمَنَّةُ . وقد ورَدَ الحديثُ الصَّحيحُ (١ الدَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ الصَّحيحُ (١ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُولَّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع ، من تراجم النساء ص ٣٦٤. والدر المنثور ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) فمى م: (تعلت). وفمى ص: (يغالب). وتعالُّث: خرجتْ من نِفاسها وطهُرتْ.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٦/٧٧. والتفسير ٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/ ٢٢١. والدر المنثور ٤/ ٢٧٠. وعزاه كلاهما لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١٦/ ٧٨. والدر المنثور ٤/ ٢٧٠. وعزاه لابن أمي حاتم.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٥/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) تقدم ص ١٢١ حاشية (٢).

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>P) 0/17Y.

<sup>(</sup>١٠) هو المذكور بعد، عن أحمد وغيره.

على أنَّه قد كان لها أَخّ اسمُه هارونُ ، وليسَ في ذِكْرِ قِصَّةِ وِلادَتِها وتحريرِ أُمِّها لها ، ما يَدُلُّ على أَنَّها ليس لها أَخّ سواها . واللَّهُ أعلمُ .

قال الإمامُ أحمدُ (') : حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُوهُ عَنْ ('سِمَاكُ ، عن عَلْقَمَةَ بنِ وائلٍ ، عن المُغِيرَةِ ' بنِ شُعْبَةَ ، قال : بَعَثَنِي رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِ ، إلى نَجْرانَ ، فقالوا : أرأيتَ ما تَقْرَءُون : ﴿ يَتَأَخْتَ هَرُونَ ﴾ وموسى وَعَلَى عبسى بكذا وكذا . قال : فرَجَعْتُ فذكَوْتُ ذلكَ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْقِ ، فقال : ﴿ أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كانوا يُسَمُّونَ بالأَنْبِيَاءِ والصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ » . وكذا رواه مسلم ، والنَّسَائِي ، والتَّرْمِذِي '') ، مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ إدريسَ ، وقال التَّرْمِذِي : ﴿ أَلَا التَّرْمِذِي : حَسَنَ صحيح غريبٌ ، لا نَعْرِفُه إِلَّا مِن حديثِه . وفي رواية : ﴿ أَلَا التَّرْمِذِي : حَسَنَ صحيح غريبٌ ، لا نَعْرِفُه إِلَّا مِن حديثِه . وذكر قتادَةُ وغيرُه (') أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُم كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَسْماءِ صَالِحِيهِمْ وأَنْبِيَائِهِمْ » . وذكر قتادَةُ وغيرُه (') أَخْبَرْتَهُمْ كانوا يُكْثِرُون مِن التَّسْمِيَةِ بهارونَ ، حتى قِيل : إِنَّه حَضَرَ بعضَ جنائِرِهِم بَشَرَ كثيرٌ منهم ، مِنْ يُسَمَّى بهارونَ ، أربعون ألفًا . فاللَّهُ أعلمُ .

والمقصودُ أنَّهم قالوا: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ ﴾ . ودَلَّ الحديثُ على أنَّها قد كان لها أَخْ نَسَبِيُّ (٥) اسمُهُ هارونُ ، وكان مَشْهُورًا بالدِّينِ والصَّلاحِ والخيْرِ ؛ ولهذا قالوا: ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمَّكِ بَغِيًّا ﴾ أى ؛ لستِ مِن بيْتٍ هذا شِيمَتُهُم ولا سَجِيتُهم ؛ لا أَخُوكِ ولا أُمُّكِ ولا أَبُوكِ ، فاتَّهَمُوها بيْتٍ هذا شِيمَتُهُم ولا سَجِيتُهم ؛ لا أَخُوكِ ولا أُمُّكِ ولا أَبُوكِ ، فاتَّهَمُوها

<sup>(</sup>١) المسند ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «سماك بن علقمة بن المغيرة».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٣٥). النسائي (١١٣١٥). الترمذي (٣١٥٥). وانظر ما تقدم ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٦/٧٧. والتفسير ٥/٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نبي).

بالفاحِشَةِ العُظْمَى ، وَرَمَوْها بالدَّاهيةِ الدَّهْيَاءِ ، فذَكَرَ ابنُ جرير في « تاريخِهِ » أَنُّهُمُ اتُّهَمُوا بِهَا زِكْرِيًّا، وأرادوا قَتْلُه، فَفَرَّ منهم، فلَحِقُوهُ وقد انْشَقَّتْ له الشَّجَرَةُ ، فَدَخَلَها ، وأَمْسَكَ إبليسُ بطَرَفِ رِدَائِه فَنَشَرُوه فيها ، كما قَدَّمْنا (٢٠) . ومِن المنافقِين مَن اتَّهَمَهَا بابن خَالِها يوسفَ بن يعقوبَ النَّجَّارِ، فلمَّا ضاقَ الحالُ ، وانْحَصَرَ [ ١/٤٥٢ ع] المجالُ وامْتَنَعَ المقالُ ، عَظْمَ التَّوَكُّلُ على ذِي الجلالِ، ولم يَتِقَ إِلَّا الإخلاصُ والاتُّكَالُ ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْدً ﴾ أي؛ خَاطِبُوه وكَلِّمُوه ؛ فإنَّ جَوابَكم عليه ، وما تَبْغُونَ مِن الكلام لَدَيْهِ . فعندَها قال ( ، مَنْ كان منهم جَبَّارًا شَقِيًّا: ﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ أي ؟ كيفَ تُحيلينَنَا في الجوابِ على صَبِيٌّ صغيرِ لا يَعْقِلُ الخِطابَ، وهو مع ذلك رَضِيعٌ في مَهْدِهِ ، ولا يُميِّزُ بينَ مَحْض (٥) وَزَبَدِه ، وما هذا منكِ إلَّا على سبيل التُّهَكُّم بِنَا والاسْتِهْزاءِ، والتَّنقُّصِ لنا والازْدِراءِ؛ إذ لا تَرُدِّينَ علينا قَوْلًا نُطْقِيًّا، بِل تَحييلينَ في الجوابِ على مَن كان في المَهْدِ صَبِيًّا ، فعندَها ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِنَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴾. هذا أَوَّلُ كلام تَفَوَّهَ به عيسى ابنُ مريمَ ، فكان أَوَّلَ ما تكلُّمَ به أن ﴿ قَالَ إِنِّي عَبَّدُ ٱللَّهِ ﴾ اعْتَرَفَ لربِّه تعالى بالعُبُودِيَّةِ ، وأَنَّ اللَّهَ رَبُّه ، فَنَزَّهَ جَنَابَ اللَّهِ عن قَوْلِ الظَّالمين ، في زَعْمِهم أَنَّه ابنُ اللَّهِ ، بل هو عَبْدُهُ ورسولُهُ وابنُ أُمَتِه، ثم بَرَّأَ أُمَّه مِمَّا نَسَبَهَا إليهِ الجاهلون، وقَذَفُوها به ورَمَوْها

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۲۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ واتسع ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ قَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مخض المحض). والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء.

بسَبِيهِ ، بقولِه : ﴿ ءَاتَلْنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ . فإنَّ اللَّهَ لا يُعْطِى النُّبُوَّةَ مَن هو كما زَعَمُوا ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ وقَبَّحَهُم ، كما قال تعالى (' ): ﴿ وَيَكُفِّرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بُهَٰتَنَّا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦]، وذلك أنَّ طائفةً مِن اليهودِ في ذلك الزَّمانِ ، قالوا : إِنَّهَا حَمَلَتْ به مِن زِنِّى في زَمَنِ الحَيْضِ ، لَعَنَهُم اللَّهُ . فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِن ذلكَ ، وأخْبَرَ عنها أَنُّها صِدِّيقَةٌ ، واتَّخَذَ وَلَدَهَا نَبِيًّا مُوْسَلًا ، أَحَدَ أُولِي العَزْم الخمسةِ الكِبارِ، ولهذا قال: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ وذلك أنَّه حيثُ كان ، دعا إلى عبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ، ونَزَّهَ جَنَابَه عن النَّقْص والعَيْبِ؛ مِنَ اتَّخاذِ الصَّاحِبَةِ والوَلَدِ، تَعالَى وَتَقَدَّسَ. ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴾ وهذه وظيفةُ العبيدِ في القيام بحقِّ العزيزِ الحميدِ ؟ بالصلاة ، والإحسانِ إلى الخليقةِ بالزَّكاةِ ، وهي تَشْتَمِلُ على طهارةِ النُّفُوس مِن الأَخْلاقِ الرَّذِيلةِ ، وتَطْهِيرِ الأَمْوالِ الجَزِيلةِ ، بالعَطِيَّةِ للمَحاوِيجِ ، على اخْتِلافِ الأَصْنافِ، وقِرَى الأَضْيافِ، والنفقاتِ على الزَّوْجاتِ، والأَرِقَّاءِ، والقَرَاباتِ، وسائرٍ وُجوهِ الطَّاعاتِ ، وأَنْواعِ القُرُباتِ ، ثُمَّ قال : ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ أى؛ وجَعَلَني بَرًّا بوالِدَتي، وذلِكَ أَنَّه تَأَكَّدَ حَقُّها عليه، لِتَمَحْضِ جِهَتِها، إِذْ لا والدّ له سِواها، فشبْحانَ مَن خَلَقَ الخليقَةَ وبَرَأُها، وأَعْطَى كُلَّ نَفْسِ هُداها. ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [١/٥٥٠و] أى؛ لَسْتُ بِفَظُّ ولا غَلِيظٍ، ولا يَصْدُرُ مِنِّي قولٌ ولا فِعْلٌ يُنافِي أَمْرَ اللَّهِ وطاعَتَه. ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾، وهذه المَواطِنُ الثلاثةُ التي تَقَدَّمَ الكَلامُ عليها في قصةِ يَحْيَى بنِ زكريًّا ، عليهما السَّلامُ ، ثم لمَّا ذَكَرَ تعالَى قِصَّتَه على الجَلِيَّةِ، وبَيُّن أَمْرَه ووَضَّحَه وشَرَحَه، قال: ﴿ ذَالِكَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/ ٣٩٩.

عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُۥۚ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ ﴾ كما قال تعالى بعدَ ذِكْرِ قِصَّتِه ، وما كان مِن أَمْرِه في آلِ عِمْرانَ : ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِكَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُشْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٨- ٦٣]. ولهذا لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ ، وكانوا سِتِّينَ راكبًا ، يَرْجِعُ أَمْرُهم إلى أربعةَ عشَرَ منهم ، ويَؤُولُ أَمْرُ الجميع إلى ثلاثةٍ ، هم أَشْرَافُهُم وسادَاتُهم ، وهم ؛ العاقِبُ ، والسَّيِّدُ ، وأبو حارِثَةَ ابنُ عَلْقَمَةً، فجعلُوا يُناظِرون في أمرِ المسيح، فأنزلَ اللَّهُ صَدْرَ سورةِ «آلِ عِمْرانَ ﴾ في ذلك ، وبَيَّنْ أَمْرَ المسيح ، وابتداءَ خَلْقِهِ وخَلْقِ أُمِّه مِن قَبْلِه ، وأَمَر رسولَه بأن يُهَاهِلَهم إن لم يَسْتَجِيبُوا له ويَتَّبِعُوه (١)، فلمَّا رَأَوْا عَيْنَيْها، وأُذُنَيْها، نَكَلُوا ونَكَصُوا، وامتنعوا عن المُباهَلَةِ، وعَدَلُوا إلى المُسالَمَةِ والمُوادَعَةِ، وقال قَائِلُهم، وهو العاقبُ عبدُ المسيح: يا مَعْشَرَ النَّصَارَى، لقد عَلِمْتم أَنَّ محمّدًا لَنَبِيٌّ مُوْسَلٌ ، ولقد جاءَكم بالفَصْلِ مِن خَبَرِ صاحِبِكم ، ولقد عَلِمْتُمْ أَنَّه ما لَاعَنَ قُومٌ نبيًّا قَطَّ، فبَقِيَ كبيرُهم، ولا نَبَتَ صغيرُهم، وإنَّها لَلاِسْتِثْصَالُ مِنْكُم إنْ فَعَلْتُم، فإن كُنْتُم قد أَيَتِتُم إِلَّا إِلْفَ دِينِكُم، والإِقامةَ على ما أنتم عليه مِن القَوْلِ

<sup>(</sup>١) في ح: (ويبيعوه).

فى صاحبِكم، فوادِعُوا الرَّجُلَ وانْصَرِفُوا إلى بلادِكم. فَطَلَبُوا ذلك مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَن يَبْعَثَ معهم رَجُلًا أُمِينًا ، فَبَعَثَ معهم رَجُلًا أُمِينًا ، فَبَعَثَ معهم أَبا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاحِ ، وقد يَيُّنًا ذلك فى تفسيرِ «آلِ عِمْرانَ »() ، وسيأتى بَسْطُ هذه القضيَّةِ فى السِّيرةِ النبويَّةِ مِن كتابِنا هذا ، إن شاءَ اللَّهُ تعالى ، وبه الثُّقةُ .

والمقصودُ، أنَّ اللَّه تعالى لَمَّا َ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٨/٢ - ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (يكترثه).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

هو عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وابنُ أَمَتِه ، وكَلِمَتُه أَلقاها إلى مريم ، ورُوحٌ منه . وهؤلاءِ هم النَّامُحون المُثَابُون ، المُؤيَّدُون المُنْصُورُون ، ومَن خَالفَهم فى شَيْءٍ مِن هذه القُيودِ ، فهم الكافِرُون الظَّالِمُون الظَّالُون الجاهِلُونَ ، وقد تَوَعَّدَهم العَلِيُّ العظيمُ الحكيمُ العليمُ ، بقولِه : ﴿ فَوَيَّلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

قال البخارِيُّ (') : حَدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ ، أنبأنا الوليدُ ، حَدَّثنا الأَوْزَاعِيُ ، حَدَّثني مُحندُ بنُ الى أُميَّة ، عن مُبادَة بنِ الصَّامِتِ ، عن النبيِّ عَيْلِيْ ، قال : « مَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ عن النبيِّ عَيْلِیْ ، قال : « مَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مَن اللَّهُ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ ورَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، والجُنَّةَ حَقَّ ، والنَّارَ حقَّ ؛ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الجُنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ » . وَوَل الوليدُ : فحدَّثَنِي عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ ، عن مُمَيْرٍ ، عن مُخادَةً ، وزَادَ : « مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ » ('') . وقد رواه مسلم '' عن داودَ بنِ وَرَادَ : « مِنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ » (' . وقد رواه مسلم '' عن الوليدِ ، عن ابن ' جابرٍ ' به ، ومِن طريقِ أُخْرَى عن الأَوْزَاعِيِّ ('') .

بهِ .

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۳۵).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح ٦/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

## بابُ بيَانِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُنَرَّهُ عَنِ الوَلَدِ

قال تعالى في آخر هذه السورةِ (١) : ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ جِعْتُمْ شَيْنًا إِذًا ﴾ [مريم: ٨٨، ٨٩]. أي؛ شيقًا عظيمًا، ومُنْكَرًا مِن القولِ وزُورًا. ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّـرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُّ لَلْجَبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّمْمَانِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُثُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَلِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدًا ﴾ (٢) [مرم: ٩٠ - ٩٥]. فبَيَّنَ أَنَّه تعالى لا يَنْبَغِي له الولدُ؛ لأَنَّه خالقُ كُلِّ شيءٍ ومالِكُه، وكُلُّ شيءٍ فقيرٌ إليه، خاضِعٌ ذليلٌ لَدَيْهِ ، وجميعُ شُكَّانِ السَّماواتِ والأرض عبيدُه ، وهو رَبُّهم ، لا إلهَ إلَّا هو ، ولا رَبُّ سواهُ ، كما قال تعالى (٢) : ﴿ وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَـٰنَهُم [٢٠٦/١] وَتَعَلَىٰ عَمَّا بَصِفُونَ ﷺ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَيْ تَكُن لَهُ صَابِحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوٌّ خَالِقُ كُلِّ شَوْرٍ عِ فَأَعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شِي لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكُرُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٠- ١٠٣]. فَبَيَّنَ أَنَّه خالقُ كلِّ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ٢٦١، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/ ٣٠٠- ٣٠٥.

شَيْء، فكيف يَكُونُ له وَلَدّ، والولَدُ لا يكونُ إِلَّا بَيْنُ شَيْعَيْنُ مُتناسِبَيْن! واللّه تعالى لا نظيرَ له، ولا شبية له، ولا عَدِيلَ له، ولا صاحبة له، فلا يكونُ له ولدّ، كما قال تعالى (): ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ إِللّهُ الصَّكَمَدُ ۚ لَمُ لَلّهُ اللّهَ الصَّكَمَدُ ﴿ لَمْ اللّهُ الصَّكَمَدُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عن ذلك عُلُوا كبيرًا.

وقال تبارَكَ وتعالَى وتقدَّسَ ": ﴿ يَتَأَهْلَ الْحَتَّ بِنَهُ مَنْهُ مَرْيَمَ رَسُولُ دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ إِنّما الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً اللّهِ وَحَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً اللّهُ مَا فِي النّهِ وَحَلِمَتُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً اللّهُ مَا فِي النّهُ وَحِدَّ سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا ثَلَائَةً اللّهُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَحِيلًا ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا الْمَلْيَكِكُ الْمُسَيحُ أَن يَكُونَ عَن عِبَادَتِهِ يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَكِيلًا ﴿ لَي لَلّهِ وَحِيلًا ﴿ لَهُ اللّهُ اللّهِ وَكِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللله

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/ ٥٣٨ - ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/ ٤٣٠- ٤٣٣.

فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧١- ١٧٣]. يَنْهَى تعالى أَهْلَ الكِتابِ ومَن شَابَهَهُم، عن الغُلُوِّ والإِطْرَاءِ في الدِّينِ، وهو مُجاوَزَةُ الحدِّ؛ فالنَّصارَى - لَعَنَهُمُ اللَّهُ - غَلَوْا وأَطْرَوُا المسيحَ حتى جاوَزُوا الحدُّ، فكانَ الواجبُ عليهم أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّه عبدُ اللَّهِ ورسولُه، وابنُ أَمَتِهِ العَذْرَاءِ البَتُولِ، التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، فبعثَ اللَّهُ المَلَكَ جِبْرِيلَ إليها ، فنَفَخَ فيها عن أَمْرِ اللَّهِ نفخةً حَمَلَتْ منها بولدِها عيسى ، عليه السَّلامُ ، والذي اتَّصَلَ بها مِن المَلكِ هي الرُّومُ المضافةُ إلى اللَّهِ إضافَةَ تَشريفِ وتكريم ، وهي مخلوقةٌ مِن مخلوقاتِ اللَّهِ تعالى ، كما يُقالُ : بَيْتُ اللَّهِ ، وناقَةُ اللَّهِ، وعبدُ اللَّهِ. وكذا: رُومُ اللَّهِ، أُضِيفَتْ إِليه تَشْرِيفًا لها وتكريمًا، وسُمِّيَ عيسى بها ؛ لأنَّه كان بها من غير أَبِ ، وهي الكلمةُ أيضًا التي [ ٢٥٦/١] عنها نحلِقَ ، وبسَبَبِها وُجِدَ ، كما قال تعالى (<sup>()</sup> : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَـٰلِ مَادَمَّ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وقال تعالى (٢): ﴿ وَقَالُوا ٱتَّحَـٰذَ ٱللَّهُ وَلَدَّأُ سُبْحَنَنَةٌ بَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَدَينُونَ إِنَّ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٦، ١١٦]. وقال تعالى <sup>(٣)</sup>: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُــُزَيْرُ ۖ آبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْرَهِمِةً يُصْكِهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَنَاكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ [التربة: ٣٠]. فأُخْبَرَ تعالى أَنَّ اليهودَ والنَّصارَى، عليهم لعائنُ اللَّهِ، كلُّ مِن

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٣٠/١ - ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/ ٧٦، ٧٧.

الفريقَيْنِ ادَّعَوْا على اللَّهِ شَطَطًا، وزَعَمُوا أَنَّ له ولدًا، تعالى اللَّهُ عمَّا يقولون عُلوًّا كبيرًا، وأَخْبَرَ أَنَّهُم ليسَ لهم مستندًّ فيما زَعَمُوه، ولا فيما اثْتَفَكُوه، إلَّا مُجَرَّدُ الْقَوْلِ وَمُشَابَهَةُ مَن سَبَقَهُم إلى هذهِ الْمَقَالَةِ الضَّالَّةِ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم، وذلك أنَّ الفلاسفَة - عليهم لعنةُ اللَّهِ - زَعمُوا أنَّ العَقْلَ الأَوَّلَ صَدَرَ عن واجبِ الوُّمجُودِ ، الذي يُعبِّرُونَ عَنْه بعِلَّةِ العِلَل، والمُبْدَأُ الأَوَّلِ، وأَنَّه صَدَرَ عن العقْلِ الأَوَّلِ عَقْلً ثَانِ، ونَفْسٌ وفَلَكٌ، ثُمَّ صَدَرَ عن الثاني كذلك، حتى تَنَاهَتِ العقولُ إلى عَشَرَةِ ، والنُّقُوسُ إلى تِسْعَةِ ، والأَفْلاكُ إلى تِسْعَةِ (١) ، باعْتِباراتِ فاسِدَةِ ذَكَرُوها ، واختياراتٍ باردةٍ أَوْرَدُوها ، ولِبَسْطِ الكلام معهم ، وتيانِ جَهْلِهِم وَقِلَّةٍ عَقْلِهم ، مَوْضِعٌ آخَرُ. وهكذا طوائفُ مِن مُشْركي العَرَبِ؛ زَعَمُوا لجَهْلِهِم، أَنَّ الملائكة بَنَاتُ اللَّهِ، وأنَّه صَاهَرَ سَرَواتِ الجِنِّ، فَتَوَلَّدَ منهما الملائكةُ، تعالى اللَّهُ عمَّا يقولون ، وتَنَزَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، كما قال تعالى (٢) : ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنُدُ ٱلرَّمْنِ إِنَاقًا أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمَّ سَتُكُذَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩]. وقال تعالى (٢): ﴿ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ اللهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِن إِفْكِهِمْ اللَّهِ الْمَا لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُو سُلَطَكُنُّ مُبِيثُ ﴿ فَأَنُوا بِكِنَنِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُوا بَيْنَتُمُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ سُبْحَنَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فِي إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الصافات: ١٤٩ - ١٦٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سبعة).

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/ ٣٦، ٣٧.

وقال تعالى(١): ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا السَّبْحَانَهُم بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهُ يَسْمِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَٰهُ مِن دُونِهِ، فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّاءً كَلَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦- ٢٦]. وقال تعالى في أُوَّلِ سُورةِ «الكَهْفِ» (٢)، وهِيَ مَكْيَّةً : ﴿ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِننَبَ وَلَمْ [ ٢٥٧/١] يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴿ فَيَ مَا لِيُمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنَّهُ وَبُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُوك ٱلصَّلْلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّنكِيْنِ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُعْذِرَ ٱلَّذِينَ فَالُواْ ٱلَّفَكَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ. مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كُبُرَتْ كَلِمَةً عَنْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهن: ١- ٥]. وقال تعالى ("): ﴿ قَالُوا اتَّخَكَ اللَّهُ وَلَكُمُّ شُبْحَكَنَةً هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِندَكُم مِّن سُلَطَننِ بَهِندَا ۚ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَنَعٌ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٨٠- ٧٠] . فهذه الآياتُ المُكِّيَّاتُ الكريماتُ تَشْمَلُ الرَّدُّ على سائرِ فِرَقِ الكَفَرَةِ ؟ مِن الفلاسفةِ ومُشْرِكي العَرَبِ واليهودِ والنَّصارَى، الذين ادَّعَوْا وزَعَمُوا بلا عِلْم، أَنَّ للَّهِ ولدًا، شُبْحانَه وتعالى عَمَّا يقولُ الظالمون المُعْتَدُون عُلُوًّا كبيرًا. وَلَمَّا كَانَتِ النَّصَارَى ، عليهم لَعائنُ اللَّهِ المُتَنَابِعَةُ إلى يَوْمِ القيامةِ ، مِن أَشْهَرِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/ ١٣٢، ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٢١٧، ٢١٨.

مَن قال بهذهِ المقالةِ ، ذُكِرُوا في القرآنِ كثيرًا ؛ للرَّدِّ عليهم وبَيانِ تَناقُضِهم ، وقِلَّةِ عِلْمِهِم، وكَثْرَةِ جَهْلِهِم، وقد تَنَوَّعَتْ أَقْوالُهِم في كُفْرِهِم؛ وذلك أَنَّ الباطلَ كثيرُ التَّشَعُّبِ والاخْتِلافِ والتَّناقُضِ، وأَمَّا الحَقُّ فلا يَخْتَلِفُ ولا يَضطربُ، قال اللَّهُ تعالى ('): ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]. فَدَلُّ عَلَى أَنَّ الحَقُّ يَتَّجِدُ وَيَتَّفِقُ، والباطِلَ يَخْتَلِفُ ويَضطربُ. فطائِفَةً مِن ضُلَّالِهِم وجُهَّالِهِم زَعَمُوا أَنَّ المسيحَ هو اللَّهُ. تعالى اللَّهُ، وطائفةٌ قالوا : هو ابنُ اللَّهِ ، عزَّ اللَّهُ . وطائفةً قالوا : هو ثالثُ ثلاثةٍ . جَلَّ اللَّهُ . قال اللَّهُ تعالى في أوَّلِ سورةِ ﴿ المائدةِ ﴾ ` : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَرْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُم وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَأْ يَعْلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧]. فأُخْبَرَ تعالى عن كُفْرِهم وجَهْلِهم، وبَيَّنَّ أَنَّه الخالقُ القادرُ على كلِّ شَيْءٍ، المُتَصَرِّفُ في كلِّ شيءٍ، وأنَّه ربُّ كلِّ شَيْءٍ ومَلِيكُه وإلَهُه. وقال فى أُواخِرِها(٢): ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّامُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَنِهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَفَلَا

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/ ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٤٨/٣ - ١٥٠.

يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُم وَاللَّهُ عَنْفُورٌ زَحِيتُ ١ ﴿ مَّا الْمَسِيحُ أَبْثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيفَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّكَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٧- ٧٥]. حَكَم تعالى بكُفْرِهم شَرْعًا وَقَدَرًا، وأَخْبَرَ [ ٧/٥٧/١] أَنَّ هذا صَدَرَ مِنهم ، مع أَنَّ الرسولَ إليهم ، وهو عيسى ابنُ مريمَ ، قد يَينٌ لهم أنَّه عبد مَوْبُوبٌ مخلوقٌ ، مُصَوَّرٌ في الرَّحِم ، داع إلى عبادةِ اللَّهِ وَحْدَه لا شَرِيكَ له، وتَوَعَّدُهم على خِلافِ ذلكَ بالنَّارِ، وعَدَم الفَوْزِ بدارِ القَرارِ ، والخيرْي في الدَّارِ الآخرة ، والهَوانِ والعارِ ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُمْ مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّازُّ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنْهِ اللَّهِ مُنَّمَّ قَالَ : ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَتُم وَكَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ ﴾. قال ابنُ جريرِ، وغيرُه (١): المرادُ (أبذلك قَوْلُهم بِالْأَقَانِيمِ لللهِ الثَّلَاثَةِ ؛ أَقْنُومُ الأبِ ، وأُقْنُومُ الابنِ ، وأُقْنُومُ الكَلِمَةِ المُنْبَيْقَةِ مِنَ الأَبِ إلى الابنِ، على اختلافِهم في ذلك ما بينَ المُلَكِيَّةِ (٢) واليَّعْقُوبِيَّةِ والنَّسْطُورِيَّةِ، عليهم لعائنُ اللَّهِ ، كما سنُبَيِّنُ كيفيَّةَ اخْتِلافِهم في ذلك ، ومجامِعهم الثلاثةَ في زَمَنِ قُسْطَنْطِينَ '' بنِ ' قسطس'' ، وذلك بعدَ المسيح بثَلثِمائةِ سنةٍ ، وقبلَ البَعْثَةِ المحمَّديَّةِ بِثَاثِمائةِ سنةِ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَنْهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَحِدُّ ﴾ أى؛ وما مِن إلهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شريكَ له، ولا نظيرَ له، ولا كُفَّءَ له، ولا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٦/٣١٣. وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ص: (بتلك).

<sup>(</sup>٣) في ح: (المليكة).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ح: (من).

صاحبةً له ولا وَلَدَ، ثُمَّ تَوَعَّدُهم وتَهَدَّدُهم، فقال: ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾. ثم دعاهم برحمتِه ولُطْفِهِ إلى التوبةِ والاستغفارِ ، مِن هذهِ الأَمورِ الكِبَارِ والعَظائِم التي تُوجِبُ النَّارَ ، فقال: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى آللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُم وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ ﴾. ثم يَنُّ حالَ المسيح وأُمُّه، وأنَّه عبدٌ رسولٌ، وأُمَّه صِدِّيقَةً؛ أَيْ ليستْ بفاجِرَةٍ، كما يقولُه اليهودُ، لَعَنَهم اللَّهُ. وفيه دليلٌ على أنَّها ليست بِنَبِيَّةٍ، كما زَعَمَه طائفةً مِن علمائِنا ( ). وقولُه: ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ﴾ كِنايَةٌ عن خُرُوجِه منهما ، كما يَخْرُجُ من غَيْرهما (٢) ، أَيْ ؛ ومَنْ كان بهذه المُثَابَةِ ، كيف يكونُ إلهًا؟! تعالى اللَّهُ عن قولِهم وجَهْلِهم عُلُوًّا كبيرًا. وقال السُّدَّى وغيرُه (٢٠): المرادُ بقولِه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلَنتُو ﴾ زَعْمُهم في عيسى وأمِّهِ أنَّهما إلهانِ مع اللَّهِ؛ يَعْنِي كما بينَّ تعالى كُفْرَهم في ذلك ، بقولِه في آخِرِ هذه السورةِ الكريمةِ (١٠) : ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَكُم تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمْرَتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ۞ إِن تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن

<sup>(</sup>١) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ١٧/٣ – ١٩. وتفسير القرطبي ٨٣/٤، ٨٤.

<sup>(</sup>٢) في ص: (غيرها).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦/ ٣١٤. والتفسير ٣/ ١٤٩. والدر المنثور ٣٠٠/٢ وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٢٦/٣ - ٢٣٠.

تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَلْمَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٦- ١١٨]. يُخْبِرُ تعالى أَنَّه يَسَأَلُ عيسى ابنَ مريمَ [٢٥٨/١] يومَ القيامةِ ، على سبيلِ الإِكرامِ له ، والتَّقْرِيع والتَّوْبِيخ لعابِدِيه، مِمَّن كَذَبَ عليه وافْتَرَى، وزَعَمَ أَنَّه ابنُ اللَّهِ، أو أَنَّه اللَّهُ، أوْ أنَّه شريكُه ، تعالى اللَّهُ عَمَّا يقولُون ، فيَسْأَلُه وهو يَعْلَمُ أنَّه لم يَقَعْ منه ما يسأَلُه عنه، ولكنْ لتَوْبيخ مَن كَذَبَ عليه، فيقولُ له: ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَتِيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ﴾ أي؛ تَعالَيْتَ أَن يكونَ معكَ شَرِيكٌ . ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ أى ؛ ليس هذا يَسْتَحِقُّه أَحَدُّ سِواك . ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ . وهذا تَأَدُّبٌ عظيمٌ في الخِطَابِ والجوابِ . ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِهِ ﴾ حينَ أَرْسَلْتَني إليهم، وأَنْزَلْتَ عليَّ الكتابَ الذي كان يُتْلَى عليهم، ثم فَسَّر (١) ما قالَ لهم بقوله: ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ أي؛ خالقي وخالِقَكُم، ورازقي ورازقَكُم. ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ أى؛ رَفَعْتَنِي إليكَ حينَ أرادُوا قَتْلَى وصَلْبَي، فرَحِمْتَنِي وخَلَّصْتَنِي منهم، وأَلْقَيْتَ شِبْهِي على أَحَدِهم، حتى انْتَقَمُوا منه، فلمَّا كَانَ ذلك . ﴿ كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ ثُمَّ قال على وجهِ التَّفْوِيضِ إلى الرَّبِّ، عزَّ وجلُّ، والتَّبَرِّى مِن أهلِ النَّصْرَانِيَّةِ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ ﴾ أي؛ وهم يَشتحِقُونَ ذلك (٢). ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، وهذا التَّفْويضُ والإِسنادُ إِلى المشيئةِ بالشَّرْطِ، لا يَقْتَضِى وُقُوعَ ذلك، ولهذا قال: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ

<sup>(</sup>١) في ح: «قرأ».

<sup>(</sup>٢) في ح: (لذلك).

ٱلْمُكِيْدُ ﴾ ولم يَقُلِ: الغفورُ الرَّحِيمُ.

وقد ذَكَرْنا في «التفسير» (١) ، ما رَواه الإمامُ أَحمدُ (٢) ، عن أبي ذَرِّ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قامَ بهذه الآيةِ الكريمةِ (اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى أَصْبَحَ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ ْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ؟ . وقال : « إنَّى سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لأَمَّتِي فأَعْطَانِيهَا ، وَهِيَ نَائِلَةٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لمَنْ لَا يُشْرِكُ باللَّهِ شَيِّتًا ». وقال تعالى ( ): ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَامِبِينَ إِنْ لَوْ أَرَدْنَا أَن تَنْخِذَ لَمُو لَا تَعَذَّنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ۞ وَلَهُم مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ١٦- ٢٠]. وقال تعالى(٥): ﴿ لَّوَ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَعْلُقُ مَا يَشَاأَةٌ سُبْحَانَاتُم هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ١١ ٢٥٨ ٤] ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّذِلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّقٌ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴾ [الزمر: ١، ٥]. وقال تعالى (٢٠) : ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ شُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الزحرف: ٨١، ٨٦]. وقال

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في المسند ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٣٢٨ - ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/ ٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٧/ ٢٢٨، ٢٢٩.

تعالى(١): ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١]. وقال تعالى" : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ الطَّهَ الطَّهَ مَدُ ١ لَمْ يَكِذَ وَلَمْ يُولَدُ ١ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَكُمُ ﴾. وَثَبَتَ في « الصَّحيح » ( ) عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه قال : « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ يَزْعُمُ أَنَّ لِي وَلَدًا ، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ». وفي « الصَّحيح » أيضًا (١٠) عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنَّه قال : « لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَه مِنَ اللَّهِ ؛ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ » . ولكنْ ثَبَتَ في « الصَّحيح » أَيْضًا (°) ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنَّه قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي للظَّالِم، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ﴾، ثُمَّ قرأً: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْشُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ ٱلْخَذَهُۥ ٱلِيثُرُ شَدِيدٌ ﴾ [مرد: ١٠٢]. وهكذا قولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيْنَ مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحج: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [لنمان: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَتُمُّ فِي ٱلدُّنْكَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٩، ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ فَهِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٧].

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/ ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٨/٨٥٥ - ٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٩٧٤، ٤٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) البخاری (۲۰۹۹، ۲۳۷۸). مسلم (۲۸۰٤).

<sup>(</sup>٥) البخارى (٤٦٨٦) واللفظ له. مسلم (٢٥٨٣).

## ذِكُرُ مَنْشَأَ عِيسَى ابنِ مريمَ ، عَلَيْهِما السَّلامُ ، وَبَيانُ بَدْءِ الوَحْيِ إليهِ عَلَيْهِما السَّلامُ ، وَبَيانُ بَدْءِ الوَحْيِ إليهِ مِن اللَّهِ تعالى

قد تقدَّم (۱) أَنَّه وُلِدَ بَبَيْتِ لَحْمٍ، قريبًا مِن يَيْتِ المقدسِ، وزعَم وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ أَنَّه وُلِدَ بَصِرَ، وأَنَّ مريمَ سافرتْ هي ويوسفُ بنُ يعقوبَ النَّجّارُ، وهي راكِبةٌ على حمارٍ. ليس بينَها وبينَ الإِكَافِ (۵) شيءٌ. وهذا لا يَصِحُ، والحديثُ الذي تقدَّم ذِكْرُه (۱) دليلٌ على أَنَّ مَوْلِدَه كان بيئتِ لحْمٍ، كما ذَكَرْنا، ومَهْمَا عارضَه فباطِلٌ.

وذَكَرَ وَهْبُ بنُ مُنَتِّهِ (٢) أَنَّه لما وُلِدَ خَرَّتِ الأَصْنَامُ يَوْمَثِذِ في مشارقِ الأَرْضِ ومغارِبِها، وأنَّ الشَّياطينَ حارَتْ في سببِ ذلك، حتى كَشَفَ لهم الأَرْضِ ومغارِبِها، وأنَّ الشَّياطينَ حارَتْ في سببِ ذلك، حتى كَشَفَ لهم إبليسُ الكَبيرُ أَمْرَ عيسى، فوجَدَه في حِجْرِ أُمِّه، والملائكةُ مُحْدِقَةٌ به، وأنّه ظَهَرَ إِبليسُ الكَبيرُ أَمْرَ عيسى، فوجَدَه في حِجْرِ أُمِّه، والملائكةُ مُحْدِقَةٌ به، وأنّه ظَهرَ غَيْمُ عظيمٌ في السَّماءِ، وأنّ مَلِكَ الفُرْسِ أَشْفَقَ مِن ظهورِه، فسأل الكَهَنةَ عن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في م: (بينهما).

<sup>(</sup>٥) الإكاف: برذعة الحمار.

<sup>(</sup>٦) تقدم ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۱/۹۹۰ - ۹۸۰.

ذلك فقالوا: هذا لمولدِ(١) عظيم في الأرْضِ. فبعَث رُسُلَهُ ومعهم ذَهَبٌ ومُرٌّ ولِبانٌ ، هديةً إلى عيسى ، فلمَّا قَدِمُوا الشَّامَ سَأَلَهِم مَلِكُها عَمَّا أَقْدَمَهُم ، فَذَكَروا له ذلك، فسأَلَ عن ذلك الوقتِ، فإذا قد وُلِد فيه عيسى ابنُ مريمَ ببَيْتِ 11/ ٢٥٩ ] المَقْدِس، واشْتَهَرَ أَمْرُهُ بسببِ كَلامِهِ في المَهْدِ، فأَرْسَلَهم إليه بما معهم، وأَرْسَلَ معهم مَنْ يَعْرِفُه له؛ ليتَوَصَّلَ إلى قَتْلِه إذا انْصرفوا عنه، فلمَّا وصلوا إلى مريمَ بالهدايا ورَجَعُوا ، قيلَ لها : إنَّ رُسُلَ مَلِكِ (٢) الشَّامُ إِنَّمَا جَاءُوا لَيَقْتُلُوا وَلَدَكِ . فَاحْتَمَلَتُه ، فَذَهَبِت بِهِ إِلَى مِصْرَ ، فأقامت بِها حتى بَلَغَ عُمْرُه ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سنةً ، وَظَهَرت عليه كراماتٌ ومُعْجِزاتٌ في حالِ صِغَره، فَذَكَرَ منها، أَنَّ الدُّهْقانَ الذي نَزَلُوا عندَه افتقَدَ مالًا مِن دارِه ، وكانت دارُه (الا يسكُنُها إلَّا") الفقراءُ والضعفاءُ والمحاويجُ، فلم يَدْرِ مَنْ أَخَذَه ، وعَزَّ ذلك على مريمَ ، عليها السّلامُ ، وشَقٌّ على الناسِ وعلى رَبِّ المنزلِ ، وأغياهُمْ أَمْرُها ، فلمَّا رأى عيسى ، عليه السلامُ ، ذلك ، عَمَدَ إلى رَجُلِ أَعْمَى ، وآخَرَ مُقْعَدِ مِن جملةِ مَنْ هو منقطِعٌ إليه، فقال للأُعْمَى: احمِلْ هذا المُقْعَدَ وانهضْ به. فقال: إني لا أستطيعُ ذلك. فقال: بلي، كما فعلتَ أنت وهو حينَ أخذتُما هذا المالَ مِن تلك الكُوَّةِ من الدَّارِ. فلمَّا قال ذلك ، صدَّقاه فيما قال ، وأَتَيَا بالمالِ ، فَعَظُم عيسى في أَعْينُ النَّاس وهو صغيرٌ جِدًّا.

ومِن ذلك، أنَّ ابنَ الدِّهْقَانِ عَمِل ضِيافةً للناسِ؛ بسببِ طُهورِ أَوْلادِه، فلمَّا اجتمعَ الناسُ وأَطْعَمَهم، ثُمَّ أَرادَ أن يَسْقِيَهم شَرابًا، يَعْنِي خمرًا، كما

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «لموعد».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: (إلى).

كانوا يَصْنعون في ذلك الزَّمانِ، لم يَجِدْ في جِرَارِه شيئًا، فشَقَّ ذلك عليه، فلمّا رأى عيسى ذلك منه قام فجَعَلَ يَمُرُّ على تلكَ الجِرَارِ وَيُمِرُّ يدَه على أَفْواهِها، فلا يفعلُ بِجَرَّةٍ منها ذلكَ إلا امْتَلَأَتْ شرابًا مِن خِيارِ الشَّرابِ، فتعجَّبَ الناسُ مِن ذلك جِدًّا، وعَظَّمُوه وعَرَضُوا عليه وعلى أُمّه مالًا عَظيمًا جَزِيلًا، فلم يَقْبَلاه، وارْتَحَلا قاصِدَيْنِ بِلادَ بيْتِ المَقْدِسِ. واللَّهُ أعلمُ.

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ (۱): أَنْبَأْنَا عثمانُ بنُ السَّاجِ وغيرُه، عن موسى بنِ وَرْدَانَ، عن أبى نَصْرَةَ، عن أبى سعيدٍ، وعن مَكْحولِ، عن أبى هريرةَ قال: إنَّ عيسى ابنَ مريمَ أوَّلَ ما أَطْلَقَ اللَّهُ لِسانَه، بعدَ الكلامِ الذي تكلَّم به وهو طفلٌ، فمَجَّدَ اللَّهَ تَمْجِيدًا لم تَسْمَعِ الآذانُ بمثلِه، لم يَدَعْ شمسًا ولا قَمرًا ولا بَبَلًا ولا نَهْرًا ولا عَيْنًا إلَّا ذَكْرَه في تمجيدِه، فقال: اللهم أنت القريبُ في عُلُوّك، المنعَع على كُلِّ شَيْءٍ من خلقِك، أنت الذي عُلُوّك، المنعَع على كُلِّ شَيْءٍ من خلقِك، أنت الذي خلقت سَبْعًا في الهواءِ بكلماتِك، مُسْتَوِياتٍ طِباقًا، أَجَبْنَ وهُنَّ دُخانُ من فرَوًك، فأيونَ ملائكتُك يُسبِّحون قُدْسَكَ لتقديسِك، وجعلْتَ فيهنّ نورًا [٢٩٥١ على سَوَادِ الظّلامِ، وضياءً من ضَوْءِ الشَّمسِ وجعلْتَ فيهنّ نورًا [٢٩٥١ على المسبِّح بالحمْدِ، فبعِزَّيْكَ بَعَلُو ضَوءَ ظُلمَتِك، وجعلْتَ فيهنَّ مصابيحَ يَهْتَدِي بهنَّ في الظُلُمَاتِ الحَيْرانُ، فتبارحُتَ اللَّهُمَّ في مَفْطورِ سماواتِك، وفيما دَحَوْتَ مِن أَرضِكَ، دَحَوْتَها على الماءِ، فسَمَكْتَها اللهمَّ في المُفْلُورِ سماواتِك، وفيما دَحَوْتَ مِن أَرضِكَ، دَحَوْتَها على الماءِ، فسَمَكْتَها الله مِن المُنْهَا في المُنْهُ المَاءِ، فسَمَكْتَها على المَاءِ فسَمَكْتَها على الماء فسَمَكْتَها اللهُ المُنْهِ في المُنْمُ في الطُّلُورِ سماواتِك، وفيما دَحَوْتَ مِن أَرضِكَ، دَحَوْتَها على الماءِ، فسَمَكْتَها المَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ مَنْ المُنْهَا في المُنْهُا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا على المُنْهَا على المُنْهَا على المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْها في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْهَا في المُنْها على المُنْها في ا

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٤/٠٤، ٤١ مخطوط، من طريق إسحاق بن بشر به.
 (٢) في الأصل: وفسمكها،

على تَيَارِ المُوْجِ المُتَعَامِرِ () فَأَذْلَتْهَا إِذْلالَ (المَاءِ المُتَطَاهِرِ) ، فَذَلَّ لطاعتِكَ صَعْبُها ، واستحيى لأَمْرِكَ أَمْرُها ، وخَضَعَتْ لعِزَّتِك أمواجُها ، فَفَجَّوْتَ فيها بعد البحورِ اللَّنهارَ ، ومن بعدِ الجداولِ ينابيعَ العُيونِ الأَنهارَ ، ومن بعدِ الجداولِ ينابيعَ العُيونِ الغِزَارَ ، ثم أخرجْتَ منها الأَنهارَ والأَشْجَارَ والثَّمَارَ ، ثم جَعَلْتُ (على ظَهْرِها الغِزَارَ ، ثم أخرجْتَ منها الأَنهارَ والأَشْجَارَ والثَّمَارَ ، ثم جَعَلْتُ على ظَهْرِ الماءِ ، فأطاعتْ أَطْوَادُها وجُلمُودُها ، فتباركْت اللهُمَّ ، فمَنْ يَتلُغُ بِعِفْتِه صِفْتَك ؟ تَنْشُرُ السَّحابَ ، اللهُمَّ ، فمَنْ يَتلُغُ بِعِفْتِه صَفْتَك ؟ تَنْشُرُ السَّحانَك ، وتَقْضِى الحقَّ ، وأنتَ خيرُ الفاصلين ، لا إلهَ إلاّ أنتَ سبحانَك ، أَمَوْتَ أَن نستغْفِرَكَ مِن كُلِّ ذَنْبٍ ، لا إلهَ إلاّ أنتَ سبحانَك ، أَمَوْتَ أَن نستغْفِرَكَ مِن كُلِّ ذَنْبٍ ، لا إلهَ إلاّ أنتَ سبحانَك ، المَا يَخْشاكَ (فَي عَادِك السَّماواتِ ) عن النَّاسِ ، لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَك ، إنما يَخْشاكَ (فَي عبادِك السَّماواتِ ) عن النَّاسِ ، لا إله إلا أنتَ سبحانَك ، إنما يَخْشاكَ (فَي عبادِك الشَّمُولُ مَن كُلُّ ذَنْبٍ ، لا إلهَ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ عَنْ يَعْدُونُ مَن عبادِك الشَّمُ مَنْ كَاءُ ("يَقْضُون معك (فَندُعُوهم ونَذَرك (") ، ولا أعانَك على خَلْقِنا أحدٌ معك شَرَكَاءُ ("يَقْضُون معك أَنْكُ أَدْتُ صَمَدٌ ، لَم تَلِدْ ولَمْ تُولَدْ ، ولم يكنْ لكَ كُفُوّا أحدٌ . معك أَنشَكُ فيك ، نشهدُ أَنَّك أَحدُ صَمَدٌ ، لَم تَلِدْ ولَمْ تُولَدْ ، ولم يكنْ لكَ كُفُوّا أحدٌ .

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ<sup>(^)</sup>، عن مجوَيْبِرِ<sup>(^)</sup> ومقاتِلٍ، عن الضَّحّاكِ، عن ابنِ عباسٍ: إنَّ عيسى ابنَ مريمَ أَمْسَكَ عن الكلامِ بعدَ إذْ كَلَّمَهم طِفْلًا، حتى بلَغَ

<sup>(</sup>١) في ح، م: (الغامر).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح، م: (التظاهر).

<sup>(</sup>٣) في ص: (خلقت).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح: (استترت بالسماوات).

<sup>(</sup>٥) في م: (يغشاك).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٧) في م: (نذكرك).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٤٠/١٤ ، من طريق إسحاق.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص. وفي الأصل: (جرير).

ما يَثِلُغُ الغِلْمَانُ ، ثُمَّ أَنْطَقَه اللَّهُ بعدَ ذلك بالحِكْمَةِ والبَيانِ ، فَأَكْثَرَ اليهودُ فيه وفي أُمِّه مِن القَوْلِ ، كانوا يُسَمُّونه ابنَ البَغِيَّةِ ، وذلك قولُه تعالى : ﴿ وَبِكُفَرِهِم وَقَوْلِهِم عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦] . قال : فَلَمَّا بلَغ سَبْعَ سنينَ أَسْلَمَتْه أُمُه في الكُتَّابِ ، فجعَل لا يُعَلِّمُه المُعَلِّمُ شيئًا إلَّا بَدَرَه إليه ، فعلمه أبا جادٍ ، فقال عيسى : ما أبو جادٍ ؟ فقال المُعَلِّمُ : لا أَدْرِى . فقال عيسى : كيفَ تُعَلِّمُني ما لا تَدْرِى ؟ فقال المُعَلِّمُ : إذًا فَعَلَّمْني . فقالَ له عيسى : فَقُمْ مِن تُعَلِّمِن مَعْلِمِه ، فقال : سَلْني . فقال المُعَلِّمُ : فما أبو جادٍ ؟ فقال أباءُ بهاءُ اللَّهِ ، الجيمُ بَهْجَةُ اللَّهِ وجَمالُه . جادٍ ؟ فقال عيسى : الألِفُ آلاءُ اللَّهِ ، الباءُ بهاءُ اللَّهِ ، الجيمُ بَهْجَةُ اللَّهِ وجَمالُه . فَعَرِبَ المُعَلِّمُ مِن ذلك ، فكان أوَّلَ مَن فَشَر أبا جادٍ .

ثم ذكر أنَّ عثمانَ سأل رسولَ اللَّهِ ﷺ ، عن ذلك ، فأَجابَه على كُلِّ كَلِمةٍ كَلَّ كَلِمةٍ كَلَّ كَلِمةٍ كَلَّ عَلَمَهُ ('' ) ، بحديثِ طَويلِ [٢٦٠/١] موضوعِ ، لا ''يُشَكُّ فيه ولا يُتَمَارَى''.

وهكذا رَوَى ابنُ عَدِى ابنُ عَدِى ابنُ عَدِى ابنُ عَدِى ابنِ عَيّاشٍ، عن إسماعيلَ ابنِ يَحْيَى، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ ، عَمَّن حَدَّثَه عن ابنِ مَسْعودٍ ، وعن مِسْعَرِ بنِ كَذَامٍ ، عن عَطِيَّةَ ، عن أبى سعيدٍ ، رَفَعَ الحديثَ في دُخولِ عيسى إلى الكُتَّابِ وَتعليمِه المُعَلِّم معنى محروفِ أبى جادٍ ، وهو مُطَوَّلٌ لا يُفْرَحُ به . ثم قال ابنُ عَدِي وهذا الحديثُ باطلٌ بهذا الإسنادِ ، لا يَرُويه غيرُ إسماعيلَ .

ورَوَى ابنُ لَهِيعَة ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ هُبَيْرَةً (١) ، قال : كان عبدُ اللَّهِ بنُ

<sup>(</sup>١) زيادة من: ح.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح: (لا يسأل ولا يتمارى). وفي م: (لا يسأل ولا يتمادى).

<sup>(</sup>٣) في الكامل ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) في ص: (نمرة).

عَمْرِو(۱) يقولُ: كان عيسى ابنُ مريمَ وهو غلامٌ يَلعبُ مع الصِّبيانِ، فكان يقولُ لأَحدِهم: تُريدُ أَن أُخبِرَكَ ما خَبَّأَتْ لكَ أَمُّكَ؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيقولُ: خَبَّأَتْ لكَ كَذَا وكذا. فيذهبُ الغُلامُ منهم إلى أمّه فيقولُ لها: أطْعمِينى ما خبَّأْتِ لى فيقولُ: كذا وكذا. فتقولُ له: مَن لى فيقولُ: كذا وكذا. فتقولُ له: مَن أخبَرَكَ؟ فيقولُ: عيسى ابنُ مريمَ. فقالوا: واللَّهِ لَيْن تركْتُم هؤلاءِ الصِّبيانَ مع ابنِ مريمَ لَيْفُسِدَنَّهم. فجمعوهم في بَيْتِ وأَغْلقوا عليهم، فَخَرَج عيسى يئتيمشهم، فلم يجدهم، فسميعَ ضَوْضَاءَهم في يئتٍ، فسأل عنهم، فقالوا: إنَّما هؤلاءِ قِرَدَةٌ وخنازيرُ. فقال: اللهمَّ كذلك. فكانوا كذلك. رواهُ ابنُ عساكرَ (۱).

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ<sup>(۱)</sup>، عن مجونير ومقاتل ، عن الضَّحَاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : وكان عيسى يُرِى العَجَائبَ في صِبَاهُ إلهامًا مِن اللَّهِ ، ففشا ذلك في اليهودِ ، وتَرَعْرَعَ عيسى ، فهَمَّتْ به بنو إسرائيلَ ، فخافَتْ أُمَّه عليه ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلى أُمَّه أَنْ تَنْطَلِقَ به إلى أَرْضِ مِصْرَ ؛ فذلك قولُه تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا أَبَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ ءَارَيْنَهُمَا إِلَى رَبُووَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون : ٥٠] .

وقدِ اختَلَفَ السَّلفُ والمفسِّرون في المرادِ بهذه الرَّبْوَةِ التي ذَكَرَ اللَّهُ مِن صِفَتِها أَنَّها ذَاتُ قَرارٍ ومَعِينٍ، وهذه صِفَةٌ غريبةُ الشَّكْلِ؛ وهي أنَّها رَبْوَةٌ، وهو المكانُ المرتفعُ مِن الأَرْضِ، الذي أَعْلاهُ مُسْتَوِ يُقَرُّ عليه، فمع ارتِفَاعِه، مُتَّسِعٌ،

<sup>(</sup>١) في م، ص: (عمر).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق ٣٩/١٤ المخطوط.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٨ حاشية (٨).

ومع عُلُوِّهِ ، فيه (اعَيْنٌ مِن الملاءِ مَعِينٌ ؛ وهو الجارى السَّارِحُ على وجْهِ الأَرضِ ، فقيل : المرادُ المكانُ الذي وَلَدَت فيه المسيخ . وهو مَحِلَّةُ بيْتِ المَقْدِسِ ، ولهذا فَيْنَادَ للهَا مِن تَعْلِهُمَّ الذي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْلَكِ سَرِيًا ﴾ . وهو النَّهْرُ الصَّغيرُ ، في قولِ مجمهورِ السَّلَفِ .

وعن ابنِ عَبَّاسٍ بإشنادِ جَيِّدٍ ، أَنَّهَا أَنْهَارُ دِمَشْقَ '' . فلعلَّه أراد تَشْبِيهَ ذلك المكانِ بأَنْهارِ دِمَشْقَ . وقيلَ : ذلكَ بمِصْرَ . كما زَعَمَه مَنْ زَعَمَهَ مِنْ أَهْلِ الكتابِ وَمَنْ تلقَّاه عنهم . واللَّهُ أعلمُ . ''وقيل : هي الرَّمْلَةُ .

و<sup>"</sup> قال إسحاقُ بنُ بِشْرِ () : [٢٦٠/١ قال لنا إدريسُ ، عن جَدِّه وَهْبِ ابنِ مُنَبِّهِ ، قال : إنَّ عيسى لمَّا بَلَغ ثلاثَ عَشْرَةَ سَنةً ، أَمَرَه اللَّهُ أَنْ يَرْجِعَ مِن بلادِ مِصْرَ إلى بيْتِ إيلِيًا . (قال : فَقَدِمَ عليه يوسفُ ابنُ خَالِ أُمِّه ، فحمَلَهما على مِصْرَ إلى بيْتِ إيلِيًا . (قال : فَقَدِمَ عليه يوسفُ ابنُ خَالِ أُمِّه ، فحمَلَهما على حِمَارٍ ، حتى جاء بهما إلى إيلِيًا ) ، وأقامَ بها حتى أَحْدَثَ اللَّهُ له الإِنجِيلَ ، وعمَارٍ ، حتى جاء بهما إلى إيلِيًا ) ، وأقامَ بها حتى أَحْدَثَ اللَّهُ له الإِنجِيلَ ، وعلَّمه التَّوْراةَ ، وأَعْطاه إِحْيَاءَ المؤتّى ، وإبْرَاءَ الأَسْقامِ ، والعِلْمَ بالغُيوبِ مِمّا يَدُخُرُون في يُيُوتِهم ، وتحدَّثَ النَّاسُ بقُدُومِه ، وفَزِعوا لِمَا كان يأتى مِن العجائبِ ، فجعلوا يَعْجَبُون منه ، فدعاهم إلى اللَّهِ ففشا فيهم أَمْرُه .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في ح، م: (عيون).

<sup>(</sup>۲) التفسير ٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

رُ ) (٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/١٤ مخطوط، من طريق إسحاق بن بشر به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ص.

## "بَيَانُ نُزُولِ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ ومَواقيتِها"

قال أبو زُرْعَة الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ ، حَدَّثنى مُعاويةُ بنُ صالحٍ ، عَمَّن حَدَّثه قال : أُنْزِلَتِ التوراةُ على موسى فى ستِّ ليالٍ خَلُوْنَ مِن شهرِ رمضانَ ، ونزَل الزَّبُورُ على داودَ فى اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ خَلَتْ مِن شهرِ رَمضانَ ، وَنزَل الزَّبُورُ على داودَ فى اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ خَلَتْ مِن سنةً ، وأُنْزِلَ الإِنجيلُ على الرَّبورِ وذلكَ بعدَ التوراةِ بأَرْبَعِمائَةِ سنةِ واثنتين وثمانين سنةً ، وأُنْزِلَ الإِنجيلُ على عيسى ابنِ مريمَ فى ثَمانِي عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ مِن شهرِ رَمضانَ ، بعدَ الزَّبورِ بأَلْفِ عامِ وخمسين عامًا ، وأُنْزِلَ الفُرْقانُ على محمد على أربع وعشرين بألفِ عام وخمسين عامًا ، وأُنْزِلَ الفُرْقانُ على محمد على عندَ قولِه : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ مِن شهرِ رمضانَ . وقد ذَكَرْنا في «التفسيرِ » عندَ قولِه : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الإِنجيلَ مِن شهرِ رمضانَ . وقد ذَكَرْنا فى «التفسيرِ » عندَ قولِه : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الإِنجيلَ الواردةَ فى ذلك ، وفيها أَنَّ الإِنجيلَ رمضانَ .

وذَكَر ابنُ جريرٍ فى «تاريخِه» (أنه أُنْزِلَ عليه وهو ابنُ ثلاثين سنةً، ومَكَثَ حتى رُفِعَ إِلى السَّماءِ، وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثين سنةً. كما سيأتى بيَانُه، إن شاء اللَّهُ تعالى.

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ (١): وأَنْبَأَنا سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عن قتادةَ ، ومقاتِلٌ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/١٤ مخطوط ، من طريق أبي زرعة به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١/ ٣٠٩.

<sup>.091/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٤٣/١٤، من طريق إسحاق بن بشر به.

عن قتادةً ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ آدمَ ، عن أبي هريرةَ قال : أَوْحَى اللَّهُ عزَّ وجلُّ إلى عيسى ابنِ مريمَ: يا عيسى ، جِدَّ في أمرِي ولا تَهِنْ ، واسْمَعْ وأَطِعْ يا ابنَ الطَّاهِرَةِ البِّكْرِ البَّتُولِ، إِنَّكَ مِن غيرٍ فَحْل، وأنا خلقْتُك آيةً للعالَمين، إيَّايَ فَاعْبُدْ ، وَعَلَى فَتَوَكَّلْ ، خُذِ الكتابَ بقوّةِ ، فَسِّرْ لأَهْلِ السُّرْيانِيّةِ ، بَلِّغْ مَنْ بينَ يَدَيْكُ أَنِّي أَنَا الحِيُّ القائمُ الذي لا أَزُولُ، صَدِّقوا النبيُّ الأُمِّيُّ (١) العربيُّ ، صاحبَ الجَمَلِ والتَّاجِ - وهي العِمامَةُ - والمِدْرَعَةِ والنَّعْلَيْنِ والهِرَاوَةِ - وهي الْقَضِيبُ - الْأَنْجُلَ العَيْنَينُ، الصَّلْتَ الْجَبِينِ، الواضحَ الحَدَّيْن، الجَعْدَ الرَّأْسِ، الكَتَّ اللُّحْيَةِ ، المُقْرُونَ الحاجِبَينْ ، الأَقْنَى الأَنفِ ، المُفَلَّحَ النَّنايا ، البادي العَنْفَقَةِ ، الذي كأنَّ مُمنْقَه إِبْرِيقُ فِضَّةٍ، وكأنَّ الذَّهَبَ يَجْرِي في تَراقِيه، له شَعَراتٌ من لَبُّتِه إلى سُرَّتِه تَجْرِى كالقَضِيبِ، ليس على بَطْنِه ولا على صَدْرِه شَعْرٌ غيرُه، شَثْنَ الكَفِّ والقَدَم، إذا الْتَفَتَ، الْتَفَتَ جميعًا، وإذا مَشَى كَأَنَّمَا [٢٦١/١] يَتَقَلُّعُ مِن صَخْرٍ ويَنْحَدِرُ من صَبَبٍ، عَرَقُه في وجْهِه كَاللُّؤْلُوِ، ورِيحُ المِسْكِ ينْفَحُ منه، لم يُرَ قبلُه ولا بعدَه مِثْلُه، الحَسَنَ القامَةِ، الطيِّبَ الرِّيح، نَكَّاحَ النَّساءِ ، ذا النَّسْلِ القليلِ ، إنما نَسْلُه مِن مُبارَكَةٍ لها بيتٌ - يعني في الجنَّةِ - مِن قَصَبِ، لا نَصَبَ فيه ولا صَخَبَ، تُكَفِّلُه - يا عيسى - في آخِرِ الزَّمانِ كما كَفَّل زكريًّا أُمَّك، له منها فَرْخان مستشهِدان، وله عِنْدِي منزلةٌ ليست لأحدٍ مِن البَشَرِ، كلامُه القرآنُ، ودِينُه الإِسلامُ، وأنا السّلامُ، طُوبَى لِمَن أَدْرَكَ زمانَه، وشَهِدَ أَيَّامَه، وسَمِعَ كَلامَه.

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

## "بيَانُ شَجَرَةِ طُوبَى مَا هي"

قال عيسى: يا ربّ، وما طُوبَى؟ قال: غَرْسُ شجرةِ أَنا غَرَسْتُها بيدَى فهى للجِنَانِ كلّها، أَصْلُها مِن رِضُوانِ، وماؤُها مِن تَسْنِيمٍ، وبَرُدُها بَرُدُ الكافورِ، وطَعْمُها طَعْمُ الزَّجْبِيلِ، ورِيحُها رِيحُ المِسْكِ، مَنْ شَرِبَ منه شَرْبَةً لم يَظْمَأْ بعدَها أبدًا. قال عيسى: يارب، اسْقِنِي منها. قال: حرامٌ على النَّبِيِّين أَنْ يَشْرَبُوا منها، حتَّى يَشْرَبُ ذلك النَّبِيُّ، وحرامٌ على الأُمْمِ أَنْ يَشْرَبُوا منها، حتَّى ('تَشْرَبَ منها، قال: يا عيسى، أَرْفَعُكَ إلى قال: يا رَبّ، ولِمَ تَرْفَعُنى ؟ قال: يا عيسى، أَرْفَعُكَ إلى قال: يا رَبّ، ولِمَ تَرْفَعُنى ؟ قال: يا اللَّعِينِ الدَّجَالِ، أَهْمِ خَلَكَ فَى وَقْتِ صلاةٍ، النبيِّ العجائب، ولِتُعِينَهم على قتالِ اللَّعِينِ الدَّجَالِ، أُهْبِطُكَ فى وَقْتِ صلاةٍ، أَمْ لَمْ لا تُصَلِّى بهم ؛ لأَنَّها أُمةً مَرْحُومَةً، ولا نَبِيَّ بعدَ نَبِيَّهم.

وقال هشامُ بنُ عَمَّارٍ ، عن الوليدِ بنِ مُسْلِم ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زَيْدٍ ، عن أبيه ، أَنْ عيسى قال : يا رَبِّ ، أَنْبِعْنِي عن هذه الأُمَّةِ المَوْحُومَةِ . قال : أُمَّةُ أَحْمَدَ ، هم علماءُ حكماءُ ، كَأَنَّهم أنبياءُ ، يَوْضَوْنَ مني بالقليلِ مِن العطاءِ ، وأَوْضَى منهم باليسيرِ مِن العملِ ، وأُدْخِلُهمُ الجنَّةَ بلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يا عيسى ، هم أَكْثَرُ سُكَّانِ الجنَّةِ ؛ لأنه لمْ تَذِلَّ أَلْسُنُ قومٍ قَطُّ بلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كما ذَلَّتْ أَلْسِنَتُهم ، ولم تَذِلَّ تُوم قَطُّ بالسُجودِ كما ذَلَّتْ به رقابُهم . رواه ابنُ عساكرَ (").

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: (تشهد).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق ٤٣/١٤ مخطوط.

ورَوَى (١) مِن طريقِ عبدِ بنِ بُدَيْلِ العُقَيْلِيِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَوْسَجَةَ ، قال : أَوْحَى اللَّهُ إلى عيسى ابن مَرْيَمَ : أَنْزَلْنِي مِن نَفْسِك كَهَمِّكَ ، واجْعَلْنِي ذُخْرًا لكَ فى مَعَادِكَ ، وتَقَرَّبْ إِلَىَّ بِالنَّوافِل أُحِبُّكَ ، ولا تَوَلَّ غيرِى فأَخْذُلَكَ ، اصْبِرْ على البلاءِ، وارْضَ بالقضاءِ، وكُنْ لَمَسَرَّتي فيكَ، فإنَّ مَسَرَّتي أَنْ أُطاعَ فلا أُعْصَى، وكُنْ مِنِّى قريبًا، وأَحْي ذِكْرِى بلسانِكَ، ولْتَكُنْ مَوَدَّتِى فَى صَدْرِكَ، تَيَقَّظْ مِنْ ساعاتِ الغَفْلَةِ ، واحْكُمْ لي لَطِيفُ الفِطْنَةِ ، وكُنْ لي راغِبًا راهِبًا ، وأُمِثْ قَلْبَكَ مِن الحَشْيَةِ لي ، ورَاعِ اللَّيْلَ لحَقِّ مَسَرَّتي ، وأَظْم نهارَكَ ليوم الرَّيِّ عندِي ، نافِسْ في [٢٦١/١ظ] الخيراتِ جَهْدَك، وأَعْرِفْ (٢) بالخير حيثُ تَوَجَّهْتَ، وقُمْ في الخلائقِ بنصيحتي ، واحكُمْ في عبادِي بعَدْلِي ، فقد أَنْزِلْتُ عليكَ شِفَاءَ وَسَاوِسِ الصُّدورِ مِن مرضِ النُّسْيانِ، وجِلاءَ الأَبصارِ مِن غِشاءِ الكَلَالِ، ولا تَكُنْ حَلِسًا (٢) كَأَنُّك مَقبوضٌ وأنتَ حَتَّى تَنَفَّسُ، يا عيسى ابنَ مريمَ، ما آمَنَتْ بِي خَلِيقَةٌ إِلَّا خَشَعَتْ، ولا خَشَعَتْ لي إِلَّا رَجَتْ ثَوَابِي، فَأَشْهِدُك أَنَّهَا آمِنةٌ مِن عِقابِي، ما لم تُغَيِّرُ أُو تُبَدِّلْ سُنَّتِي، يا عيسى ابنَ مريمَ البِكْرِ البَتُولِ، ابْكِ على نَفْسِكَ أَيَامَ الحِياةِ بُكَاءَ مَنْ وَدَّعَ الأَهْلَ، وَقَلَا الدُّنْيَا، وتَرَكَ اللَّذَّاتِ لأَهْلِها، وارْتَفَعَتْ رَغْبَتُه فيما عِنْدَ إِلَهِه، وكُنْ في ذلكَ تُلِينُ الكلامَ، وتُفْشِي السَّلامَ، وكُنْ يَقْظَانَ إِذَا نَامَتْ عُيُونُ الْأَبْرَارِ، حَذَارِ مَا هُو آتٍ مِن أَمْرِ الْمُعَادِ، وزلازلَ شدائِدِ الأَهْوالِ ، قبلَ أَن لا يَنْفَعَ أهلّ ولا مالٌ ، واكْحَلْ عينَك بُمُلْمُولِ ( ُ ۖ الحُزْنِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: «اعترف،، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: تفسيره؛ ولتعرف بالخير.

<sup>(</sup>٣) رجل حلس، أي ملازمٌ مكانه لا يبرحه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( بميل ، . وح ، م ، ص ( بملول ، . والمثبت من تاريخ دمشق . والملمول المكحال . اللسان (م ل ل ) .

إذا ضَحِكَ البَطَّالُون، وكُنْ في ذلك صابِرًا مُحْتَسِبًا، فطُوبَى لك إن نالكَ ما وَعَدْتُ الصَّابِرِين، رَجِّ مِن الدُّنيا باللَّهِ يومِّ بيومٍ، وذُقْ مَذاقَةَ ما قَدْ هَرَبَ (۱) مِنْك أَين طَعْمُه، وما لم يَأْتِكَ كَيْفَ لذَّتُه، فَرَجِّ مِن الدنيا بالبُلْغَةِ، ولْيَكْفِكَ منها الخَشِنُ الجَشِيبُ (۱) قد رأيتَ إلى مَا تَصِيرُ، اعملْ على حِسَابٍ فإنَّك مسئولٌ، لو رَأَتْ عَيْنُك ما أعدَدْتُ لأُوليائي الصّالحين، ذابَ قلبُك، وزَهَقَتْ نَفْسُكَ.

وقال أبو داودَ في كتابِ ﴿ القَدَرِ ﴾ " : حَدَّثنا محمدُ بنُ يَحْيَى ابنِ فارسٍ ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ ، حدَّثنا مَعْمَرٌ ، عن الرُّهْرِى ، وعن ابنِ طاوُسٍ ، عن أبيه ، قال : لَقِيَ عيسى ابنُ مريمَ إبليسَ ، فقال : أَمَا عَلِمْتَ أنه لن يُصِيبَكَ إِلَّا ما كُتِبَ لك ؟ قال إبليسُ : فارْقَ بِذِرْوَةِ هذا الجبلِ ، فَتَرَدَّ منه ، فانْظُر تعيشُ أَمْ لا ؟ فقال لك ؟ قال إبليسُ : فارق بِذِرْوَةِ هذا الجبلِ ، فَتَرَدَّ منه ، فانْظُر تعيشُ أَمْ لا ؟ فقال ابنُ طاوُسٍ ، عن أبيه : فقال عيسى : أمّا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قال : لا يُجَرِّبُني عبدى ، فإنِّى أَفْعَلُ ما شِعْتُ . وقال الزُّهْرِيُّ : إِنَّ العبدَ لا يَبْتَلِى رَبَّهُ ، ولكنَّ اللَّهَ عبدَه .

قال أبو داود (''): حدَّ ثنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ ، أَنَبَأَنا شَفِيانُ ، عن عمرو ('') ، عن طاوُسٍ قال : أَنَّى الشَّيطانُ عيسى ابنَ مريمَ ، فقال : أَنَّيْسَ تَرْعُمُ أَنَّكَ صادقٌ ؟ فَأْتِ هذه ('') فَأَلْقِ نَفْسَكَ . قال : وَيْلَكَ ! أَلَيْس قالَ : يا ابنَ آدمَ ، لا تَسْأَلْنِي هَلاكَ نَفْسِك ، فإنِّي أَفْعَلُ ما أَشَاءُ .

<sup>(</sup>١) في ح، م: (حرب).

<sup>(</sup>٢) أي الغليظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/١٤ مخطوط، من طريق محمد بن يحيى به.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق من طريق أبي داود به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عمر). وفي ص: (عمرو بن طاوس). وهو عمرو بن دينار. انظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في ح، م: (هوة).

وَحَدَّثَنَا ('') أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بِنُ نَافِعِ ، حدِّثنا حسينُ بِنُ طلحةَ ، سمعتُ خالدَ ابنَ يزيدَ ، قال : تَعَبَّدَ الشَّيطانُ مع عيسى عَشْرَ سنينَ أو سَنتَيْن ، أَقَامَ يومًا على شَفِيرِ جبلٍ ، فقال الشَّيْطانُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَلقيْتُ نفسى ، هل يصيبُنى إلَّا ما كُتِبَ لَى ؟ قال : إنِّى لستُ بالذى أَبْتِلِى ربِّى [٢٦٢/١] (ولكنَّ ربِّى الله الشَّيطانُ ، فَفَارَقَه .

وقال أبو بكرِ ابنُ أبِي الدُّنيا (٣): حدَّثنا شريجُ (٤) بنُ يونُسَ ، حَدَّثنا على بنُ ثابتِ ، عن الحطّابِ بنِ القاسِمِ ، عن أبي عثمانَ ، قال : كان عيسى ، عليه السلامُ ، يُصَلِّى على رَأْسِ جبلٍ ، فأتاه إبليسُ ، فقال : أنتَ الذي تَزْعُمُ أَنَّ كُلَّ شَيْءِ بقضاءِ وقَدَرٍ ؟ قال : نعم . قال : أَلْقِ نَفْسَكُ مِن هذا الجبلِ وقُلْ : قَدَرٌ عَلَى . فقال : يا لَعِينُ ، اللَّهُ يَخْتَيِرُ العِبَادَ ، وليس العبادُ يَخْتَيِرون اللَّه ، عزَّ وجلً . وقال أيضًا : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بَشَارِ (٥) وقال أيضًا (١٠) : حدَّثنا الفَصْلُ بنُ موسى البَصْرِيُّ ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بَشَارٍ (٥) سَمِعْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ يقولُ : لَقِيَ عيسى ابنَ مريمَ إبليسُ ، فقال له إبليسُ : يا عيسى ابنَ مريمَ ، أنتَ الذي بلَغ مِن عِظمِ رُبُوبِييِّكُ أَنْكَ تَكَلَّمْتَ في المَهْلِ عَيسى ابنَ مريمَ ، أنتَ الذي بلَغ مِن عِظمِ رُبُوبِييِّكُ أَنْكَ تَكَلَّمْتَ في المَهْلِ مَن عِظمِ رُبُوبِييَّكُ أَنْكَ تَكُلَّمْتَ في المَهْلِ مَن عِظمِ رُبُوبِيتِكُ أَنْكَ تَكَلَّمْتَ في المَهْلِ مَن عِظمِ رُبُوبِيتِكُ أَنْكَ تَكُلِّمْ فيه أَحَدٌ قَبْلَكَ . قال : بل الرُبُوبِيَّةُ للإِلهِ الذي أَنْطَقَنِي ، ثم يُحْيِينِي . قال : فأنتَ الذي بلَغ مِن عِظمِ رُبُوبِيتِكُ أَنَّكَ تُحْيِي المُوتَى . قال : بل الرُبُوبِيَّةُ للإِلهِ الذي أَنْتَ الذي يُحيي ويُهِيتُ مَنْ أَحْيَيْتُ ثُمُّ يُحْيِيه . قال : واللّهِ إنْك

<sup>(</sup>١) القائل أبو داود. المصدر السابق من طريق أبي داود به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، من طريق ابن أبي الدنيا به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: دشريح، والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تهذيب الكمال ١٠/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) في ص: (يسار).

لإِلةً في السماءِ وإلةً في الأرضِ. قال: فَصَكَّه جِبْرِيلُ صَكَّة بَجناحِه، فَمَا تَنَاهَى دُونَ العَيْنِ تَنَاهَى دُونَ قرونِ (١) الشَّمْسِ، ثم صَكَّه أُخْرَى بَجَناحِه، فما تَنَاهَى دُونَ العَيْنِ الحَامِيَةِ، ثُم صَكَّه أُخْرَى، فأَدْخَلَه بحارَ السَّابِعةِ، فَأَسَاخَه - وفي رِواية: فأَسْلَكَه - فيها حتى وجد طَعْمَ الحَمْأَةِ، فخرَج منها وهو يقولُ: ما لَقِي أَحَدٌ مِن أَحدٍ ما لَقِيتُ مِنْكَ يا ابنَ مريمَ.

وقد رُوِى نحوُ هذا بأَبْسَطَ منه مِن وجهِ آخَرَ؛ فقال الحافظُ أبو بكرِ الخطيبُ (۲) : أُخْبَرَنِي أبو الحسنِ بنُ رَزْقَوَيْه ، أُنْبَأَنَا أبو بكرِ أحمدُ بنُ سِنْدِيِّ (۲) حدّثنا أبو محمدِ الحسنُ بنُ على القطّانُ ، حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيسى العطّارُ ، أَنْبَأَنا على بنُ عاصم ، حدَّثنى أبو سَلَمَةَ سُويْدٌ عن بعضِ أصحابِه ، قال : صَلَّى عيسى ببيتِ المقدِسِ فانصرف ، فلمّا كان ببعضِ العقبةِ (٤) ، عَرَضَ له إبليسُ فاحْبَبَسه ، فَجَعَل يَعْرِضُ عليه ويُكلِّمه ويقولُ له : إنّه لا ينْبَغِي لك أن تَكُونَ عَبْدًا . فأَكْثَرَ عليه ، وجعَل عيسى يَحْرِصُ على أنْ يتَخَلَّصَ منه ، فجعلَ لا يتَخَلَّصُ منه ، فقال له فيما يقولُ : لا ينْبَغِي لكَ يا عيسى أنْ تكونَ عَبْدًا . قال : يَتَخَلَّصُ منه ، فقال له فيما يقولُ : لا ينْبغِي لكَ يا عيسى أنْ تكونَ عَبْدًا . قال : فاستغاثَ عيسى بربّهِ ، فأقْبَلَ جِبْرِيلُ وميكائيلُ ، فلمّا رَآهما إبليسُ ، كَفَّ ، فَلَمّا في بَطْنِ الوادِى . قال : فعاد إبليسُ معه ، وعَلِمَ أَنّهما لم يُؤْمَرَا بغيرِ ذلك ، فقال في بَطْنِ الوادِى . قال : فعاد إبليسُ معه ، وعَلِمَ أَنّهما لم يُؤْمَرَا بغيرِ ذلك ، فقال له يسى : قد أُخْبَرُتُكُ أنَّه لا يَنْبغِي أنْ تَكُونَ عَبْدًا ، إنَّ غَضَبَكَ [ ٢٩٢١٤ ع ] ليسى : قد أُخْبَرُتُكُ أنَّه لا يَنْبغِي أنْ تَكُونَ عَبْدًا ، إنَّ غَضَبَكَ [ ٢٩٢١٢ ع ] ليس

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. وفي تاريخ دمشق: ﴿ فُوقَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤٦/١٤، من طريق أبي بكر الخطيب به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسدى». وفي م: «سبدى».

<sup>(</sup>٤) العقبة: طريق في الجبل وعر. اللسان (ع ق ب).

يِغَضَبِ عَبْدِ، وقد رأيتَ ما لَقِيتُ منك حينَ غَضِبْتَ، ولكنْ أَدْعُوكَ إلى أَمْرِ هو لكَ ؛ آمُرُ الشياطينَ فَلْيُطِيعُوكَ ، فإذا رَأَى البَشَرُ أَنَّ الشياطينَ قد أطاعوكَ ، عَبَدُوكَ ، أَمَا إنّى لا أقولُ أَنْ تَكُونَ إلها ليسَ معه إله ، ولكنَّ اللَّه يكونُ إلها في السَّماءِ ، وتكونُ أنتَ إلها في الأرضِ . فلمّا سَمِعَ عيسى ذلك منه ، استغاث بربّه ، وصرَخ صَوْحَة شديدة ، فإذا إسرافيلُ قد هَبَطَ ، فنظرَ إليه جِبْرِيلُ وميكائيلُ ، فكفَّ إبليسُ ، فلَمّا استقرَّ معهم ، ضرَب إسرافيلُ إبليسَ بجناجِه ، فصلكُ به عَينَ الشَّمْسِ ، ثم ضرَبه ضَرْبة أُخْرَى ، فأَقْبَلَ إبليسُ يَهْوِى ، ومرَّ بعيسى وهو بمكانِه ، فقال : يا عيسى ، لقد لَقِيتُ فيك اليومَ تَعَبَا شديدًا . فَرَمَى به في عَيْنِ الشَّمْسِ ، فوجَد سَبْعَةَ أَمْلاكِ عندَ العَيْنِ الحَاميةِ . قال : واللَّهِ ما عادَ إليه فَغُطُوه ، فَجَعَل كُلَّما خرَج (') غَطُوه في تلك الحَمَّةُ . قال : واللَّهِ ما عادَ إليه بَعْدُ .

قال (٢): وَحَدَّثنا إِسماعيلُ العَطَّارُ، حدَّثنا أبو حُذَيْفَةَ، قال: واجْتَمَعَ إليهِ شَياطِينُه، فقالوا: سَيِّدَنا، قَدْ لَقِيتَ تَعَبًا. قال: إنَّ هذا عبد مَعْصُومٌ، ليس لى عليه مِن سبيلٍ، وسَأُضِلٌ به بَشَرًا كثيرًا، وأَبُثُ فيهم أَهْوَاءً مختلفةً، وأجْعَلُهم شِيعًا، ويَجْعَلونَه وأُمَّه إِلهَينُ مِن دونِ اللَّهِ. قال: وأَنْزَلَ اللَّهُ فيما أَيَّدَ به عيسى وعَصَمَه مِن إبليسَ قرآنًا ناطِقًا بِذِكْرِ نِعْمَتِه على عيسى، فقال: ﴿ يَعِيسَى أَبنَ مَرْجَمَ الْقَدُسِ ﴾. وعَصَمَه مِن إبليسَ قرآنًا ناطِقًا بِذِكْرِ نِعْمَتِه على عيسى، فقال: ﴿ يَعِيسَى أَبنَ مَرْجَمَ الْقَدُسِ ﴾. وعَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُلُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾. والمُدَّتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكُ بِرُوحِ الْقَدُسِ ﴾. والمُدَّتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ (اللَّهُ فيهَ : إِذْ قَوَيْتُكَ بُرُوحِ القُدُسِ، يَعْنِي جِبْرِيلَ (اللَّهُ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ (اللَّهُ فيهَ : إِذْ قَوَيْتُكَ بُرُوحِ القُدُسِ، يَعْنِي جِبْرِيلَ (اللَّهُ تَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيهُ الْمَهْدِ (اللَّهُ فيهِ الْمَهْدِ اللَّهُ فيهَ الْمُدُسِ، يَعْنِي جِبْرِيلَ (اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيهُ الْمَهْدِ (اللَّهُ فيهَ الْمُدُورِ القُدُسِ، يَعْنِي جِبْرِيلَ (اللَّهُ فيهُ الْمَهْدِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ في الْمَهْدِ اللَّهُ فيهُ الْمُلْلِ اللَّهُ فيهُ الْمُهُ اللَّهُ فيهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِّلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

<sup>(</sup>١) في ح ، م : ( صرخ ١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤١/١٤ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

وَكُمْ لَكُمْ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ ﴾، يعنى، الإنجيلَ والتَّوراةَ والحِكْمَةَ، ﴿ وَإِذْ كَنْفُتُ بَنِيَ إِسْرَوبِلَ عَنْكَ ﴾ الآية [المائدة: ١١٠]. وإذْ جَعَلْتُ المساكينَ لَكَ بِطَانَةً وصَحَابةً وأَعْوَانًا تَرْضَى بهم، وصحابةً وأعوانًا يَرْضَوْنَ بكَ هادِيًا وِقَائِدًا إِلَى الجُنَّةِ ، فذلك ، فاعْلَمْ ، خُلُقَانِ عظيمان ، مَنْ لَقِيَنِي بهما ، فقد لَقِيَنِي بَأَزْكَى الخلائقِ وأَرْضاها عِنْدِي، وسيقولُ لك بنو إسْرائيلَ: صُمْنا فلم يَتَقَبُّلْ صِيَامَنَا، وصَلَّيْنَا فلم يَقْبَلْ صَلاتَنا، وتَصَدَّقْنا فلم يَقْبَلْ صَدَقَتَنا، وبَكَيْنَا بِمِثْلِ حَنِينِ الجِمالِ فلم يَرْحَمْ بكاءَنا. فَقُلْ لهم: وَلِمَ ذلك؟ وما الذي يَمْنَعُني؟ أَنَّ ذاتَ يدى قَلَّتْ ؟! أَوَ ليس خزائنُ السماواتِ والأرض بِيَدِي أَنْفِقُ مِنْها كيفَ أَشَاءُ ، أَو أَنَّ البُحْلَ يَعْتَرِينِي (١) ؟ أَوَ لَسَتُ أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ ، وأَوْسَعَ مَنْ أَعْطَى ، أَوْ أنَّ رحمتي ضَاقَتْ؟ وإنَّمَا يتراحمُ المتراحِمون بفَضْل رَحْمَتِي، ولولا أَنَّ هؤلاءِ القوم ، يا عيسى ابنَ مريم ، عَدُّوا (٢) أنفسهم بالحِكْمَةِ التي تُورِثُ في قلوبِهم ما اسْتَأْثُرُوا بِهِ الدُّنْيَا أَثَرَةً على الآخِرَةِ ، لَعَرَفُوا مِن أَيْنَ أُتُوا ، وإذًا لَأَيْقَنُوا أنَّ أَنْفُسَهم هي أَعْدَى الأَعْدَاءِ لهم، وكيف أَقْبَلُ صيامَهم وهم يَتَقَوَّوْنَ عليه بالأَطْعِمَةِ [١/ ٣٦٣و] الحرام؟! وكيف أُقْبَلُ صَلَاتَهم وقُلوبُهم تَرْكَنُ إلى الذين يُحاربوني ويَسْتَحِلُون مَحَارِمي؟! وكيفَ أَقْبَلُ صَدَقاتِهم وهم يَغْصِبُونَ النَّاسَ عليها، فيَأْنُحُذُونِهَا مِن غيرِ حِلُّهَا؟! يا عيسى، إنَّمَا أَجْزى عليها أَهْلَهَا، وكيف أَرْحَمُ بُكَاءَهم وأَيْدِيهِم تَقْطُرُ مِن دِماءِ الأنبياءِ، ازْدَدْتُ عليهم غَضَبًا، يا عيسى، وقَضَيْتُ يَوْمَ خَلَقْتُ السَّماواتِ والأَرْضَ، أنَّه مَنْ عَبَدَنِي وقال فيكما بقَوْلي، أَنْ أَجْعَلَهُم جِيرانَك في الدَّارِ، ورُفَقاءَك في المنازِلِ، وشُرَكاءَك في الكرامَةِ،

<sup>(</sup>١) في ح ، م : ( لا يعتريني ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والتاريخ ، ولعلها ( غروا ) .

وقَضَيْتُ يومَ خَلَقْتُ السَّماواتِ والأَرضَ، (أَنَّه مَن اتَّخَذَك وأَمَّكَ إِلهَينِ مِن دونِ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَهُم في الدَّرْكِ الأَسْفَل مِن النَّارِ، وَقَضَيْتُ يومَ خَلَقْتُ السَّماواتِ والأَرْضَ ' ، أَنِّي مُثَبِّتُ (٢) هذا الأَمرَ على يَدَىْ عبدِي (٣) محمدٍ ، وأُخْتِمُ به الأنبياءَ والرُّسُلَ، ومَوْلِدُه بمكَّةَ، ومُهاجَرُه بطَيْبَةَ، ومُلْكُه بالشَّام، ليس بَفَظٌّ ولا غليظٍ ولا سَخَّابٍ في الأُسواقِ، ولا مُتَزَيِّن ('' بالفُحْش، ولا قَوَّالِ بالخَنَا، أَسَدُّدُه لكلِّ أَمْرِ جميلِ، وأَهَبُ له كُلَّ خُلُقٍ كريم، أَجْعَلُ التَّقْوَى ضَمِيرَه (٥) ، والحِكمَةَ مَعْقُولَه ، والوَفاءَ طبيعَتَه ، والعَدْلَ سيرَتَه ، والحقُّ شريعَته ، والإسلامَ مِلَّتَه ، واسمُه أحمدُ ، أَهْدِي به بعدَ الضَّلالَةِ ، وأُعَلِّمُ به بعدَ الجَهالَةِ ، وأُغْنِي به بعدَ العائِلةِ ، وأَرْفَعُ به بعدَ الضَّعَةِ ، أَهْدِي به ، وأَفْتَحُ به بينَ آذانِ صُمِّ وقلوبٍ وأهواءٍ مختلفةٍ متفرِّقَةٍ، أجعلُ أُمَّتَه خيرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ للنَّاس، تَأْمُرُ بالمَعْروف وتَنْهَى عن المُنْكَرِ؛ إخْلاصًا لاسْمِي، وتَصْدِيقًا لما جَاءتْ به الرُّسُلُ، أَلْهِمُهُم التَّسْبِيحَ والتَّهْليلَ والتَّقْدِيسَ في مساجدِهم ومجالسِهم وبُيوتِهم ومنقَلَبِهم ومثواهُم، يُصَلُّون لي قِيامًا وقُعُودًا، ورُكُّعًا وسُجَّدًا، ويُقاتِلون في سبيلي صُفُوفًا وزُحُوفًا، قُرْبانُهم دماؤُهم، وأنَاجيلُهم في صدورِهم، وقُرْبانُهم فى بطونِهم، رهبانٌ باللَّيلِ، لُيُوثٌ بالنَّهارِ، ذلك فَضْلَى أُوتِيه مَنْ أَشَاءُ، وأَنا ذو الفَضْلِ العظيم .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من الأصل ، ص .

<sup>(</sup>٢) في ص : ( شقت ) ، وفي تاريخ دمشق : ( مسبب ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ح ، م .

<sup>(</sup>٤) في ح ، م : ﴿ يزر ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( ظهيره ) .

وسَنَذْكُرُ مَا يُصَدِّقُ كثيرًا مِن هذا السِّياقِ، بَمَا سَنُورِدُه مِن سُورَتَي « المائدةِ » و « الصَّفِّ » ، إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى ، وبه الثِّقَةُ . وقد رَوَى أبو حذيفةَ إسحاقُ بنُ بِشْر (١) بأسانيدِه عن كَعْبِ الأَحْبارِ ، ووَهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، وابنِ عَبَّاسِ وسَلْمَانَ الفارسِيِّ - دَخَل حديثُ بعضِهم في بعضِ - قالوا: لَمَّا بُعِثَ عيسى ابنُ مريمَ وجاءَهم بالبَيِّناتِ، جعَل الكافرون والمنافقون مِن بني إسرائيلَ يَعْجَبُون منه ويَسْتَهْزئون به فيقولون: ما أكل فلانَّ البارحةَ، وما ادَّخَر في بَيْتِه؟ فيُخْبِرُهم، فَيَرْدادُ المؤمنون إيمانًا، والكافرون والمنافقون شَكًّا وكُفْرَانًا، وكان عيسى ، مع ذلك ، ليس له مَنْزِلٌ يَأْوِي إليه ، إنَّمَا يَسِيحُ في الأَرْضِ ، ليس له قَرَارٌ ولا مَوْضِعٌ يُعْرَفُ به ، فكان أوَّلَ ما أَحْيَا مِن المَوْتَى ، أَنَّه مَرَّ ذاتَ يَوْم على المرَأة قَاعِدَةٍ عَنْدَ قَبْرِ وَهِي تَبْكِي ، [٢٦٣/١] فقال لها: مَا لَكِ أَيْتُهَا المرأةُ ؟ فقالت: ماتت ابنةً لي، لَم يَكُنْ لي ولدٌ غَيْرَها، وإنِّي عاهَدْتُ رَبِّي أَن لا أَبْرَحَ مِنْ مَوْضِعي هذا ، حتّى أَذُوقَ ما ذاقتْ مِن المؤتِ ، أو يُحْيِيَها (٢) اللَّهُ لي فأَنْظُرَ إليها . فقال لها عيسى: أَرَأَيْتِ إِنْ نَظَرْتِ إليها أراجِعَةٌ أنتِ؟ قالت: نَعم. قالوا: فَصَلَّى رَكْعَتَينْ، ثُمَّ جاءَ فجلَسَ عندَ القَبْر، فنادَى: يا فلانةُ، قُومِي بإذْنِ الرّحمن فاخْرُجِي . قال : فتَحَرَّكَ القبْرُ ، ثُمَّ نادَى الثانية ، فانْصَدَعَ القَبْرُ بإذنِ اللَّهِ، ثُمَّ نادى الثالثة، فخَرَجَتْ وهي تَنْفُضُ رَأْسَها مِن التُّرابِ، فقال لها عيسى: مَا بَطَّأَ بِكِ عَنِّي؟ فقالت: لَمَّا جَاءَتْنِي الصَّيْحَةُ الأُولَى بَعَثُ اللَّهُ لِي مَلَكًا فَرَكَّبَ خَلْقِي، ثُمَّ جاءَتْني الصَّيْحَةُ الثانيةُ، فرَجَعَ إلىَّ رُوحِي، ثم جاءَتْني

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٤٧/١٤ ، ٨٨ ، من طريق إسحاق بن بشر به .

<sup>(</sup>٢) في ح : ﴿ يهبها ﴾ .

الصَّيْحَةُ الثالثة ، فيخفْتُ أَنَّها صَيْحَةُ القيامةِ ، فشابَ رَأْسِي وحاجِبَايَ وأَشْفَارُ عَلَيْ عَلَيْ ؛ مِنْ مَخَافَةِ القِيامَةِ . ثُم أَقْبَلَتْ على أُمّها فقالت : يا أُمَّتَاهُ ، ما حَمَلَكِ على أَنْ أَذُوقَ كَرْبَ الموتِ مَرُّتَين ؟ يا أُمَّتَاهُ ، اصْبِرى واحْتَسِبى ، فلا حاجَةَ لى في الدُّنْيا ، يا رُوحَ اللَّهِ وكلمتَه ، سَلْ رَبِّى أَنْ يَرُدِّنِي إلى الآخرةِ ، وأن يُهَوِّنَ على كَرْبَ الموتِ . فدَعا رَبَّه فقَبَضَهَا إليه ، واسْتَوَتْ عليها الأرضُ ، فبلَغ ذلك اليهودَ ، فازْدادوا عليه غَضَبًا .

وَقَدَّمْنَا فَى قِصَّةِ نَوحٍ، أَنَّ بَنَى إِسرائيلَ سَأَلُوه أَن يُحْيِىَ لَهُم سَامَ بَنَ نَوحٍ، فَدَعَا اللَّهُ، عَزَّ وجلَّ، وصَلَّى له، فأحياه اللَّهُ لَهُمْ، فَحَدَّثَهُم عن السَّفينةِ وأَمْرِها، ثم دعا فعادَ تُرابًا(۱).

وقد روَى السُّدِّى، عن أبى صالح وأبى مالكِ، عن ابنِ عَبّاسٍ، فى خبرِ ذَكَرَه، وفيه أنَّ مَلِكًا مِن مُلوكِ بَنى إسرائيلَ مات ومحمِلَ على سَريرِه، فجاء عيسى، عليه السلام، فدعا اللَّه، عزَّ وجلَّ، (أفأخياهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ<sup>1)</sup>، فرأى النّاسُ أَمْرًا هائِلًا ومَنْظَرًا عجيبًا.

قال الله تعالى وهو أصدقُ القائلين (() ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى اَبَنَ مَرْيَمَ اَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْفَكْرِ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ لِلْهِ عَلَيْكُ وَإِذْ الْمَهْدِ وَكَهْ لِلْهِ عَلَيْكُ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْمِكْمَةُ وَالتَّوْرَطَةُ وَالْمَهْدِ وَكَهْ مِنْ الطِينِ كَهَيْتُهِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْتِي وَتُبْرِئُ عَنْهُ فَيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْتِي وَتُبْرِئُ

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢١٨/٣ ، ٢١٩ .

ٱلأَكْمَهُ وَٱلْأَثْرُصُ بِإِذْتِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْتِي وَإِذْ كَفْتُ بَنِيَ إِسْرُوبِ لَ عَنكَ إِذْ جِثْنَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُبِيثُ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبَرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَا وَأَشْهَدٌ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١٠، ١١١]. يُذَكِّرُه تعالى بيغمّتِه عليه، وإحْسَانِه إليه في خَلْقِه إياه مِن غيرِ أَبٍ، بل مِن أُمُّ بلا ذَكَرٍ، وجَعْلِه له آيةً للنَّاس، ودَلالةً على كمالِ قُدْرَتِه تعالى، ثُمَّ إرسالِه بعدَ هذا كلُّه ﴿ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ ﴾ في اصطفائِها واختيارِها لهذه النُّعْمَةِ العظيمةِ، [٢٦٤/١] وإقامةِ البُوْهانِ على بَراعَتِها مِمَّا نَسَبَها إليه الجاهلون؛ ولهذا قال: ﴿ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ ﴾ وهو جبريلُ، بإلْقَاءِ رُوحِه إلى أُمُّه، وقَرْنِه معه في حالِ رِسَالتِه، ومُدَافَعَتِه عَنْه لِمَنْ كَفَر به ﴿ ثُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًّا ﴾ أى؛ تَدْعُو النَّاسَ إلى اللَّهِ في حالِ صغَرِك في مَهْدِكَ ، وفي كُهُولَتِك ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ أي؛ الخَطُّ والفَهْمَ. نَصُّ عليه بعضُ السَّلَفِ ﴿ وَالتَّوْرَيْنَةُ وَالْإِنِجِيلُّ ﴾ وقولُه: ﴿ وَاذْ نَخْلَقُ مِنْ الطُّعْنَ لَهِمْنَةٌ مُنْ إِنَّ أَى ؛ تُصَوِّرُه وتُشَكُّلُه مِن الطِّينِ على هَيْئَتِه ، عن أمْرِ اللَّهِ له بذلك ﴿ فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَـكُونُ طَيْرًا بِإِذْتِيْ ﴾ أي؛ بِأَمْرِي. يُؤكِّدُ تعالى بذِكْرِ الإِذْنِ له في ذلك؛ لرَفْع التَّوَهُّم. وقولُه: ﴿ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَدَ ﴾ قال بعضُ السَّلَفِ: وهو الذي يُولَدُ أَعْمَى ، ولا سبيلَ لأَحَدِ مِن الحُكَمَاءِ إلى مُدَاوَاتِهِ ﴿ وَٱلْأَثْرَصَ ﴾ وهو الذي لا طِبّ فيه ، بَلْ قَد مَرِضَ بالبَرَصِ وصارَ داؤُه (¹) عُضَالًا ﴿ وَإِذْ تُحَذِّرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾ أى ؛ مِن قبورِهم أحياءً بإِذْنِي . وقد تَقَدُّم ما فيه دلالةٌ على وقوع ذلك مِرارًا مُتَعَدِّدةً

<sup>(</sup>۱) في الأصل، ص: و دواؤه و . (٢) واذنخلق من الطين لهيئة الطير باذني -

مًّا فيه كِفايةً. وقولُه: ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيّ إِسْرَوْبِيلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم وَلكَ حِينَ أَرادُوا وَالْبَيْنَتِ فَقَالَ اللَّهِ إِللهِ ، وَأَنْقَذَهُ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهم ؛ صِيانة لجنّابِه الكريمِ عن الأَذَى ، صَلْبَه فَرَفَعَه اللّهُ إليه ، وأَنْقَذَهُ مِن بَيْنِ أَظْهُرِهم ؛ صِيانة لجنّابِه الكريمِ عن الأَذَى ، وسلامة له مِن الرَّدَى . وقولُه : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِيَّنَ أَنْ مَامِنُوا بِ وسلامة له مِن الرَّدَى . وقولُه : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِيِّنَ أَنْ مَامِنُوا بِ وَسِلامة له مِن الرَّدَى . وقولُه : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْمَوَارِبِيْنَ أَنْ مَامِنُوا بِ وَمِيرَ أَنْ أَمْسَلِمُونَ ﴾ قبل : المرادُ بهذا الوحي وحي وحي إلهام (١) . أَى أَرْشَدَهم اللّهُ إليه ، ودَلّهم عليه ، كما قال : ﴿ وَأَوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَامِ (١) . أَى أَرْشَدَهم اللّهُ إليه ، ودَلّهم عليه ، كما قال : ﴿ وَأَوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَامِ (١) . أَى أَرْشَدِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ النّهُ إليه ، ودَلّهم عليه ، كما قال : ﴿ وَأَوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَامِ (١) . أَى أَرْشَدِيهِ فِي الْبَيْ فِي النّه إليه ، ودَلّهم عليه ، كما قال : ﴿ وَأَوْجَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْفَامِ (١) . ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى أَيْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيلَةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وَلَى الْبَيْهِ فِي الْبَيْ فِي اللّه الله الله وحَلّى ؛ المرادُ وحَى بواسِطَةِ الرّسولِ ، وَتَوْفِقَ فَى قلوبِهم لقبولِ الحَقّ ؛ ولهذا استجابُوا قائلين : ﴿ وَامْتَا وَاشْهَا وَاشْهَا وَاشْهَا وَاشْهَا وَالْمَاهُولِ الْحَقّ ؛ ولهذا استجابُوا قائلين : ﴿ وَامْتَا وَاشْهَا وَاشْهَا لَا مُسْلِمُونَ ﴾ .

وهذا مِن جُمْلَةِ نِعَمِ اللَّهِ على عَبْدِه ورسولِه عيسى ابنِ مريمَ ؛ أَنْ جَعَلَ له أَنصارًا وأَعُوانًا وحَوَارِينِ يَنْصُرونه ويَدْعُون معه إلى عبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ، كما قال تعالى لعَبْدِه محمد ﷺ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبَالْمُؤْمِنِينَ له ، كما قال تعالى لعَبْدِه محمد ﷺ : ﴿ هُو الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبَالْمُؤْمِنِينَ له وَالْمَوْمِنِينَ اللَّهُ الْفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ اللَّهُ الْفَقِيمِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٢، ١٣]. وقال تعالى (١) : ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِنْبَ وَالْجِحْمَةُ وَاللَّوْرَينَةُ وَالْإِنِجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى تَعَالَى (١) عَلَى اللَّهُ عَرِينَ رَبِحَمَّمُ أَنِي اللَّهُ وَرَسُولًا إِلَى بَيْنَ إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولًا إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عِلَى اللّهُ وَرَسُولًا إِلَى بَيْنَ اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولًا إِلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُعَلّمُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ المنام ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٣٥ - ٣٧ .

كانت مُعْجِزَةُ كُلِّ نبيّ في زمانِه بما يُناسِبُ أهلَ ذلك الزمانِ ؛ فذكرُوا أَنَّ مُوسى ، عليه السَّلامُ ، كانت مُعْجِزَتُه بِمّا يُناسِبُ أهلَ زمانِه ، فكانوا سَحَرَةُ أَذْكياءَ ، فَبُعِثَ بآياتٍ بَهَرَتِ الأَبْصارَ ، وخَضَعَتْ لها الرُّقابُ ، ولمّا كان السَّحَرَةُ أَذْكياءَ ، فَبُعِثَ بآياتٍ بَهَرَتِ الأَبْصارَ ، وخَضَعَتْ لها الرُّقابُ ، ولمّا كان السَّحَرَةُ خبيرين بفُنونِ السِّحرِ وما يُنتَهَى إليه ، وعايَنُوا ما عايَنُوا مِن الأَمْرِ الباهرِ الهائلِ ، الذي لا يمكنُ صدورُه إلَّا بِمَّن أَيْدَه اللَّهُ وأَجْرَى الحَارِقَ على يَدَيْه تَصْدِيقًا له ، أَسْلَمُوا سِرَاعًا ، ولم يَتَلَعْنَمُوا ، وهكذا عيسى ابنُ مريمَ بُعِثَ في زَمَنِ الطَّبَائِعِيَّةِ الحُكماءِ ، فأُرْسِلَ بمُعْجِزاتِ لا يَسْتَطيعُونها ولا يَهْتَدُون إليها ، وأَنَّى لحكيم إبراءُ الأَكْمَهِ ، الذي هو أَسُوأُ حَالًا مِنَ الأَعْمَى ، والأَبْرَصِ ، والجَّذُومِ ، ومَن به مَرَضَّ الأَكْمَهِ ، الذي هو أَسُوأُ حَالًا مِنَ الخَلْقِ إلى أَنْ يُقِيمَ المُيِّتَ مِن قَبْرِه ، هذا مِمّا يَعْلَمُ مُرْمِنٌ ، وكيف يَتَوَصَّلُ أحد مِن الحَلْقِ إلى أَنْ يُقِيمَ المُيِّتَ مِن قَبْرِه ، هذا مِمّا يَعْلَمُ مُرضً عُلَيْ أَحَدِ أَنَّهُ اللهِ وسلامُه عليه وعليهم أَجْمعين، بُعِثَ في زَمَن في رَمَن وهي مَن وَمَن مُوسَلُ مُوسَلَ اللَّهِ وسلامُه عليه وعليهم أَجْمعين، بُعِثَ في زَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن فَرَقَ مَن أَرْسَلَه ، ومَذَا محمدٌ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه وعليهم أَجْمعين، بُعِثَ في زَمَنِ فَن مَن

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الفُصَحَاءِ البُلَغَاءِ، فأنْزَلَ اللَّهُ عليه القرآنَ العظيمَ، الذي لا يَأْتِيهِ الباطلُ مِن بينِ يَدَيْه ولا مِن خَلْفِه، تَنْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَميدٍ، فلَفْظُه مُعْجِزٌ، تَحَدَّى به الإِنْسَ والجِنَّ أَنْ يَأْتُوا بَمِثْلِه أو بعَشْرِ سُورٍ مِن مِثْلِه أو بسُورَةٍ، وقطع عليهم بأنَّهم لا يَقْدِرُون، لا في الحالِ ولا في الاستقبالِ، فإن لم يَفعلُوا ولن يَفعلُوا، وما ذاك إلَّا لأَنّه كلامُ الحالقِ، عزَّ وجلَّ، واللَّهُ تعالى لا يُشْبِهُه شَيْءً لا في ذاتِه ولا في صِفاتِه ولا في أفعالِه.

والمقصودُ أنَّ عيسى، عليه السّلامُ، لمَّا أَقَامَ عليهم الحُبجَجَ والبراهينَ، استمرَّ والمقصودُ أنَّ عيسى، عليه السّلامُ، لمَّا أَقَامَ عليهم النُتَدَب له مِن بينهم طائفةٌ صالحةٌ، (فكانوا له) أنْصارًا وأغوانًا، قاموا بمُتابَعَتِه ونُصْرَتِه ومُتَاصَحَتِه، وذلك حينَ هَمَّ به بنو إسرائيلَ، ووَشَوْا به إلى بعضِ مُلوكِ ذلك الزَّمَانِ، فعَزَمُوا على حينَ هَمَّ به بنو إسرائيلَ، ووَشَوْا به إلى بعضِ مُلوكِ ذلك الزَّمَانِ، فعَزَمُوا على وَثَلِه وصَلْبِه، فأنقذَه الله منهم، ورفَعَه إليه مِن بينِ أَظْهُرِهم، وألقى شِبْهه على أحدِ أصحابِه، فأخذُوه فقتلُوه وصَلَبُوه، وهم يعتقدُونه عيسى، وهم في ذلك عالِطون، وللحقِّ مكايرون، وسَلَّم لهم كثيرٌ مِن النَّصارَى ما ادَّعَوْه، [١/ عالَيْوَنَ وَمَكُرُوا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَلَهُ فَيْرُ ٱلدَّكِرِينَ ﴾. وقال تعالى: ﴿ وَهَ كَنُورِينِهُ وَمَكُرُوا مَسَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَلُهُ خَيْرُ ٱلدَّكِرِينَ ﴾. وقال تعالى الله عالى: ﴿ وَهَ عَلَى اللهِ يَسَى ابْنُ مَرْبَعَ إِلَى الْمِيلِونِ الْقَوْرَانِةِ وَالْمَالَةُ مَنْ النَّورَانِةِ وَمُهُمْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ الْمَالِقُ مَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ الْمَالِينَ عَالُوا هَذَا سِحْرُ مُمَالِهُ وَهُو بُدِّعَى إِلَى الْإِمْلَةِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الْمَالَةُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَهُو بُدِّعَى إِلَى الْإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُو بُدَّعَى إِلَى الإَمْلَةُ وَاللهُ وَاللهُ مُنَا عَلَى اللهِ اللهُ الْكَذِبَ وَهُو بُدَّعَى إِلَى الإِمْلَةُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَهُو بُدُعِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٣٥/٨ - ١٣٨.

لَا يَهْدِى ٱلْغَرَمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُرْتُمُ نُورِهِ وَلَقَ كَرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى آرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدِ، وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٦- ٩]. إلى أن قال بعد ذلك('): ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِبَعِنَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ غَتَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنُ بَغِت إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت ظَآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوهِم فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤]. فعيسى، عليه السّلامُ ، هو خَاتَمُ أنبياءِ بني إسرائيلَ ، وقد قام فيهم خطيبًا فبَشَّرَهم بخاتَم الأنبياءِ الآتِي بعدَه، ونَوَّهَ باسمِه، وذكر لهم صِفَتَه ليَعْرِفُوه ويُتَابِعُوه إذا شاهَدُوه ؛ إقامةً للحُجَّةِ عليهم ، وإحسانًا مِن اللَّهِ إليهم ، كما قال تعالى (٢): ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّينَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىدَةِ وَٱلْإِنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَنَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِدُ ٱلْخَبَنِّينَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِه وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزِلَ مَعَهُم أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

قال محمدُ بنُ إسحاق ("): حدَّ ثنى ثورُ بنُ يزيدَ عن خالدِ بنِ مَعْدَانَ ، عن أَصْحابِ رسولُ اللَّهِ ، أَخْبِرْنا عن نَفْسِك . قال : أَصْحابِ رسولُ اللَّهِ ، أَخْبِرْنا عن نَفْسِك . قال :

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/ ١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/١٨١ - ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/١٦٦، ومن طريق ابن إسحاق رواه الطبرى في تفسيره ١/٥٥٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة ( ١٥٤٥).

« دَعْوَةُ أَبِي إِبراهِيمَ ، وبُشْرَى عيسى ، ورَأَتْ أُمِّي حينَ حَمَلَتْ بِي كَأَنَّه خرَج منها نُورٌ أَضاءَتْ له قُصُورُ بُصْرَى مِن أَرْضِ الشَّام ». وقد رُوِى عن العِرْبَاضِ بنِ ساريَةَ ، وأبي أمامةَ ، عن النبيّ ﷺ نحو هذا(١) ، وفيه : « دَعْوَةُ أبي إبراهيمَ ، وبُشْرَى عيسى ». وذلك أنّ إبراهيمَ لمّا بَنَى الكعبةَ قال: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ ﴾ الآية [البقرة: ١٢٩]. ولمَّا انتهتِ النُّبُوَّةُ في بني إسرائيلَ إلى عيسى ، قام فيهم خطيبًا ، فَأَخْبَرَهُم أَنَّ النُّبُوَّةَ قد انقطعتْ عنهم ، وأنَّها بعدَه في النَّبِيِّ العربيِّ الأُمِّيِّ ، خاتَم الأُنبياءِ على الإِطْلاقِ ، أحمدَ ، وهوَ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشم، الذي هو مِن سُلالَةِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الحليل، عليهمُ السّلامُ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ . يُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّميرِ إلى عيسى ، عليه السلامُ ، [١/١٥/١ط] ويُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إِلَى محمَّدِ عَيَالَةٍ، ثُم حَرَّضَ تعالى عِبادَه المؤمنين على نُصْرَةِ الإِسلام وأَهْلِه ، ونُصْرَةِ نَبِيِّه ومؤازَرَتِه ومعاونَتِه على إقامَةِ الدِّينِ ونَشْرِ الدُّعْوَةِ ، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوٓا أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِيِّعِنَ مَنْ أَنصَارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي ؛ مَنْ يساعدُني في الدَّعوةِ إلى اللَّهِ ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ﴾ وكان ذلك في قرية يُقالُ لها : النَّاصِرَةُ . فَسُمُّوا النَّصارَى بذلك . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَتَامَنَت ظَآهِفَةٌ مِّنُ بَغِي إِسْرَوْبِلَ وَكَفَرَت ظَآهِفَةٌ ﴾ يَعْنِي ، لمَّا دَعَا عيسى بني إسرائيلَ وغيرَهم إلى اللَّهِ تعالى ، منهم مَن آمَن ومِنْهم مَن كَفَرَ ،

<sup>(</sup>۱) حديث العرباض رواه ابن جرير في تفسيره ١/ ٥٥٦. وحديث أبي أمامة رواه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٢، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٠٢، وابن عدى في الكامل ٦/ ٢٠٥٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٢: رواه أحمد، وإسناده حسن، وله شواهد تقويه. قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١٥٤٥): قلت: منها الحديث الذي قبله أي حديث (١٥٤٥).

<sup>(</sup>١) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) في ص: (استعجلوا).

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٨- ١٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٣٧- ٣٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح، م، ص: (عاليا فمن دونه).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح، م.

## ذِكْرُ خَبِرِ الْمَائدةِ

قال اللَّهُ تعالى (١): ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُيُونَ يَنِعِيسَى ٱبِّنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِنَ السَّمَآيِّ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّقْمِينِنَ ١ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ إِنَّ قَالَ عِيسَى أَبِّنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آنِزِلْ عَلَيْنا مَآبِدَةً مِن ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌ وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ شَ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ١١٦- ١١٥]. قد ذَكُونا في التفسيرِ الآثارَ الواردةَ في نزولِ المائدةِ ، عنِ ابنِ عباسِ ، وسَلْمَانَ الفارسيِّ ، وعَمَّارِ بنِ ياسرِ ، وغيرِهم مِن السَّلَفِ (٢) ، ومضمونُ ذلك ، أَنَّ عيسى ، عليه السلامُ ، أَمَرَ الحوارِيِّينَ [ ٢٦٦/١ ] بصيام ثلاثين يومًا ، فلمّا أتمُّوها ، سألُوا مِن عيسى إنزالَ مائدةٍ مِن السَّماءِ عليهم ليَأْكُلُوا منها، وتَطْمَئِنَّ بذلك قلوبُهُم، أنَّ اللَّهَ قد تَقَبَّلَ صِيامَهم وأجابَهم إلى طَلِبَتِهم، وتكونَ لهم عيدًا يُفْطِرونَ عليها يومَ فِطْرِهم، وتكونَ كافيةً لأَوَّلِهِم وآخِرِهم، لِغَنِيِّهم وفقيرِهم، فوَعَظَهم عيسى، عليه السلام، في ذلك، وخاف عليهم أن لا يقومُوا بِشُكْرِها، ولا يُؤَدُّوا حَقَّ شُروطِها، فأَبَوْا عليهِ إِلَّا أَن يَسْأَلَ لهم ذلك مِن رَبِّه ، عَزَّ وجلَّ ، فلمَّا لم يُقْلِعُوا عن ذلك ، قامَ إلى مُصَلَّاهُ ولَبِسَ مِسْحًا مِن شَعْرٍ، وصَفَّ بينَ قَدَمَيْه وأُطْرَقَ رَأْسَه، وأَسْبَلَ عَيْنَيْه بِالبُكَاءِ، وتَضَرَّعَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/٩١٦ - ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢١٩/٣ - ٢٢٥.

إلى اللَّهِ في الدُّعاءِ والسُّؤالِ ، أَن يجابُوا إلى ما طَلَبوا ، فأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى المائدة من السَّماءِ، والنَّاسُ ينْظُرُونَ إليها تَنحَدِرُ بينَ غَمَامَتَينُ، وجَعَلَتْ تَدْنُو قليلًا قليلًا ، وكلَّما دَنَتْ سأل عيسى ، عليه السلامُ ، رَبُّه ، عزَّ وَجَلَّ ، أن يَجْعَلَها رحمةً لا نِقْمَةً، وأنْ يجعلَها بركةً وسلامةً، فلم تَزَلْ تدْنُو حتى استقرَّتْ بينَ يَدَى عيسى، عليه السلام، وهي مُغَطَّاةً بمِنْدِيل، فقامَ عيسى يَكْشِفُ عَنْها، وهو يقولُ : بسم اللَّهِ خيرِ الرَّازقين . فإذا عليها سبْعةٌ مِن الحِيتَانِ ، وسبْعةُ أَرْغِفَةٍ ، ويُقالُ: وَخَلَّ. ويقالُ: ورُمَّانٌ وثِمارٌ (١). ولها رائحةٌ عظيمةٌ جدًّا. قال اللَّهُ لها: كونى. فكانت، ثُمَّ أَمَرهم بالأَكْل منها، فقالوا: لا نأكُلُ حتى تأكُلَ. فقال: إنَّكم الذين ابتدأُّتُمُ السؤالَ لها. فأُبَوْا أن يأكُلوا منها ابتداءً، فأمَرَ الفقراءَ والمَحَاوِيجَ والمَرْضَى والزَّمْنَى، وكانوا قريبًا من ألفٍ وَثَلَثِماثَة<sup>(٢)</sup> فأَكَلُوا منها فَبَرأَ كُلُّ مَن بِه عاهةً ، أو آفةً ، أو مرَضَّ مُزْمِنٌ ، فَنَدِمَ النَّاسُ على تَرْكِ الأَكْل منها ؛ لِمَا رَأَوْا مِن إصْلاح حَالِ أُولُئكَ ، ثُمَّ قيلَ : إِنَّهَا كَانْتَ تَنْزِلُ كُلُّ يُوم مَرَّةً (٢) ، فيأَكُلُ النَّاسُ منها ، يأكُلُ آخِرُهم كما يأكلُ أَوَّلُهم ، حتى قيلَ : إِنَّها كان يأكُلُ منها نحوُ سَبْعةِ آلافٍ. ثُم كانت تَنْزِلُ يومًا بعدَ يوم، كما كانتْ ناقةُ صالح يشْرَبُون لِبَنَها يومًا بعدَ يوم. ثُم أَمَرَ اللَّهُ عيسى أن يَقْصُرَها على الفقراءِ أو المحاوِيج، دونَ الأغْنياءِ، فَشَقَّ ذلكَ على كثيرِ من النَّاسِ، وتَكَلَّمَ مُنافِقُوهم في ذلك ، فَرُفِعَتْ بالكُلِّيَّةِ ، ومُسِخَ الذين تَكَلُّمُوا في ذلك خَنَازِيرَ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ستمائة ﴾ . وانظر التفسير ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص.

وقد رَوَى ابنُ أبى حاتم، وابنُ جريرِ (١) جميعًا، حدَّثنا الحسنُ بنُ قَزَعَةَ (٢) الباهِلِي ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حبيبٍ ، حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبةً ، عن قَتادةً عن خِلَاسِ (١) ، عن عمّارِ بن ياسر ، عن النبيّ عَيْكِيْ قال : « نزلتِ المائدةُ مِن السماءِ ، خُبْرٌ ولحمٌ ، وأَمِرُوا أَن لَّا يخونُوا ، ولا يَدَّخِرُوا ، ولَا يَرْفَعُوا لغدٍ ، فخانُوا ، وادَّخَرُوا، ورَفَعُوا، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وخَنازيرَ». ثم رواهُ ابنُ بجريرُ عن بُنْدارِ، عن ابنِ أبي عدِيٌّ ، عن سعيدٍ ، عن قَتادةَ [٢٦٦/١ عن خِلاس ، عن عمَّارِ ، مَوْقُوفًا ، وهذا أُصحُ ، وكذا رواهُ <sup>(٥)</sup> من طريقِ سِماكِ عن رَجُل مِنْ بَنى عِجْل<sup>(١)</sup> عن عمارٍ ، موقوفًا ، وهو الصوابُ . واللَّهُ أعلمُ . وخِلَاسٌ عن عمار مُنْقَطِعٌ ، فلو صَحَّ هذا الحديثُ مَرْفُوعًا ، لكان فَيْصَلَّا في هذه القِصَّةِ ؛ فإنَّ العلماءَ اختلفوا في المائدةِ، هل نزلت أَمْ لا؟ فالجمهورُ، أَنَّها نَزَلَتْ، كما دَلَّتْ عليه هذه الآثارُ ، وكما هو المفهومُ مِن ظاهر سياقِ القرآنِ ، ولا سِيَّما قُولُه : ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ كما قَرَّرَه ابنُ جرير. واللَّهُ أعلمُ. وقد رَوَى ابنُ جرير (٧) بإسنادٍ صحيح إلى مجاهدٍ ، وإلى الحَسَنِ بنِ أبي الحسنِ البصريُّ ، أَنَّهما قالا : لمْ تَنْزِلْ وإِنَّهُم أَبَوْا نُزُولَهَا ، حينَ قال : ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَقْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُم عَذَابَا لَآ

<sup>(</sup>۱) عزاه فى الدر المنثور ٣٤٨/٢ إلى ابن أبى حاتم ، ورواه الطبرى فى تفسيره ٧/ ١٣٤. وانظر (ضعيف سنن الترمذى ٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نزعة)، وفي ص: (عرفة)، وانظر تهذيب الكمال ٦/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ جلاس ﴾ ، وفي ﴿ تفسير الطبرى ﴾ بتحقيق أحمد شاكر ٢١ / ٢٢٨: ﴿ خلاس ﴾ . وهو الصواب انظر تهذيب الكمال ٨/ ٣٦٤.

وقال الشيخ أحمد شاكر: في المطبوعة: ﴿ جلاس ﴾ ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عجيل). وهو خطأ. انظر تفسير الطبرى بتحقيق أحمد شاكر (٢٢٨/١١).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ۷/ ١٣٥.

أُعَذِّبُهُ الْحَدَّا مِّنَ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ . ولهذا قيل: إنَّ النَّصارى لا يعرِفون خَبَرَ المائدةِ ، وليس مَذْكورًا في كِتابِهم مع أن خَبَرَها مِمّا تَتَوَفَّرُ الدَّواعِي على نَقْلِه . واللَّهُ أعلمُ . وقد تَقَصَّيْنَا الكلامَ على ذلك في «التفسيرِ» ، فليُكْتَبْ مِن هناك ، ومن أرادَ مراجَعَته فليَنْظُرُه مِنْ ثَمَّ . وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ .

## فصــل

قال أبو بكرِ ابنُ أبي الدُّنْيا(١): حَدَّثنا رَجُلُّ سقطَ اسمُه، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا أبو هلالٍ محمدُ بنُ سليمانَ ، عن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيِّ ، قال: فَقَدَ الحُواريُّون نَبِيُّهم عيسى، فقيلَ لهم: تَوَجُّهَ نَحْوَ البَحْر. فانْطَلَقوا يَطْلُبُونَه ، فَلَمَّا انْتَهَوا إلى البَحْرِ ، إذا هو يمشِي على الماءِ ، يَوْفَعُه المومج مَرَّةً ويَضَعُه أُخْرَى، وعليه كِسَاءٌ مُوتَدِ يِنِصْفِه، ومُؤْتَزِرٌ يِنِصفِه حتى انتهى إليهم، فقال له بعضُهم - قال أبو هلالي : ظَنَنْتُ أَنَّه من أَفَاضِلِهم - : أَلَا أُجِيءُ إليكَ يا نبيَّ اللَّهِ ؟ قال: بَلَى. قال: فوضعَ إحدَى رِجْلَيْهِ على الماءِ، ثم ذَهَبَ لِيَضَعَ الأُخْرَى، فقال: أُوَّه ، غَرِقْتُ يا نبيَّ اللَّهِ. فقال: أُرِني يدَك يا قصيرَ الإيمانِ ، لَوْ أَنَّ لابن آدمَ مِن اليقينِ قَدْرَ شَعيرَةِ ، مشَى على الماءِ . ورواهُ أبو سعيدِ بنُ الأعرابيّ (٢) ، عن إبراهيم بن أبي الجَحيم (٢)، عن سليمانَ بنِ حَرْبٍ، عن أبي هِلالٍ، عن بَكْرِ، بنحوِه. ثم قال ابنُ أبي الدُّنْيا(؛) : حدَّثنا محمدُ بنُ عليٌ بن الحسن ابن شَقِيقِ (٥)، حدَّثنا إبراهيم بنُ الأَشْعَثِ (١)، عن الفُضَيْلِ بنِ عِياضٍ قال: قِيل لعيسى ابنِ مريمَ: يا عيسى، بأَيِّ شيءٍ تمشِي على الماءِ؟ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/١٤ مخطوط، من طريق ابن أبي الدنيا به .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق من طريق أبي سعيد بن الأعرابي به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح: (الححيم). وانظر تبصير المنتبه لابن حجر ١/٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢١/٥٥. مخطوط.

<sup>(</sup>٥) في م: ( سفيان ). وانظر تهذيب الكمال: ٢٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ دمشق : ﴿ إبراهيم بن أبي الأشعث ﴾ . وانظر تهذيب الكمال ٢٦/٢٦ .

بالإيمانِ واليقينِ. قالوا: فإنّا آمَنًا كَمَا آمنتَ وأَيْقَنّا كما أَيْقَنْتَ. قال: فامشُوا إذًا. قال: فَمَشَوْا معه في المؤجِ فَغَرِقُوا. فقال لهم عيسى: ما لكم؟ فقالوا: خِفْنا المؤجَ. قال: ألا خِفْتم ربَّ الموجِ. قال: فأخْرَجهم ثم ضَرَبَ بيدِه إلى الأَرضِ، فَقَبَضَ بها ثُمَّ بَسَطَها، فإذا في إحدى يَدَيْهِ ذهبّ، وفي الأُخرَى مَدَرٌ أو حَصّى، فقال: أَيُّهُما أَخلَى في قُلُوبِكم؟ قالوا: هذا الذَّهبُ. قال: فإنَّهما عندى سواتًا. وقد قدَّمْنَا في قصَّةِ يحيى بنِ زكريا(١) عن بعضِ السَّلفِ أنَّ عيسى، عليه السلام، كان يَلْبسُ الشَّعْرَ، ويأكلُ [٢٦٧/١] من وَرَقِ الشَّجْرِ، ولا يَأْوِي إلى مَنْزِلِ ولا أهلٍ ولا مالٍ، ولا يدَّخِرُ شيئًا لغدٍ. وقال بعضُهم: كان يأكلُ من غَرْلِ أُمَّهِ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه.

وروَى ابنُ عساكِرَ (٢) عن الشَّعبيِّ ، أَنَّه قال : كان عيسى ، عليه السلامُ ، إذا ذُكِرَ عندَه الساعةُ صاحَ ، ويقولُ : لا ينْبغي لابنِ مَرْيمَ أَنْ تُذْكَرَ عندَه الساعةُ ويَسكُتَ . وعن عبد الملكِ بنِ سعيدِ بنِ أَبْجرَ (٣) ، أَنَّ عيسى كان إذا سَمِعَ الموْعِظَةَ صَرَحْ صُراخَ الثَّكْلَى .

وقال عبدُ الرَّزَّاقِ ('): أنبأنا مَعْمَرٌ، حدَّثنا جعفرُ بنُ بُرْقانَ ('): أَنَّ عيسِى كان يقولُ: اللّهمَّ إنى أصبحتُ لا أستطيعُ دَفْعَ ما أَكْرَهُ، ولا أملِكُ نَفْعَ ما أَكْرَهُ، ولا أملِكُ نَفْعَ ما أَرْبُو، وأصبَحْتُ مُرْتَهَنَّا بعمَلِى، فلا فقيرَ أفقرُ مِنى،

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ٤٠٣ - ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٧/٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: وبحر،، انظر تهذيب الكمال ٣١٣/١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨/١٤ مخطوط، من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٥) في ح: «مروان»، وفي م: «بلقان». انظر تهذيب الكمال ٥/ ١١.

اللهم لا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّى، ولا تَسُوْ بِي صديقى، ولا تَجُعْلُ مُصيبَتِى فى دينى، ولا تُبعَلْ مُصيبَتِى فى دينى، ولا تُسَلِّطْ عَلَىٰ مَن لا يرحَمُنى. وقال الفُضَيْلُ بنُ عِياضٍ (١) ، عن يُونُسَ ابنِ عُبيْدِ: كان عيسى يقولُ: لا (أيُصِيبُ أَحَدٌ أَ حقيقةَ الإِيمانِ حتى لا يُبالىَ مِنْ أَكْلِ الدُّنيا. قال الفُضَيْلُ: وكان عيسى يقولُ: فكُّرْتُ في الحُلقِ، فوجدتُ مَنْ لم يُخْلَقْ أَغْبَطَ عندِى مِمَّنْ خُلِقَ.

وقال إسحاقُ بنُ بِشْرِ "، عن هشامِ بنِ حسّانَ ، عن الحسنِ ، قال : إنَّ الفَرَّارِينَ بِذُنوبِهم يُحْشَرُونَ يومَ القيامةِ . قال : وإنَّ الفَرَّارِينَ بِذُنوبِهم يُحْشَرُونَ يومَ القيامةِ مع عيسى . قال : وبينَما عيسى يومًا نائمٌ على حَجَرِ قَدْ تَوسَّدَه ، وقد القيامةِ مع عيسى . قال : وبينَما عيسى يومًا نائمٌ على حَجَرِ قَدْ تَوسَّدَه ، وقد وجدَ لذَّةَ النَّوْمِ ، إِذْ مَرَّ به إبليسُ ، فقال : يا عيسى ، أَلَسْتَ تَوْعُمُ أَنَّك لا تريدُ شيئًا من عَرَضِ الدِّنيا . (فقام عيسى فأخذَ الحجرَ فرَمَى به إليه ، وقال : هذا لكَ مع الدُّنيا . وقال مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمانَ : خرجَ عيسى على أصحابِهِ ، وعليه مجبَّةً صوفٌ ، وكِسَاءٌ وتُبَانٌ ، حافيًا باكيًا شَعِثًا ، مُصْفَوَّ اللَّوْنِ مِن الجوعِ ، يابسَ الشَّفَتَيْ من العطشِ ، فقال : السلامُ عليكم يا بنى إِسْرائِيلَ ، أنا الذي أَنْزَلْتُ الدُّنيا مَنْزِلَتَها بإذِنِ اللَّهِ ، ولا عَجَبَ ولا فَحْرَ ، وطِيبى المناعُ ، وإذا أينَ بيتُكَ يا رُوحَ اللَّهِ ؟ قال : بيتَى المساجِدُ ، وطِيبى الماءُ ، وإذامِي الجوعُ ، وسِرَاجِي القمرُ بالليل ، وصلاتي في الشتاءِ مشارقُ الماءُ ، وإذامِي الجوعُ ، وسِرَاجِي القمرُ بالليل ، وصلاتي في الشتاءِ مشارقُ الماءُ ، وإذامِي الجوعُ ، وسِرَاجِي القمرُ بالليل ، وصلاتي في الشتاءِ مشارقُ الماءُ ، وإذامِي الجوعُ ، وسِرَاجِي القمرُ بالليل ، وصلاتي في الشتاءِ مشارقُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، من طريق الفضيل به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: (نصيب). وفي ص: (تصيب).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤/ ٥٩، من طريق إسحاق بن بشر به.

<sup>(</sup>٤) بعده في ح: ﴿ يَوْمِ الرَّاهِدِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م، ح: ﴿ فقال ﴾ . وبعده من التاريخ: ﴿ غضبانا ﴾ .

الشَّمْسِ، ورَيْحَانَى بُقُولُ الأَرْضِ، ولِبَاسَى الصَّوفُ ('')، وشِعارِى خوفُ رَبِّ العِزَّةِ، ومُجلَسَائِى الزَّمْنَى والمساكِينُ، أُصْبِحُ وليس لى شيءٌ، وأُمْسِى وليس لى شيءٌ، وأُمْسِى وليس لى شيءٌ، وأنا طَيِّبُ التَّمْسِ، ('غَنِيِّ مُكْثِرٌ')، فَمَنْ أَغْنَى مِنِّى، وأَرْبِحُ ؟ رواه ابنُ عساكرَ ('').

ورَوَى ( ) في ترجمةِ محمدِ بنِ الوليدِ بنِ أبانَ بنِ حِبّانَ أبي الحسنِ العقيليِّ المِصرِيِّ ، حدَّثنا هانئُ من المتُوكِّلِ الإسكندرانيُّ ، عن حَيْوةَ بنِ الْعقيليِّ المِصرِيِّ ، عدَّثنى الوليدُ بنُ أبي الوليدِ ، عن ( شُفَيِّ بنِ ماتع ) ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيْلِيْ ، قال : « أَوْحَى اللَّهُ تعالى إلى عيسى ، أن يا عيسى ، انتقِلْ مِن مَكانِ إلى مكانِ ، لِقَلَّا تُعْرَفَ فَتُوْذَى ، فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي ، لَكُلُّ وَجَدَّلَى ، وهذا حديثُ غريبٌ لَوُجَنَّكَ أَلْفَ حَوْرَاءَ ، ولأُولِلَنَّ عليك أَرْبَعَمائةِ عامٍ » . وهذا حديثُ غريبٌ رَفْعُه ، وقد يكونُ مَوْقُوفًا من روايةِ شُفَيٌ بنِ ماتعِ عن كعبِ الأحْبَارِ أو غيرِه من الإسرائيليّين . واللَّهُ أعلمُ .

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ المُباركِ<sup>(١)</sup>، عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ ، عن خلفِ بنِ حَوْشبِ قال : قال عيسى للحواريِّين : كما تَرَكَ لكم الملوكُ الحِكْمةَ ، فكذلِكَ فاتْرُكوا [٢٦٧/٤] لهم الدُّنيا .

<sup>(</sup>١) في م: (الصون).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: ﴿ غير مكترث ﴾ . والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٦١/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٦/١٦، ٨٧ مخطوط.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (سفى بن نافع). انظر تهذيب الكمال ١٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٤/ ٦١، من طريق عبدالله بن المبارك به.

وقال قَتَادةُ (١) : قال عيسى ، عليه السلام : سَلُونى فإنِّى لَيَنُ القَلْبِ ، وإِنِّى صغيرٌ عندَ نَفْسِى . وقال إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قال : قال عيسى ، عليه السلام ، للحواريِّين : كُلُوا خُبْزَ الشَّعيرِ ، واشْرَبوا الماءَ القَرَاح ، واخرُجُوا من الدَّنيا سالمينَ آمنينَ ، لَحَقِّ ما أقولُ لكم : إِنَّ حلاوةَ الدَّنيا مرارةُ الآخرةِ ، وإنَّ عبادَ اللَّهِ لَيْسُوا الدُّنيا مرارةُ الآخرةِ ، وإنَّ عبادَ اللَّهِ لَيْسُوا بالمُتَنَعِّمينَ ، لَحَقِّ ما أقولُ لكم : إِنَّ شَرَّكم عالمٌ يُؤثِرُ هواهُ على عِلْمِه ، يَوَدُّ أَنَّ النَّاسَ كلَّهم مِثْلُه . ورُوِى نَحْوُهُ عن أبى هريرةَ (١)

وقال أبو مُصْعَبِ<sup>(٣)</sup>، عن مالكِ: إنَّه بَلَغَه أَنَّ عيسى كان يقولُ: يا بنى إسرائيلَ، عليكم بالماءِ القَرَاحِ، والبَقْلِ البَرِّكِ، والخُبْزِ الشَّعيرِ، وإيَّاكم وخُبْزَ البُرِّ، فإنَّكم لن تَقومُوا بِشُكْرِه.

وقال ابنُ وَهْبِ (1) عن سليمانَ بنِ بلالِ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ ، قال : كان عيسى يَقُولُ : اعْبُرُوا الدُّنْيا ولا تَعْمُرُوها . وكان يقولُ : محبُّ الدُّنيا رأسُ كُلِّ خَطِيئةٍ ، والنَّظُرُ يَزْرَعُ في القلْبِ الشَّهْوَةَ . وَحَكَى وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ مِثْلَه ، وزاد : وَرُبَّ شَهْوَةٍ أَوْرَثَتْ أَهْلَها مُحزْنًا طَوِيلًا (٥) . وعن عيسى ، عليه السَّلامُ : يا ابنَ آدمَ الضَّعيفَ ، اتَّقِ اللَّهَ حيثُ ما كُنْتَ ، وكُنْ في الدِّنيا ضَيْقًا (١) ، واتَّخِذِ المساجدَ يَيْتًا ، وعَلَمْ عينَك البُكاءَ ، وجَسَدَكَ الصَّبْرَ ، وقَالْبَكَ التَّفَكُرَ ، ولا تَهْتَمُّ المساجدَ يَيْتًا ، وعَلَمْ عينَك البُكاءَ ، وجَسَدَكَ الصَّبْرَ ، وقَالْبَكَ التَّفَكُر ، ولا تَهْتَمُّ

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲۲/۱۶ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٢٢/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦٣/١٤ من طريق أبي مصعب به .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٣/١٤ من طريق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٢٣/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٦) في ص: (ضعيفًا).

برزْقِ غَدِ، فإنَّها خَطيئةٌ . وعنه، عليه السَّلامُ، أَنَّه قال: كما أنَّه لا يستطيعُ أحدُكم أن يتَّخِذَ الدُّنْيا قَرَارًا. وفي هذا يقولُ سَابِقٌ البَرْبَرِيُ :

رِهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال سفيانُ القُوْرِيُّ : قال عيسى ابنُ مريمَ : لا يستقيمُ حُبُ الدُّنيا وحُبُ الآخرةِ في قلْبِ مُؤْمِنٍ ، كما لا يَسْتَقِيمُ الماءُ والنَّارُ في إناءِ . وقال إبراهيمُ الحَرْبِيُ (٢) ، عن داودَ بنِ رُشَيدٍ ، عن أبي عبدِ اللَّهِ الصُّوفِيِّ ، قال : قال عيسى : طالبُ الدُّنيا مِثْلُ شَارِبِ ماءِ البَحْرِ ، كُلَّمَا ازدادَ شُرْبًا ازدادَ عَطَشًا ، حتى يَقْتُلُهُ . وعن عيسى ، عليه السلامُ ، أنّ الشَّيْطانَ مع الدُّنيا ، (أومَكرَه مع ألمالِ ، وتَوْيِينَه مع الهوى ، واسْتِمْكانَه عند الشَّهَوَاتِ (١) . وقال الأعْمشُ (١٠) ، عن خَيْثَمَة : كان عيسى يَصْنعُ (١١) الطَّعامَ لأَصْحابِه ، ويقومُ عليهم ، ويقولُ : هكذا فاصْنعُوا بالقِرَى . وبه قالتِ امرأةٌ لعيسى ، عليه السّلامُ : طُوبَى لِحِجْر حَمَلَكَ ، وَلِثَدْي

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۶/۹۳، ۲۶ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في ح، ص: (بمثن).

<sup>(</sup>٣) في م: (السيوف).

<sup>(</sup>٤) في م: (يبني).

<sup>(</sup>a) المصدر السابق 11/ 70.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، من طريق إبراهيم الحربي به .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م: ( فكره من ) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ٢٥/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ١٤/٦٦، من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>١١) في م: (يضع).

أَرْضَعَكَ. فقال: طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ كتابَ اللَّهِ واتَّبَعَه ('). وعنه: طُوبَى لِمَنْ بَكَى مِن ذِكْرِ خطيئتِه، [٢٦٨/١] وحَفِظَ لسانَهُ، ووَسِعَهُ يَئِتُه ('). وعنه: طُوبَى لِعَيْنِ نامتْ، ولم تُحَدِّثْ نَفْسَها بالمعْصِيةِ، وانْتبَهَتْ إلى غيرِ إثْمٍ ('). وعن مالكِ بنِ دِينارِ، قال: مَرَّ عيسى وأَصْحَابُه بجيفةٍ، فقالوا: ما أَنْتَنَ رِيحَها. فقال: ما أَينَنَ رِيحَها. فقال: ما أَينَنَ رِيحَها. فقال: ما أَينَنَ رِيحَها. فقال: على أَييضَ أَسْنَانَها. لِيَنْهاهم عن الغِيبَةِ ('). وقال أبو بكر ابنُ أبى الدُنيا ('): حَدَّنَنا الحُسَينُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زكريّا بنِ عَدِيّ ، قال: قال عيسى ابنُ مريمَ: يا الحُسَينُ بنُ عبدِ الرحمنِ، الرُّنَا الدُنيا مع سلامةِ الدِّينِ، كما رَضِيَ أَهلُ الدُنيا بِنَ عَدِيّ الدِّينِ، كما رَضِيَ أَهلُ الدُنيا بِذَيْ الدُّينِ ، في ذلك يقولُ الشَّاعرُ ('): بَذِيْ الدِّينِ مع سلامةِ الدِّينِ مع سلامةِ الدِّينِ عَدِي ذلك يقولُ الشَّاعرُ ('):

أَرَى رِجالًا بأَدْنى الدينِ قد قَنَعوا ولا أَراهُم رَضُوا في العيشِ بالدّونِ فاستغنِ بالدّينِ (٨) عنْ دنيا الملوكِ كما اسْتَغْنَى الملوكُ بدُنياهُم عنِ الدّينِ

وقال أبو مُصْعَبِ (١) ، عن مالكِ: قال عيسى ابنُ مريمَ ، عليه السّلامُ: لا تُكْثِروا الحديثَ بغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَتَقْسُوَ قُلُوبُكم ، فإنّ القلبَ القاسِيَ بعيدٌ من اللَّهِ ولكنْ لا تعلَمونَ ، ولا تنظُروا في ذُنوبِ العِبَادِ كَأَنَّكُم أَرْبابٌ ، وانظُروا فيها

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٦٦/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٤/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا، في كتاب ( ذم الدنيا ﴾ برقم ( ٤٤٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي الدنيا، في كتاب ( ذم الدنيا) برقم ( ٤٥٠).

<sup>(</sup>٧) وفي حلية الأولياء ٦/ ٣٧٦: قال زكريا بن عدى: كان الثورى يتمثل. ثم ساق البيتين.

<sup>(</sup>٨) في ص: ( بالله ) .

<sup>(</sup>٩) في تاريخ دمشق: (مصعب). انظر تهذيب الكمال (٢٧٨/). والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/١٤ مخطوط، من طريق أبي مصعب به.

كَأَنَّكُمْ عبيدٌ ، فإنَّمَا الناسُ رَجُلانِ مُعَافِّى ومُبْتَلِّى ، فارحموا أَهلَ الْبَلاءِ ، واحْمَدُوا اللَّهَ على العافيةِ .

وقال الثَّوْرِيُّ (۱): سمعتُ أبى يقول ، عن إبراهيمَ التَّيْميُّ ، قال : قال عيسى لأصحابه : يِحقِّ أَقُولُ لكم : مَنْ طَلَبَ الفِرْدَوْسَ ، فَخُبْزُ الشَّعيرِ له ، والنومُ فى المزابلِ مع الكلابِ كثيرٌ .

وقال مالكُ بنُ دينارِ: قال عيسى: إِنَّ أَكْلَ الشَّعيرِ مع الرَّمَادِ، والنَّوْمَ على المَزابلِ مع الكلابِ لَقَليلٌ في طَلَبِ الفِرْدَوْسِ<sup>(٢)</sup>.

وقال عبدُ اللَّهِ بنُ الْمَبَارِكِ (٢): أَنْبأنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن سالم بنِ أبى الجَعْدِ ، قال : قال عيسى : اعْمَلوا للَّهِ ، ولا تَعْمَلوا لبطُونِكم ، انظروا إلى هذه الطَّيْرِ ، تَعْدُو وتَرُوحُ ، لا تَحْرُثُ ولا تَحْصُدُ ، واللَّهُ يَرْزَقُها ، فإن قلتم : نحنُ أعظمُ بُطونًا من الطَّيْرِ . فانظروا إلى هذه الأَباقِرِ (١) من الوحوشِ والحُمُرِ ، فإنَّها تَعْدُو وتَرُوحُ لا تَحْرُثُ ولا تَحْصُدُ ، واللَّهُ يَرْزُقُها .

وقال صفوانُ بنُ عَمْرُو<sup>(°)</sup> ، عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدِ<sup>(۱)</sup> ، عن يزيدَ بنِ مَيْسَرَةَ قال : قال الحواريون للمسيحِ : يا مسيحَ اللَّهِ ، انظرْ إلى مسجدِ اللَّهِ ما أَحْسَنَه . قال : آمين آمين ، بحقِّ <sup>(۷)</sup> أَقُولُ لكمْ : لا يَتْرُكُ اللَّهُ مِن هذا المسْجِدِ حَجَرًا قائمًا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، من طريق الثورى به.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۷۰/۱٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤/ ٧١، من طريق عبدالله بن المبارك به.

<sup>(</sup>٤) في م : ( الأباقير ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٤/ ٧٥، من طريق صفوان بن عمرو به.

<sup>(</sup>٦) في م: (عبدالله). انظر تهذيب الكمال ١٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: (ما).

إِلا أَهْلَكُهُ بَذُنوبِ أَهْلِه، إِنَّ اللَّهَ لا يصنَعُ بالذَّهبِ ولا بالفضَّةِ، ولا بهذه الأَحْجَارِ التي تُعْجِبُكم شيئًا، إِنَّ أَحَبَّ<sup>(۱)</sup> إلى اللَّهِ منها القلوبُ الصالحةُ، وبها يُعَمِّرُ اللَّهُ الأرضَ إذا كانتْ على غيرِ ذلك.

وقال الحافظُ أبو القاسمِ بنُ عساكرَ في « تاريخِه » (\*) : أَخْبَرَنا أبو منصورِ أحمدُ ابنُ محمدِ الصَّوفيُ [٢٦٨/١٤]، أَخْبَرَتْنا عائشةُ بنتُ الحَسَنِ بنِ إبراهيمَ الوَرْكانيةُ (\*) ، قالت : حدَّثنا أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الهَيْثَمِ (\*) إملاءً، حدَّثنا الوليدُ بنُ أبانَ إملاءً، حدثنا أحمدُ بنُ جعفرِ (\*) الرازِيُّ، حدَّثنا المهلاءُ ، حدَّثنا الوليدُ بنُ أبراهيمَ الحَنظليُ (\*) ، حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن المعتمِر ، عن لَيْثُ ، في إبراهيمَ الحَنظليُ (\*) ، حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن المعتمِر ، عن لَيْثِ ، عن مجاهدِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي ﷺ ، قال : مَرَّ عبسى ، عليه السّلامُ ، علَى مدينة خَرِبَةِ فأَعْجَبُه البُنْيانُ ، فقال : أَيْ رَبِّ ، مُرْ هذه المدينةَ أن بُجيبَنى . فأَوْحَى اللَّهُ إلى المدينةِ : أَيَّتُها المدينةُ الحَرِبَةُ ، جاوبِي عيسى . قال : فنادتِ المدينةُ (\*) عبسى : حبيبى ، وما تريدُ منّى ؟ قال : ما فعلَ أشجارُكِ ، وما فعلَ أشجارُكِ ، وما فعلَ أشجارِكِ ، وما فعلَ أشجارِكِ ، وما فعلَ أشجارِكِ ، وما فعلَ قصورُكِ ، وأينَ شكَانُكِ ؟ قالت : حبيبى ، جَاءَ وَعُدُ ربّكَ الحقُ ، فَيَيسَتْ أشجارِي ، وماضَ شكَانِي ، قالْ: مَا فعلَ قَصورُكِ ، وأَينَ شكَانُكِ ؟ قالت : حبيبى ، جَاءَ وَعُدُ ربّكَ الحقُ ، فَيَيسَتْ أشجارِي ، وماتَ شكَانِي ، والحرام ، مَوْضُوعةً في بَطْنِي ، للّهِ ميراثُ فَيْنَ أموالُهِم ؟ قالت : جَمَعُوها من الحلالِ والحرام ، مَوْضُوعةٌ في بَطْنِي ، للّهِ ميراثُ فأَيْنَ أموالُهِم ؟ قالت : جَمَعُوها من الحلالِ والحرام ، مَوْضُوعةٌ في بَطْنِي ، للّهِ ميراثُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ ما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١٤/ ٧٥، ٧٦ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الدركانية). وفي ص: (الدركلية).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الهيتم). وفي م: (الهشيم).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٦) في م: (سهيل).

<sup>(</sup>٧) في ح: (الخطلي).

<sup>(</sup>٨) في تاريخ دمشق: ﴿ الْمَلَائِكَةُ ﴾ . وهو خطأ .

السَّماواتِ والأَرضِ. قال: فنادى عيسى، عليه السلامُ: فَعَجِبْتُ من ثلاثِ أَنَاسٍ؛ طالبِ الدُّنيا والموتُ يطلبُه، وبانى القصورِ والقبرُ منزلُه، ومَن يضْحَكُ مِلْءَ فِيهِ والنارُ أَمامَه، ابنَ آدمَ، لا بالكثيرِ تَشْبَعُ، ولا بالقليلِ تَقْنَعُ، تَجْمَعُ مالَكَ لِمَنْ لَا يَحْمَدُكَ، وتُقْدِمُ على رَبِّ لا يَعْدُرُكَ، إِنَّمَا أنتَ عبدُ بَطْنِكَ وشهوتِكَ، وإنّما تَمْلاً يَحْمَدُكَ، وتُقْدِمُ على رَبِّ لا يَعْدُرُكَ، إِنَّمَا أنتَ عبدُ بَطْنِكَ وشهوتِكَ، وإنّما تَمْلاً بَطْنَكَ إذا دَخَلْتَ قَبْرَكَ، وأنْتَ يا ابنَ آدمَ ترى حَشْدَ مالِكَ في مِيزَانِ غَيْرِك. هذا حديثٌ غريبٌ جدًّا، وفيه موعظةٌ حَسَنَةٌ، فكتبناه لذلك.

وقال سفيانُ الثَّوْرِيُّ (۱) عن أبيهِ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ ، قال : قال عيسى ، عليه السلامُ : يا معشرَ الحواريِّين ، الجُعلُوا كُنوزَكم في السَّماءِ ، فإنَّ قلبَ الرَّجُلِ حيثُ كَنْزُه . وقال ثَوْرُ بنُ يزيد (۲) ، عن عبدِ العزيزِ بنِ ظبيانَ ، قال : قال عيسى ابنُ مَريمَ ، عليه السلامُ : مَنَ تعلَّم وعلَّم وعَمِلَ ، دُعِيَ عظيمًا في ملكوتِ السَّماءِ . وقال أبو كُرَيْبٍ : رُوِيَ أَنَّ عيسى ، عليه السلامُ ، قال : لا خَيْر في علم لا يَعْبُرُ معكَ الوادي ، ولا يَعْمُرُ (۱) بكَ النَّادِي (١) .

ورَوَى ابنُ عساكرَ ، بإسنادِ غريبٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفوعًا ، أنَّ عيسى ، عليه السلامُ ، قام في بني إسرائيلَ فقال : يا معشرَ الحواريِّين ، لا تُحَدِّثُوا بالحِكْمَةِ (١) غيرَ أَهْلِها ، فَتَظْلِمُوها ، ولا تَمْنَعُوها أَهْلَها ، فَتَظْلِمُوهم ، والأُمورُ للاثة ؛ أمرٌ تبينَّ رُشْدُه فاتَّبِعُوه ، وأَمْرٌ تَبينَّ غَيُّه فاجْتنبوه ، وأَمْرٌ اخْتُلِفَ عليكم

<sup>(</sup>١) أخرجه في تاريخ دمشق (٧٦/١٤) مخطوط، من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، من طريق ثور بن يزيد به.

<sup>(</sup>٣) في ح، م (يعبر)، وفي الأصل، ص: (يعمر). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٧٦/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٤/٧٧.

<sup>(</sup>٦) في م: وبالحكم.

فيه (١) فرُدُّوا عِلْمَه إلى اللَّهِ، عزَّ وجلَّ.

وقال عبدُ الرَّزَّاقِ (٢): أَنْبَأْنَا مَعْمَرٌ، عن رجلٍ، عن عِكْرِمَةَ، قال: قال عيسى: لا تطرّحوا اللُّؤلُوَ إلى الخِنْزير؛ فإنَّ الخِنْزيرَ لا يصنعُ باللؤلُو [٢٦٩/١] شيئًا، ولا تُعْطُوا الحِكْمَةَ مَن لا يُريدُها؛ فإنَّ الحِكْمَةَ خيرٌ من اللُّؤلؤ، ومَنْ لا يريدُها؛ شَرٌّ من الخِنْزيرِ. وكذا حَكَى وَهْبٌ وغيرُه عنه "". وعنه، أنَّه قال لأصحابِه : أنتم مِلْحُ الأَرْضِ، فإذا فَسَدْتم، فلا دَواءَ لكُم، وإنَّ فيكم خَصْلَتَيْنِ من الجهْلِ؛ الضَّحِكُ من غيرِ عَجَبِ، والصَّبْحَةُ<sup>(١)</sup> من غير سَهَرِ <sup>(٥)</sup> . وعنه، أنَّه قيلَ له : مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ فِتْنَةً ؟ قال : زَلَّةُ العالِم ، فإنَّ العَالِمَ إذا زَلَّ رِزَّلَّتِه عَالَمٌ كثيرٌ أَنَّ وعنه ، أنَّه قال: يا علماءَ السُّوءِ ، جعلتم الدُّنيا عَلَى رُءُوسِكم ، والآخرة تحتَ أقدامِكم، قولُكم شِفَاءً، وعَمَلُكم دَاءً، مَثَلُكم مَثَلُ شَجَرَةِ الدُّفْلَى (٢) ، تُعْجِبُ مَن رآها ، وتَقْتُلُ مَنْ أَكَلَهَا (٨) . وقال وَهْبٌ : قال عيسى : يا علماءَ السُّوءِ، جَلَسْتم على أبوابِ الجنَّةِ، فلا أنتم (١) تَدْخُلُونَها، ولا تَدَعُون المساكينَ يَدْخُلُونِها ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عندَ اللَّهِ عالِمٌ يَطْلُبُ الدُّنيا بِعِلْمِهِ (١٠٠ . وقال مَكْحُولٌ : التَقَى يحيى ، وعيسى فصافَحه عيسى ، وهو يضحكُ ، فقال له

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢٧/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الصحة). والصبحة: نومة الغداة.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) الدفلي: نبت مر، زهره كالورد الأحمر، يتخذ للزينة.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٤/٨٤.

<sup>(</sup>٩) سقطت من: النسخ، وهي مثبتة من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

يحيى: يا ابنَ خَالَةِ، ما لى أراك ضاحكًا كأنَّكَ قَدْ أَمِنْتَ. فقال له عيسى: ما لى أراك عَابِسًا كأنَّكَ قَدْ يَجِسْتَ. فأوحى اللَّهُ إليهما: إنَّ أَحَبَّكما إلى أَبَشُكُمَا بِصَاحِبِه (١) وقال وَهْبُ بنُ مُنبّهِ: وقف عيسى هو وأصحابُه على قَبْرِ، وصاحِبُه يُدْلَى فيه، فجعلوا يذكرون القَبْرُ وضِيقَهُ، فقال: قَدْ كُنتُم فيما هو أَضْيَقُ منه في (١) أَرْحَامِ أُمَّهاتِكم، فإذا أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُوسِّعَ وَسَّعَ (١) . وقال أبو عُمرَ (١) الضريرُ: بلغنى أنَّ عيسى كان إذا ذَكَرَ الموتَ يَقْطُرُ جِلْدُه دَمًا (١) .

والآثارُ في مثلِ هذا كثيرةً جدًّا، وقد أوردَ الحافظُ ابنُ عساكرَ منها طَرَفًا صالحًا، اقتصرنا منه على هذا القَدْرِ، واللَّهُ تعالى الموفِّقُ للصَّوابِ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٤/ ٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) في م: ومن).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤/ ٠٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمرو).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

ذِكُرُ ( رَفْعِ عيسى ، عليه السَّلام ، السَّلام ، السَّماءِ في حفظِ الرَّبّ ، وبيان كذبِ اليهودِ والنصارى ، عليهم لعائن اللهِ ، في دعوى الصَّلْبِ

قال الله تعالى ": ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ الله وَالله عَيْرُ الْمَنْكِينَ ﴿ الله وَمُطَهِرُكَ مِنَ اللَّهِ يَكِيسَىٰ إِنّ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَمَكُمُ اللَّهِ يَكِيسَىٰ إِنّ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنّ وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةُ ثُمّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ وَبَاعِلُمُ اللَّهِينَ اللَّهِ وَمَنْلِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٥، ٥٥]. وقال تعالى ": ﴿ فَهِمَا نَشْتُهُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِغُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٥، ٥٥]. وقال تعالى ": ﴿ فَهِمَا نَقْضِهِم مِيشَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِكَايَتِ اللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْأَنْبِياتَة بِغَيْرِ حَقِي وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَنَا عَظِيمًا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَوَلِهِمْ مَنْ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَوْلِهِمْ إِنّا فَنَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنّا فَنَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَا عَظِيمًا ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَا ١٩٩٨هُ ] وَلَكِن شَيِّهُ هَمُ فَإِنّا اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ [١٩٤٨ه ] وَلَكِن شَيِّهُ هَمُ فَإِنّا اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ مَا لَمُهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلّا اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ إِلّا اللّهُ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا فَي اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرِيزًا حَكِيبًا ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا فَي اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا عَلَيْهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرِيزًا حَكِيبًا فَي وَإِن قِنْ أَهْلِ الْكَكِنَبِ إِلّا لَيْوَمِنَ اللّهُ عَرَانًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرِيزًا حَكِيبًا فَي وَان قِنْ أَهُلِ الْكِكِنَ إِلّا لَيْكُولُ الللّهُ عَرَيْزًا حَكِيبًا الللّهُ وَان قِنْ أَلَهُ اللّهُ الْمُلْ الْكَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَرَيْزًا حَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٣٧– ٣٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٩٩٩- ٤١٩.

بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٥- ١٥٩] فَأَخْبَرَ تعالى أَنَّه رَفَعَه إلى السَّمَاءِ بعدَ ما توفًاه بالنَّومِ على الصَّحيحِ المقْطوعِ به، وخَلَّصَه مِمَّنْ كان أرادَ أَذِيَّتُه من اليهودِ الذين وَشَوْا به إلى بعضِ الملوكِ الكَفَرَةِ في ذلك الزَّمانِ.

قال الحسنُ البَصْرِيُّ، ومحمدُ بنُ إسحاقُ ('): كان اسمُه داودَ بنَ يورا (') فَامَرَ بِقَيْلِه وصَلْبِه، فحصروه في دارٍ ببلد (') ببيتِ المقدسِ، وذلك عَشِيَّة الجُمُعةِ لَيْلَةُ السَّبْتِ، فَلَمَّا حانَ وقتُ دخولِهم أُلَقِيَ شَبَهُه على بَعْضِ أَصْحابِه الحاضرينَ عَنْدَه، ورُفِعُ عيسى مِن رَوْزَنَةُ (') مِن ذلك البَيْتِ إلى السَّماءِ، وأهلُ البيْتِ ينظرون، ودَخَلَ الشَّرَطُ فوجدوا ذلك الشَّابُ الذي أُلْقِيَ عليه شَبَهُه، فأخذوه طَانِينَ أَنَّه عيسى، فَصَلبوه ووضعوا الشَّوكَ على رَأْسِه إِهانة له، وسَلَّم لليهودِ عامةُ النَّصَارَى الذينَ لم يُشاهدوا ما كان من أمْرِ عيسى أنَّه صُلِب، وضَلُّوا بسببِ ذلك ضلالًا مبينًا كثيرًا فاحشًا بعيدًا، وأخبرَ تعالى بقولِه: ﴿ وَإِن يَنْ الزَّمانِ، قبلَ قيامِ السَّاعةِ، فإنّه ينْزِلُ ويقْتُلُ الخِيْزِيرَ، ويَكْسِرُ الصَّليبَ، ويَضَعُ الزَّمانِ، قبلَ قيامِ السَّاعةِ، فإنّه ينْزِلُ ويقْتُلُ الخِيْزِيرَ، ويَكْسِرُ الصَّليبَ، ويَضَعُ الجَرْيَة، ولا يَقْبَلُ إلا الإِسْلامَ، كما بيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديثِ عندَ الخيرية، ولا يَقْبَلُ إلا الإِسْلامَ، كما بيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديثِ عندَ تفسير هذه الآيةِ الكريمةِ مِن سورةِ ﴿ النِّسَاءِ ﴾ ، وكما سَنُورِدُ ذلك مُسْتَقْصَى

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٦/ ١٤، وتاريخ دمشق ٢/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح: (نودا). وفي م: (نورا). وفي ص: (فودا). والمثبت من تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) الروزنة : الكُوَّة .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٩٠١/٢ ٩٠٤.

فى كتابِ «الفِتَنِ والمَلاحِمِ» عندَ أُخْبَارِ المَسيحِ الدَّجَّالِ، ''فنذكرُ ما وردَ فى نُزولِ المسيحِ المَهْدِى، عليه السّلامُ، مِن ذى الجلالِ؛ لقَتْلِ المسيحِ الدَّجَّالِ'' الكَذَّابِ الدَّاعِي إلى الضَّلالِ. وهذا ذِكْرُ ما وَرَدَ مِن'' الآثارِ في صِفَةِ رَفْعِه إلى السَّماءِ.

قال ابنُ أبى حاتم (٢): حدَّنا أحمدُ بنُ سِنانِ ، حدَّنا أبو مُعاوِيةَ ، عنِ الأَعْمشِ ، عن المنِهالِ بنِ عمرٍ ، عن سعيدِ بنِ مجيّدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لاّ أرادَ اللّهُ أَنْ يرفعَ عيسى إلى السماءِ ، خرجَ عَلَى أَصْحابِه ، وفي البيتِ اثنا عَشَرَ رجلًا منهم – مِن الحواريِّين يعني – فخرجَ عليهم مِن عَيْنُ في البيتِ ، وَرَأْشُهُ يَقْطُرُ ماءً ، فقالَ : إنَّ مِنكم منْ يَكْفُرُ بي اثْنَتَىٰ عشرةَ مرَّةً بعدَ أَن آمنَ بي . ثُم قال : أَيُكم يُلقَى عليهِ شَبهي فَيَقْتَلَ مَكاني ، ويكونَ [ ٢٧٠٧٥] معى في دَرَجتِي ؟ فقام شابٌ مِن أَحدَيْهم سِننًا ، فقالَ له : المجلِسْ . ثم أَعَادَ عليهم ، فقام الشّابُ ، فقال : أَنا . فقال : أنت هو ذاك . فألقي عليه شَبهُ عيسى ، وَرُفع عيسى من رَوْزَنَةِ في البيتِ إلى السّماءِ . قال : وجاء الطلّبُ مِن اليهودِ ، فأخذوا الشّبة فقتلوه ثُم صَلَبُوه ، فَكَفَرَ السّماءِ . قال : وجاء الطلّبُ مِن اليهودِ ، فأخذوا الشّبة فقتلوه ثُم صَلَبُوه ، فَكَفَر طائِفةً : كان اللّهُ فينا ما شاءَ ، ثُم صَعَدَ إلى السّماءِ . وهؤلاءِ اليَعْقُوبِيَّةُ ، وقالت طائِفةً : كان اللّهُ فينا ما شاءَ ، ثُم صَعَدَ إلى السّماءِ . وهؤلاءِ اليَعْقُوبِيَّةُ ، وقالت

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) في م: (في).

<sup>(</sup>٣) ذكره في الدر المنثور ٢/ ٢٣٨. وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن). انظر تهذيب الكمال ٢٨/٢٨ه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا ابنُ اللَّهِ مَا شَاءَ، ثُمَ رَفَعَه اللَّهُ إليه. وهؤلاءِ النَّسْطُوريَّةُ، وقالت فِرْقَةٌ: كان فِينا عبدُ اللَّه ورسولُه ما شاء اللَّهُ (١) ، ثمَّ رفعه اللَّهُ إليه ، وهؤلاءِ المسلمون، فتظاهَرَتِ الكافرتان على المشلِمَةِ فقتلوها، فلم يَزَلِ الإسلامُ طامِسًا حتى بعثَ اللَّهُ محمدًا ﷺ. قال ابنُ عباسٍ: وذلك قولُه تعالى: ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤]. وهذا إسنادٌ صحيحٌ - إلى ابنِ عَبَاسِ - على شَرْطِ مسلم (٢)، ورواه النَّسَائِيُّ (٦)، عن أبى كُرَيْبٍ، عن أبى مُعَاوِيةً به نَحْوَه، ورواه ابنُ جريرِ عن سَلْم (٥) بنِ مُجنادَةً ، عن أبي معاويةً ، وهكذا ذَكَرَ غُيرُ واحدٍ من السَّلَفِ ، ومِّمْن ذكر ذلك مُطوَّلًا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارِ (١)، قال: وجَعَلَ عيسي، عليه السلامُ، يدعو اللَّهَ، عزَّ وجلَّ، أَنْ يُؤَخِّرَ أَجَلَه، يعني ليُبَلِّغَ الرِّسالةَ، ويُكْمِلَ الدَّعوةَ ، ويُكْثِرَ النَّاسُ الدُّخولَ في دينِ اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ . قيل : وكان عندَه من الحواريِّين اثْنَا عشرَ رجلًا؛ بُطْرسُ، ويَعْقُوبُ بنْ زَبْدِى (٢)، ويُحَنَّسُ أخو يَعْقُوبَ، وأَنْدَرَاوُسُ، وفِيلِئِش، وأَبْرِثَلْما، ومَتَّى، وتُوماس، ويَعْقُوبُ بنُ حَلْقيا، وتُدَّاوُسُ، وفتاتيا، يُودُسُ زكريا يُوطا، وهذا هو الذي دَلَّ اليهودَ على عيسى. قال ابنُ إسحاقَ: وكان فيهم رجلٌ آخَرُ اسمُه سرجسُ، كَتَمَتْه

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من تاريخ دمشق ١٤/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) وهو كما قال رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (١١٥٩١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: ﴿ حَرِيمة ﴾ . ورواه ابن جرير في تفسيره ٢٨/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (مسلم). انظر تهذيب الكمال ١١/٢١٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى في تفسيره ٦/ ١٤، ١٥ من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ رَبُّدًا ﴾ . وفي ح ، ص: ﴿ زَيْدًا ﴾ . وفي م: ﴿ زَبُّدًا ﴾ . والمثبت من تفسير الطبرى .

النَّصَارى، وهو الذى أُلْقِى شَبَهُ المسيحِ عليه، فَصُلِبَ عنه (١). قال: وبعضُ النَّصارَى يَزْعُمُ أَنَّ الذى صُلِبَ عن (١) المسيحِ، وأُلْقِى عليه شَبَهُه، يُودُسَ زكريا يوطا. واللَّهُ أعلمُ.

وقال الضَّحاكُ ، عن ابنِ عباسِ : اسْتَخْلَفَ عيسى شَمعونَ ، وقتلتِ اليهودُ يُودُسَ زكريا يوطا الذي أُلْقِيَ عليه الشَّبَهُ (٢٠٠٠). وقال أَحمدُ بنُ مروانَ: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم (1). قال: سمعتُ الفَرَّاءَ يقولُ في قولِه: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ قال: إنَّ عيسى غاب عن خالتِه زَمانًا، فأتاها فقام رأسُ الجالوتِ اليهوديُ ، فضَرَبَ على عيسى ، حتى [٢٧٠/١] اجتمعوا على بابِ دارِه ، فكَسَرُوا البابَ ، ودخلَ رأسُ الجالوتِ ليأخُذَ عيسى ، فطَمَسَ اللَّهُ عَيْنَيْه عن عيسى ثم خَرَجَ إلى أصحابِه ، فقال : لم أَرَهُ . ومعه سيفٌ مسلولٌ ، فقالوا : أنتَ عيسي . وأَلْقَى اللَّهُ شَبَهَ عيسي عليه ، فأُخذُوه ، فقتلوه ، وصَلَبُوه ، فقالَ جلَّ ذِكْرُه : ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ ﴾ (٣) . وقال ابنُ جريرِ : حدَّثنا ابنُ مُحمَيْدِ، حدَّثنا يَعْقُوبُ القُمِّيُ، عن هارونَ بنِ عَنْتَرَةً ، عن وَهْبِ بن مُنَبِّهِ ، قال : أُتَّى عيسى ومعه سبْعةً عَشَرَ مِن الحوارِيِّين في بيتٍ ، فأحاطوا بهم ، فَلَمَّا دخلوا عليهم ، صَوَّرَهُم اللَّهُ كُلُّهُم عَلَى صورةِ عيسى، فقالوا لهم: سَحَوْتمونا، لَتَبْرِزُنَّ لنا عيسى، أَوْ لَنَقْتُلَنَّكُم جميعًا، فقال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٦/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هو».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٤/١٥ مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في ح: (الحميم). انظر لسان الميزان ٥/١١٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٨٤/١٤ مخطوط، من طريق أحمد بن مروان به.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٦/ ١٢، ١٣.

عيسى لأَصحابِه: مَن يَشْترِى مِنكم نَفْسَه اليومَ بالجنَّةِ. فقال رجلٌ: أنا. فخرج إليهم، فقال: أنا عيسى. وقد صَوَّرَه اللَّهُ على صُورَةِ عيسى، فأخذوه فقتلوه وصَلَبُوه، فمِنْ ثَمَّ شُبّه لهم، وظَنُّوا أنَّهم قد قَتَلُوا عيسى، وظَنَّتِ النَّصارَى مِثْلَ ذلك، أنَّه عيسى، ورَفَعَ اللَّهُ عيسى مِن يومِه ذلك.

قال ابنُ جرير ( ): وحدَّثنا المُثنَّى ، حدَّثنا إسحاقُ ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريم ، حدَّثنى عبدُ الصَّمدِ بنُ مَعْقِل أنه سَمِعَ وَهْبًا يقول : إن عيسى ابنَ مريمَ لَمَّا أَعْلَمَه اللَّهُ أَنَّه خارجٌ من الدُّنيا جَزِعَ من المؤتِ ، وشَقَّ عليه ، فدعا الحواريِّين وصَنَعَ لهم طَعامًا، فقال: احْضُرُونِي الليلة؛ فإنَّ لي إليكم حاجةً. فلمّا اجتمعوا إليه من الليلِ عَشَّاهم، وقام يَخْدُمُهم (٢)، فلمَّا فَرَغُوا من الطُّعام، أَخَذَ يُغَسِّلُ أيديَهِمْ وَيُوضِّئُهُم بيدِه ، وَيَمْسَحُ أَيْدِيَهِم بِثِيَابِه ، فتعاظَمُوا ذلك وتَكَارَهُوه ، فقال: أَلَا مَنْ رَدًّ عَلَيَّ شَيْتًا الليلةَ مِمَّا أَصْنَعُ فليسَ مِنِّي، ولا أنا منه. فأَقَرُّوه حتى إذا فَرَغَ مِن ذلك قال: أَمَّا ما صَنَعْتُ بكم اللَّيلةَ مِمّا خَدمْتُكُم (٢) على الطعام، وغَسَلْتُ أَيْدِيَكُم بيدِي، فلْيكُنْ لكم بي أُسْوَةً، فإنَّكُم تَرَوْنَ أَنِّي خَيْرُكُم، فلا يَتَعَظَّمْ بَعْضُكم على بَعْض ، ولْيَبْذُلْ بعضُكم لبعض نَفْسَه ، كما بَذَلْتُ نفْسِي لكم، وأُمَّا حاجتي التي اسْتَعَنْتُكم عليها، فتدْعُونَ ليَ ('') اللَّهَ وتجْتَهِدُونَ في الدُّعاءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَجَلِي . فَلَمَّا نَصَبُوا أَنْفُسَهِم للدُّعاءِ وأرادُوا أن يَجتَهدُوا، أَخذَهم النَّوْمُ حتى لم يَسْتَطِيعُوا دُعاءً، فجعل يُوقِظُهم، ويقولُ: سبحانَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٦/٦١. تاريخ الطبرى ١/ ٦٠١، ٦٠٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يحدثهم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ حدثتكم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

أما تَصْبِرون لي ليلةً واحدةً ، تُعِينُونِي فيها ؟ فقالوا : واللَّهِ ما نَدْرِي مَا لنا ، واللَّهِ لقد كُنَّا نَسْمُرُ فَنُكْثِرُ السَّمَرَ، وما نطِيقُ الليلةَ سَمَرًا، وما نُريدُ دُعَاءً إلا حِيلَ بيْنَنَا وبيْنَه . فقال : يُذْهَبُ بالراعِي وتَتَفَرَّقُ الغَنَمُ ، وجعلَ يأتي بكلام نحو هذا ، يَنْعِي به نَفْسَه . [ ٢٧١/١ و] ثم قال : الحقُّ لَيَكْفُرَنَّ بِي أَحَدُكُم قبلَ أَنْ يَصيحَ الدِّيكُ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ولَيَبِيعَنِّي أحدُكم بدراهمَ يَسيرةٍ، ولَيَأْكُلَنَّ ثَمَنِي. فخرجوا وتفرّقوا ، وكانتِ اليهودُ تَطْلُبُه فأُخذوا شمعونَ – أُحدَ الحواريّين – فقالوا: هذا مِنْ أُصِحَايِهِ. فَجَحَدَ، وقال: مَا أَنَا بصاحِبِه. فتركوه، ثم أَخَذَه آخرونَ، فَجَحَد كَذَلَك، ثُمُّ سَمِعَ صوتَ ديكٍ، فبكي وأَحْزَنَه. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتِي أَحَدُ الحواريِّين إلى اليهودِ ، فقال : ما تَجْعَلُون لي إِنْ دَلَلْتُكم على المسيح . فجعلوا له ثلاثينَ دِرْهمًا فأخذَها وَدَلَّهُم عليه. وكان شُبِّه عليهم قبلَ ذلك فأخذوه، واسْتَوْتَقُوا منه، ورَبَطُوه بالحبل وجعلوا يقودُونَه، ويقولون: أنت كُنْتَ تُحْبِي الموتى، وتَنْتَهِرُ الشَّيطانَ، وتُبْرئُ الجُنُونَ، (أَفَلَا تُنَجِّي) نَفْسَكُ من هذا الحبل؟ ويَتَصُقون عليه، ويُلْقُون عليه الشَّوْكَ، حتى أَتَوْا به الحَشَبَةَ التي أرادُوا أَن يَصْلُبُوه عليها ، فرفَعه اللَّهُ إليه ، وصَلَبُوا ما شُبِّه لهم ، فَمَكَثَ سَبْعًا . ثُم إنَّ أُمَّه والمرأة التي كان يداويها عيسى، فأبرأها اللَّهُ مِن الجنونِ، جاءتا تَبْكيان حيثُ كان المصلوبُ، فجاءهما عيسى، فقال: علام تَبْكيان. قالتا: عليك. فقال: إنِّي قَدْ رَفَعَنِي اللَّهُ إليه، ولم يُصِبْني إلَّا خيرٌ، وإنَّ هذا شيءٌ شُبَّهَ لهم، فَأْمُرًا الحواريِّين أَنْ يَلْقَوْني إلى مكانِ كذا وكذا. فَلَقُوه إلى ذلك المكانِ أَحَدَ عَشَرَ، وفَقَدَ الذي كان باعَه ودَلَّ عليه اليهودَ، فسألَ عنه أَصحابَه، فقالوا: إنَّه

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: ﴿ أَلَا تَفْكَ ﴾ . وفي ح، ص: ﴿ أَلَا تَفْتَكَ ﴾ .

نَدِمَ على ما صَنَعَ، فاخْتَنَقَ وقَتَلَ نفَسه. فقال: لو تاب لتابَ اللَّهُ عليه. ثم سألَهم عن غلامٍ يتبعُهم يقال له: يُحَنّا أن فقال: هو معكم. فانْطَلِقُوا فإنَّه سيُصْبِحُ كُلُّ إنسانِ مِنكم يحدِّثُ بلغةِ قومٍ فلْيُنْذِرْهم ولْيَدْعُهم. وهذا إسناد غريب عجيب، وهو أصحُ مِمّا ذَكرَه النَّصارَى، لَعَنَهم اللَّهُ، مِن أَنَّ المسيحَ جاء إلى مَرْيَمَ، وهي جالسة تَبْكِى عندَ جِذْعِه، فأراها مكانَ المساميرِ من جَسَدِه، وأخبرها أن رُوحَه رُفِعَتْ، وأَنَّ جسدَه صُلِب، وهذا بَهْتٌ وكذِبٌ واختلاقٌ وتَحْريفٌ وتبديلٌ وزيادة باطلة في الإِنْجيلِ على خِلافِ الحقِّ ومقتضى النَّقُلِ.

وحكى الحافظ ابن عساكر (١) ، مِن طريق يَحْتَى بنِ حبيبٍ ، فيما بَلَغَه أَنَّ مريمَ سألتْ مِن بيتِ المَلِكِ – بعد ما صُلِبَ المصلوبُ بسبعةِ أيامٍ ، وهى تَحْسَبُ أَنَّه ابنُها – أَنْ يُنْزِلَ جَسَدَه ، فأجابهم إلى ذلك ، ودُفِنَ هنالك ، فقالت مريمَ لأُمُّ يحيى : أَلَا تَذْهَبَين بِنَا نزورُ قَبْرَ المسيحِ . فذَهَبَتَا فلمًا دَنتَا مِن القبرِ ، قالت مريمُ لأمِّ يَحْيى : أَلَا تَسْتَثِرِين . فقالت : ويمَّنْ أَسْتَيْر . فقالت : [٢٧١/١٤] من هذا الرَّجلِ الذي هو عندَ القبرِ . فقالت أَمُّ يحيى : إِنِّي لا أَرَى أَحدًا . فَرَجَتْ مريمُ أَن يكونَ جبريلَ ، وكانت قَدْ بَعُدَ عَهْدُها به ، فاسْتَوْقَفَتْ أُمَّ يحيى وذهبتْ نحوَ القبرِ ، فلمَّ وكانت قَدْ بَعُدَ عَهْدُها به ، فاسْتَوْقَفَتْ أُمَّ يحيى وذهبتْ نحوَ القبرِ ، فالله عبريلَ ، وعَرَفَتُه : يا مريمُ ، أين تُريدينَ ؟ فقالت : أَزورُ قَبْرَ المسيحِ وأُسَلِّمُ عليه وأُحْدِثُ عهدًا به . فقال : يا مريمُ ، إنَّ هذا ليس المسيحَ ، إنَّ اللَّه قد رفعَ المسيحَ ، وطَهَره مِن الذين كفروا ، ولكنَّ هذا الفتى الذي أُلْقِيَ شَبَهُه عليه وصُلِبَ وقُتِل مكانَه ، وعَلَامةُ ذلك أَنَّ أَهْلَه قد الفتى الذي أَلْقِيَ شَبَهُه عليه وصُلِبَ وقُتِل مكانَه ، وعَلَامةُ ذلك أَنَّ أَهْلَه قد

<sup>(</sup>١) في الأصل، م، ص: (يحيي). انظر تفسير الطبري ٩/ ٣٧٠، بتحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق، الجزء المطبوع من تراجم النساء ص ٣٨٦، ٣٨٧.

فقدوه، فلا يَدْرون ما فُعِلَ به، فهم يَتْكُونَ عليه، فإذا كان يومُ كذا وكذا، فأتِى غَيْضَة (١) كذا وكذا، فإنَّك تَلْقِينَ المسيخ. قال: فَرَجَعَتْ إلى أُختِها، وصَعِدَ جبريل، فأخبَرَتْها عن جبريل، وما قال لها من أَمْرِ الغَيْضَةِ. فلمّا كان ذلك اليومُ، ذهبت فوجدَتْ عيسى في الغَيْضَةِ، فلمّا رآها أَسْرَعَ إليها، فَأَكَبَّ عليها، فَقَبَّلَ رَأْسَها، وجعلَ يدْعُو لها كما كان يفعل، وقال: يا أُمّه، إِنَّ القومَ لم يقتُلوني، ولكنَّ اللَّه رَفَعَنِي إليه، وأَذِنَ لي في لقائكِ، والموتُ يأتيك قريبًا، فاصبرى واذْكُرِى اللَّه . ثُمَّ صَعِدَ عيسى فلم تَلْقَه إِلَّا تلك المرَّةَ حتى ماتتْ. قال : وبلغني أَنَّ مريمَ بَقِيَتْ بعدَ عيسى خمْسَ سنينَ، وماتَتْ ولها ثلاثً وخمسون سَنةً، رضى اللَّه عنها وأَرْضَاها.

وقال الحَسَنُ البَصْرِئُ: كان عُمْرُ عيسى، عليه السَّلامُ، يومَ رُفِعَ، أَرْبَعًا وثلاثين سَنةً (٢). وفى الحديثِ: ﴿ إِنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ يَدْخُلُونها مُحِرْدًا مُؤدًا مُكَحَلِينَ، أَبِناءَ ثلاثِ وثلاثين سَنَةً ﴾ . وفى الحديثِ الآخرِ: ﴿ على ميلادِ عيسى، وحُسْنِ يوسفَ ﴾ (١) ، وكذا قال حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عَنْ على بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ ابنِ المسيّبِ ، أَنّه قال : رُفِعَ عيسى ، وهو ابنُ ثلاثِ وثلاثينَ سنةً (٥) .

فأمًّا الحديث الذي رواه الحاكم في «مُشتَدْرَكِه»، ويعقوب بنُ سُفْيانَ الفَسَوِيُّ في «تاريخِه» (١٦)، عن سعيدِ بنِ أبي مريمَ، عن نافِع بنِ يزيدَ، عن

<sup>(</sup>١) الغيضة: الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٨٢/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٥٤٥). حسن (صحيح سنن الترمذي ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥٦/٢٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٤/٨٨ مخطوط.

 <sup>(</sup>٦) المعرقة والتاريخ للفسوى ٣/ ٣١٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٧/١٤ مخطوط، من طريق الحاكم به.

عُمارَةَ بنِ غَزِيَّةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ ، أَنَّ أُمَّه فاطمةً بنت الحُسَيْنِ ، حدَّثَتُه أَنَّ عائشة كانت تقولُ : أَخْبَرَتْنِي فاطمةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عِنْتُهَ أَخْبَرَهَا أَنَّه ( لم يكنْ نبي كان بعدَه نبي إلَّا عاشَ الذي بعدَه نصف عُمرِ الذي كان قبلَه ، وأَنَّه أَخْبَرَني : أَنَّ عيسى ابنَ مريمَ عاش عشرين ومِائةً سنةٍ ، فلا أراني إلا ذاهبٌ على رأسِ سِتِين . هذا لفظُ الفَسَوِيِّ ؛ فهو حديثٌ غريبٌ .

قال الحافظُ ابنُ عساكرَ (۱): والصَّحيحُ أَنَّ عيسى لم يبلغُ هذا العُمْرَ، وإمَّا أَرادَ به مُدَّةَ مُقامِه في أُمَّيَةِ، كما رَوَى سفيانُ بنُ عُييْنَةَ، عن عَمْرِو بنِ دينارِ، عن يَحْيَى بنِ جَعْدَةَ، قال: قالت فَاطمةُ: قال [۲۷۲/۱] لى رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إنّ عيسى ابنَ مريمَ مكثَ في بني إسرائيلَ أربعينَ سَنَةً. وهذا مُثقَطِعٌ. وقال جريرٌ، والقَّوْرِيُّ، عن الأَعْمَشِ عن إبراهيمَ: مكَثَ عيسى في قومِه أربعينَ عامًا (۱). ويُرُوى عن أميرِ المؤمنين عَلِيٌّ، أَنَّ عيسى، عليه السلامُ، رُفِعَ ليلةَ الثاني والعشرين مِن رمضانَ، وتلك الليلةُ في مِثْلِها تُوفِّي على بعد طَعْنِهِ بخَمْسَةِ أَيَّامٍ (۱). وقد رَوَى الضَّحَاكُ، عن ابنِ عباسٍ أَنَّ عيسى لمَّا رُفِعَ إلى السماءِ جاءَتُه سَحَابَةٌ فَدَنَتْ منه حتى جلسَ عليها، وجاءتُه مريمُ فودَّعَتُه السماءِ جاءتُه سَحَابَةٌ فَدَنَتْ منه حتى جلسَ عليها، وجاءتُه مريمُ فودَّعَتُه وَبَكَتْ، ثم رُفِعَ وهي تنظرُ إليه وأَلْقَي إليها عيسى بُرُدًا له، وقالَ: هذا عَلَامةُ ما يَتني وبينكِ يومَ القيامةِ. وأَلْقَي عِمامَته إلى (١) شَمْعُونَ، وجعلتْ أُمُه تُودِّعُه مَتَّا شديدًا؛ لأَنَّه تَوقَّعُه مُبًا شديدًا؛ لأَنَّه توفَّرَ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٨٨/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٤/٨٧.

<sup>(</sup>٤) في م: (على).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٤/٥٨ مخطوط.

عليها محبُّه من جِهَتَي الوالديْنِ، إِذْ لَا أَبَ له، وكانت لا تُفارِقُه سَفَرًا ولا حَضَرًا. قال بعضُ الشُّعَرَاءِ (١):

وكنتُ أَرى كالموتِ من بينِ ساعةٍ فكيفَ بِبَينٍ كانَ مَوعِدَه الحشرُ

وذكر إسحاقُ بنُ بِشْرٍ، عن مُجاهدِ بنِ جَبْرِ ﴿ ۖ ، أَنَّ اليهودَ لَمَّا صَلَبُوا ذلك الرَّجُلَ الذي شُبَّة لهم، وهم يَحْسَبُونَهُ المسيح، وَسَلَّم لهم أَكْثَرُ النَّصارَى؛ بجهلِهمْ ذلك، تَسَلَّطُوا على أصحابِه بالقَتْل والضَّرْبِ والحبْسِ فبلغَ أَمْرُهم إلى صاحبِ الرُّوم، وهو مَلِكُ دِمَشْقَ في ذلك الزَّمانِ، فقيل له: إنَّ اليَهُودَ قد تَسَلُّطُوا على أُصحابِ رَجُل كان يَذْكُرُ لهم أنَّه رسولُ اللَّهِ، وكان يُحْيِي الموتى، ويُثِرئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ، ويفعلُ العجائبَ، فَعَدوْا عليه فقتلُوهُ، وأهانُوا أُصْحابَه وحبسُوهم. فبعثَ فَجِئ َ بهم، وفيهمْ يحيى بنُ زكريًا، وشَمْعُونُ ، وجماعةً ، فسألهم عن أَمْرِ المسيح ، فأَخْبرُوه عنه، فتابَعَهَم (٣) في دينهم، وأَعْلَى كلمتهم، وظَهَرَ الحقُّ على اليهودِ، وَعَلَتْ كلمةُ النَّصارَى عليهم، وبَعَثَ إلى المصلوبِ فَوُضِعَ عن جِذْعِه، وجِيءَ بالجِذْع الذي صُلِبَ عليه ذلكَ الرَّجلُ، فعظَّمه، فَمِن ثَمَّ عَظَّمتِ النَّصارَى الصَّليبَ، ومِن ههنا دَخَلَ دينُ النَّصْرانِيَّةِ في الرُّوم<sup>(٤)</sup>. وفي هذا نَظَرٌ مِن وجوهِ ؛ أَحَدُها ، أنَّ يَحْيَى ابنَ زكريًا نبيٌّ ، لا يُقِرُّ على أَنَّ المصلوبَ عيسى ؛ فإنَّه مَعصُومٌ يعلمُ ما وَقَعَ على جِهَةِ الْحَقِّ. الثاني، أَنَّ الرُّومَ لم يدخلُوا في دينِ المسيحِ إِلَّا بعدَ ثَلْثِمائةِ سنةٍ،

<sup>(</sup>١) هو سلمة بن يزيد الجعفي. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) في م: (جبير). انظر تهذيب الكمال ٢٢٨/٢٧.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ فبايعهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٤/٨٥ مخطوط.

وذلك في زمانِ قسطنطينَ بن قسطسَ باني المدينةِ المنسوبةِ إليه على ما سَنَذْكُرُه . الثالثُ ، أَنَّ اليهودَ لَمَّا صَلَبوا ذلك الرَّجُلَ ، ثُم أَلْقَوْه بِخَشَبَتِه جعَلُوا مكانَه مَطْرَحًا للقُمَامَةِ والنَّجَاسَةِ وَجِيَفٍ ٢٧٢/١عـ الميَّتَاتِ والقاذوراتِ، فلم يَزَلْ كذلكَ حتى كان في زمانِ قسطنطينَ المذكور ، فَعَمَدَتْ أُمُّه هيلانةُ الحرَّانيَّةُ الفندقانيةُ فاستَخْرَجَتُه من هُنالِك معتقدةً أَنَّه المسيحُ، ووجدوا الخشَبةَ التي صُلِبَ عليها المصْلُوبُ، فذكرُوا أنَّه ما مَسَّها ذُو عاهَةٍ إلا عُوفِي. فاللَّهُ أعلمُ أَكَانَ هذا أَمْ لا؟ وهَلْ كان هذا؛ لأَنَّ ذلك الرجلَ الذي بذلَ نَفْسَه كان رجلًا صالحًا ، أو كان هذا مِحْنَةً وفِتنةً لِأُمَّةِ النَّصارَى في ذلك اليوم ؟ حتى عَظَّموا تلك الخشَبَةَ ، وغَشَّوْها بالذَّهبِ واللآلِئ ، ومِن ثَمَّ اتخذُوا الصُّلْباناتِ ، وتَبَرَّكُوا بِشَكْلِها وَقَتِلُوها لَعَنَهم اللَّهُ ، وأَمَرَتْ أُمُّ الملِكِ هيلانةُ فَأُزيلَتْ تلك القُمامةُ ، وبُنبي مكانَها كنيسةٌ هائلةٌ مزخْرَفَةٌ بأَنْواع الزِّينةِ . فهي هذِه المشهورةُ اليومَ ببلدِ يَيْتِ المَقْدِس، التي يُقَالُ لها: القُمامةُ. باعتبارِ ما كان عِنْدَها، ويُسَمُّونها القيامةَ، يعنون التي يقومُ جَسَدُ المسيح مِنها. ثم أَمَرَتْ هيلانةُ بأَنْ تُوضَعَ قُمَامَةُ البَلَدِ، وكُنَاسَتُه وقاذوراتُه على الصَّحْرةِ التي هي قِبْلةُ اليهودِ، فلم تَزَلْ كذلك حتى فتحَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عنه، بيْتَ المُقَّدِس، فكنَسَ عنها القُمامَةَ بِرِدَائِه، وطَهَّرها من الأَخْبَاثِ والأَنْجَاسِ، ولم يضع المسجدَ وراءَها، ولكن أمامَها، حيثُ صَلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ، ليلةَ الإِسراءِ بالأَنبياءِ، وهو الأَقْصَى.

# صِفةُ عيسى، عليه السَّلامُ، وشمائلُه وفضائلُه

<sup>(</sup>١) التفسير ١٥٠/٣ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/١١٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٥١٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٤٥٣ .

ما كان من العَمَلِ، رواه البُخارِئُ [ ٢٧٣/١]، وهذا لفظُه، ومُشلمٌ.

ورَوَى البُخَارِى، ومسلم () مِن حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، عن أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسى، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَه، فَأَحْسَنَ تَقْلِيمَها، ثُم أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَها كان له أَجْرانِ، وإذا آفييتها، وعَلَّمَها فأَحْسَنَ تَعْلِيمَها، ثُم أَعْتَقَهَا، فَتَزَوَّجَها كان له أَجْرانِ، وإذا آمنَ بعيسى ابنِ مريمَ ثُم آمَنَ بي، فَلَه أَجْرانِ، والعبدُ إذا اتَّقى رَبُّه وأَطاعَ موالِيته، فله أَجْرانِ». هذا لفظُ البُخارِيُّ.

وقال البخاري (٢): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى ، أَنْبَأنا هشامٌ ، عن مَعْمَر (ح) وحدَّثنى محمودٌ ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ ، أَنبأنا مَعْمَرٌ ، عن الرَّهْرِيّ ، أَخبرنى سعيدُ ابنُ المسيّبِ ، عن أبى هريرة ، قال : قال النّبِي عَيَّلِيْهُ ليلةَ أُسْرِى به : « لَقِيتُ موسى » . قال : فَنَعَتَه فإذا رجلٌ حسِبتُه قال : « مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ ، كأَنّه موسى » . قال : فَنَعَتَه النبي عَيَّلِيّ ، فقال : « رَبْعَةٌ مِن رجالِ شَنُوءَة » . قال : « ولَقِيتُ عيسى » . فَنَعَته النبي عَيَّلِيّ ، فقال : « رَبْعَةٌ أَحْمَرُ ، كأَمّا خرجَ مِن دِيماسٍ ، "يَعْنى الحمَّامَ " ، ورأيتُ إبراهيمَ وأنا أَشْبَهُ وَلَدِه به » . الحديث . وقد تَقَدَّمَ في قِصَّتَى إبراهيمَ وموسى . ثَمَّ قال (١) : حدَّثنا محمدُ ابنُ كثيرِ ، أَنبأنا إسرائِيلُ ، عن عثمانَ بنِ المُغِيرةِ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابنِ عُمَر ، ابنُ كثيرٍ ، أَنبأنا إسرائِيلُ ، عن عثمانَ بنِ المُغِيرةِ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابنِ عُمَر ، قال : قال النبيُ عَلَيْ : « رأيتُ عيسى ، وموسى ، وإبراهيمَ ؛ فأمًا عيسى فأحمرُ عنطَدُ عريضُ الصَّدْرِ ، وأمًا موسى فآدَمُ جَسيمٌ سَبْطٌ كأنَّهُ من رَجَالِ الزُّطُ » . خَعْدً عريضُ الصَّدْرِ ، وأمًا موسى فآدَمُ جَسيمٌ سَبْطٌ كأنَّهُ من رَجَالِ الزُّطُ » .

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٤٦)، ومسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخارى (٣٤٣٧). وقد تقدم هذا الحديث في ٣١٦/١ مخرجًا في المسند.

<sup>(</sup>٣ - ٣) قال ابن حجر: هو تفسير عبد الرزاق. فتح البارى ٦/ ٤٨٤.

 <sup>(</sup>٤) البخارى (٣٤٣٨). عن ابن عباس وليس ابن عمر، انظر تحفة الأشراف، وكلام الحافظ ابن حجر
 نفى النكت الظراف. التحفة ٥/ ٢٢٢، ٣٢٣.

تَفَرَّدَ به البخاريُّ .

وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ، حدَّثنا أبو ضَمْرَةً (٢)، حَدَّثنا موسى بنُ عُقْبةً، عن نافِع، قال: قال عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: ذَكَرَ النبيُّ ﷺ، يومًا بينَ ظَهْرَانَي النَّاسِ المسيحَ الدُّجَّالَ ، فقال : ﴿ إِن اللَّهَ لِيسِ بِأَعْوَرَ ، أَلا إِنَّ المسيحَ الدُّجَّالَ أَعْورُ العينِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَه عِنْبَةٌ طافيةٌ، وأَرَانيَ الليلةَ عندَ الكَعْبَةِ فِي المنام، فإذا رجلٌ آدَمُ كأحسنِ ما يُرَى مِن أَدْم الرّجالِ، تَضْرِبُ لِلَّهُ بِينَ مَنْكِبَيْه، رَجِلُ الشُّعْرِ، يَقْطُر رَأْسُه ماءً، واضعًا يَدَيْهِ على مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وهو يَطُوفُ بالبَيْتِ، فقلتُ : مَنْ هذا؟ فقالوا : المسيحُ ابنُ مريمَ . ثم رأيتُ رَجُلًا وراءَه جَعْدًا قَطَطًا أَعْورَ عَينِ اليُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رأيتُ بابنِ قَطَنِ، واضعًا يدَيه (٢) على مَنْكِبَى رَجُلِ يطوفُ بالبيْتِ ، فقلتُ : مَنْ هذا؟ فقالوا : المسيحُ الدُّجَّالُ » . ورواه مسلمٌ ( من حديثِ موسى بنِ عُقْبَةَ . ثم قال البُخارِيُّ : تابعه عُبَيْدُ<sup>(°)</sup> اللَّهِ بنُ نافع . ثُمَّ ساقَهُ من طريقِ الزُّهريُّ، عن سالِم، عن ابنِ عُمَرَ (٧). قال الزُّهريُّ: وابنُ قَطَنِ رجلٌ من خُزَاعةً ، هَلَكَ في الجاهليةِ (٨) . فَبَيَّنَ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليه، صِفَةَ المسِيحَينِ؛ مَسِيح الهُدَى (٩) ومسيح الضَّلالَةِ [٢٧٣/١]؛ ليُعْرَفَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ضميرة).

<sup>(</sup>٣) في م: (يده).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) في م: «عبد».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٤٤١).

<sup>(</sup>٨) البخارى (٣٤٤١).

<sup>(</sup>٩) في م: «المهدى».

هذا إذا نزلَ، فيؤمِنَ به المؤمنون، ويُعْرَفَ الآخرُ فيحذَرَه الموحِّدون.

وقال البُخارِيُ : حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدَّثنا عبدُ الرُزَّاقِ ، أَنبأَنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّامِ بنِ مُنتَّهِ ، عن أَبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبيّ ، ﷺ ، قال : «رأى عيسى ابنُ مريمَ رجلًا يَسْرِقُ ، فقال له : أَسَرَقْتَ ؟ قال : كَلَّا ، والذي لَا إلهَ إلَّا عيسى ابنُ مريمَ رجلًا يَسْرِقُ ، فقال له : أَسَرَقْتَ ؟ قال : كلَّا ، والذي لَا إلهَ إلَّا هُو . فقال عيسى : آمنتُ باللَّهِ وكذَّبْتُ عَيْنَتَى » . وكذا رواه (المسلمُ عن عن محمدِ بنِ رافع ، عن عن عبدِ الرُزَّاقِ .

وقال أحمدُ (\*) : حَدَّثنا عَفَّانُ ، حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عن مُحَمَيْدِ الطَّويلِ ، عن الحسنِ وغيرِه ، عن أبى هُرَيْرَة ، قال : ولا أعلمُه إلَّا عن النبيِّ ﷺ ، قال : « رأى عيسى رجلًا يَسْرِقُ ، فقال : يا فلانُ ، أَسَرَقْتَ ؟ فقال : لَا ، واللَّهِ ما سَرَقْتُ . قال : آمنتُ باللَّهِ وكذَّبْتُ بَصَرِى » . وهذا يدلُّ على سَجِيَّةٍ (\*) طاهرة ؛ حيثُ قَدَّمَ حَلِفَ ذلك الرَّجُلِ - وظَنَّ أَنَّ أحدًا لا يَحْلِفُ بعظمةِ اللَّهِ كاذبًا - على ما شاهدَه مِنْه عِيانًا ، فقبِلَ عُذْرَه ، ورَجَعَ على نفْسِهِ ، فقالَ : آمنتُ باللَّهِ . على ما شاهدَه مِنْه عِيانًا ، فقبِلَ عُذْرَه ، ورَجَعَ على نفْسِهِ ، فقالَ : آمنتُ باللَّهِ . أَنْ الرَّجُلِ حَلِفِك .

وقال البُخارىُ (٢٠ : حدَّثَنا محمدُ بنُ يوسفَ ، حَدَّثنا سفيانُ ، عن المُغيرةِ بنِ النُّغمانِ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ ، عن ابنِ عبَّاسٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٤٤).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( ابن).

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) السجية : الطبيعة والخَلَق.

<sup>(</sup>٧) البخارى (٣٤٤٧).

« تُحْشَرونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً » ثم قرأ : « ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمْقِ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ فَأَوَّلُ الحُلْقِ يُكْسَى إبراهيمُ ، ثم يُؤْخَذُ بِرِجالِ من أَصْحَابِي ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشّمالِ ، فأقولُ : أصحابِي . فَيُقَالُ : إنَّهم لم أَصْحَابِي ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشّمالِ ، فأقولُ كما قال العبدُ الصالحُ عيسى يَزالُوا مُرْتَدِّينَ على أعْقابِهم منذُ فَارَقْتَهم . فأقولُ كما قال العبدُ الصالحُ عيسى ابنُ مريمَ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم فَإِنَّكُ مَيْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم فَإِنَّكُم عَلَيْهِم مَا لَوَجُهِم فَإِنَّكُم عَلَيْهِم فَإِنَّكُم عَلَيْهِم فَإِنَّكُم عَلَيْهِم فَإِنَكُ فَإِن الْعَبْرِم عَلَيْهِم فَإِنَّكُم أَنتَ الْعَرْبِيدُ لُهُمْ عَلِيدًا هَا وَنَ مَسلم مِن هذا الوَجْهِ . قَفُودَ به دونَ مسلم مِن هذا الوَجْهِ .

وقال (٢) أيضًا: حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، حدَّثنا سُفيانُ، سمعتُ الزُّهْرِیُّ، يقولُ: أخبرنی عُبَيْدُ (٢) اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباسٍ، سَمِعَ عُمَرَ يقولُ على المنْبَرِ: سمعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: « لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النَّصارَى عيسى ابنَ مريمَ، فإنَّما أنا عبد، فقولوا: عبدُ اللَّهِ ورسولُه».

وقال البُخارى '' : حَدَّثنا 'مُسْلِمُ بنُ ' إبراهيمَ ، حَدَّثنا جريرُ بنُ حازمٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن النبي ﷺ ، قال : «لم يَتَكَلَّمُ فى المَهْدِ إلَّا ثلاثةٌ ؛ عيسى ، وكان فى بنى إسرائيلَ رجلٌ يُقَالُ له : مُجرَيْخٌ . يُصَلّى ، إذْ جاءتُه أُمّه فَدَعَتْه ، فقال : أُجيبُها أَوْ أُصَلّى ؟ فقالتْ : اللهمَّ [ ٢٧٤/١] لا تُجِتْه حتى تُرِيّه وُجُوهَ المُومِسَاتِ . وكان مُجرَيْخٌ فى صومعتِه ، فَتَعَرَّضَتْ له امرأةٌ وكَلَّمَتْه ، فأتَى ، فأتَتْ راعِيًا فأمْكَنتْه من نفْسِها ، فَوَلَدَتْ غُلامًا ، فقيلَ لها :

<sup>(</sup>١) في م: (لن).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) في م: «عبد».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: م.

مِّن؟ فقالتْ: مِن مُجرَيحٍ. فَأَتُوه وكَسَرُوا صَوْمعتَه، فَأَنْزَلُوه وَسَبُوهُ، فتوضَاً وصلّى، ثُم أَتَى الغلام، فقال: مَن أبوكَ يا عُلامُ؟ قال: فلان الرَّاعى. قالوا: أَنْبَنى صَوْمَعَتَكَ مِن ذَهَبٍ؟ قال: لا، إِلّا من طِينٍ. وكانت امرأة تُرْضِعُ ابْنَا لها فى بنى إسرائيلَ، فَمَرَّ بها رَجُلَّ راكبٌ ذُو شَارَةٍ، فقالت: اللَّهمَّ اجْعلِ ابنى مِثْلَه. فتركَ ثَدْيَها وأَقْبَلَ على الرَّاكبِ، فقال: اللهمَّ لا تجعلنى مِثْلَه. ثم أقبلَ على ثَدْيِها يَمَصُّه». قال أبو هريرة: كأنَّى أنظرُ إلى النبيِّ يَثَلِيْ ، يَمَصُّ أُصْبُعَه: هُمُ مُرَّ بأُمَةٍ، فقالَ: اللهمَّ لا تجعلِ ابنى مِثْلَ هذه. فتركَ ثَدْيَها، فقالَ: اللهمَّ لا تجعلِ ابنى مِثْلَ هذه. فتركَ ثَدْيَها، فقالَ: اللَّهمُّ اجْعَلْنى مِثْلَها. فقالَ: اللهمَّ لا تجعلِ ابنى مِثْلَ هذه. فتركَ ثَدْيَها، فقالَ: اللَّهمُّ اجْعَلْنِي مِثْلَها. فقالَ: اللهمَّ لا تجعلِ ابنى مِثْلَ هذه. فتركَ ثَدْيَها، فقالَ: اللهمُّ المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد اللهمَّ لا تَعْلَى اللهمُّ اللهمُ اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَدْمُ اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المُعْمَد اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ اللهمَّ المَعْمَد اللهمَّ المَعْمِيرة وَالْمُولُونَ المَرْبُولُونَ المَرْمَدُ المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْلَى اللهمَّ المُعْمَد المُعْمُونُ المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد المُعْمَد ال

وقال البُخارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو اليمانِ ، حدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عن الزَّهْرِيِّ ، أَخبرنى أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرِةَ قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، يقولُ : « أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بَابِنِ مَرْيَمَ وَالأَنبِياءُ أُولَادُ عَلَّاتٍ ، ليس بَيْنِي ويَيْنَه نبيُّ » . تفرَّدَ به البُخارِيُّ مِن بابنِ مَرْيَمَ والأَنبِياءُ أُولادُ عَلَّاتٍ ، ليس بَيْنِي ويَيْنَه نبيُّ » . تفرَّدَ به البُخارِيُّ مِن هذا الوَجْهِ . ورواهُ ابنُ حِبَّانَ (٢) في «صحيحِه » ، مِن حديثِ أبي داودَ الحَفَرى ، عن الثَّوْرِيِّ عن أبي الزِّنادِ (٦ عن الأَعْرِجِ ٣) ، عن أبي سلَمَةَ ، عن أبي هريرةَ .

وقال أحمدُ : حدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا سفيانُ ، هو الثَّوْرِيُ ، عن أبي الزِّنادِ ، عن اللَّهِ عَلَيْةِ : «أنا أَوْلَى النَّاسِ عن الأَعْرِجِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أنا أَوْلَى النَّاسِ بعيسى ، عليه السلامُ ، والأَنبياءُ إخوةً أولادُ عَلَّاتٍ ، وليس بيني وبينَ عيسى

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٦١٩٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: النسخ. والمثبت من صحيح ابن حبان.

<sup>(3)</sup> Huic 7/773.

نبيٌّ ». وهذا إِسْنادٌ صحيحٌ على شَرْطِهما ، ولم يُخْرِجُوه مِن هذا الوجهِ.

وأَخْرَجَه أَحمدُ (١) ، عن عبدِ الرُّزَّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن هَمَّامٍ ، عن أَبَى هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ ، بنخوه .

وأخرجه ابنُ حبَّانَ (٢) مِن حديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ به بنحوهِ .

وقالَ أحمدُ أنه عَن أبي هُرَيْرَةً ، عن البن أبي عَرُوبَةً ، حَدَّثنا قتادةً ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ آدمَ ، عن أبي هُرَيْرَةً ، عن النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ ، قال : « الأنبياءُ إخوة لِعَلَّتِ ، الرَّخمنِ بنِ آدمَ ، عن أبي هُرَيْرَةً ، عن النَّبِيِّ وَلِنَا النَّسِ بعيسى ابنِ مريم ؛ لأنَّه لم يكن ودينُهم واحد وأمَّها تُهم شَتَّى ، وأنا أَوْلَى الناسِ بعيسى ابنِ مريم ؛ لأنَّه لم يكن يَتني ويَتنه نبي ، وإنَّه نازلٌ ، فإذا رأَيتموه فاغرِفوه ، فإنَّه رجلٌ مَرْبوع إلى الحُمْرَةِ والبياضِ ، سَبْطٌ ، كأنَّ رأسه يَقْطُو ، وإنْ لم يُصِبْه بَللٌ ، بين مُمَصَّرَتَيْنِ ( ) فَيَكْسِرُ السَّيْلِ ، عنى تَهْلِكُ في زمانِه الطَّليب ، ويَقْتلُ الحِنْزِيرَ ، ويَضَعُ الجَزْية ، ويُعَطِّلُ المِللَ ، حتى تَهْلِكَ في زمانِه المسيخ الدَّجَالَ الكذَّاب ، وتقعُ المُؤْمنَ عن الأَرْضِ حتى تَوْتَعَ الإِبلُ مع الأُسْدِ [ ٢/٤٧٤ ع ] جميعًا ، والنَّمورُ مع الأَمْنَةُ في الأَرْضِ حتى تَوْتَعَ الإِبلُ مع الأُسْدِ [ ٢/٤٧٤ ع ] جميعًا ، والنُّمورُ مع البَّقِرِ ، والذَّنَابُ مع الغَنمِ ، ويلعبُ الصِّبيانُ والغِلْمَانُ بالحَيَّاتِ ، لا يَضُو البَقْرِ ، والذَّنَابُ مع الغَنمِ ، ويلعبُ الصِّبيانُ والغِلْمَانُ بالحَيَّاتِ ، لا يَضُو بعضُه م بعضًا ، فَيَعْمَلُ ما شاء اللَّهُ أَنْ يمكُثَ ، ثُمُ يُتَوفَى ، فَيُصَلِّى عليه المسلمون ، ويَدْفُونَه » . ثم رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ) عن عَفَّانَ ، عن همَّام ، عن قتادَة ، المسلمون ، ويَدْفُونَه » . ثم رَوَاهُ أَحْمَدُ ( )

<sup>(</sup>١) المسند ٢/ ٣١٩. (صحيح).

<sup>(</sup>٢) الإحسان ( ٦١٩٤). قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل. وفي ح: (مخصرتين). والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة. النهاية لابن الأثير (م ص ر).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) المسند ٢/ ٤٠٦. (إسناده صحيح)، انظر السلسلة الصحيحة ( ٢١٨٢).

عن عبدِ الرَّحْمنِ، ( عن أبي هُرَيْرَةَ ، فذكر نَحْوَه . وقالَ : « فيمكُثُ أَرْبعينَ سنةً، ثم يُتَوَفَّى ويُصَلِّى عليه المسلمون » . ورَواه أبو دَاودَ (٢) ، عن هُدْبةَ بن خالدٍ، عن همَّام بنِ يَحْيَى به نَحْوَه . وروى هشامُ بنُ عُروةً ، عن صالح مَوْلَى ( اللهِ عَلَيْمَ أَنْ عنه ( ) أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ، قال : « فيمكُثُ في الأرضِ أربعين سنةً ». وسيأتي بيانُ نزولِه ، عليه السَّلامُ ، في آخرِ الزَّمانِ في كتابِ « الملاحم » ، كما بَسَطْنا ذلك أيضًا في « التفسيرِ » عندَ قولِه تعالَى في سورةِ «النَّساءِ» ( ) : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِدِ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾. وقولِه: ﴿ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ الآية [الزحرف: ٦١]. وإنَّه يَنْزِلُ على المَنارةِ البَيضاءِ بدِمَشْقَ، وقد أُقيمتْ صلاةُ الصُّبْحِ، فيقولُ له إمامُ المشلمين: تَقَدْم يا رُوحَ اللَّهِ فَصَلِّ. فيقولُ: لا، بعضُكُم على بعضِ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةُ اللَّهِ هذه الأَمَّةَ. وفي روايةٍ، فيقولُ له عيسى: إنَّمَا أَقِيمتِ الصَّلاةُ لَكَ . فَيُصَلِّى خَلْفَه ، ثُم يَرْكبُ ومعه المسلمون في طَلَبِ المسيح الدُّجَّالِ، فيلْحَقُه عندَ بابِ لُّدِّ، فيَقْتُلُه بيدِه الكريمةِ. وذَكَرْنا أَنَّه قَوِيَ الرَّجَاءُ حينَ بُنِيَتْ هذه المنارةُ الشَّرْقيَّةُ بدمَشقَ التي هي مِن حِجارةٍ بيضٍ، وقد بُنِيَتْ أيضًا مِن أَمْوالِ النَّصارَى حينَ حَرَقوا التي هُدِمَتْ وما حَوْلَها، فينْزِلُ عليها عيسى ابنُ مريم ، عليه السلام ، فيقتُلُ الخِنزير ، ويَكْسِرُ الصَّليب ، ولا يَقْبَلُ من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٣٢٤) صحيح (صحيح سنن أبي داود ٣٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٣٩٩/٢- ٤١٩.

أَحَدِ إِلَّا الْإِسلامَ، وأنه يَحُجُّ مِن فَجُّ الرَّوْحَاءِ، حاجًّا أو مُعْتَمِرًا، أو الْبِنْتَيْهِمَا، ويُقيمُ أربعينَ سنةً ثُم يموتُ فَيْدْفَنُ فيما قيلَ في الحُجْرَةِ النبويّةِ عندَ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ، وصاحِبَيْهِ، وقد وَرَدَ في ذلك حديثُ ذَكَرَه ابنُ عساكر (۱) في آخرِ ترجمةِ المسيحِ، عليه السلامُ، في كتابِه، عن عائشةَ مَرْفُوعًا، أنَّه يُدْفَنُ مع رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ، وأبي بكرٍ وعُمَرَ في الحُجْرَةِ النَّبُويَّةِ، ولكن لا يصحُّ إسنادُهُ.

وقال، أبو عيسى الترميذي (٢) : حدَّ ثنا زيد بن أَخْزَمَ الطائي حدَّ ثنا أبو قُتَيْبَةَ سَلْم (٣) بن أَقْتَيْبَة ، حدَّ ثنى أبو مَوْدُودِ المَدَني ، حدَّ ثنا عثمانُ بن الضَّحَّاكِ ، عن محمدِ بنِ يوسفَ بنِ عبد اللَّهِ بنِ سلامٍ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : مكتوب في التَّوْرَاةِ صِفَةُ محمدِ ، وعيسى ابنُ مريمَ ، عليهما السَّلامُ ، يُدْفَنُ معه . قال أبو مَوْدُودِ : وقد بَقِيَ في البيْتِ موضعُ قبرٍ . ثم قال الترميذي : هذا حديث حسن . كذا قال . والصَّوابُ (١) الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ المَدَنيُ . وقال البُخاريُ (٥) : هذا الحديثُ كلا يصحُ عِنْدِي ، ولا يُتَابَعُ عليه .

[ ١/٥٧٥ وروى البُخارى (١) عن يَحْيى بنِ حمادٍ ، عن أبى عَوَانَةَ ، عن عاصم الأَحْولِ ، عن أبى عثمانَ النَّهْدِيِّ (٢) ، عن سَلْمانَ ، قال : الفترةُ ما بينَ عيسى ومحمّد ﷺ ، سِتُّمائةِ سنةٍ . وعن قَتادةَ : خَمْسُمائةٍ وسِتونَ سنةً (٨) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ماجه. والحديث في تاريخ دمشق ١٠٥/١٤ مخطوط.

<sup>(</sup>۲) الترمذي ( ۳۲۱۷). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي ۷۶۳).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «مسلم». والمثبت من سنن الترمذي. وانظر تهذيب الكمال ١١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «قول». وفي سنن الترمذي: «والمعروف».

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٩٤٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «المهدى». وفي ص: «اليزيدى». انظر تهذيب الكمال ١٧/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق ٢/ ١٨٦.

وقيلَ: خَمْسُمائةِ وأربعونَ سَنةً. وعن الضَّحَّاكِ: أَرْبَعُمائةِ وبِضْعٌ وثلاثونَ سنةً (١٠) سنةً والمشهورُ ستَّمائةِ سنةٍ. ومنهم من يقولُ: سِتَّمائةِ وعشرونَ سنةً بالقَّمَريَّةِ فَتَكُونُ سِتَّمائةِ بالشَّمْسِيَّةِ. واللَّهُ أعلمُ.

وقال ابنُ حِبَّانَ (٢) في «صحيحِه»: ذِكْرُ اللَّّةِ التي بقِيتْ فيها أُمَّةُ عيسى على هَدْيِهِ. حَدَّثَنا أَبُو يَعْلَى، حدَّثنا أَبُو همَّام، حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الهَيْثُم بنِ مُحَمَيْدٍ، عن الوَضِينِ (٢) بن عَطَاءٍ، عن نصرِ بنِ عَلْقَمَةً، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ ، عن أبي الدَّرْدَاءِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَقَدْ قبضَ اللَّهُ داودَ مِن بينِ أصحابِه، فَما فُتِنُوا ولا بَدَّلوا، ولقد مَكثَ أَصْحابُ المسيح على سُنَّتِه وهَدْيِه مِاثْتَىٰ سنةٍ » . وهذا حديثٌ غريبٌ جدًّا ، وإن صحَّحه ابنُ حِبَّانَ . وذكر ابنُ جريرِ ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ، أنَّ عيسى ، عليه السلامُ ، قبْلَ أن يُوفِّعَ وَصَّى الحواريِّين بأن يَدْعُوا النَّاسَ إلى عبادةِ اللَّهِ وحدَهِ لا شريكَ له، وعَيَّنَ كُلُّ واحد منهم إلى طائفة من النَّاسِ في إقليم من الأقاليم مِن الشَّامِ ، والمشرقِ ، وبلادِ المغْرِبِ، فذكَرُوا أَنَّه أَصبحَ كُلُّ إِنسانِ منهم يَتَكَلَّمُ بلغةِ الذين أَرْسَلُه المسيحُ إليهم. وذَكَرَ غيرُ واحدٍ أنَّ الإِنجيلَ نقلَه عنه أربعةٌ؛ لُوقَا، ومَتَّى (٥٠)، ومُرْقُسُ، ويُوحَنَّا (١). وبينَ هذه الأناجيلِ الأربعةِ تفاوُتِّ كثيرٌ بالنسبةِ إلى كُلِّ نسخةٍ ونسخةٍ، وزياداتٌ كثيرةٌ ونقْصٌ بالنسبةِ إلى الأُخْرَى، وهؤلاءِ الأربعةُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٦/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٦٢٣٦). قال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ الوطينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١/ ٢٠٢، ٦٠٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ حنا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح: (يحنا).

منهم اثنانِ مَّن أَدْرك المسيح ورآهُ، ('وهُما مَتَّى ويوحَنًا') ومنهم اثنانِ مِن أَصْحابِ (') أصحابِه. واللَّهُ أعلمُ. (') وهما مُوقسُ ولُوقًا. وكانَ مِمْن آمنَ بالمسيحِ وصَدَّقه مِن أهلِ دمَشقَ رجلٌ يقالُ له: ضينا (الله وكان مُخْتَفِيًا في مَغَارَةٍ داخلَ البابِ الشَّرْقِيِّ قريبًا مِن الكنيسةِ المُصلَّبةِ ؛ خَوفًا مِن بولِصَ اليهودِيِّ، وكان ظالمًا غاشِمًا مُبْغِضًا للمسيحِ، ولِمَا جاء به. وكان قد حَلَق رأْسَ ابنِ أخيه حين آمنَ بالمسيح، وطاف به في البلدِ، ثم رَجَمَه حتى مات، رحمهُ اللَّهُ. ولمَّ سمِع بولصُ أنَّ المسيح، عليه السلامُ، قد توجَّهَ نحوَ دمَشقَ جَهَّزَ بِغَالَه وخرجَ ليَقْتُلُه فتلوف عندَ كوكبا، فلمّا واجهَ أصحابَ المسيح، جاءَ إليه مَلكُ فضربَ وجُهَه بِطَرَفِ جَناحِه فأَعْماهُ، فلمّا رأى ذلك وقع في نفْسِه تَصديقُ المسيح، فجاء إليه واعتذرَ مِمَّا صنَع، وآمن به فَقَبِلَ منه، وسألَهُ أَنْ يَسحَ عينَيْه؛ ليَرُدُ اللَّهُ عليه بصرَه، فقال: اذْهِبُ إلى ضينا عندَك بدمَشقَ في طَرَفِ السُّوقِ المُستطيلِ من بصرَه، فقال: اذْهِبُ إلى ضينا عندَك بدمَشقَ في طَرَفِ السُّوقِ المُستطيلِ من

عجبًا للمسيح بين النصارى وإلى والسد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه فإن كان أبوه فإن كان أبوه حين خلى ابنه رهين الأعادى أتراهم أرضوه أم أغضبوه فلفن كان راضيًا بأذاهم فاعذروهم لأنهم وافقوه ولعن كان ساخطًا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، ص.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: (كتاب أخبار الماضين) سقط من الأصل. وفي ص: وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القرافي في كتابه ( الرد على النصارى ) لبعضهم يرد عليهم في قولهم بصلب المسيح، وتسليمهم ذلك لليهود مع دعواهم أنه ابن الله ، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا:

<sup>(</sup>٤) في ح: (حنينا).

المشْرِقِ ، فهو يَدْعُو لك . فجاء إليه فدَعَا ، فرُدَّ عليه بَصَرُه ، وحَسُنَ إيمانُ بولصَ بالمسيحِ ، عليه السلامُ ، أنَّه عبدُ اللَّهِ ورسولُه ، وبُنِيَتْ له كنيسةٌ باشمِه ، فهى كنيسةُ بولصَ المشهورةُ بدمَشْقَ ، مِن زَمَنِ فَتَحَها الصَّحابةُ ، رَضِى اللَّهُ عنهم ، حتى خَرِبَتْ في الزَّمانِ الذي سَنُورِدُه . إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

#### فَصْـلُ

اختلف أصحابُ المسيح، عليه السَّلامُ - بَعدَ رَفْعِه إلى السماءِ - فيه على أَقُوالٍ ، كما قالَه ابنُ عباسِ وغيرُه من أَئِمَّةِ السَّلَفِ ، كما أَوْرَدْناه عندَ قولِه : ﴿ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوهِم فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ ، قال ابنُ عبَّاسِ وغيرُه : قَالَ قَائُلُونَ مِنهِم: كَانَ فينا عبدُ اللَّهِ ورسولُه، فَرُفِعَ إلى السماءِ. وقال آخرونَ : ('هو اللَّهُ . وقال آخرون : هو ابنُ اللَّهِ ١)(٢) . فالأوَّلُ هو الحقُّ ، والقَوْلان الآخَرَان كُفْرٌ عظيمٌ ، كما قال : ﴿ فَٱخْنَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مُّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مريم: ٣٧]، وقد اختلفوا في نَقْلِ الأناجيلِ على أَرْبَعَةِ أَقاوِيلَ، مَا بِينَ زِيادةٍ ونُقْصَانٍ وتَحْرِيفٍ وتبديلِ، ثم بعدَ المَسيح بثَلَثِمائةِ سنةٍ حَدَثَتْ فيه الطَّامَّةُ العُظْمي، والبَلِيَّةُ الكبرى الْحتلفَ البَطارِقةُ الأَربعةُ وجميعُ الأساقِفَةِ، والقساوِسَةِ، والشَّمامِسَةِ، والرَّهَابينِ في المسيح على أُقوالِ مُتعدِّدَةٍ ، لا تَنْحَصِرُ ولا تنضَبِطُ ، والجُتمَعوا وتحاكَموا إلى اللَّكِ قُسْطنطينَ ، باني القُسْطَنْطِينةِ ، وهم الجَمْعُ الأوَّلُ ، فصارَ المَلِكُ إلى قَوْلِ أَكْثَرِ فِرْقَةِ اتَّفقتْ على قول مِن تلك المقالاتِ ، فَسُمُّوا الملائكة ، ودَحَضَ مَن عَداهُم ، وأَبْعَدُهُمْ ، وتَفَرَّدَتِ الفِرْقَةُ التَّابِعَةُ لَعِبِدِ اللَّهِ بِنِ أَديوسَ ، الذي ثبت على أَنَّ عيسى عبدٌ من عبادِ اللَّهِ، ورسولٌ مِن رُسلِه، فسَكَنُوا البَرَارِيُّ والبَوادِي، وبَنَوُا الصُّوامِعَ

<sup>(</sup>١-١) في ح: ( كان فينا فارتفع إلى السماء).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۸/ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحة ١١ حاشية (٧).

والدِّيَاراتِ والقَلَّاياتِ، وقَنَعُوا بالعَيْشِ الزَّهيدِ، ولم يُخَالطوا أولئكَ المِلَلَ والنِّحَلَ، وبَنَتِ الملائكةُ الكنائسَ الهائلةَ، عمدوا إلى ما كان من بناءِ اليونانِ، فحوَّلوا محاريتِها إلى الشَّرقِ، وقد كانت إلى الشَّمالِ إلى الجَدْي.

# بيَانُ بِناءٍ بَيتِ لحم والقُمامةِ

وبنى الملِكُ قُسْطَنْطِينُ بيتَ لحم على مَحَلِّ مَوْلِدِ المُسْيِحِ، وَبَنَتْ أُمُّهُ هيلانةُ القُمامَةَ، يعني علَى قبرِ المصلوبِ، وهم يُسَلِّمونَ لليهودِ أَنَّه المسيحُ، وقد كَفَرِتْ هؤلاءٍ وهؤلاءٍ، ووضَعُوا القوانينَ والأحْكامَ، ومنها مُخالِفٌ للعتيقةِ التي هي التوراةُ ، وأُحَلُّوا أشياءَ هي حرامٌ بنصِّ التوراةِ ، ومِن ذلك الخِنزيرُ ، وصلُّوْا إلى الشرقِ ولم يكنِ المسيعُ صَلَّى إلَّا إلى صَحْرَةِ بيْتِ المقدسِ، وكذلك جميعُ الأنبياءِ بعدَ موسى ، ومحمدٌ خاتمُ النبتينَ صَلَّى إليها بعد هِجْرَتهِ إلى المدينةِ ، ستَّةَ عشَرَ أو سبعة عشَرَ شهرًا، ثم حُوّلَ إلى الكعبةِ التي بناها إبراهيمُ الخليلُ (١)، وصوَّروا الكنائسَ ولم تكن مُصوَّرةً قبلَ ذلك، ووضَعُوا العقيدةَ التي يحفَّظُها أطفالُهم ونساؤُهم ورجالُهم التي يسمُّونها بالأَمانةِ ، وهي في الحقيقةِ أكبرُ الكَفْرِ والخيانةِ، وجميعُ المَلَكِئيَّةِ والنَّسطوريَّةِ أصحابِ نَسْطُورِسَ أَهلِ المجمع الثاني، واليعقوبيةِ أصحابِ يعقوبَ البرادعيُّ ، أصحابِ المجمع الثالثِ ، يعتقدون هذه العقيدةَ ، ويختلفون في تفسيرِها ، وها أنا أَحْكيها ، وحاكى الكَفْرِ ليس بكافرِ ، لأَبُثُّ ، على ما فيها ، ركةَ الألفاظِ وكثرةَ الكفرِ والخَبَالِ المُفْضِى بصاحبِه إلى النَّارِ ذاتِ الشُّواظِ؛ فيقولون، عليهم لعائنُ اللَّهِ المتتابِعةُ إلى يوم القيامةِ: نؤمنُ بِإِلهِ وَاحِدٍ ضَابِطِ الكُلِّ خَالَقِ السَّمَاوَاتِ، وَالأَرْضِ؛ كُلُّ مَا يُرَى، وكُلُّ مَا لَا يُرى، وبرَبِّ واحد يسوعَ المسيح ابنِ اللَّهِ، الوحيدِ المولودِ مِن الأبِ قبلَ

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم (٥٢٥).

الدُّهور، نور مِن نور إله حتَّ، مِن إله حقَّ، مولود غير مَخْلُوقِ، مساوِ للأَبِ فَى الْجَوْهِرِ الذَى كَانَ به كُلَّ شَيْءٍ مِن أَجْلِنا، نحن البشرَ، ومِن أَجلِ خَلاصِنا نَزَلَ مِن السَّماءِ، وتَجَسَّدَ من رُوحِ القُدُسِ، ومِن مَرْيُمَ العَذْراءِ وتأنسَ، وصُلِبَ على عهدِ ملاطسَ النبطيّ، وتألَّم وقُبِر، وقام في اليومِ الثالثِ، كما في الكتبِ، وصَعَد إلى السَّماءِ، وجلس عن يمينِ الأَبِ. وأيضًا فسيأتي الكتب، وصَعَد إلى السَّماءِ، وجلس عن يمينِ الأَبِ. وأيضًا فسيأتي بجسدِه (۱)؛ ليدبِّر الأحياءَ والأَمواتَ، الذي لا فناءَ لمُلكِه، ورُوحُ القُدُسِ الرَّبُ بجسدِه الْخَيى المُنْبِثِقُ مِن الأَبِ مع الأَبِ، والابنُ مسجودٌ له، وبمجدِ الناطقِ في الأنبياءِ، كَنِسْبَةِ واحدةٍ جامعةٍ مقدسةٍ يهوليَّةٍ، واعترفَ بمعموديَّةِ واحدةٍ لمغفرةِ الخطايا، وأنه حيَّ قيامةَ الموتى وحياةَ الدهرِ العتيدِ كَوْنُه. آمين.

<sup>(</sup>١) في ح: (بمجده).

# كتابُ أخْبَارِ الماضِينَ

مِن بنى إسرائيلَ وغيرِهم إلى آخرِ زَمنِ الفَتْرَةِ سوى أَيامِ العربِ وجاهِلِيَتِهم، فإنَّا سنُورِدُ ذلك بعدَ فراغِنا مِن هذا الفَصْلِ إِن شاءَ اللَّهُ تعالى. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذَنَا ذِحْرًا ﴾ [طه: ﴿ كَذَلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَدُنَا ذِحْرًا ﴾ [طه: ٩٩]. وقال: ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن حَمْنَتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكِ أَنْفِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣].

# خبرُ ذِي القَرْنيْنِ

قال اللَّهُ تعالى(١): ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْفَرْنِكَيْنِ قُلْ سَأَتَلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ۞ فَٱلْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْمِتٍ جَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَأُ قُلْنَا يَلذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعُذِّبَ [ ٢٧٥/١ ] وَإِمَّا أَن نَذَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُم ثُمَّ يُرَدُّ إِنَّى رَبِّهِ عَيْعَذِّبُهُم عَذَابًا نُكْرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَمُ جَزَّاءً ٱلْحُسْنَيُّ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ خَعْلَ لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَيُمْيَنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوْمٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواًّ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاثُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْ رُا ﷺ فَمَا ٱسْطَنْ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَمُ نَقْبًا ۞ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن زَيِّي ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَمُ دُكَّآءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ [الكهف: ٨٣- ٩٨]. ذكرَ اللَّهُ تعالى ذا القَرْنَين هذا، وأَثْنى عليه بالعَدْلِ، وأنَّه بلغَ المشارقَ والمغاربَ، ومَلَكَ الأُقاليمَ وقَهَرَ أَهْلَها، وسارَ فيهم بالمَعْدَلَةِ التَّامَّةِ، والسُّلْطانِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٥٨- ١٩٦.

المؤيّد المظَفَّرِ المنْصورِ القاهرِ المُقْسِطِ. والصَّحيحُ ، أَنَّه كان مَلِكًا مِن الملوكِ العادلين ، وقيل: كان بيًا . وقيل: كان رسولًا . وأغربَ مَن قال: كان ملكًا مِن الملائكةِ . وقد حُكِى هذا عن أميرِ المؤمنِين عمرَ بنِ الخَطَّابِ ، فإنَّه سَمِع رجلًا يقولُ لآخرَ: يا ذا القَرْنَيْنِ ، فقال: مَهْ ، ما كفاكم أن تَتَسَمَّوْا بأسماءِ اللَّنبياءِ حتى تَسَمَّيْتُم بأسماءِ الملائكةِ (۱) . ذكره السَّهَيْلِيُ (۲) .

وقد رَوَى وكيعٌ ، عن إسرائيلَ ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن عبد اللّه بن عمرو ، قال : كان ذو القَرْنَيْن نبيًا (أ) . ورَوَى الحافظُ ابنُ عساكر (أ) ، مِن حديثِ أبى محمد بنِ أبى نَصْرٍ ، عن أبى إسحاق (أ) إبراهيم بن محمد (بنِ أخمد أ) بن أبى ثابت (أ) ، حدَّثنا محمدُ بنُ حمّاد ، أنبأنا عبدُ الرَّزَاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن ابنِ أبى ذئب (م) عن القَبْرِئ ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « لاَأَدْرِى أَبَّعُ كَانَ لَعِينًا أَمْ لا ، ولا أَدْرِى الحَدُودُ كَفَّاراتٌ لأَهْلِها أَمْ لا ، ولا أَدْرِى ذو القَرْنَينِ كان نَبِيًّا أَمْ لا ، وهذا غريبٌ مِن هذا الوجهِ . وقال إسحاقُ بنُ بشر (أ) عن عثمانَ بنِ السّاحِ ، عن خُصَيْفٍ ، عن عِكْرِمَة ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان عن عثمانَ بنِ السّاحِ ، عن خُصَيْفٍ ، عن عِكْرِمَة ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان

<sup>(</sup>١) رواه الطبرى في تفسيره الح/١٦. وابن هشام في السيرة ١/٣٠٧. وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣٠٧. وذكره الحافظ في الفتح ٦/٣٨٣، وقال: حكاه الثعلبي.

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣٧/١٧ من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ۲۷/۲۳۷.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م، ص: ﴿ بن﴾. وهو خطأ. انظر تاريخ دمشق ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦-٦) سقط من النسخ، وُمن تاريخ دمشق. والمثبت من ترجّمته. انظر تاريخ دمشق ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٧) في م: ( ذؤيب ). وانظر تاريخ دمشق ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٨) في ح، م: ( ذؤيب ) . وانظر تهذيب التهذيب ٣٠٣/٩.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٣٩/١٧ من طريق إسحاق بن بشر به .

ذو القَرْنَيْنُ مَلِكًا صَالحًا، رَضِى (اللّهُ عَمَلَه، وأَثْنَى عليه فى كتابِه، وكان منصُورًا، وكان الحَضِرُ وزيرَه. وذكر أَنَّ الحَضِرَ، عليه السّلامُ، كان على مُقَدِّمَةِ جيشِهِ، وكان عندَه بمَنْزِلةِ المُشَاوِرِ، الذى هو مِن المَلِكِ بمَنزلةِ الوزيرِ فى اصطلاحِ [۲۷۲/۱و] النّاسِ اليومُ (() . وقد ذَكَرَ الأَزْرَقِي وغيرُه، أَنَّ ذَا القرنَيْنُ أَسْلَمَ على يَدَى إبراهيمَ الحليلِ، وطاف معه بالكَعْبَةِ المُكرَّمَةِ هو وإسماعيلُ، عليه السلامُ (() . (وري عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، وابنِه عبدِ اللّهِ وغيرِهما، أَنَّ ذَا القرنَيْنُ حَجَّ ماشيًا، وأنَّ إبراهيمَ لما سَمِع بقُدُومِه، تلقّاه ودَعَا له ورضّاه، وأنَّ اللّه سَمْع بقُدُومِه، تلقّاه ودَعَا له ورضّاه، وأنَّ اللّه سَمْع بقُدُومِه، تلقّاه ودَعَا له ورضّاه، وأنَّ اللّهُ سَحَّرَ لذى القَرْنَيْنُ السَّحابَ يَحْمِلُه حيثُ أرادَ (\*) . واللّهُ أعلمُ .

واختلفُوا في السببِ الذي سُمِّي به ذا القرنين؛ فقيل: لأنَّه كان له في رأسِه. رأْسِه شِبْهُ القَرْنَيْنُ. وقال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ: كان له قرنان مِن نُحاسٍ في رأسِه. وهذا ضَعيفٌ. وقال بعضُ أَهْلِ الكتابِ: لأنّه مَلَكَ فارسَ والرُّومَ (١). وقيل: لأنّه بلَغ قَرْنَي الشَّمسِ غَرْبًا وشَرْقًا، ومَلَكَ ما بينَهُما مِن الأرضِ. وهذا أَشْبَهُ مِن غيرِه، وهو قولُ الرُّهْرِيِّ (٧). (أوقال الحَسَنُ البَصْرِيُّ: كانت له غَدِيرتان مِن شَعْرٍ يَطَأُ فيهما ؟ فَسُمِّي ذا القَرْنَيْنُ (١). وقال إسحاقُ بنُ بِشْرٍ، عن (١)

<sup>(</sup>١) في التاريخ: ﴿ أَرْضَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ۱۷/۳٤۰، ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة المشرفة للأزرقي ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ۲۱/ ۳٤، ۳٤١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ١٦/٩. التفسير ٥/١٨٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عن الزهرى، ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) أخرجه عن الحسن، ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٣٦/١٧).

(اعبد الله بن زياد بن سمعان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : دعا مَلِكًا جبّارًا إلى الله فضربه على قَرْنِه فكَسَرَه ورَضّه ، ثُم دعاه فَدَقَّ قرنَهُ الثاني ، فكَسَرَه ، فَسُمّى ذا القَرْنَيْن . ورَوَى النَّوْرِيُّ عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الطَّفَيْل ، عن عليّ بن أبي طالب ، أنه سُئِلَ عن ذى القَرْنَيْن فقال : كان عبدًا ناصَعَ اللَّه فَنَاصَحَه ، دعا قَوْمَه إلى الله فَضَرَبُوه على قَرْنِه فقال : كان عبدًا ناصَعَ اللَّه فَنَاصَحَه ، دعا قَوْمَه إلى الله فَضَرَبُوه على قَرْنِه فمات ، فَسُمّى فمات ، فَأَحْياه الله فدعا قَوْمَه إلى الله فضربوه على قَرْنِه الآخرِ فمات ، فَسُمّى فمات ، فَأَحْياه الله فدعا قومَه إلى الله فضربوه على قَرْنِه الآخرِ فمات ، فَسُمّى ذا القَرْنَيْن . وهكذا رواه شعبة ، عن أبي الطّفيْل عن على ، عن أبي الطّفيْل عن على ، قال : لم يكن عن على به به به الله ولا رسولًا ولا مَلكًا ، ولكن كان عبدًا صالحًا (الله ) .

وقد اخْتُلِفَ فى اسْمِه ؛ فرَوَى الزُّيَيْرُ بنُ بَكَّارٍ ، عن ابنِ عبَّاسٍ : كان اسمُه عبدَ اللَّهِ بنَ الضَّحَّاكِ بنِ معدِ (^) . وقيل : مُصْعَبُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ قِنانَ بنِ منصورِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَرْدِ بنِ غَوْثِ (٩) بنِ نبتِ بنِ مالكِ بنِ زيدِ بنِ كَهْلَانَ منصورِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَرْدِ بنِ غَوْثِ (٩) بنِ نبتِ بنِ مالكِ بنِ زيدِ بنِ كَهْلَانَ ابنِ سبإٍ بنِ قحْطانَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/ ٣٣٦، من طريق إسحاق بن بشر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٦/٩، من طريق سفيان الثورى به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٥) في ص: (مرة). وانظر التقريب ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٦/٩، من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۳۶، ۳۳۰.

<sup>(</sup>A) تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۳۱. وعزاه الحافظ فی الفتح ۳۸٤/٦ للزبیر بن بكار فی و كتاب النسب،، وقال: وإسناده ضعیف جدًّا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: (عون). وفي ح: (عوف) وفي ص: (عرب).

وقد جاءَ في حديثِ<sup>(۱)</sup> أنَّه كان مِن حِمْيَرٍ، وأُمَّه رومِيّةٌ، وأنَّه كان يُقالُ له: ابنُ الفيْلسوفِ؛ لِعَقْلِه. وقد أَنْشَدَ بعضُ الحِمْيَرِيِّين<sup>(۱)</sup> في ذلك شِعْرًا يفْخَرُ بكونِه أَحَدَ أَجْدَادِهِ فقال:

قَد كَانَ ذُو القَرْنَيْنِ جَدِّى " مُسْلِمًا مَلِكًا تَدِينُ له الملوكُ وتُحَسْدُ (') مَسْلِمًا مَلِكًا تَدِينُ له الملوكُ وتُحَسْدُ '' بَلَغَ المسْارِقَ والمغارِبَ يَبتَغِى أَسْبابَ أَمْرٍ مِن حَكيمٍ مُرْشِدِ فَرَأًى مَغِيبَ الشَّمْسِ عندَ غُرُوبِهَا في عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأْطٍ (' حَرْمَدِ وَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عندَ غُرُوبِهَا في عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأْطٍ (' حَرْمَدِ مَدِينَ بَعْدِهِ بَلْقِيسُ كَانَتْ عَمْتِي مَلَكَتْهُمُ حتَّى أتاها الهدهدُ (')

قال السَّهَيْلِيُّ : وقيل: كان اسمُه مَرْزَبَى بنَ مَرْذَبَةً (^)، ذَكَرَه ابنُ هشام (^)، وذكر في موضع آخر ((\) أَنَّ اسمَهُ الصَّعْبُ بنُ ذِي مَرَاثِدَ ((()) وهو أَوَّلُ التَّبَابِعَةِ، وهو الذي حَكَم لإِبراهيمَ في بئرِ السَّبع ((()) وقيلَ: إنه أفريدون

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۷/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) هو تبع الحميرى، كما صرح به ابن عساكر في تاريخه ۱۷/ ۳۳۲. وابن عبد الحكم في (فتوح مصر؛ ص ۳۸، والحافظ في الفتح ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) في قصص الأنبياء للثعلبي ص ٣٢٦، والتفسير الكبير للفخر الرازي ٢١/ ١٦٤: ﴿قبلي﴾.

<sup>(</sup>٤) في قصص الأنبياء وتفسير القرطبي ١١/ ٤٩: ﴿ تسجد﴾ . وفي تاريخ دمشق: ﴿ تحسد﴾ . وفي البيت عيب وهو الإقواء .

<sup>(</sup>٥) خلب أي الطين. ثأط مفردها ثأطة وهي الطين، حمَّاة كان أو غير ذلك.

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل، ح، ص: (المزهد). وهو لفظ رواية ابن عساكر، وفى البيت عيب وهو الإقواء.
 (٧) الروض الأنف ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٨) في م ، ص: «مرزبان بن مرزبة». وفي الفتح ٦/ ٣٨٤: «مرزبان بن مردية» بالدال المهملة.

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية ٧/٢٠٪.

<sup>(</sup>١٠) التيجان في ملوك حمير ص ١١٠، وفيه: الصعب بن ذي مرثد.

<sup>(</sup>١١) في ح: (الصعب بن دني مزايد). وفي م، ص: (الصعب بن ذي مرائد).

<sup>(</sup>١٢) فِي ح: ﴿ اليسع ﴾ . وانظر الروض الأنف ٣/ ١٧٩. والتعريف والإعلام ص ١٩٩.

ابنُ أَسْفيانَ ، الذى قَتَل الضّحّاكَ () وفى خطبةِ قُسِّ: يا مَعْشَرَ إِيادٍ ، أَين () الصّعبُ ذو القَرْنَيْنِ ، مَلَكَ الحَافِقَيْن ، وأَذَلَّ الثَّقَلَيْن ، وعُمِّرَ أَلْفَيْن ، ثُمَّ كان كَلَحْظَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ أَنْشَدَ ابنُ هشام للأَعْشَى () :

والصَّعْبُ ذو القرنَيْ أصبح ثاوِيًا بالحِنْوِ في بَحَدَثِ أُمَيْمَ مُقِيم (أو ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِي ، وابنُ ماكُولَا أنَّ اسمَه هرمسُ بي ويقالُ : هرديسُ (أفي فيطونَ بن رُومَى بن لِنْطَى بن كِسلوجينَ بن يونانَ بن يافثَ بن نوحٍ . فاللَّهُ أعلمُ . وقال إسحاقُ بنُ بِشْرٍ ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ ، عن قتادةً قال : إسكندرُ هو أعلمُ . وقال إسحاقُ بنُ بِشْرٍ ، عن سعيدِ بنِ بشيرٍ ، عن قتادةً قال : إسكندرُ هو ذو القَرْنَيْن ، وأبوه أوَّلُ القياصِرَةِ ، وكان مِنْ وَلَدِ سامِ بنِ نُوحٍ ، عليه السَّلامُ (أفرا) . فأمّا ذو القَرْنَيْن الثانى فهو إسكندرُ بنُ فيليبسَ بنِ مضريمَ بنِ السَّلامُ أَنْ بنِ هردسَ (أبي ميطونَ بنِ رُومَى بنِ لِنْطَى (الأن بنِ يونان بنِ يافثَ بنِ نوفيةَ بنِ مرومة بنِ رُومَى بنِ لِنْطَى (الأصفرِ بنِ اليفزِ بنِ نوفيلَ بنِ رومى بنِ الأصفرِ بنِ اليفزِ بنِ النفذِ بنِ نوفيةَ بنِ مرومة بنِ رومة بنِ ثرنطُ بْنِ توفيلَ بنِ رومى بنِ الأصفرِ بنِ اليفزِ بنِ النفذِ بنِ النفذِ بنِ اللهن بنِ اللهنوِ بنِ اللهنوِ بنِ النفذِ بنِ المُومَى بنِ الأصفرِ بنِ اليفزِ بنِ النفذِ بنِ المُومَةُ بنِ رومة بنِ رومة بنِ ثرنط بْنِ توفيلَ بنِ رومى بنِ الأصفرِ بنِ اليفزِ بنِ النفزِ بنِ النفزِ بنِ النفو بن النفو بن النفو بن النفو بن النفو بن الأسلام المؤلِّ النفو القرن المؤلِّ النفو ال

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) في ح، م، ص: (بن).

 <sup>(</sup>٣) لم نجده في ديوان الأعشى الكبير، ولا في ديوان أعشى همدان. والبيت في ديوان لبيد ص ١٠٩،
 وقد نسبه ابن منظور في اللسان مادة (ص ع ب) إلى لبيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بالحرّ). وفي ح: (بالخير). وفي م، ص: (بالجنو). والمثبت من الروض الأنف، وفتح البارى ٦/ ٣٨٤. قال الحافظ: والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال السهيلي في الروض ٣/ ١٨٠: وقوله: بالحنو. يريد حنو قُراقر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق.

<sup>(</sup>٥) في م، ص: وأشم، .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر تاريخ دمشق ١٧/ ٣٣١. والإِكمال ١/ ٥٩٠، ٥٦٠.

<sup>(</sup>٨) في ح: (هرويس). وفي ص: (هروس). والمثبت من التاريخ والإكمال.

<sup>(</sup>۹) تاریخ دمشق ۱۷/۳۳۳.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: وبن مردس، وسقط من: م، ص.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في تاريخ دمشق: ﴿ أَنطَى ﴾ .

العيصِ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ. كذا نَسَبَه الحافظُ ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» (۱) المقدُونِيُ اليونانيُ المصريُ ، باني إشكَنْدَرِيَّة ، الذي يُؤرِّخُ بأيّامِه الرُّومُ ، وكان متأخِّرًا عن الأَولِ بدَهْرٍ طويلٍ ، كان هذا قبلَ المسيحِ بنحو مِن ثَلَاثِمائةِ سنةٍ ، وكان أرسطاطاليسُ الفيلسوفُ وزيرَه ، وهو الذي قَتَلَ دارا بنَ دارا ، وأَذَلَّ ملوكَ الفُرْسِ وأَوْطاً أَرْضَهم (۱) . وإنَّما نَبُهْنا عليه ؛ لأَنَّ كثيرًا من النَّاسِ يَعْتقدُ ، أنَّهما واحدٌ ، وأنَّ المذكورَ في القرآنِ هو الذي كان أرسطاطاليسُ وزيرَه ، فيقعُ بسبب ذلك خطأً كبيرٌ وفسادٌ عريضٌ طويلٌ كثيرٌ ، فإنَّ الأَوَّلُ كان عبدًا مُؤْمِنًا صالحًا ، ومَلِكًا عادلًا ، وكان وزيرُه الخَضِرَ ، وقد كان نبيًّا على ما قرَّرْناه قبلَ هذا . وأمَّا الثاني ، فكان مُشْرِكًا ، وكان وزيرُه فيلسوفًا ، وقد كان يَثِينَ زَمَانَيْهما أَزْيدُ مِن أَلْفَيْ سنةٍ . فأينَ هذا مِن هذا ، لا يَسْتَوِيان ، ولا يَشْتَهِهان ، إلَّا على غَيِيٍّ لا يعرِفُ حقائقَ الأُمُورِ .

قولُه تعالى (٢) : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْفَرْنَكِيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٣]. كان سَبَبُه أَنَّ قريشًا سألُوا اليهودَ عن شيء يَمْتَحِنُون به عِلْمَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا لهم : سَلُوه عن رجلٍ طَوَّافِ في الأرضِ ، وعن فِثْيَةٍ خَرَجُوا ، لا يُدْرَى ما فعلُوا . فأنزلَ اللَّهُ تعالى قِصَّةَ أصحابِ الكَهْفِ وقِصَّةَ ذى القَرْنَيْنُ (٤) . ولهذا قال : ﴿ قُلْ سَاَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكَرًا ﴾ أى ؛ مِن خَبَرِهِ وشَأْنِه قال : ﴿ قُلْ سَاَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكَرًا ﴾ أى ؛ مِن خَبَرِهِ وشَأْنِه

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير ٥/ ١٨٥. والكامل لابن الأثير ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر أثر ابن عباس في تفسير الطبرى ١٩١/١٥. وسيرة ابن هشام ١- ٣٠١، ٣٠٢، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٠٩، ٢٧٠.

﴿ ذِكْرًا ﴾ أى ؛ خبرًا نافعًا كافيًا في تعريفِ أَمْرِه وشَرْحِ حَالِه فقال : ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُو فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ أى ؛ وسَّعْنا تَمْلَكَتَه في البلادِ [ ٧٧٧/٠] وأَعْطَيْناه مِن آلاتِ المَمْلَكَةِ ما يستعينُ به على تحصيلِ ما يحاولُه من المُهمَّاتِ العظيمةِ والمقاصدِ الجَسيمةِ .

قال قَتَيْبَةُ ، عن أبى عَوَانَةَ ، عن سِمَاكِ ، عن حبيبِ بنِ حِمَازِ (') ، قال : كنتُ عندَ على بنِ أبى طالبٍ ، وسأَله رجلٌ عن ذى القَرْنَيْن ، كيف بلَغَ المَشْرِقَ والمُغْرِبَ ؟ فقال : سُخِّرَ له السّحابُ ، ومُدَّتْ له الأسبابُ ، وبُسِطَ له فى النُّورِ . وقال : أَزيدُك ؟ فسكت الرَّجلُ ، وسكتَ على ، رَضِى اللَّهُ عنه (۲) .

وعن أبى إسحاقَ السَّبِيعِيِّ ، عن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الوادعِيِّ ، سَمِعْتُ معاويةً يقولُ : مَلَكَ الأَرضَ أربعةً ؛ سليمانُ بنُ داودَ النبيُّ ، عليهما السلامُ ، وذو القَوْنَيْن ، ورجلٌ مِن أهلِ مُحلُوانَ ، ورجلٌ آخرُ . فقيل له : الخَضِرُ ؟ قال : لا (٢) .

وقال الزُّتَيْرُ بنُ بَكَّارٍ ('): حدِّثنى إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ، عن محمدِ بنِ الشَّحَّاكِ، عن أَيْدِهِ، عن سفيانَ الثَّوْرِيِّ، قال: بلَغَنى أَنَّه مَلَكَ الأَرضَ كُلَّها أُربعةً: مؤمنان وكافران؛ سليمانُ النبي، وذو القَرْنَيْن، ونَمْرُودُ، وبُحْتُ نَصَّرَ. وهكذا قال سعيدُ بنُ بَشِيرٍ (')، سواءً.

<sup>(</sup>١) في م، ص: (حماد). وانظر الاستيعاب ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في التفسير ٥/١٨٧، وعزاه إلى والمختارة ، للحافظ الضياء المقدسي . وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٣٣٣. من طريق أبي عوانة به .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣٣٦/١٧ من طريق أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، من طريق الزبير به.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (بشر). وانظر السير ٧/ ٣٠٤. وقوله أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ١٧/
 ٣٣٧.

وقالَ إِسحاقُ بنُ بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ أبى عَرُوبَةً، عن قتادةً، عن الحسنِ قال: كان ذو القَرْنَيْن، مَلَكَ بعدَ النَّمرودِ، وكان من قِصَّتِه أَنَّه كان رَجُلًا مُسلِمًا صالحًا أَتَى المَشْرِقَ والمُغْرِب، مدَّ اللَّهُ له فى الأَجلِ ونَصَرَه، حتى قهر البلادَ واحْتَوَى على الأَمْوالِ، وفتَح المدائنَ وقتل الرّجالَ وجالَ فى البلادِ والقِلاعِ، فسار حتى أَتَى المَشْرِقَ والمُغْرِب، فذلك قولُ اللَّهِ: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَن وَالقِلاعِ، فَسَار حتى أَتَى المَشْرِقَ والمُغْرِب، فذلك قولُ اللَّهِ: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَن وَلَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

قال إسحاقُ (۱): وزعم مُقاتلٌ أنَّه كان يَفْتَحُ المدائِنَ ويَجْمَعُ الكُنُوزَ، فَمَنِ اتَّبَعَه على دِينِه وتابعَه عليه، وإلَّا قَتَلَه. وقال ابنُ عبّاسٍ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جُبيْدٍ، وعِكْرِمَةُ، وعُبيْدُ بنُ يَعْلَى، والسَّدِّئُ، وقتادةُ، والضّحّاكُ ﴿ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ يَعْنى عِلْمًا (۱) وقال قتادةُ، ومَطَرُّ الوَرَّاقُ: معالمَ الأَرضِ ومنازِلَهَا وأعلامَها وآثارَها. وقال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أَسْلمَ: يَعْنى تعليمَ الأَلْسِنَةِ، كان لا يَعْزُو قومًا إلا حدَّثهم بلُغَتِهم (١)

والصحيحُ أنَّه يَعُمُّ كلَّ سَبَبٍ يَتَوَصَّلُ به إلى نَيْلِ مَقْصُودِه فى المَمْلَكَةِ وغيرِها؛ فإنه كان يَأْخُذُ مِن كلِّ إقليمٍ مِن الأَمْتِعَةِ والمطاعمِ والزَّادِ ما يكفيه، ويُعِينُه على أهلِ الإِقليم الآخرِ.

وذكر بعضُ أَهْلِ الكتابِ أنه مكَث أَلفًا وسِتَّمائةِ سنةٍ يَجُوبُ الأَرضَ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٧/ ٣٣٩، من طريق إسحاق بن بشر به.

<sup>(</sup>٢) هو ابن بشر. وأخرج هذه الزيادة من هذا الطريق ابن عساكر في تاريخه ١٧/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٨٦/ ٩. التفسير ١٨٦/٥، ١٨٧٠

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٠،٩/١٦. التفسير ٥/١٨٦، ١٨٧.

ويَدْعُو أَهْلَهَا إلى عبادةِ اللَّهِ وحدَه لا شريكَ له ، وفي كُلِّ هذه المَّةِ نظرٌ . واللَّهُ أَعلمُ . وقد روَى البَيْهَقِيُّ ، وابنُ عساكر (١) [٢٧٧/ظ] حديثًا متعلَّقًا بقولِه : ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ مُطَوَّلًا جدًّا ، وهو مُنْكَرٌ جدًّا . وفي إسنادِه محمدُ بنُ يونُسَ الكُدَيْمِيُّ (٢) وهو مُتَّهَمٌ ، فلهذا لم نَكْتُبُه لسقوطِه عندَنا . واللَّهُ أعلمُ .

وقولُه: ﴿ فَأَنْبَعُ سَبَبًا ﴾ أى؛ طريقًا ﴿ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ يعنى مِن الأَرْضِ، انتهى إلى حيثُ لا يمكنُ أَحَدًا أن يُجاوِزَه، ووَقَفَ على حافّةِ البَحْرِ الحُيطِ الغربيُّ الذي يُقالُ له: أوقيانوسُ الذي فيه الجزائرُ المُستمّاةُ بالخالداتِ، التي هي مبدأُ الأَطُوالِ، على أَحدِ قَوْلَىٰ أَرْبابِ الهيئةِ، والثاني مِن ساحلِ هذا البحرِ كما قَدَّمُنا ". وعنده شاهدَ مَغِيبَ الشَّمْسِ – فيما رآه بالنّسْبَةِ إلى مُشاهدتِه – ﴿ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيّةٍ ﴾ والمرادُ بها البَحرُ في نظرِه، فإنَّ مَن كان في البحرِ أو على ساحلِه يَرَى الشَّمسَ كَأَنَّهَا تَطْلُعُ مِن البحرِ، وتَغْرُبُ فيه ؛ ولهذا قال : ﴿ وَجَدَهَا ﴾ أى ؛ في نَظرِه، ولم يَقُلْ: فإذا هي . ﴿ تَغْرُبُ في عَيْنٍ حَمِيّةٍ ﴾ أي ؛ ذاتِ حَمْأَةٍ . قال كعْبُ الأَحْبارِ: وهو الطِّينُ الأَسْوَدُ . وقرأه بعضُهم (حامِيّةِ) في نقيل: يَرجعُ إلى الأَوْلِ . وقيل: من الحرارةِ . وذلك مِن شِدَّةِ المقابلةِ لِوَهَج ضَوْءِ الشَّمْسِ وشُعَاعِها .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٦/ ٢٩٥، ٢٩٦. تاريخ دمشق ١٧/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل، ص: ٥ الكريمي ٤. وانظر ترجمته في الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدى ٦/
 ۲۲۹۲ – ۲۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٣/١٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبرى ١٦/١٦، ١٢. والتفسير ٥/١٨٨. والبحر المحيط ٦/٩٥١.

وقد رَوَى الإِمامُ أحمدُ عن يزيدَ بنِ هارونَ ، عن العَوّامِ بنِ حَوْشَبِ ، حدَّثنى مولَى لعبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، عن عبدِ اللَّهِ قال : نَظَر رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى الشمسِ حينَ غابتْ فقالَ : «في نارِ اللَّهِ الحاميةِ ، لولا ما يَزَعُها مِن أمرِ اللَّهِ الخَمْرَةَ تُنْ ما على الأَرْضِ » فيه غرابة ، وفيه رجل مُبْهَمٌ لم يُسَمَّ ، ورَفْعُه فيه نظرٌ ، وقد يكونُ مَوْقُوفًا مِن كلامِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، فإنّه أصاب يومَ اليَرْموكِ نَظرٌ ، وقد يكونُ مَوْقُوفًا مِن كلامِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، فإنّه أصاب يومَ اليَرْموكِ زامِلَتَيْنُ مِن كُتُبِ المتقدِّمِين ، فكان يُحَدِّثُ منها . واللَّهُ أعلمُ .

ومَن زَعَم مِن القُصَّاصِ، أَنَّ ذَا القَرْنَيْنَ جَاوِزَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وصار يَمْشِى بجيوشِه في ظُلُماتٍ مُدَدًا طَويلةً، فقد أخطأً، وأَبْعَدَ النَّجْعَةَ، وقال ما يُخالفُ العَقْلَ والنَّقْلَ.

<sup>(</sup>١) في المسند ٢٠٧/٢. (إسناده ضعيف).

<sup>(</sup>٢) في المسند: (لأهلكت).

## 'بَيانُ طلب ذي القَرْنَيْنِ عَيْنَ الحياةِ''

وقد ذَكَرَ ابنُ عساكر (۲) مِن طريقِ وَكيعٍ، عن أبيه، عن مُعْتَمِرِ بنِ سليمانَ، عن أبي جَعْفَرِ الباقِرِ، عن أبيه زينِ العابدين خبرًا مُطَوَّلًا جدًّا، فيه أنَّ ذا القَرْنَيْنُ كان له صاحبٌ مِن الملائكةِ يُقالُ له: رناقيلُ (۲) . فسأله ذو القرنَيْن: هل تعْلَمُ في الأرضِ عَيْنًا يقالُ لها: عينُ الحياةِ ؟ فذكرَ له صفةَ مكانِها، فذهبَ ذو القرنَيْن في طَلبِها وجعَل الحَضِرَ على مُقَدِّمَتِه، فانتهى الخَضِرُ إليها في وادٍ في أرضِ الظُّلُمَاتِ، فشرِبَ منها ولم يَهْتَدِ ذو القرنَيْن إليها. وذكرَ اجتماعَ ذي القرنَيْن ببعضِ الملائكةِ في قصْرِ هناك، وأنَّه [ ٢٧٨/١ و] أعطاه حَجَرًا، فلمّا رَجَعَ الى جيشِه سأل العلماءَ عنه، فوضعوه في كِفَّةِ ميزانٍ، وجعلوا في مقابَلَتِه أَلْفَ عَجَرٍ مثلِه، فوزَنها، حتى سأل الحَضِرَ فَوضَعَ قُبَالَه حَجَرًا، وجعل عليه حَفْنةً مِن ترابٍ فرَجَحَ به، وقال: هذا مَثلُ ابنِ آدمَ لا يَشْبَعُ حتى يوازى بالتَّرابِ. منتجدَد له العلماءُ تكريًا له وإغظامًا. واللَّهُ أعلمُ.

ثم ذَكَر تعالى أَنَّه حَكَّمه () في أهلِ تلك الناحية ﴿ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَنَ لَنَّا وَالْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن لَكُوبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِم حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُم ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَذِبُهُم عَذَابُ الدُّنيا والآخرة ، وبدأ بعذابِ الدُّنيا والآخرة ، وبدأ بعذابِ الدُّنيا ؛ لأَنَّه أَزْبَحُ عندَ الكَافرِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُم جَزَاتًا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في الأصل، ص.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۳٤٦/۱۷ ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: (زيافيل).

<sup>(</sup>٤) في ص: (حكمهم). وفي م: (حكم).

الْحُسَنَىٰ وَسَنَقُولُ لَمُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ فبدأ بالأَهم وهو ثواب الآخرة ، وعطف عليه الإحسان منه إليه ، وهذا هو العَدْلُ والعِلمُ والإيمانُ ، قال الله تعالى : ﴿ مُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴾ أى ؛ سَلَكَ طريقًا راجِعًا مِن المُغْرِبِ إلى المَشْرِقِ ، فيُقَالُ : إنَّه رَجَعَ في ثِنْتَى عَشْرَة سَنَة . ﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ خَعَلَ فَى ثِنْتَى عَشْرَة سَنَة . ﴿ حَقَىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ خَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ أى ؛ ليس لهم بيوت ولا أكنان يَسْتَتِرُون بها مِن حَرِّ الشَّمْسِ . قال كثيرٌ مِن العلماء : ولكن كانوا يَأُون ، إذا اشتدَّ عليهم الحرُّ ، إلى الشَّمْسِ . قال كثيرٌ مِن العلماء : ولكنْ كانوا يَأُوون ، إذا اشتدَّ عليهم الحرُّ ، إلى أَسْرابٍ قد اتَّخُذُوها في الأرْضِ ، شِبْهِ القبورِ . قال الله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ وَقَدُ الْمَانِ اللهُ تعالى : ﴿ كَذَلِكَ وَقَدُ الْمَانِ اللهُ تعالى اللهُ تعالى الله تعالى الله وقدُ مُنْكُولُه بحراسَتِنا أَصْرابٍ قد النَّذَيْهِ خُبُرًا ﴾ أى ؛ ونحنُ نعلمُ ما هو عليه ونَحْفَظُه ونَكُلُوه بحراسَتِنا في مسيرِه ذلك كله مِن مغارِبِ الأَرْضِ إلى مشارِقِها .

وقد رُوِى عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، وابنِه عبدِ اللَّهِ، وغيرِهما مِن السَّلَفِ، أَنَّ ذا القَوْنَيْنِ حَجَّ ماشِيًا، فلما سَمِعَ إبراهيمُ الخليلُ بقدُومِه، تَلَقَّاه، فلمَّا اجْتَمَعا، دعا له الخليلُ ووصَّاه بوصايا، ويُقالُ: إنه جِيءَ بِفَرَسِ ليَرْكَبَها فقال: لا أركبُ في بَلَدِ فيه الخليلُ وفصَّاه بوصايا، ويُقالُ: إنه جِيءَ بِفَرَسِ ليَرْكَبَها فقال: لا أركبُ في بَلَدِ فيه الخليلُ. فسَخَرَ اللَّهُ له السَّحابَ، وبَشَرَه إبراهيمُ بذلك، فكانت تَحْمِلُه إذا أَرَادَ (١).

قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ يَعْنى غُتْمًا (٢) . فَيُقَالُ: إِنَّهُم هُمُ التُّرُكُ، أَبِنَاءُ عَمِّ يَأْجُوجَ ومأجوجَ، فَذَكَرُوا لَه أَنَّ هَاتَيْنُ القَبِيلَتَيْنِ قَد تَعَدَّوْا عليهم وأَفْسَدُوا في بلادِهم، وقَطَعُوا السَّبُلَ عليهم، وبذلُوا له حِمْلًا، وهو الخَرَامُ على وأَفْسَدُوا في بلادِهم، وقَطَعُوا السَّبُلَ عليهم، وبذلُوا له حِمْلًا، وهو الخَرَامُ على

<sup>(</sup>۱) روی معنی هذا ، ابن عساکر فی تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۴، ۳۴۱ عن عبید بن عمیر وابنه ، من طرق متعددة .

<sup>(</sup>٢) نُحتُم جمع أغتم؛ وهو الذي لم يفصح لعجمة في منطقه.

أَن يُقِيمَ بينَهم وبينَهم حاجِزًا بمنعُهم مِن الوصولِ إليهم ، فامتنع مِن أَخْذِ الحَرَاجِ ؛ اكْتِفاءً بما أعطاه اللَّهُ مِن الأُموالِ الجزيلةِ ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ﴾ ثُم طلَب مِنهم أَن يَجْمَعُوا له رِجالًا وآلاتٍ ، ليبنيَ [٢٧٨/١ عنهم وبينهم سَدًّا ، وهو الرَّدْمُ بينَ الجَّبَلَيْنِ، وكانوا لا يستطيعون الخروجَ إليهم إلا مِن بينِهما، وبَقِيَّةُ ذلك بحارٌ مُغْرِقَةٌ ، وجبالٌ شاهِقةٌ ، فبناه ، كما قال تعالى ، مِن الحديدِ والقِطْرِ ، وهو النُّحاسُ المَذَابُ. وقيل: الرَّصاصُ. والصَّحيحُ الأَوَّلُ، فجعَل بَدَلَ اللَّبِنِ حديدًا وبَدَلَ الطِّينِ نُحاسًا، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَنَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ أى؛ يَعْلُوا عليه بسلالِمَ ولا غيرِها ﴿ وَمَا ٱسۡتَطَاعُواۡ لَهُ نَقَّبُا ﴾ أى؛ بمعاوِلَ ، ولا فؤوسٍ ولا غيرِها، فقابلَ الأَسْهَلَ بالأَسْهَلِ، والأَشْدُّ بالأَشَدُّ ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيُّ ﴾ أي؛ قَدَّرَ اللَّهُ وجودَه ، ليكونَ رَحْمَةً مِنه بعبادِه أن يَمْنَعَ بسببِه عُدُوانَ هؤلاءِ القومِ على مَن جاوَرَهم في تلك الحَجِلَّةِ ﴿ فَإِذَا جَأَهُ وَعَدُ رَبِّي ﴾ أي ؟ الوقْتُ الذي قَدَّرَ اللَّهُ خروجَهم على النَّاسِ في آخرِ الزمانِ ﴿ جَعَلَمُ دُّكَّامً ۗ ﴾ أَى ؛ مساوِيًا للأَرْضِ ولا بُدُّ مِن كَوْنِ هذا ، ولهذا قال : ﴿ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ كما قال تعالى: ﴿ حَقَّتِ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٦، ٩٧]. ولذا قال هـهنا: ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِنِّ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ ﴾ يَعْنِي يومَ فَتْحِ السَّدِّ، على الصحيحِ، ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴾ وقد أَوْرَدْنا الأَحاديثَ المَرْوِيَّةَ، '' في خروجٍ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ في « التفسيرِ »'' ، وسنُورِدُها ، إن شاءَ اللَّهُ' َ في كتابِ «الفِتَنِ والملاحِمِ» مِن كتابِنا هذا، إذا انتهَيْنا إليه، بحَوْلِ اللَّهِ وقوتِه،

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) التفسير من ١٩٢– ١٩٤.

ومحشن توفيقِه، ومعونَتِه، وهدايتِه.

قال أبو داود الطَّيَالِسِيّ ، عن النَّوْرِيِّ : بِلَغَنا أَنَّ أَوَّلَ مَن صافح ، ذو القَرْنَيْن . وَرُوِي عن كعبِ الأَحْبَارِ أَنَّه قال لمعاوية : إِنَّ ذا القَرْنَيْنِ لمَّا حَضَرَتْه الوفاة أَوْصَى أُمَّه ؛ إِذا هو ماتِ أَن تَصْنَعَ طعامًا ، وتَجْمَع نِساءَ أهلِ المدينةِ ، وتَضَعَه بينَ أيديهِنَّ ، وتَأَذَنَ لهنَّ فيه ، إِلَّا مَن كانت ثَكْلَى ، فلا تأكُلْ منه شيئًا ، فلمّا فَعَلَتْ أيديهِنَّ ، وتَأَذَنَ لهنَّ فيه ، إِلَّا مَن كانت ثكلَى ، فلا تأكُلْ منه شيئًا ، فلمّا فَعَلَتْ ذلك ، لم تَضَعْ واحدة مِنهنَّ يَدَها فيه ، فقالتْ لهنَّ : شبحانَ اللَّه ! كُلُكُنَّ ذلك ، لم تَضغ واحدة مِنهنَّ يَدَها فيه ، فقالتْ لهنَّ : فكان ذلك تَسْلِيةً لأُمِّه (١) . ثكلَى ! فقُلْنَ : إي واللَّهِ ما مِنَّا إِلَّا مَن أَثْكِلَتْ . فكان ذلك تَسْلِيةً لأُمِّه (١) . وذكر إسحاقُ بنُ بِشْرِ (٢) ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيادٍ ، عن بَعضِ أَهْلِ الكتابِ ، ومَوْعِظَتَه أُمَّه مَوْعِظَة بَلِيغةً طويلةً ، فيها حِكَمٌ وأمورٌ نافعةً ، وطنّة ذي القرنَيْن ، ومَوْعِظَته أُمّه مَوْعِظَة بَليغةً طويلةً ، فيها حِكمٌ وأمورٌ نافعة ، وأنّه مات وعمْرُه ثلاثة آلافِ سنة ، وهذا غريبٌ .

قال ابنُ عساكر ": وبلغنى مِن وجه آخرَ أنه عاش سِتًا وثَلاثينَ سنةً ، وقيل: كان مُحْمُره ثِنْتَينِ وثلاثين سنةً ، وكان بعدَ داودَ بِسَبْعِمائةِ سنةِ وأربعين سنةً ، وكان بعدَ داودَ بِسَبْعِمائةِ سنةِ وأربعين سنةً ، وكان بعدَ آدمَ بخمسةِ آلافِ ومِائةٍ وإحْدى وثمانين (1) [٢٧٩/١] سنةً ، وكان مُلْكُه ستَّ عَشْرَةَ سنةً . وهذا الذي ذَكره إنَّما يَنطبقُ على إسكندرَ الثاني لا الأوَّلِ ، وقد خلط في أوَّلِ الترجمةِ وآخرِها بينَهما (٥) ، والصَّوابُ التَّفْرِقَةُ كما ذَكَرُنا ، اقتداءً بجماعةٍ مِن الحُفَّاظِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٣٥٩/١٧ من طريق إسحاق بن بشر به.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۷/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>٤) في ص: (وثلاثين).

<sup>(</sup>٥) انظر تاریخ دمشق ۱٦/ ۳۳۰، ۱٦/ ۳٦١.

ويمَّن جعلَهما واحدًا الإِمامُ عبدُ المَلِكِ بنُ هشامٍ ، راوى السيرةِ ، وقد أَنْكَرَ ذلك عليه الحافظُ أبو القاسمِ السَّهَيْلِيُّ ، رَحِمه اللَّهُ ، إِنْكَارًا بليغًا ، ورَدَّ قولَه رَدَّا فَلك عليه الحافظُ أبو القاسمِ السَّهَيْلِيُّ ، رَحِمه اللَّهُ ، إِنْكَارًا بليغًا ، ورَدَّ قولَه رَدًّا فَلك عليه أَوْلَ عَلَى عَلَى اللَّهُ أَعلَى عَلَى اللَّهُ أَعلَى المَّوْلِ المُتقدِّمِين ، تَسَمَّوْا بذى القرنَيْنِ تَشَبُّهُمَّا بالأَوَّلِ (۱) . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف ٣/ ١٨٠.

## ذِكْرُ أُمَّتَىْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وصفاتِهم، وما ورَد مِن أخبارِهم، وصفةِ السَّدِّ

هم مِن ذُرِّيَّةِ آدمَ بلا خلافِ نعلمُه، ثُم الدَّليلُ على ذلك، ما ثبت في «الصَّحِيحَين» (ا) مِن طريقِ الأَعْمَشِ، عن أبي صالحِ، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ: «يقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يومَ القِيامَةِ: يا آدَمُ، قُمْ فابْعَتْ بَعْتَ النَّارِ مِن ذُرِّيِّتِكَ. فيقُولُ: يا ربّ، وما بَعْتُ النَّارِ؟ فيقُولُ: مِن كُلِّ أَلْفِ النَّارِ مِن ذُرِّيِّتِكَ. فيقُولُ: يا ربّ، وما بَعْتُ النَّارِ؟ فيقُولُ: مِن كُلِّ أَلْفِ تِسْعُمائَةِ وَيَسْعُونَ إلى النَّارِ، وواحِد إلى الجَنَّةِ. فحينَئِذِ يَشيبُ الصَّغِيرُ، وتَسْعُمائَةِ وَيَسْعُونَ إلى النَّارِ، وواحِد إلى الجَنَّةِ. فحينَئِذِ يَشيبُ الصَّغِيرُ، وتضعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلُها، وترَى النَّاسَ شكارَى وما همْ بِسُكارَى، ولكنَّ عذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ». قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أَيُّنا ذلكَ الواحدُ؟ فقال رسولُ اللَّهِ وَمِن يأجوجَ ومَأْجُوجَ أَلْقًا». وفي عَلَابَ وَمِن يأجوجَ ومَأْجُوجَ أَلْقًا». وفي وقي النَّاسِ مَا أَنْ فيكم أُمَّتَيْنُ؛ ما كانتا في شَيْءٍ إلَّا كَثَرَتاه – أَى روايةٍ (٢) فقال: ﴿ أَبْشِرُوا ؛ فإنَّ فيكم أُمَّتَيْنُ ؛ ما كانتا في شَيْءٍ إلَّا كَثَرَتاه – أَى غَلَبَتَاه – كَثْرَةً». وهذا يَدُلُّ على كَثْرَتِهم، وأنَّهم أَضْعافُ النَّاسِ مِرارًا على خَيْرَتِهم، وأنَّهم أَضْعافُ النَّاسِ مِرارًا على عَديدةً. ثم همْ مِن ذرِيَّةٍ نوحٍ ؛ لأنَّ اللَّه تَعالَى أَخْبَر أَنَّه استجابَ لعبدِه نوحٍ على أَهْلِ الأَرْضِ بقولِه: ﴿ وَيَ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَفِرِينَ فَى اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ تَعالَى أَخْبَر أَنَّه استجابَ لعبدِه نوحٍ في دعائِه على أَهْلِ الأَرضِ بقولِه: ﴿ وَيَ لَا نَتَا في مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِينَ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَوْمِ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَا كُنْ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ مَن اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْمِ عَلَى الْقَامِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳٤۸، ۳۳٤۸، ۲۵۳۰، ۲۵۲۸). مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۱۲۹). النسائي في الكبرى (۱۱۳٤٠). صحيح (صحيح الترمذي ۲۰۳۱).

دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]. وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٢٧]. وتَقَدَّمَ فَمُ الْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٢٧]. وتَقَدَّمَ فَى الحديثِ المَرْوِيِّ فِي «المسندِ» و«الشّغَنِ» (أ): أنَّ نُوحًا وُلِدَ له ثلاثةً؛ وهم سامُ، وحامُ، ويافثُ، فسامُ أبو العَرْبِ، وحامُ أبو السُّودانِ، ويافثُ أبو التُرْكِ، فيأجوجُ ومَأْجوجُ طائفةً مِن التُرْكِ، وهم مَعْلُ المُغُولِ، وهم أَشدٌ بَأْسًا وأكثرُ فسادًا مِن هؤلاءِ، ونِسْبتُهم إليهم كنسبةِ هؤلاءِ إلى غيرِهم. وقد قيلَ: إنَّ فسادًا مِن هؤلاءِ، ونِسْبتُهم إليهم كنسبةِ هؤلاءِ إلى غيرِهم. وقد قيلَ: إنَّ التُرْكَ، إنَّمَا سُمُوا بذلك، حينَ بنَى ذو القرنينُ السَّدُ (٢)، وأَجْبًا يأجوجَ ومأجوجَ الى ما وراءَه، فبقِيَتْ منهم طائفةً لم ("يكنْ عندَهم كفسادِهم" فتُرِكُوا مِن ورائِه. فلهذا قبل لهم: التُرْكُ.

ومَن زعَمَ [ ٢٧٩/١ ] أَنَّ يأجوجَ ومأجوجَ خُلِقُوا مِن نُطْفةِ آدمَ حينَ احتلمَ ، فاختلطَتْ بترابٍ ، فخُلِقُوا مِن ذلك ، وأنَّهم ليسوا مِن حَوّاءَ ، فهو قول حكاه الشيخُ أبو زكريًّا النواوِيُّ ، في «شرحِ مُسلمٍ » وغيرِه (أ) وضَعَفوه ، وهو جديرٌ بذلك ؛ إذ لا دليلَ عليه ، بل هو مخالفٌ لِمَا ذَكرُناه ؛ مِن أَنَّ جميعَ النَّاسِ اليومَ مِن ذُرِّيَّةِ نوحٍ ، بنصِّ القرآنِ . وهكذا مَن زعم أنَّهم على أَشْكالِ مختلِفةِ وأطوالِ مُتباينَةٍ جدًّا ؛ فمِنهم مَن هو كالنَّخْلَةِ السَّحُوقِ ، ومِنهم مَن هو غايةٌ في القِصَرِ ، ومنهم مَن يَفْتَرِشُ أُذُنَا مِن أَذُنَه ويَتَغَطَّى بالأُخْرَى ، فكلُ هذه أقوالٌ بلا دليلٍ ، ورجمة بالغيبِ بِغيرِ بُوهانٍ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/ ٢٦٩. وأخرجه كذلك الإِمام أحمد في المسند ٥/ ٩. والترمذي (٣٢٣٠، ٢٢٣٠). ٣٢٣١، ٣٩٣١). ضعيف (ضعيف الترمذي ٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ١ تكن عندهم لفسادهم ١٠ .

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم ٣/ ٩٨.

والصحيح، أنَّهم مِن بني آدمَ وعلى أشْكَالِهم وصفاتِهم. وقد قال النبيُّ عَيْظِيَّةُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدمَ وطُولُه سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُم لم يَزَلِ الحٰلقُ يَنْقُصُ حتى الآنَ »(١) . وهذا فَيْصَلُّ في هذا البابِ وغيرِه . وما قيل مِن أَنَّ أَحَدَهم لا يموتُ حتى يَرَى مِن ذُرِّيَّتِه أَلْفًا، فإن صَحَّ في خَبَرِ قُلْنا به، وإلَّا فلا نَرُدُّه، إذ يحْتَمِلُه العقلُ ، والنَّقْلُ أيضًا قد يُرشِدُ إليه . واللَّهُ أعلمُ . بل قد ورَد حديثٌ مُصَرِّحٌ بذلك، إن صَحَّ؛ قال الطبرانيُّ : حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن العبّاس الأَصْبَهَانِيُّ ، حدَّثنا أبو مسعودٍ أحمدُ بنُ الفُراتِ ، حدَّثنا أبو داودَ الطيالِسِيُّ ، حدثنا المُغِيرَةُ عن مُسلم، عن أبي إسحاقَ، عن وَهْبِ بنِ جابرِ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرِو ، عن النبيِّ ﷺ قال : « إِنَّ يَأْجُوجِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ ، ولو أَرْسِلُوا لَأَفْسَدُوا على النَّاسِ معائِشَهُم، ولَن يَمُوتَ مِنهم رَجُلٌ إِلَّا ترَك مِن ذُرِّئِّتِه أَلْفًا فَصَاعِدًا. وإنَّ مِن ورائِهِم ثَلاثَ أَمَم؛ تاويلَ، وتاريسَ، ومنسكَ». وهو حديثٌ غرِيبٌ جدًّا ، وإسنادُه ضعيفٌ . وفيه نَكَارةٌ شديدةٌ . وأمّا الحديثُ الذي ذَكَره ابنُ جريرٍ في «تاريخِه» أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَب إليهم لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، فدعاهُم إلى اللَّهِ فَامْتَنْعُوا مِن إِجَابِتِهِ وَمُتَابَعَتِهِ، وأَنَّه دعا تلكَ الأَمْمَ التي هناك؛ تاريسَ، وتاويلَ ، ومنسكَ ، فأجابوه ، فهو حديثٌ مَوْضوعٌ اختلَقَه أبو<sup>(١)</sup> نُعيم عمرُ <sup>(٥)</sup> بنُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ۱/۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/٦، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وقد قال المصنف – رحمه الله – في الفتن والملاحم ١/٤٥١: وقد يكون من كلام عبدالله بن عمرو من الزاملتين، والله أعلم.

قلت: يعنى الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك، وكانتا محملتين بكتب من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۱/۷۰٪.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح، م: (عمرو)، وانظر الكامل لابن عدى ٥/ ١٦٨٣.

الصُّبْح، أحدُ الكذَّابين الكِهارِ، الذين اعترفوا بِوَضْع الحديثِ. واللَّهُ أعلمُ.

فإن قيلَ: فكيفَ دَلُّ الحديثُ المتفقُ عليه (١) أنَّهم فِداءُ المؤمِنين يومَ القِيامةِ ، وأَنَّهُم في النَّارِ ، ولم يُبْعَثْ إليهم رُسُلٌ ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؟ فالجوابُ أنَّهم لا يُعَذَّبون إلا بعدَ قيام الحُجَّةِ عليهم، والإِعْذارِ إليهم، كما قال تعالى [ ٢٨٠/١]: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ . فإن كانوا في الزَّمَنِ الذي قبلَ بَعْثةِ محمدٍ ﷺ قَدْ أَتَتْهم رُسُلٌ منهم، فقد قامتْ على أولئك الحُجَّةُ، وإنْ لم يكنْ قد بَعَثَ اللَّهُ إليهم رُسُلًا، فهم في حُكم أَهْلِ الفَتْرَةِ، ومَن لم تَبْلُغْه الدُّعْوَةُ. وقد دَلَّ الحديثُ المروى مِن طُرُقٍ ، عن جماعةٍ مِن الصحابةِ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ مَنْ كَانَ كذلك مُمْتَحَنُ في عَرَصَاتِ القِيامَةِ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ، دَخَلَ الجُنَّةَ، ومَنْ أَنَى، دَخَلَ النَّارَ. وقد أَوْرَدْنا الحديثَ بطُرقِهِ وألفاظِه، وكلام الأَئمةِ عليه " في تَفْسِيرِنا ٢×٢٠ عندَ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾. وقد حَكَاه الشيخُ أبو الحسن الأَشْعَرِيُّ إِجماعًا عن أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ، وامْتِحانُهم لا يَقْتَضِى نجاتَهم، ولا يُنَافى الإِخْبَارَ عنهم بأنَّهم مِن أهل النَّارِ؛ لأنَّ اللَّهَ يُطْلِعُ رسولَه ﷺ على ما يشاءُ مِن أَمْرِ الغَيْبِ، وقد أَطْلَعَه على أَنَّ هؤلاءِ مِن أهل الشَّقَاءِ، وأَنَّ سجاياهم تَأْنَى قَبُولَ الحقِّ والانقيادَ له، فهُم لا يُجِيبُون الدَّاعِيَ يومَ القيامةِ ، فَيُعْلَمُ مِن هذا أَنُّهم كانوا أَشَدَّ تَكْذِيبًا للحقِّ في الدُّنيا لو بَلَغَهم

<sup>(</sup>۱) هو حديث بعث النار، الذي تقدم ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث بطرقه وألفاظه في التفسير ٥٠/٥ - ٥٥.

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في م، ص: ﴿ إِلَى ﴾ .

فيها؛ لأَنَّ في عَرَصَاتِ القيامةِ يَنقادُ خَلْقٌ مِمَّن كَانٍ مُكَذِّبًا في الدُّنيا، فإيقاعُ الإِيمانِ هناك؛ لِمَا يشاهَدُ مِن الأَهْوالِ، أَوْلِي وأَحْرَى منه في الدُّنيا. واللَّهُ أعلمُ. كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِنِهِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]. وقال أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ أَمَّيْعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]. ( وأمَّا الحديثُ الذي فيه تعالى: ﴿ أَمِي اللهِ عَلَيْهُ دَعاهم ليلة الإسراءِ فلم يُجِيبُوا، فإنَّه حديثُ مُنْكُرٌ، بل موضوعٌ، وضَعَه عمرُ (٢) بنُ الصَّبْحِ (٢٠).

وأمَّا السَّدُّ فقد تَقَدَّمَ () أنّ ذا القَرْنَيْن بناه مِن الحديدِ والنُّحاسِ، وساوى به الجبالَ الصَّمَّ الشامخاتِ الطِّوالَ، فلا يُعْرَفُ على وَجْهِ الأَرضِ بناءً أجلَّ منه، ولا أَنْفَعُ للخلقِ منه، في أَمْرِ دنياهُم. قال البخاريُّ: وقال رجلِّ للنبيِّ عَيَّلِیَّةِ: ولا أَنْفَعُ للخلقِ منه، في أَمْرِ دنياهُم. قال البخاريُّ: وقال رجلِّ للنبيِّ عَيَّلِیَّةِ: رأَيْتَهُ اللهُودِ الْحُبَرِ. فقالَ: « رَأَيْتَهُ اللهُودِ الْحُبَرِ. فقالَ: « رَأَيْتَهُ اللهُودِ الْحُبَرِ. فقالَ: « رَأَيْتَهُ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُودِ اللهُودِ اللهُ اللهُودِ اللهُودِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>۲) في ح، م: (عمرو)، وراجع حاشية (٥) ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) في صفحة ٩٤٥ .

<sup>(</sup>٤) في البخاري: ﴿ قد رأيته ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الفتح ٦/ ٣٨١. وقال ٦/ ٣٨٦: وصله ابن أبي عمر، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي ﷺ ... وقال في تغليق التعليق ١٢/٤ تعليقًا على هذا الإسناد: هذا إسناد صحيح إلى قتادة، فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو صحيح ؛ لأن عدم معرفة اسم الصحابي لا يضر عند الجمهور. وانظر طرقه الموصولة في التغليق ١٢/٤ – ١٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ١٦/ ٢٣.

اللَّهِ، قد رأيتُ سَدَّ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ. قال: «انْعَتْهُ لى». قال: كالبُرْدِ الْحُبَّرِ، طريقَةٌ سوداءُ وطريقَةٌ حمراءُ. قال: «قَدْ رَأَيْتَهُ».

وقد ذُكِر (١) أنَّ الحليفة الواثِقَ بَعَثَ رُسُلًا مِن جِهَتِهِ ، وكَتَبَ لهم كُتُبَا إلى الملوكِ يُوصِلُونهم مِن [ ٢٨٠/١ ع بلادٍ إلى بلادٍ حتى يَنْتَهُوا إلى السَّدِّ، فَيَكْشِفُوا عن خَبَرِه ، ويَنْظُرُوا كيفَ بناه ذو القَرْنَيْن ، وعلى أَيٌّ صِفَةٍ ، فلمَّا رَجَعُوا أَخْبَرُوا عن صِفَتِه ، وأَنَّ فيه بابًا عظيمًا وعليه أَقْفَالٌ ، وأَنَّه بِناءٌ مُحْكَمٌ شاهقٌ مُنيفٌ جدًّا، وأَنَّ بَقِيَّةَ اللَّبِنِ الحديدِ والآلاتِ في بُرْجِ هناك، وذَكَرُوا أَنَّه لا يزالُ هناك حَرَسٌ لتلك الملوكِ المُتَاخِمَةِ لتلك البلادِ، ومَحَلَّتُه (٢) في شَرْقِيٌّ الأَرْض في جِهَةِ الشَّمالِ، في زاوِيَةِ الأرضِ الشَّرقيَّةِ الشَّماليَّةِ. ويُقالُ: إنَّ بلادَهم متَّسِعَةٌ جدًّا، وإنهم يَقْتاتُون بأصنافٍ مِن المعايش، مِن حِراثَةِ ، وزِراعةِ ، واصطيادٍ مِن البَرِّ ومِن البحر، وهم أُمِّم وخَلْقٌ لا يَعْلَمُ عددَهم إلَّا الذي خَلَقهم. فإنْ قيلَ: فما الجَمْعُ بِينَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَا أَسْطَنَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسَتَطَلَعُوا لَمُ نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]. وبينَ الحديثِ الذي رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن زينبُ بنتِ جَحْشَ أُمَّ المؤمِنِين ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، قالت : اسْتَيْقَظَ رسولُ اللَّهِ ﷺ من نوم ، مُحْمَرًا وَجْهُهُ، وهو يقولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ! فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ هذه » . وحَلَّقَ تِسْعِينَ . قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نَعَمْ، إذا كَثُرَ الْحَبَثُ». وأخرجاه في «الصَّحيحينْ »(١) ، مِن حديثِ وُهَيْبِ ، عن ابنِ طاؤسِ ، عن أبيه ، عن أبي

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَنَحَلُّتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٣٤٦). ومسلم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٣٤٧). مسلم (٢٨٨١).

هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فُتِيحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، مِثْلُ هذه». وَعَقَدَ تِسْعِينَ ؟ فالجوابُ ؛ أمَّا على قولِ مَن ذَهَبَ إِلَى أَنَّ هذا إشارةٌ إلى فَتْح أَبُوابِ الشُّرِّ والْفِتَنِ، وأنَّ هذا استعارةٌ مَحْضَةٌ وضَرْبُ مَثَلِ، فلا إشكالَ. وأمًّا على قَوْلِ مَن جَعَلَ ذلك إخْبارًا عن أمْرٍ محسوسٍ، كما هو الظَّاهِرُ المُتَبَادَرُ، فلا إشكالَ أيضًا؛ لأَنَّ قَوْلَه: ﴿ فَمَا ٱسْطَلَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُمْ نَقْبًا ﴾ أي ؛ في ذلك الزَّمانِ ، لأن هذه صيغة خبر ماض ، فلا يَتْفِي وُقُوعَه فيما يُسْتَقْبَلُ بِإِذْنِ اللَّهِ لهم في ذلك قَدَرًا، وتسليطَهم عليه (١) بالتَّدْريجِ قليلًا قليلًا ، حتى يَتِمَّ الأجلُ ويَتْقَضِىَ الأُمَدُ (٢) المقدورُ ، فيَحْرُمُجُون ، كما قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]. ولكنَّ الحديثَ الآخرَ أَشْكُلُ مِن هذا، وهو ما رَواه الإِمامُ أحمدُ في « مسنَدِه » (٢٠ قَائلًا : حدّثنا رَوْحٌ ، حَدَّثنا سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قَتادةَ ، حَدَّثنا أبو رافع، عن أبى هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلُّ يَوْم، حَتَّى إذا كادوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِم : ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا . فَيَعُودُونَ [ ٢٨١/١ و ] إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ ، حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَيَسْتَثْنِي ، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُو كَهَيْئَتِهِ <sup>(١)</sup> حِينَ <sup>(٥)</sup> تَرَكُوهُ ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجونَ

<sup>(</sup>١) في ص: وعليهم).

<sup>(</sup>٢) في ح، م: والأمر،.

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/ ٥١٠، ١١٥. صحيح (السلسلة الصحيحة ١٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح، م: (كهيئة).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: (يوم). والمثبت من المسند.

على النَّاسِ فَيَنْشِفُونَ (١) المِيّاة ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ منهم (٢) في محصُونِهِم ، فَيَوْمُونَ يَسِهامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وعليها كَهَيْتَةِ الدَّمِ ، فيقولُونَ : قَهَوْنا أَهْلَ الأَرْضِ ، وَعَلَوْنا أَهْلَ السَّماءِ . فَيَبْعَثُ اللّهُ (عليهم نَعْفًا) في أَقْفَا لِهِمْ ، فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا » . وَعَلَوْنا أَهْلَ السَّماءِ . فَيَبْعُثُ اللّهُ (عليهم نَعْفًا عَنِ اللّهِ عَلَيْةِ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، إِنَّ دَوَابَّ الأَرْضِ لَتَسْمَنُ (٤) مَنْ خُومِهِم وَدِمَا لِهِم » . ورَواه أحمدُ أيضًا (٥) عن حسنِ بنِ موسى ، عن شَيانَ (١) ، عن قتادة به (٢) . وهكذا رَواه ابنُ ماجَهُ مِن حديثِ سعيد (٨) ، عن قتادة ، إلّا أنَّه قال : حَدَّثَ (١) أبو رافع . ورواه التَّرْمِذِيُّ مِن حديثِ أبى عَوَانَةَ (١٠) ، عن قتادة به . ثم قال : غريبُ لا نَعْرِفُه إلّا مِن هذا الحَديثِ ، أنَّهم (١٠ كلَّ يومِ ١ كلَّ يومُ اللهُونِهُ ، حتى كادُوا يَنْظُرُون (٢١) شُعاعَ في هذا الحديثِ ، أنَّهم (١٠ كلَّ يومِ ١ كلَّ يَلْحَسُونه ، حتى كادُوا يَنْظُرُون (٢٠ شُعاعَ الشَّمْسِ مِن ورائِه ؛ لرِقَّتِهِ ، فإنْ لم يكُنْ رَفْعُ هذا الحديثِ محفوظًا ، وإنَّا هو مأخُوذٌ عن كَعْبِ الأُحبارِ ، كما قاله بعضُهم (٢١) ، فقد استَرَحْنا مِن المُؤُونَةِ ، وإنْ لم يكُنْ رَفْعُ هذا الحديثِ محفوظًا ، وإنَّا مؤ ما في كان محفوظًا فيكونُ محمولًا على أَنَّ صَنِيعَهم (١١) ، هذا يكونُ في آخرِ الزَّمَانِ كان محفوظًا فيكونُ محمولًا على أَنَّ صَنِيعَهم (١١) هذا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فيستقون ﴾ . وفي ص: ﴿ فيسقون ﴾ . ويَنشِفُون : يشربون .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل: ﴿ بعثا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في النسخ: (وتشكر). وليست في المسند. وشكرت الدابة شُكرًا: أصابت مرعى فسمنت عليه. الوسيط (ش ك ر).

<sup>(</sup>٥) المسند ١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ سفيان ﴾ . والمثبت من المسند . وانظر تهذيب الكمال ٢١/ ٥٩٢، ٥٩٣.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه (٤٠٨٠). صحيح (صحيح ابن ماجه ٣٢٩٨).

<sup>(</sup>٩) في ح، م: (حديث).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٣١٥٣). صحيح (صحيح الترمذي ٢٥٢٠).

<sup>(</sup>١١ - ١١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) في م: (ينذرون).

<sup>(</sup>۱۳) انظر التفسير ٥/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۱٤) في م: (ضيعهم).

عندَ اقترابِ خروجِهم، كما هو المَرُوئُ عن كعبِ الأَحْبَارِ، أو يكونُ المرادُ بقولِه: ﴿ وَمَا اَسَتَطَاعُواْ لَمُ نَقْبًا ﴾ أى ؛ نافِذًا منه، فلا يَنْفِى أن يَلْحَسُوه ولا يَنْفُدُوه. واللَّهُ أعلم. وعلى هذا فيمْكِنُ الجمعُ بينَ هذا وبينَ ما فى «الصحيحيْن» عن أبى هريرَةَ، رَضِى اللَّهُ عنه: « فَتِحَ اليومَ مِن رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَثْلُ هذه » وعَقَد تِسْعِينَ. أى ؛ فُتِحَ فَتْحًا نافذًا فيه. واللَّهُ أعلمُ.

## قِصّةُ أصحابِ الكَهْفِ

قال اللَّه تعالى (١) : ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْمَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا عَالِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةُ وَهَيِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ لَلْحِزَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوَّا أَمَدًا ﴿ يَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْبَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ لَهِ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهَا لِّقَدْ قُلْنَا ۚ إِذَا شَطَطًا ١ هَـ مَتَوُلَآء قَوْمُنَا ٱلَّخَـ ذُواْ مِن دُونِيةِ عَالِهَةً [٢٨١/١ ع لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَ وَإِذِ آعَنَزَ لَتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا آللَهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُر لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ. وَيُهَيِّئُ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ۞ ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ يَنْةُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۞ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ١ وَكَذَٰ إِلَى بَعَثْنَاهُمْ لِيَنَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِبَثْتُمَّ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرُ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَرُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَكَابْحَثُواً

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/١٣٤ - ١٤٧.

أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَدْدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِنْـهُ وَلْيَنَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَكُنا ۞ وَكَذَاكِ أَغْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنكَ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلُمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدّاً ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِبِثُواْ لَكُمْ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِيهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٩- ٢٦].

كان سببُ نزولِ قِصَّةِ أَصْحابِ الكَهْفِ، وخبرِ ذى القَوْنَيْنِ، ما ذكره محمدُ بنُ إسحاقَ، فى «السيرةِ» وغيرُه (()، أنّ قريشًا بَعَثُوا إلى اليهودِ يَسْأَلُونهم عن أشياء يَمْتَحِنُون بها رسولَ اللَّهِ ﷺ، ويسألونه عنها؛ ليَحْتَبِرُوا ما يُجِيبُ به فيها، فقالوا: سَلُوه عن أقوامٍ ذَهَبُوا فى الدَّهْرِ فلا يُدْرَى ما صَنعُوا، يُجِيبُ به فيها، فقالوا: سَلُوه عن أقوامٍ ذَهَبُوا فى الدَّهْرِ فلا يُدْرَى ما صَنعُوا، وعن رجل طَوّافِ فى الأَرْضِ وعن الرُّوحِ. فأَنزلَ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ أَلُوحٍ . فأَنزلَ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ . فأَنزلَ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ . فأَنزلَ اللَّهُ تعالى ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ . الْقَرَبُ إِنَّ ﴾ وقال ههنا: ﴿ أَرْبُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٢٥ حاشية (٤) .

حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴾ أى؛ ليسوا بِعَجَبٍ عظيم [٢٨٢/١] بالنسبة إلى ما أطْلَعْنَاكَ عليه مِن الأُخبارِ العظيمة، والآياتِ الباهرةِ والعجائبِ الغريبةِ. والكَهْفُ هو الغارُ في الجبلِ. قال شُعَيْبُ الجَبَائِيُّ : واسمُ كَهْفِهِم حيزمُ. وأما الرَّقِيمُ، فعن ابنِ عباسٍ، أنه قال : لا أَذْرِى ما المرادُ به. وقيل : هو الكتابُ المرقومُ فيه أسماؤُهم وما جَرَى لهم، كُتِبَ مِن بعدِهم. اختارَه ابنُ جريرٍ وغيرُه. وقيل : هو اسمُ الجبلِ الذي فيه كَهْفُهُم. قال ابنُ عباسٍ، وشعيبٌ الجَبَائِيُّ : واسمُه بناجلوسُ. وقيل : هو اسمُ وويل . وويل : هو اسمُ وويل : اسمُ وويةِ هنالك . واللَّهُ أعلمُ .

قال شعيب الجبَائيُ : واسمُ كُلْيهِم محمرانُ (٢٠) . واعتناءُ اليهودِ بأمرِهم ومَعْرِفةِ خبرِهم ، يدلُّ على أَنَّ زمانَهم متقدِّمٌ على ما ذَكَرَه بعضُ المفسِّرِين أَنَّهم كانوا بعدَ المسيحِ ، وأنَّهم كانوا نصارَى . والظاهرُ مِن السياقِ أَنَّ قومَهم كانوا مُشْركِين يَعْبُدُون الأَصْنامَ . قال كثيرٌ مِن المفسِّرِين والمؤرِّخِين وغيرِهم : كانوا فى مُشْركِين يَعْبُدُون الأَصْنامَ . قال كثيرٌ مِن المفسِّرِين والمؤرِّخِين وغيرِهم : كانوا فى زمَنِ مَلِكِ يُقَالُ له : دقيانوسُ . وكانوا مِن أبناءِ الأَكابِر . وقيل : من أبناءِ المُلوكِ . واتفق اجتماعُهم فى يومِ عيد لقومِهم فَرَأَوْا ما يتعاطاه قومُهم ، مِن السُجودِ واتفق اجتماعُهم فى يومِ عيد لقومِهم فَرَأُوْا ما يتعاطاه قومُهم ، مِن السُجودِ للأصنامِ والتعظيمِ للأَوثانِ ، فنظروا بعينِ البصيرةِ ، وكَشَفَ اللَّهُ عن قلوبِهم خجابَ الغَفْلَةِ ، وأَنْهَمَهُم رُشْدَهُم ، فعَلِمُوا أَنَّ قَوْمَهم ليسوا على شَيْء ، فخرجوا عن دينِهم ، وانتمَوْا إلى عبادةِ اللَّهِ ، وحدَه لا شريكَ له . ويُقالُ : إنَّ فخرجوا عن دينِهم ، وانتمَوْا إلى عبادةِ اللَّه ، وحدَه لا شريكَ له . ويُقالُ : إنَّ كلَّ واحدِ منهم لمَّ أَوْقَعَ اللَّهُ في نفسِه ما هداه إليه من التَّوْحيدِ ، انحاز عن

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٥/ ١٩٩، والتفسير ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ وَاحد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٥/ ١٩٩. والتفسير ٥/ ١٣٥.

الناسِ، واتَّفَقَ اجتماعُ هؤلاءِ الفِتيةِ في مكانٍ واحدٍ، كما صحَّ في البخاريِّ (١) « الأَرْوامُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فما تعارفَ منها ائْتَلَفَ ، وما تناكَرَ مِنها اخْتَلَفَ » . فَكُلُّ منهم سأل الآخرَ عن أَمْرِه وعن شَأْنِه ، فأَحْبَرَه بما هو عليْه ، واتَّفَقُوا على الانحيازِ عن قومِهم، والتُّبَرِّي منهم، والخروج مِن بينِ أَظْهُرِهم، والفِرارِ بدِينِهم منهم ، وهو المشروعُ حالَ الفِتَنِ وظهورِ الشُّرورِ . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَسَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُوَا مِن دُونِهِ؞ إلَلهُأْ لَّقَدْ قُلْنَا ۚ إِذَا شَطَطًا ١ هَـ مَتَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱلْخَـٰذُوا مِن دُونِيهِ عَالِهَةً لَوْلا يَأْتُون عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ ﴾ أي؛ بدليل ظاهر على ما ذَهَبُوا إليه، وصارُوا مِن الأَمْرِ عليه ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ أى ؛ وإذْ قد (٢) فَارَقْتُمُوهم في دِينِهم وتَبَرَّأْتُم مِمَّا يَعْبُدُون مِن دونِ اللَّهِ، وذلك لأَنَّهم كانوا يُشْرِكون [٢٨٢/١ (أمع اللَّهِ )، كما قال الخليلُ: ﴿ إِنَّنِي بَرَّامٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]. وهكذا هؤلاءِ الفتيةُ قال بعضُهم لبعض : إذْ قد فارقْتُم قَوْمَكم في دِينِهم ، فاعْتَزلُوهم بأَبْدانِكم لِتَسْلَمُوا مِنهم أن يُوصِّلُوا إليكم شَرًّا ﴿ فَأْوُرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ. وَيُهَيِّي لَكُم مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾ أى؛ يُشبِلْ عليكم سِتْرَه، وتكونوا تحتَ حِفْظِه وكَنَفِه، ويجعلْ عاقبةَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

أمركم إلى خير، كما جاء في الحديثِ (١): ﴿ اللَّهُمُّ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّها ، وأُجِوْنا مِن خِزْي الدُّنْيا ، وَمِنْ عذابِ الآخِرَةِ » . ثُمَّ ذَكَرَ تعالى صفةَ الغارِ الذى آوَوْا إليه، وأنَّ بَابَه مُوَجَّةٌ إلى نَحْو الشَّمالِ، وأَعْماقَه إلى جِهَةِ القِبْلَةِ، وذلك أَنْفَعُ الأماكن؛ أَنْ يكونَ المكانُ قِبْلِيًّا ، وبابُه نَحْوَ الشَّمالِ ، فقال تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوَرُ ﴾ ( وَقُرِئَ : ( تَزْوَرُ ) ﴿ هُ عَن كَهْفهمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ فأخْبَرَ أنَّ الشَّمسَ، يَعْنِي في زَمَن الصَّيْفِ وأشباهِه ، تُشْرِقُ أَوَّلَ طُلُوعِها في الغارِ في جانبِه الغَرْبِيِّ ، ثُمَّ تَشْرَعُ في الخروج منه قليلًا قليلًا، وهو ازْوِرارُها ذاتَ اليمينِ فتَرْتَفِعُ في جَوِّ السَّماءِ وتَتَقَلَّصُ عن بابِ الغارِ ، ثُمَّ إِذا تَضَيَّفَتْ للغُروبِ ، تَشْرَعُ في الدُّخولِ فيه مِن جهتِه الشُّرْقِيَّةِ قليلًا قليلًا إلى حين الغُروبِ، كما هو المشاهَدُ في مثل هذا المكانِ ، والحِكْمَةُ في دخولِ الشَّمسِ إليه في بعض الأَحيانِ أَنْ لا يَفْسُدَ هواؤُه ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْذُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي ؛ بقاؤهم على هذه الصَّفَةِ دَهْرًا طويلًا مِن السِّنينَ، لا يَأْكُلُون ولا يَشْرَبُونَ، ولا تَتَغَذَّى (T) أجسادُهم في هذه ( اللَّه و الطُّويلةِ ) مِن آياتِ اللَّهِ وبُوهانِ ( ) قدريه العظيمةِ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ قال بعضُهم: لأَنَّ أَعْيَنَهم مفتوحةٌ؛ لئلا تَفْسُدَ بطولِ الغَمْضِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد. في المسند ٤/ ١٨١. والطبراني في الكبير (١٩٩٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٧٨: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من الأصل، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تعدى).

٤ - ٤) في الأصل: « المدد الطوال » .

<sup>(</sup>٥) في ص: (برهانه و).

﴿ وَنْقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَهِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُ ﴾ قبل: في كلّ عام يَتَحَوَّلُون مرَّةً مِن جُنْبِ إلى جَنْبِ، ويُحْتَمَلُ أكثرُ مِن ذلك. فاللّهُ أعلمُ. ﴿ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ خِرْاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ ﴾ قال شُعَيْبُ الجَبَائِيُّ: اسمُ كَلْبِهِم محمرانُ. وقال غيرُه: فرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ أُسْكُفَّةُ البابِ. والمرادُ أَنَّ كَلْبَهم الذي كان معهم، وصَحِبَهم حالَ انفرادِهم مِن قومِهم، لَزِمَهم ولم يَدْخُلُ معهم في الكَهْفِ، بل رَبَضَ على بايه وضَعَ يَدَيْه على الوَصيدِ، وهذا من مجملَةِ أَدَيه، ومن مجملةِ ما أُكْرِمُوا به؛ فإنَّ الملائكة لا تَدْخُلُ بيتًا فيه كلب، ولمَّا كانتِ التَّبَعِيَّةُ مُؤَثِّرةً، حتَّى الله على الوَصيدِ، وهذا من جُملةٍ أَديه ومن جُملةٍ مُؤَثِّرةً، حتَّى الله على الملائكة وما رباقيًا معهم ببقائِهم؛ لأنَّ مَنْ أَحبُ قومًا سَعِد بهم، فإذا كان هذا في حتَّ كلبٍ فما ظَنْك بَمَنْ تَبع أهلَ الخيرِ وهو أهلٌ للإكْرَامِ. وقد ذَكَرَ كثيرٌ في حتَّ كلبٍ فما ظَنْك بَمَنْ تَبع أهلَ الخيرِ وهو أهلٌ للإكْرَامِ. وقد ذَكَرَ كثيرٌ مِن القُصَّاصِ [ ٢٨٣/١] والمفسّرين لهذا الكلْبِ نبأً وخبرًا طويلًا، أكثرُه مُتَلَقًى مِن القُصَّاصِ [ ٢٨٣/١] والمفسّرين لهذا الكلْبِ نبأً وخبرًا طويلًا، أكثرُه مُتَلَقًى مِن الإِسْرائيليّاتِ، وكثيرٌ منها كَذِبٌ، ومِمَّا لا فائدةً فيه، كاختلافِهم في اسمِه ولؤيه.

وأمَّا اختلافُ العلماءِ في مَحَلَّةِ هذا الكَهْفِ، فقال كثيرون: هو بأَرْضِ أَيْلَةَ. وقيل: بأَرْضِ نِينَوَى. وقيل: بالبَلْقاءِ. وقيل: ببلادِ الرُّومِ. وهو أَشْبَهُ. واللَّهُ أعلمُ. ولمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تعالى ما هو الأنفعُ مِن خَبَرِهم (٢) والأَهمُ مِن أمرِهم، ووَصَفَ حالَهم، حتى كأنَّ السَّامِعَ راءٍ، والخُبْرَ مشاهِدٌ لِصِفَةِ كَهْفِهمِ (١)، وكيفيَّيهم في ذلك الكهفِ وتَقلَيْهم مِن جَنْبِ إلى جَنْب، وأنَّ كلبَهم باسِطً

<sup>(</sup>١) الأسكفة: عتبة الباب.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وبعدها في م: (كان، .

<sup>(</sup>٣) في ص: اخيرهم ١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: (وهيئتهم).

ذِراعَيْه بالوَصِيدِ. قال: ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴾ أي؛ لِما عليهم مِن المهابةِ والجَلالَةِ في أمرِهم الذي صارُوا إليه، ولعلُّ الخِطابَ ههنا لجِنْسِ الإِنسانِ المخاطَبِ، لا لخُصُوصِيَّةِ (١) الرّسولِ ﷺ، كقولِه: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴾ [التين: ٧] أي؛ أيُّها الإنسانُ ؛ وذلك لأَنَّ طبيعته البشريَّةَ تَفِرٌ مِن رُؤْيَةِ الأَشْياءِ المَهِيبَةِ غالبًا، ولهذا قال: ﴿ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾، ودَلُّ على أَنَّ الخبرَ ليس كالمعايّنةِ ، كما جاء في الحديثِ(٢) ؛ لأَنَّ الحبر قد حَصَلَ ولم يَحْصُلِ الفِرارُ ولا الرُّعْبُ. ثُمَّ ذكر تعالى أنّه بعثهم مِن رَقْدَتِهم بعد نَوْمِهم بثلاثِمائةِ (٣) سنة وتسع سنين ، فلمّا اسْتَيْقَظُوا ، قال بعضُهم لبعضٍ : ﴿ كُمْ لَيِثْتُمُّ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَدْدِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أى؛ بدراهِمِكم هذه، يَعْنِي التي معهم، إلى المدينةِ، ويقالُ: كان اسمُها دفسوسَ '' . ﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا ۖ أَزَّكَى طَعَامًا ﴾ أى ؛ أطيبُ مالًا ﴿ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ ﴾ أى ؛ بطعام تأكُلُونه ، وهذا من زُهْدِهم وَوَرَعِهم ﴿ وَلَيْمَلُطُفْ ﴾ أى ؛ فَى دُخُولِهِ إليها ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَكُنا ﴾ أي؛ إنْ عُدْتُم في مِلَّتِهِم بعدَ إِذْ أَنقذَكُمُ اللَّهُ منها؛ وهذا كلُّه لِظَنِّهِم أَنَّهُم إِنَّمَا رَقَدُوا يومًا أو بَعْضَ يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلك، ولم يَحْسَبُوا أَنَّهِم قَدْ رَقَدُوا أَزْيَدَ مِن ثَلاثِمائةِ سنةٍ وقد تَبَدَّلَتِ الدُّولُ أَطْوارًا عديدةً ، وتَغَيَّرَتِ البلادُ ومَنَ عليها ، وذهب أولئك القَرْنُ

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (بخصوصية).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٨ حاشية (٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثلاثمائة).

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ. وفي تفسير الطبرى ١٥/ ١٢٦، والكامل لابن الأثير ١/ ٣٣٥، والقرطبي ١٠/
 ٣٣٠: وأفسوس ٤. وانظر معجم البلدان ١/ ٣٣٠.

الذين كانوا فيهم، وجاء غيرُهم وذهبُوا، وجاء غيرُهم؛ ولهذا كَا خَرَج أَحدُهم، وهو تيذوسيسُ فيما قيل، وجاء إلى المدينةِ مُتَنَكِّرًا؛ لئلا يَعْرِفَه أحد مِن قومِه فيما يَحْسَبُه، تَنَكَّرتُ له البلادُ واسْتَنْكَرَه مَنْ رآه مِن أَهْلِها، واسْتَغْرَبوا شَكْلَه وصِفَته ودراهِمَه. فيقالُ: إنَّهم حَمَلُوه إلى مُتَوَلِّهم، وخافُوا مِن أَهْرِه أَنْ يكونَ جاسوسًا، أو تكونَ له صَوْلَةٌ يَحْشَوْن [٢٨٣/١] مِن مَضَرَّتِها أَنْ يكونَ جاسوسًا، أو تكونَ له صَوْلَةٌ أَنَّ يَحْشَوْن [٢٨٣/١] مِن مَضَرَّتِها أَنْ هَوَبُوا مِن الكَهْفِ، دَحَلَ كان من أمرِهم، فانطلَقُوا معه ليريَهُم مكانَهم، فلَمَّا قَرُبُوا مِن الكَهْفِ، دَحَلَ إلى إخوانِه، فأخبَرَهم حقيقة أَهْرِهم، ومِقدارَ ما رَقَدُوا، فَعَلِمُوا أَنَّ هذا (مِن قدرة الله يَقَالُ: إنَّهم اسْتَمَوُوا راقِدين. ويقالُ: بل ماتوا بعدَ ذلك.

وأَمَّا أَهِلُ البَلْدَةِ ، فيقالُ : إنَّهم لم يَهْتَدُوا إلى موضِعِهم مِن الغارِ ، وعَمَّى اللَّهُ عليهم أَمْرَهم . ويقالُ : لم يَسْتَطِيعُوا دخولَه حِسًّا . ويقالُ : مهابةً لهم .

واختلفوا فى أمرِهم؛ فقائلون يقولون: ﴿ آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ﴾ أى؛ شدُّوا عليهم بابَ الكَهْفِ؛ لِقَلَّا يَخْرُجُوا أَوْ لِقَلَّا يصلَ إليهم ما يُؤْذِيهم، وآخرون، وهم الغالبون على أَمْرِهم، قالوا: ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ أى؛ مَعْبَدًا يكونُ مُبارَكًا لمجاورتِه هؤلاءِ (١) الصَّالحين. وهذا كان شائعًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تندرسيس»، وفي ح: «تيذرسيس»، والذي في تفسير الطبرى ١٥/٢١٧، ٢١٨: عليخا، وأن تيذوسيس اسم الملك الذي كان على المدينة حين قيامهم.

<sup>(</sup>٢) في ص: «البلد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح: «طوية».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح: «معرتها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ح، م: (أمر قدره).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل.

فيمَنْ كان قَبْلَنا، فأمّا في شَرْعِنا، فقد ثَبَتَ في «الصحيحين» (١) عن رسول اللَّهِ ﷺ ، أَنَّه قال: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ اليَّهُودَ والنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أُنْبِيائِهُم مَسَاجِدَ » . يُحَذِّرُ ما فَعَلُوا . وأمَّا قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾ فمعنى أَغْثَرْنا أَطْلَعْنا على أَمْرِهُمُ النَّاسَ. قال كثيرٌ مِن المُفَسِّرين: ليعلمَ النَّاسُ أَنَّ المَعَادَ حتَّى، وأنَّ السَّاعةَ لا رَيْبَ فيها، إذا عَلِموا أَنَّ هؤلاءِ القومَ رَقَدُوا أَزْيَدَ مِن ثلاثمائة سنةٍ، ثُمَّ قاموا ، كَمَا كانوا مِن غيرِ تَغَيُّرِ منهم ، فإنَّ مَن أَبْقاهم كما هُم قادِرٌ على إعادةِ الأَبْدَانِ وإنْ أَكَلَتْها الدِّيدانُ، وعلى إِحْياءِ الأَمْواتِ وإنْ صارَتْ أَجْسامُهم وعِظَامُهم رُفَاتًا ، وهذا مِمَّا لا يَشُكُّ فيه المؤمِنون ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّءٍ إِذَآ أَرَدَّنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]. هذا ويُحْتَمَلُ عَوْدُ الضَّميرِ في قولِه: ﴿ لِيَعْلَمُوا ﴾ إلى أصحابِ الكَهْفِ، إذ عِلْمُهم بذلك مِن أنفسِهم أَبْلَغُ مِن عِلْم غيرهم بهم ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يعودَ على (٢) الجميع . واللَّهُ أعلمُ . ثُمَّ قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ فذكر الحيلاف النَّاس في كَمِّيتِهم، فحكَى ثلاثةً أَقُوالِ وضَعَّفَ الأَوَّلَيْن، وقَرَّرَ الثالثَ، فَدَلَّ على أنَّه الحقُّ ؛ إذ لو قيلَ غيرُ ذلك لحكاه ، ولو لم يكنْ هذا الثالثُ هو الصَّحيحَ لوَهَّاه ، فَدَلَّ على ما قُلْناه، ولَمَّا كان النَّزاعُ فِي مِثل هذا لا طائلَ تحتَه ولا جَدْوَى عندَه ، أَرْشَدَ نبيَّه عَيْدٍ ، إلى الأدَبِ في مِثْل هذا [٢٨٤/١] الحالِ ، إذا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۳۰)، ومسلم (۲۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وَ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إلى).

اختلفَ النَّاسُ فيه ، أَنْ يقولَ : اللَّهُ أعلمُ . ولهذا قال : ﴿ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِم ﴾. وقولُه: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ أى؛ مِن النَّاسِ ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرْزَةُ ظَنِهِرًا ﴾ أي؛ سَهْلًا، ولا تَتَكَلَّفْ إعمالَ الجِدالِ فِي مِثْلِ هذا الحالِ ، ولا تَسْتَفْتِ في أَمْرِهم أَحَدًا مِن الرِّجالِ ؛ ولهذا أَبْهَمَ تعالى عِدَّتَهم في أُوَّلِ القِصَّةِ، فقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمَةُ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ ولو كان في تَعْيينِ عِدَّتِهم كبيرُ فائدةٍ ( ) لذَكَرَها عالِمُ الغَيْبِ والشُّهادَةِ. وقولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاىْءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ أدبّ عظيتم أرْشَدَ (`` اللَّهُ تعالى إليه ، وحَثَّ خَلْقَه علَيه ، وهو ما إذا قال أحدُهم : إنِّي سأفعلُ في المستقبل كذا. فيمشرَعُ له أن يقولَ: إن شاءَ اللَّهُ. ليكونَ ذلك تحقيقًا لعَزْمِه ؛ لأَنَّ العبدَ لا يعلمُ ما في غَدِ ولا يَدْرِي أَهَذا الذي عَزَمَ عليه مُقَدَّرٌ أَمْ لا، وليس هذا الاستثناءُ تعليقًا ، وإنَّمَا هو تَحْقِيقيٌّ ، ولهذا قال ابنُ عَبَّاسِ : إنَّه (٢) يصعُّ إلى سَنَةٍ . ولكن قَدْ يكونُ في بعْض المَحَالِّ لهذا ولهذا ، كما تقدَّمَ ( أ في قِصّةِ سليمانَ ، عليه السّلامُ، حينَ قال: لأُطُوفَنّ الليلةَ على تسعين امرأةً، تَلِدُ كُلُّ امرأةٍ<sup>(°)</sup> مِنْهُنَّ غلامًا يُقاتِلُ في سبيل اللَّهِ. فقيل له: قُلْ: إنْ شاء اللَّهُ. فلم يَقُلْ، فطافَ، فلم تَلِدْ مِنهُنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ نصفَ إنسانِ. قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « والذِي نَفْسِي بيَدِه ، لَوْ قال : إِن شاء اللَّهُ . لَمْ يَحْنَثْ ، وكان دَرْكًا لِحِاجَتِه » .

<sup>(</sup>١) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (أرشده).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) في م: (واحدة).

وقولُه: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ . وذلك لأَن النَّسْيانَ قد يكونُ مِن الشَّيطانِ، فَذِكْرُ اللَّهِ يَطْرُدُه عَنِ القَلْبِ، فَيَذْكُرُ مَا كَانَ قَدْ نَسِيَه. وقولُه: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾ أى؛ إذا اشْتَبَهَ أَمْرٌ وأَشْكُلَ حالَّ والْتَبَسَ أقوالُ الناسِ في شيء، فارْغَبْ إلى اللَّهِ ﴿ يُيَسِّرُهُ لِك ۖ ﴾، ويُسَهِّلُهُ عليكَ ، ثُمَّ قال : ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾. لَمَّا كان في الإِخْبارِ بطُولِ مُدَّةِ لُبْثِهم فائدةٌ عظيمةٌ ، ذَكرَها تعالى ، وهذه التُّسْعُ المَزِيدَةُ بالقَمَرِيَّةِ، وهي لتَكْميل ثلاثمائة شَمْسِيَّةِ، فإنَّ كُلُّ مِائةِ قَمَرِيَّةِ تَنْقُصُ عن الشَّمْسِيةِ ثلاثَ سنينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوٓأً ﴾ أى ؛ إذا سُئِلْتَ عن مِثْل هذا ، وليس عندَك في ذلك نَقْلٌ ، فردَّ الأَمْرَ في ذلك إلى اللَّهِ ، عَزَّ وجلَّ ﴿ لَهُمْ غَيْبُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ أى؛ هو العالِمُ بالغيبِ، فلا يُطْلِعُ عليه إلَّا مَنْ شَاء مِن خَلْقِه ﴿ أَبْضِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ يعنى ، أنَّه يَضَعُ الأشياءَ في مَحَالُّها ؛ لِعِلْمِه (٢) التَّامِّ بِخَلْقِه ، وبَمَا يَسْتَحِقُّونه ، ثُمَّ قال : ﴿ مَا لَهُم مِن دُونِيهِ، مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا ﴾ أي؛ بل هو النُّفَرِدُ بالمُّلكِ والمُتَصَرِّفُ فيه، وَحْدَه لا شريكَ له.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (ييسرك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: (بعلمه).

## قِصَّةُ الرجلَيْن؛ المؤمِن وَالكافرِ

قال اللَّهُ تعالى في سورةِ «الكَهْفِ»، بعدَ قِصَّةِ أصحابِ الكهفِ (١): ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُم مَّثَلَا رَّجُلَيْنِ [٢٨٤/١ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَدْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ١ اللَّهُ وَكُاكَ لَهُمْ ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُمُ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا آظُنُّ أَن بَبِيدَ هَذِهِ أَبَدُا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّنَاعَةَ قَايِمَةً وَلَهِن زُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ سَوَّتِكَ رَجُلًا ۞ لَكِئنًا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّقَ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكَرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُأُ اللَّ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْمِينِ خَيْرًا مِن جَنَّكِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُ طَلَبَا ﴿ وَأُحِيطَ بِشَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَلَّنِّيهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَتِيَّ أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَلُمْ فِثَةٌ يَنصُرُونَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَكْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾ [الكهف: ٣٢- ٤٤]. قال بعضُ النَّاسِ: هذا مَثَلٌ مَضْرُوبٌ ولا يَلْزَمُ أن يكونَ واقعًا. والجمهورُ أَنَّه أَمْرٌ قد وقَع، وقولُه: ﴿ وَٱضْرِبْ لَمْمُ مَّثَلًا ﴾ يَعْنِي لِكُفَّارِ قُريشٍ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٥١ – ١٥٦.

في عَدَم اجْتِماعِهم بالضُّعَفَاءِ والفقراءِ، وازْدِرائِهم بهم، وافْتِخَارِهم عليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبَ لَمُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٣]. كما قَدَّمنا الكلامَ على قِصَّتِهم قبلَ قصَّةِ، موسى، عليه السلامُ (١) ، والمشهورُ أنَّ هذَيْن كانا رجلَينْ مُصْطَحِبَينِ ، وكان أحدُهما مُؤْمِنًا والآخَرُ كَافِرًا، ويُقالُ: إِنَّه كَانَ لَكُلِّ مِنْهِمَا مَالَّ، فَأَنْفَقَ المؤمنُ مَالَه في طاعةٍ اللَّهِ ومرضاتِه ابتغاءَ وَجْهِه، وأمَّا الكافرُ فإنه اتَّخذَ له بُسْتانَيْن (٢)، وهما الجنَّتان المذكورتان في الآيةِ ، على الصُّفَةِ والنُّعْتِ المذكورِ ؛ فيهما أعْنابٌ ، ونَحْلُّ تَحُفُّ تلك الأَعْنابَ، والزروعُ في خِلَالِ (٢) ذلك، والأَنْهارُ سارحةٌ هاهنا وهاهنا للسَّقْى والتَّنَزُّهِ، وقد اسْتَوْسَقَتْ (٤) فيهما الشِّمارُ، واضطَرَبَت فِيهما الْأنهارُ، واثبتَهَجَت الزُّروعُ والثمارُ، وافْتَخَرَ مالِكُهما على صاحبِه المؤمنِ الفقيرِ قائلًا له: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ أى؛ وأَمْنَعُ ﴿ جَنَابًا ( ) . ومرادُه أنَّه خيرٌ منه، ومعناه، ماذا أَغْنَى عنك إِنْفاقُك ما كُنتَ تَمْلِكُه في الوجهِ الذي صَرَفْتَه فيه؟ كان الأَوْلَى بك أَنْ تفعلَ كما فعلتُ لتكونَ مِثْلي. فافتخَرَ على صاحبِه ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُم وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ أى؛ وهو على غيرِ طريقةٍ مَوْضِيَّةٍ ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلَاِمِ ۚ أَبَدًا ﴾ وذلك لِمَا رأى مِن اتُّساع (٢) أَرْضِها، وكثرةِ مائِها ومُحسْنِ نباتِ [ ٢/٥٨٨و] أَشْجارِها ؛ ولو قد بادَتْ كُلُّ واحدةٍ مِن هذه

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم من ص ۸ - ۱۳.

<sup>(</sup>٢) في م: (بساتين).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: (استوثق). واستوسق الشيء: اجتمع وانضم، الوسيط (و س ق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أَيْنِعُ ﴾ ، وفي ح، م: ﴿ أُوسِعُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح، م، ص: ﴿ جنانا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح.

الأشجارِ ، لَاسْتَحْلَفَ مكانَها أَحْسَنَ منها ، وزُرُوعُها دارَّةٌ (١) لكثرةِ مياهِها . ثم قَالَ: ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّنَاعَةَ قَــآيِمَةً ﴾ فَوَثِقَ بِزَهْرِةٍ (١٠ الحياةِ الدُّنيا الفانيةِ، وكَذَّبَ بوجودِ الآخرَةِ الباقيةِ الدائمةِ ، ثُمَّ قال : ﴿ وَلَهِن زُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ أي ؛ ولَقِنْ كان ثَمَّ آخِرَةٌ ومَعادٌ ، فَلَأَجِدَنَّ هنالك خيرًا مِن هذا. وذلكَ لأَنَّه اغْتَرَّ بدُنياه، واعْتقدَ أَنَّ اللَّهَ لم يُعْطِه ذلك فيها إلَّا لحُبُّه له ومُحْظُوَتِه عندَه ، كما قال العاصُ بنُ وائلِ ، فيما قَصَّ اللَّهُ مِن خبَرِه وخبَرِ خَبَّابِ ابن الأرَتِّ في قولِه : ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِنَايَنِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ أَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٧٧، ٧٨]. وقال تعالى إخبارًا عن الإِنسانِ إِذا أَنْعَمَ اللَّهُ عليه : ﴿ لَيَقُولَنَّ هَلَـٰا لِى وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةُ وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّى إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسَّنَيُّ ﴾ [نصلت: ٥٠]. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَنُنَتِئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [نصل: ٠٠]. وقال قارونُ : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُكُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئٌّ ﴾ [القصص: ٧٨]. أى ؟ لعلم اللَّهِ فِيٌّ أَنَّى أَسْتَحِقُّه . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن ُذُنُوبِهِمْ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [القصص: ٧٨]. وقد قَدَّمْنَا الكلامَ على قِصَّتِه في أثناءِ قصةِ موسى(''). وقال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَنَذُكُمُ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَكِيكَ لَمُمْ جَزَّاهُ ٱلضِّغفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِ ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سا: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دائرة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من هذه).

<sup>(</sup>٣) في ح، م: (بي)، وفي ص: (ربي).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم من ص ٣٠٩ - ٣١٢.

مَّالِ وَبَنَايِنٌ ۞ نُسَارِعُ لَمُثُمَّ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]. ولمَّا اغْتَرَّ هذا الجاهلُ بما خَوَّلَه اللَّهُ به في الدنيا، فَجَحَدَ الآخِرَةَ، وادَّعي أَنَّها إنْ وُجِدَتْ لَيَجِدَنَّ عندَ رَبِّه خيرًا مِمَّا هو فيه ، وسَمِعَه صاحِبُه يقولُ ذلك ﴿ قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ أى؛ يُجادِلُه ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ﴾ أي ؛ أَجَحَدْتَ المَعَادَ وأَنت تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَك مِن ترابٍ ، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ طَوَّرَكَ (١) أَطْوارًا، حتى صِوْتَ رجلًا سَوِيًّا سَمِيعًا بَصِيرًا، تَعْلَمُ وتَبْطِشُ وتَفْهَمُ ، فكيف أَنْكرتَ المَعَادَ واللَّهُ قادرٌ على البَدَاءَةِ ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أى؛ لكنْ أنا أقولُ بخلافِ ما قُلْتَ ، وأعتقِدُ خلافَ مُعْتَقَدِك ﴿ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ﴾ أي؛ لا أعبدُ سِوَاه، وأَعْتَقِدُ أَنَّه يَبْعَثُ الأَجْسادَ بعدَ فَنائِها ، ويُعِيدُ الأَمْواتَ ويَجْمَعُ العِظَامَ الرُّفَاتَ ، وأعلمُ أنَّ اللَّهَ لا شريكَ له في خَلْقِه ، ولا في مُلْكِه ، ولا إِلَهَ غيرُه ، ثُمَّ أَرْشَدَه إلى ما كان الأَوْلَى به أَنْ يَسْلُكُه عندَ دخولِ جَنَّتِه ، فقال : ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ ولهذا يُسْتَحَبُّ لكلِّ مَن أَعْجَبَه شَيْءٌ مِن مالِه أو أَهْلِه أو حالِه أنْ يقولَ كذلك.

[ / ۲۸۰/ ط] وقد ورَد فيه حديثٌ مرفوعٌ ، في صِحَّتِه نَظَرٌ ؛ قال أبو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ " : حَدَّثنا جَرَاحُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثنا <sup>( الله</sup>ُ عَمْرُ بنُ يونُسَ <sup>( الله</sup> ، حدَّثنا عيسى النُ عَوْنِ ، حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ زُرَارَةَ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) في م: (صورك).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٣/ ٣٥٠، وعزاه لأبى يعلى من حديث أنس، والهيثمى
 فى مجمع الزوائد ١٤٠/١٠ وقال: رواه الطبراني فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح: (عمر بن يوسف)، وفي م: (عمرو بن يوسف).

« مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً ؛ مِنْ أَهْلِ أَوْ مَالِ أَوْ وَلَدٍ ، فَيَقُولُ : مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . فَيَرَى فِيهِ آفَةً دُونَ الْمُؤْتِ » . وكان يَتَأَوَّلُ هذه الآيةَ : ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ وَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ . قال الحافظُ أبو الفتحِ المَّذْدِيُّ : عيسى بنُ عَوْنٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ زُرَارَةً ، عن أَنسٍ ، لا يَصِحُ . اللَّذُدِيُّ : عيسى بنُ عَوْنٍ ، عن عبدِ الملكِ بنِ زُرَارَةً ، عن أَنسٍ ، لا يَصِحُ .

ثُمَّ قال المؤمنُ للكافرِ: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَـُيْرًا مِّن جَنَّلِكَ ﴾ أى ؟ في الدارِ الآخرةِ ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال ابنُ عباس والضَّحَّاكُ وقتادةُ (١): أي؛ عذابًا مِن السَّماءِ. والظاهرُ أنَّه المطرُ المُزْعِجُ الباهرُ، الذي يَقْتَلِعُ زُروعَها وأشجارَها ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ وهو الترابُ الأمْلَسُ الذي لا نباتَ فيه ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾ وهو ضِدُّ المَعِينِ السَّارِح ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الله يعنى ، فلا تَقْدِرُ على استِرْ جَاعِه. قال الله تعالى : ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ ﴾ أي؛ جاءَه أَمْرٌ أَحاطَ بجميع حواصِلِه، وخَرَّبَ جَنْتُه، ودَمَّرَهَا ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيُّهُ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ أى ؛ خَرِبَتْ بِالكُلِّيَةِ، فلا عَوْدَةَ لها، وذلك (أضِدُ ما كان عليه أَمَّلَ )، حيثُ قال: ﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا ﴾ وندِمَ على ما كان سَلَف مِنه مِن القَوْلِ الذي كَفَر بسَبَيِه باللَّهِ العظيم، فهو يقولُ: ﴿ يَلْيَنْنِي لَرَ أُشْرِكُ بِرَيِّتَ أَحَدًا ﴾. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّمُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ﴾ أي؛ لم يكن له أحدٌ يتَدارَكُ ما فَرَطَ مِن أَمْرِه، وما كان له قدرةٌ في نفسِه على (٢) شَيْءِ من ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَا لَمُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٥/ ٢٤٩. والتفسير ٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: وضد ما كان أمل فيها،، وفي ص: وبعد ما كان أقل منها،.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح.

[الطارق: ١٠]. وقولُه: ﴿ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ ومنهم مَنْ يَتَتَدِئُ بقولِه: ﴿ مُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ وهو حَسَنّ أيضًا، كقولِه: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِهِ مُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِللّهِ ٱلْحَقّ لِلرَّمْنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكُيفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]. فالحُكْمُ الذي لا يُرَدُّ ولا يُحَانَعُ ولا يُعَالَبُ - في تلك الحالِ وفي كلّ حالٍ - للّهِ الحقّ. ومنهم مَنْ رَفَعَ ﴿ ٱلْحَقّ ﴾ وهما مُتَلَازِمَان (١٠). وقولُه: ﴿ مُو خَيْرٌ ثُوابًا وَهُو الْجَزاءُ، وهو الجزاءُ، وخيرٌ عُقْبًا ﴾ (أي؛ مُعامَلَتُه خيرٌ لصاحبِها ثوابًا، وهو الجزاءُ، وخيرٌ عُقْبًا ﴾ وخيرٌ عُقْبًا ﴾ (الذنيا والآخرةِ .

وهذه القِصَّةُ تَضَمَّنَتْ أَنّه لا يَنْبَغِى لأحدِ أَن يَرْكَنَ إلى الحياةِ الدُّنيا ، ولا يَغْتَرُّ بها ، ولا يَثِقَ بها ، بل يَجْعَلَ طاعةَ اللَّهِ والتَّوَكُلَ عليه في كُلِّ حالٍ نُصْبَ عَيْنَيه ، ولْيَكُنْ بما في يدِ اللَّهِ أَوْثَقَ منه بما في يَدِه . وفيها ، أَنَّ مَنْ قَدَّمَ شيئًا على طاعةِ اللَّهِ والإِنفاقِ في سبيلِه ، عُذَّبَ به ، ورُبَّما سُلِبَ منه ؛ [٢٨٦/١] مُعامَلَةً له بنقيضِ قَصْدِه . وفيها ، أنّ الواجب قَبولُ نَصيحةِ الأخِ المُشْفِقِ ، وأنّ مُخالَفَته وَبَالٌ وَدَمَارٌ على مَنْ رَدَّ النَّصيحة الصحيحة . وفيها ، أنّ النَّدامة لا تَنْفَعُ إذا حانَ القَدَرُ ، ونَفَذَ الأَمْرُ الحَثْمُ . واللَّهُ المستعانُ وعليه التُّكُلانُ .

<sup>(</sup>١) في ح، م: ومتلازمتان ۽ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

## قِصَّةُ أصحابِ الجَنَّةِ

قال اللَّهُ تعالى (١): ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أَضَعَنَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن زَيِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالْضَرِيمِ ۞ نَنْنَادَوْا مُصْبِحِينٌ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُو إِن كُنْتُم صَدِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ۞ أَن لَا يَنْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاْ عَلَى حَرْمِ قَادِرِنَ ۞ فَلَمَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلْ خَنُ مَغُرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُلُهُمْ أَلَز أَقُل لَكُو لَوَلَا تُسَيِّحُونَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى َ بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيُلُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا لَمَنِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلُنَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَنَاكِ ٱلْمَذَابُ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبُّرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ١٧- ٣٣]. وهذا مَثَلٌ ضرَبَه اللَّهُ لِكُفَّارِ قُرَيْش، فيما أَنْعَمَ به عليهم مِن إرْسالِ الرسولِ العظيم الكريم إليهم، فقاتِلُوه بالتُّكْذِيبِ والمُخالَفَةِ، كما قالَ تعالى: ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَم أَ وَيِنْسَ ٱلْقَدَارُ ﴾ [ابراهيم: ٢٨، ٢٩]. قال ابنُ عباسِ: هم كفارُ قُرَيْشِ. فضرَب تعالى لهم مَثَلًا بأصحابِ الجنَّةِ المُشْتَمِلَةِ على أنواع الزُّروع والثِّمارِ التي قَد انتهَتْ، واسْتَحَقَّتْ أَنْ تُجَدُّ؛ وهو الصّرَامُ، ولهذا قال: ﴿ إِذْ أَفْسَمُواْ ﴾. فيما بينَهم ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾ أي؛ ليَجُدُّنَّها، وهو الاستغلالُ (٢) ﴿ مُصْبِعِينَ ﴾ أي؛ وقْتَ الصُّبح، حيثُ لا يَراهم فقيرٌ ولا مُحتاجٌ فيُعْطُوه شيئًا، فحَلَفُوا على ذلك ولم

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) استغل الضيعة: أخذ غلتها. الوسيط (غ ل ل)·

يَسْتَثْنُوا فِي كِيلِهِم ()، فَعَجَّزَهُم اللَّهُ، وسَلَّطَ عليها الآفَةَ التي أَحْرَقَتُها؛ وهي السُّفْعَةُ (٢) التي اجْتاحَتْها ولم تُبْقِ بها شيئًا يُنْتَفَعُ به؛ ولهذا قال: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثُ مِن رَّبِّكَ لِهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ أى ؛ كاللَّيْل الأَسْودِ المُنْصَرِم من الضِّياءِ، وهمذه معاملةٌ بنَقِيضِ المقْصودِ ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينٌ ﴾ أى ؛ فاسْتَيْقَظُوا من نومِهم ، فنادى بعضُهم بعضًا قائلين : ﴿ أَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنَّتُمْ صَنومِينَ ﴾ أى ؛ باكِرُوا إلى بُسْتَانِكُم فاصْرِمُوه قبلَ أَنْ يَرْتَفِعَ النهارُ ويَكْثُرَ السُّؤَّالُ ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ أي ؛ يتحَدَّثون فيما بينَهم خُفْيَةً قائلين : ﴿ لَا يَدَخُلَنَهَا ٱلْيُقِّعَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ أى؛ اتَّفِقُوا على هذا، واشْتَورُوا عليه ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدْدِينَ ﴾ أى ؛ انْطَلَقوا مُجِدِّينَ في ذلك قادرينَ عليه (مُصَمِّمِين مُصِرِّينَ ) على هذه النَّيَّةِ الفاسدةِ. وقال عِكْرِمةُ والشَّعْبِيُّ : ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ ﴾ أى ؛ غَضَبِ على المساكينِ. وأَبْعَدَ السُّدِّيُّ [٢٨٦/١ في قولِه؛ أَنَّ اسمَ حَرْثِهِم حَرْدٌ، ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهَا ﴾ أَيْ ؛ وصَلُوا إليها ، ونَظَرُوا إلى ما حَلَّ بها ، وما قد صَارَتْ إليه من الصُّفَةِ المُنْكَرَةِ بعدَ تلك النُّصْرَةِ والحُسْنِ والبَهْجَةِ، فانقلبت بسببِ النُّيَّةِ الفاسدةِ ، فعندَ ذلك ﴿ قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُونَ ﴾ أي ؛ قد تُهْنَا ( ) عنها وسَلَكْنا غيرَ طَرِيقِها . ثم قالوا : ﴿ بَلْ نَحْنُ مَخُرُوبُونَ ﴾ أى ؛ بَلْ عُوقِبْنا بسببِ سُوءِ قَصْدِنا ، وحُرِمْنا بركةَ حَوْثِنا ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ قال ابنُ عباسٍ، ومُجاهدٌ، وغيرُ

<sup>(</sup>١) في ح: (نهيهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح، ص: «السقعة». والسفعة: السواد والشحوب. والسوافع: لوافع الشموم. اللسان (س ف ع).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح، م: (مضمرين).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) في م: (نهينا).

واحد (١): هو أعدَلُهم وخيرُهم. ﴿ أَلَوْ أَقُل لَكُو لَوْلَا تُسَيِّمُونَ ﴾ قيلَ: تَسْتَثْنُونَ . قاله مجاهدٌ ، والسُّدِّئُ ، وابنُ جُرَيْج (٢٠) . وقِيل : تقُولون خَيرًا بَدَلَ ما قُلْتُم من الشُّرُّ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَيْغِينَ ﴾ فَنَدِموا حيثُ لا يَتْفَعُ النَّدَمُ (' ، واعْتَرَفُوا بالذَّنبِ بعدَ العُقُوبةِ ، وذلك حيثُ لا يَنْجَعُ ، وقد قيل : إنَّ هؤلاءِ كانوا إخْوَةً ، وقد وَرِثوا هذه الجنَّةَ عن أبيهم ، وكان يَتصدَّقُ منها كثيرًا ، فلَمَّا صار أَمْرُها إليهم اسْتَهْجَنُوا أَمْرَ أبيهم ، وأرادُوا اسْتغْلالُها من غير أَنْ يُعْطُوا الفقراءَ شيئًا، فعاقبَهم اللَّهُ هذه (١) العُقوبةَ؛ ولهذا أمَر اللَّهُ تعالى بالصَّدَقَةِ مِن الثِّمارِ ، وحَتَّ على ذلك يومَ الجدادِ ، كما قال تعالى : ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِية إِذَا أَنْمَرَ وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. ثُمَّ قِيلَ: كانوا مِن أهل اليَمَنِ مِن قريةٍ يُقالُ لها: ضَرَوَانُ ( ). وقيلَ: من أهل الحَبَشَةِ. واللَّهُ أعلمُ. قال اللَّهُ تعالى : ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَنَاكُ ﴾ أَى ؛ هكذا نُعَذِّبُ مِن خَالَفَ أَمْرَنا ، ولم يَعْطِفْ على المَحَاوِيجِ مِن خَلْقِنا ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرِّ ﴾ أى؛ أعْظَمُ وأَطَمُّمُ ('' مِن عذابِ الدنيا ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

وقِصَّةُ هؤلاءِ شَبِيهَةٌ بقولِه تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَةَ كَانَتُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا فَرْبَيَةً وَأَنْهُمِ ٱللَّهِ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۹/ ۳٤. والتفسير ۲۲۳/۸.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (جرير).

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ح، ص.

<sup>(</sup>٤) في ح، م: وأشده.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حفروان).

<sup>(</sup>٦) في ح، م: وأحكم،.

فَأَذَا فَهَا اللّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ الْكَانُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢، رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢، ١١٣]. قيل: هذا مَثَلٌ مضروبٌ لأهلِ مكةً. وقيل: هم أهلُ مكة أنفُسُهم، ضَرَبَهم مَثَلًا لأَنفُسِهم. ولا يُنَافى (١) ذلك، واللّهُ سبحانَه وتعالى أعلمُ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (شيء من).

## قِصَّةُ أَصْحاب

## أَيْلَةَ الَّذين اعْتَدَوْا في سَبْتِهِم

قال الله تعالى، في سورةِ «الأغرافِ» ((): ﴿ وَسَتَلَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِبسَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَعُ أَوْيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا سَبَتِهِمْ شُرَعُ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ إِنَّ وَإِذْ قَالَتَ أُمَةٌ يَنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَيُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ إِنِي فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِورُوا بِهِ شَيديدًا قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ إِنَّ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِورُوا بِهِ الْمَيْوَ وَلَعْلَهُمْ يَنَقُونَ إِنَّ فَلَكَا نَسُوا مَا ذُكِورُوا بِهِ الْمَيْ وَلَعْلَهُمْ يَنَعُونَ إِنَّ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِورُوا بِهِ الْمَيْوَى وَلَعْلَهُمْ يَنَعُونَ إِنَّ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُورُوا بِهِ الْمُورِةُ وَلَا يَمْ مُؤْلًا عَنُوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِرَدَةً بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ إِنَّ فَلَكُمْ مُولُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِرَدَةً فِي مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِرَدَةً فَلَنَا فَلَمْ كُونُوا فِرَدَةً وَلَا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُ كُونُوا فِرَدَةً عَيْمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ إِلَى اللّهُ عَنْوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا فِرَدَةً عَنْهُ عَلَيْهُ فَلَا لَعُهُمْ كُونُوا فِرَدَةً عَنْهُ عَلَى اللّهُ وَوْقُوا فِرَدَةً عَلَيْهُمُ لَوْ مُعَلِيكُمُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمْ الْعُولُ فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُوا فِي السَّوْلَةُ عَلَى اللْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْفَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ فَلَا لَهُ وَلَوْلًا فِي الْمُوا عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

وقال تعالى ، فى سورة «البقرة » ( ) : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِى السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥، ٦٦].

وقال تعالى، فى سورة «النساء» (ألا : ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [النساء: ٤٧].

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/ ٤٩١ - ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/٠٥١ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٢٨٦.

قال ابنُ عباس، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وقتادةُ (١)، والسُّدِّي، وغيرُهم (٢): هم أَهْلُ أَيْلَةً . زادَ ابنُ عبّاسِ (٢) : بينَ مَدْيَنَ والطُّورِ . قالوا (١) : وكانوا مُتَمَسِّكِين بدِينِ التَّوْراةِ في تحريم السَّبْتِ في ذلك الزَّمانِ ، فكانتِ الحيتانُ قد أَلِفَتْ منهم السَّكِينةَ في مِثْلِ هذا اليوم؛ وذلك أنَّه كانَ يَحْرُمُ عليهم الاصْطِيادُ فيه، وكذلك جميعُ الصنائِع والتِّجاراتِ والمكاسبِ، فكانت الحيتانُ في مِثْل يوم السبتِ، يَكْثُرُ غَشَيانُها لِمَحَلَّتِهم مِن البَحْرِ؛ فتأتِّى مِن ههنا وههنا ظاهِرةً آمِنةً مُسْتَرْسِلَةً ، فلا يُهَيِّجُونها ولا يَذْعَرُونَها . ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ ﴾ وذلك لأنَّهم كانوا يَصْطادُونها فيما عدا السبتِ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ نَبَلُوهُم ﴾ أى؛ نَخْتَيِرُهم بكثرةِ الحيتانِ في يوم السَّبْتِ. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ أى ؛ بسَبَبِ فِسْقِهم المُتقَدِّمِ، فلمَّا رَأَوْا ذلك، احْتالُوا على اصْطِيادِها في يوم السبتِ، بأن نَصَبُوا الحيالَ والشِّباكَ والشُّصُوصَ، وحَفَرُوا الحَفَرَ التي يَجْرِي معها الماءُ إلى مصانعَ قد أعَدُّوها، إذا دَخَلَها السَّمَكُ لا يستطيعُ أن يَخْرُجَ منها، فَفَعَلُوا ذلك في يوم الجُمُعَةِ، فإذا جاءتِ الحيتانُ مُسْتَرْسِلَةً يومَ السبتِ؛ عَلِقَتْ بهذه المُصايدِ، فإذا خَرَج سَبتُهُم أَخَذُوها، فَغَضِبَ اللَّهُ عليهمْ ولَعَنَهم؛ لَمَّا احْتالُوا على خِلافِ أَمْرِه، وانْتَهَكُوا محارِمَه بالحيَلِ التي هي ظاهِرَةٌ للنَّاظِرِ، وهي في الباطنِ مُخالَفَةٌ مَحْضَةٌ، فلمَّا فَعَل ذلكَ طائفة منهم ، افْتَرَقَ الذينَ لمْ يفْعلُوا ذلكَ فِرْقَتَين ؛ فِرقةٌ أَنْكُرُوا عليهم صَنِيعَهم

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٩/ ٩٠، ٩١. والتفسير ٣/ ٤٩٢. والدر المنثور ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١/ ٣٣٠، ٩/ ٩٠. والتفسير ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٩٣١ - ٣٣١ ، ٩٣/٩ - ٩٥ . والتفسير ١/ ١٥١، ١٥٢، ٤٩٣/٣ - ٤٩٥.

هذا، وامْحتيالَهُم على مُخالَفَةِ اللَّهِ وشَوْعِه في ذلك الزَّمانِ، وفرقةٌ أُحْرَى لمْ يفعلُوا ولمْ يَنْهَوْا ، بل أَنْكَرُوا على الذين نَهَوْا ، وقالوا : ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمُّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ يقولون لهم: ما الفائدةُ في نهْيِكُم هؤلاءِ وقد اسْتَحَقُّوا العُقُوبةَ لا مَحَالَةَ؟ فأجابَتْهم الطائِفةُ المُنْكِرَةُ بأَن قالوا: ﴿ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ أى ؛ فيما أُمِرْنا به مِن الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهْي عن المُنكَرِ ، فَنقومُ به خوفًا من عذابِه . ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ أى ؛ ولعلُّ هؤلاءِ يَتْرُكُون ما هم عليه مِن هذا الصَّنيع، فَيَقِيَهم اللَّهُ عذابَه، ويَعْفُوَ عنْهم إذا هم رَجَعُوا واسْتَمَعُوا. قال اللَّهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِلِيه ﴾ أى؛ لَمْ يَلْتَفِتُوا إلى مَن نَهاهم [١] ٢٨٧ عن هذا الصَّنيعِ الشَّنيعِ الفَّظيعِ ﴿ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّورَءِ ﴾ ( وهُم الفرِقةُ الآمِرَةُ بالمعروفِ والنَّاهيةُ عن المُنْكِرَ اللَّهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وهم المُوْتَكِبُون الفاحِشَةَ ﴿ يِعَذَابِمِ بَئِيسٍ ﴾ وهو الشديدُ المُؤَّلِمُ المُوجِعُ. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ . ثُمَّ فَسَّر العذابَ الذي أصابَهم بقولِه : ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾. وسَنَذْكُرُ ما وَرَدَ من الآثارِ (٢) في ذلك.

والمقصودُ هنا أَنَّ اللَّهَ تعالى أَخْبَرَ أَنَّه أَهْلَكَ الظَّالِينَ، ونَجَّى المُؤْمِنِينِ المُنْكِرِينَ ، وسَكَت عن السَّاكِتِين، وقد اخْتَلَفَ فيهم العلماءُ على قَوْلَينْ؛ فقيل: إنَّهم مِن الهَالِكِينَ. والصَّحِيمُ الأوَّلُ عند المُحَقِّقِين، وهو الذي رَجَع إليه ابنُ عبّاسٍ، إمامُ المُفسِّرِين، وذلك عند مُناظَرَةِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ح، م: ﴿ الآياتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

مَوْلاه عِكْرِمَةً ، فكساهُ مِن أَجْل ذلك حُلَّةً سَنِيَّةً ؛ تَكْرِمَةً . قلتُ : وإنَّما لم يُذْكَرُوا مع النَّاجِينَ؛ لأَنَّهم وإنْ كَرِهُوا ببَواطِنِهم تلك الفاحِشَةَ، إِلَّا أَنَّهم كان يَنْبَغِي لهم أن يَحْمِلُوا ظواهِرَهم بالعَمَل المأمُورِ به مِن الإِنْكارِ القَوْلِيِّ ، الذي هو أَوْسَطُ المَراتِبِ الثلاثِ، التي أَعْلاها الإِنكارُ، باليدِ، ذاتِ البَنانِ، وبعدَها الإِنكارُ القَوْليُ باللسانِ، وثالثُها الإِنكارُ بالجِنانِ. فلمَّا لم ('يُذَكِّرُوا، لم يُذْكَرُوا أَنْ مع النّاجينَ، إِذْ لم يفعلوا الفاحشةَ، بل أَنْكَرُوا. وقد رَوَى عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، عن ابنِ مُجرَيْج ، عن رمجل ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عبّاسٍ ، وحَكَى مالكٌ ()، عن ابنِ رُومانَ، وشَيْبَانُ، عن قَتادَةَ، وعطاءٌ الخُراسَانِيُّ (،،، ما مَضْمُونُه أَنَّ الذين ارْتَكَبُوا هذا الصُّنْعَ، اعْتَزَلَهم بقيَّةُ أَهْل البلدِ، ونَهاهُم مَن نَهاهُم منهم، فلم يَقْبَلُوا، فكانوا يَبِيتُون وَحْدَهم ويُغْلِقُون بينَهم وبينَهم أبوابًا، حاجِزًا لِما كانوا يَتَرَقَّبُون مِن هلاكِهم، فأَصْبَحُوا ذاتَ يوم وأَبوابُ ناحِيَتِهم مُغْلَقَةً لَم يَفْتَحُوها ، وارْتَفَع النهارُ واشْتَدُّ الضَّحَاءُ ، فأَمَر بقيَّةُ أهل البلدِ رجُلًا (٥٠ أَن يَصْعَدَ على سَلالِمَ ، ويُشْرِفَ عليهم مِن فوقِهم ، فلمَّا أَشْرَفَ عليهم ، إذا هُم قِرَدَةٌ لها أذنابٌ يَتعاوَوْنَ ويَتعادَوْنَ ، فَفَتَحُوا عليهم الأبوابَ فجَعَلَتِ القِرَدَةُ تَعْرِفُ قَراباتِهم، ولا تَعْرِفُهمْ قَرَاباتُهم، فجَعَلُوا يَلُوذُونَ بِهم، ويَقولُ لهم النَّاهُون : أَلَم نَنْهَكُم عن صَنيعِكُم ؟ فتُشِيرُ القِرَدَةُ برُءُوسِها أَنْ نعم . ثُمَّ بَكَى عبدُ

<sup>(</sup>١ - ١) في ح، م: (يذكروا نجوا). وفي ص: (يذكروا ولم ينكروا ونجوا).

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٢/ ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الطبرى في تفسيره ٩/ ٩٦، ٩٧ من طريق أشهب به، وذكره المصنف في التفسير ٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٢٠٩/١ من طريق شيبان به وقول عطاء ذكره المصنف فى تفسيره ١/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ح. وفي الأصل، ص: (الرجل).

اللَّهِ بنُ عباسٍ، وقال: إِنَّا لَتَرَى مُنْكَراتِ كثيرةً، ولا نُنْكِرُها، ولا نقولُ فيها شيئًا. وقال العَوْفِيُّ، عن ابنِ عباسٍ: صارَ شبابُ القريةِ قِرَدَةً، وشُيوخُها خَنازِيرَ (۱). ورَوَى ابنُ أبى حاتم (۱)، من طريقِ مُجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، (آئهم لم يعيشوا إِلَّا فُوَاقًا (۱)، ثُمَّ هَلَكُوا، ما كانَ لهم نَسْلٌ. وقال الضَّحَّاكُ عن ابنِ عباسٍ : إنَّه لم يَعِشْ مَسْخٌ قطُّ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، ولم يأكلُ هؤلاءِ ولم يَشربُوا ولم يَشْبِلُوا. وقد اسْتَقْصَيْنا الآثارَ في ذلك، في تفسيرِ سُورَتَى «البقرةِ»، و الأَعْرافِ». وللَّهِ الحمدُ [ ٢٨٨٨رو] والنَّةُ. وقد رَوَى ابنُ أبي حاتم (۱)، وابنُ جرير (۱)، مِن طريقِ ابنِ أبي نَجْيِحٍ، عن مجاهدٍ، أنَّه قال: مُسِخَتْ قلوبُهم، ولم مُنْسَخُوا قِرَدَةً وخنازيرَ (۱)، وإنَّما هو مَثَلٌ ضَرَبَه اللَّهُ، كمثلِ الحمارِ يَحْمِلُ أَسْفارًا. وهذا صحيحُ إليه، وغريبٌ منه جدًّا، ومُخالِفٌ لظاهِرِ القرآنِ، ولمَا نَصَّ عليه غيرُ واحدٍ مِن السَّلفِ والْخَلَفِ. واللَّهُ أعلمُ (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٩/ ١٠١ . والتفسير ١٥١/١ . وتفسير ابن أبي حاتم ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ٢٠٩/١. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) الفواق : ما بين الحلّبتين من الوقت .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن أبى حاتم ١/٩٠١. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) فى ص: (جريج). والأثر أخرجه ابن جرير فى تفسيره ١/ ٣٣٢، بدون قوله: (وخنازير). قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١٥١/١ عقب إيراده الأثر من رواية ابن جرير: وهذا سند جيّد عن مجاهد. قلت: وبه يتقوّى سند ابن أبى حاتم، حيث تابع عيسى أبا حذيفة.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، ص. وهذا يوافق لفظ رواية ابن جرير، حيث أشرنا في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۸) بعده فی ح، م:

<sup>(</sup>قصة أصحاب القرية) - - تقدم ذكرها قبل قصة موسى ، عليه السلام . (قصة سيا) : سيأتى ذكرها في أيام العرب ، إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة . (قصة قارون وقصة بلعام) : تقدمتا في قصة موسى . وهكذا (قصة الحضر) و (قصة فرعون والسحرة) : كلها في ضمن قصة موسى . و قصة هو الله و الله

## فهـــرس الجزء الثاني من البداية والنهاية

| الموضوع الصا                                           | صفحة |
|--------------------------------------------------------|------|
| باب ذكر أمم أهلكوا بعامة                               | 0    |
| قصة قوم يس، وهم أصحاب القرية                           | ١.   |
| قصة يونس عليه الصلاة والسلام                           | ۲۱   |
| ذكر فضل يونس عليه السلام                               | ۲۸   |
| ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام                | ٣١   |
| فصل: تحريض فرعون على قتل موسى وإسلام السحرة            | ۸۱   |
| ذكر هلاك فرعون وجنوده                                  | ۱۰۳  |
| فصل: فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون        | 117  |
| فصل: في دخول بني إسرائيل التيه                         | ۱۳۱  |
| سؤال الرؤية                                            | ۱۳۸  |
| قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم اللَّه موسى عليه السلام | 120  |
| ذكر حديث آخر بمعنى ما ذكره ابن حبان                    | ١٦.  |
| قصة بقرة بنى إسرائيله                                  | 170  |
| قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام ٩                | 179  |

| ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون                       |
|------------------------------------------------------|
| ذكر بناء قبة الزمانذكر بناء قبة الزمان               |
| قصة قارون مع موسى عليه السلام                        |
| ذكر فضائل موسى عليه السلامذكر فضائل موسى عليه السلام |
| ذكر حج موسى عليه السلام إلى البيت العتيق وصفته ٢١٨   |
| ذكر وفاته عليه السلامذكر                             |
| ذكر نبوة يوشع بعد موسى وهارون                        |
| ذكر قصتى الخضر وإلياس عليهما السلام                  |
| إلياس عليه السلام                                    |
| باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى         |
| قصة حزقيل                                            |
| قصة اليسع                                            |
| فصل: في اضطراب أمر بني إسرائيل بعد اليسع             |
| قصة شمويل                                            |
| قصة داود عليه السلام                                 |
| ذكر كمية حياته وكيفية وفاته ٣١٩                      |
| قه قرار داد داد داد داد داد داد داد داد داد          |

| 404         | د در وقاله ومده ملحه وحیاله                          |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 7 | باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان |
| ٣٦.         | أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب                  |
| ٣٦١         | ذكر خراب بيت المقدس                                  |
|             | ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام                    |
|             | ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها                      |
|             | قصة العزير                                           |
|             | فصل: عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل                  |
| 494         | قصة زكريا ويحيى عليهما السلام                        |
| ٤١١         | بيان سبب قتل يحيى عليه السلام                        |
| ٤١٠         | قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام                      |
| ٤٣١         | ذكر ميلاد العبد الرسول عيسي ابن مريم البتول          |
| ٤٥          | باب بيان أن الله تعالى منــزه عن الولد               |
|             | ذكر منشأ عيسي ابن مريم عليهما السلام                 |
| ٤٧          | بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها                    |
| ٤٧          | بیان شجرة طوبی ما هی                                 |
| ٤٩          | ذكر خبر المائدة                                      |

|             | فصل: في مشي عيسي على الماء                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.٧         | ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء                                                                           |
| 019         | صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله                                                                          |
| السماء      | فصل: اختلاف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى ا                                                           |
| ۰۳۳         | بيان بناء بيت لحم والقمامة                                                                                    |
| ٥٣٥         | كتاب أخبار الماضين أأسسال المستسلم                                                                            |
| ٥٣٦         | خبر ذى القرنين                                                                                                |
| ٥٤٧         | بيان طلب ذى القرنين عين الحياة                                                                                |
| 007         | ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم ، وصفة السد                                                                     |
| ٠٦١         | قصة أصحاب الكهف                                                                                               |
| ovr         | قصة الرجلين؛ المؤمن والكافر                                                                                   |
| ογ <b>γ</b> | قصة أصحاب الجنة                                                                                               |
| 28.         | ما أنال المعالم على المعالم ا |

تم بحمد اللَّهِ وتوفيقه الجـزء الثانى ويليه الجزء الثالث ، وأوله : قصـة لقمان

رقم الإيداع ١٩٩٧/٤٤٧٠ م I.S.B.N: 977 – 256 – 146 – 8

هجر

للطباعة والنشر والتوزيج والإعلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة الاحتام ٢٥٠١٧٦ على المطبعة: ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ٣ ٢٥٩٦٣٦٣ من ب ٦٣ إماية